

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



53 B 76

Indian Institute, Oxford. The Lucknow Sparks Library. Presented by

Munshi Acwul Kishore.



Kuran [Malie Mer]

Hemail copy Bumbay







يغ بخ.

ٳ ٳؙۅڷڸڬۼڸڡؙؠؙؽڝۧڹٛڗٙڣ۪ۑڿۘۅؘٳۅڷڸڬۿؙٷٳڷٮۼڮۏٮ<u>ؘ</u> إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُوالسُّوا وَكُلُّهُمُ وَ أَنْكُ رُبُّهُ مُ الْمُكُونَةُ لِمُ لَمُسَّانِ رَهُمُ لايونمِنُون حَدَّرُ اللهُ عَلَى قُلُو يَمِهُ وَعَلَى مَيْمِهُمُ وَعَلَى الْمِعْمُ وَعَلَّا لَهِمُ الْمِعْ إغِشَاوَةٌ تُوَلِّمُ عَنَاكُ عَظِيْرٌ فَ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَتَقُولُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِينَ التَّاسِ مَن يَتَقُولُ امتَاياللهِ وَبِالْيَوْمِ الْاحِنِو وَمَاهُمُ مِعُوْمِنِيْ<sup>نَ</sup> يُعَلِّعُونَ الله وَالَّذِينَ امْنُواْ وَمَا يَخْدُ عُوْنَ إِلَّا انْفُسَعُ مُوْمَا يَشْعُرُنَ فِي قَلْوَهِ عِصْرَضٌ فَرَادُهُ مُ اللهُ مَرَضَّا وَكُمُ عَمَاكُ اللَّهُ ﴿ مِاكَانُوْايَكُنِ بُوْنَ ۞وَإِذَ اقِيْلَ لَهُ مُرَلِانْفُسِكُ افِلْكَ مُضِّ قَالْوُالِمُّا اَعُرُبُ مُصْلِحُونَ ۞ الْآلِقَ مُومُ مُ الْفُنْسِكُ وَنَ وَلَكِنَ لِلَّايَشَعُرُونَ ⊙وَإِذَ اقِيْلَ لَمُ ْأُصِنُواْ كَأَامَنَ لِلتَّاسُ عَالَوْلَانُوْمِنُ كُلَّاصَ السُّفَهَا وْمَالْآ الْقَدْهُ هُـُهُ السُّفَهَا وَكَلِّكِنْ لاَيَعَكُونُ ٥ وَالِدَ القُواالَّذِينَ الْمَنْوَاقَالُوَٓ الْمَتَّاوَالْدَاحَكُوْ اِل شَلْطِينِهِمْ قَالْوَالِنَّامَعُ لَهُ إِنَّا الْمَعَالَمُ إِنَّا الْمُنْ مُسْتَهُزِءُونَ اللهُ يَسْتَهُزِئُ بِهِمْ وَيُكُنُّهُمْ فَيْ طُغْيَا نِهِمْ لَيْحَمُهُونَ ۖ أُولَيْكَ الَّذِيْنَ شَاتَرَ كَالصَّالِلَةَ بِالْهُلِّي فَمَارَجِتَ يِّجَارَهُ وُمَأَكَانُواْ مُمْتَكِائِنُ۞مَثَلُهُمُ كِتُكُلِ لَّيْنِ كَاسْتُوْقِكَ نَاظُّ فَلُكَّا اضَاءَتْ مَاحُولَهُ ذَمَبَ اللهُ بِنُورِهِمُوتَرَّكُمُ مُ فِي ظُلْتٍ لِأَيْجُورُونَ (

to

التم

33

7

عَنِي فَهُ وَلا يَرْجِعُونَ أَوْكُصِيِّحِ مِنْ لَتَمَا وَنِيُوطُلُكُ <u>۪ٛ</u> ثُنَّ يَجُعَا فُونَ أَصَابِعَهُمْ فَيَّالٰذَ الْفِيمُّةِ فَالصَّوَاعِقِ حَنَ دَالْمُوْتِ وَاللهُ مُحِيطً بِالْكَلْفِرِينَ ۞ يُكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أبُصَارَهُ مُرَكِّلًا مَا اَضَاءَ لَهُ مُرْتَسُوا فِيكُو اِذَ الْطَلَيْ عَلَيْهُ مَوَّا مُوْلًا وَلَوْشَاءَ اللهُ لَنَ مَبَ بِهِمْ عِرْدُ ابْصَادِهِ مُ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّيَّ فَيْ قَدِيرُ أَنَّ إِنَّهُ النَّاسُ لَ عُبُدُ وَارَبَّكُمْ الَّذِي يَحَلَّقُكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ تَبْلِكُ مُرِلِكُ مُرِكَتَّ قُوْنَ ۖ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَّاءُ مِنَاءً وَانْ لَصِ السَّمَاءُ مَاءً فَاخْرَجُ بِهِ مِنَ الثَّمَاتِ دِنَقُالُكُوْنَلا تَجْعَلُوْالِلهِ إِنْكَ ادًا وَّانَكُوْتَ عَنَكُمُوْنَ © وَإِنَّ كُنْ تُتُوْفِي رَيْبٍ مِّ النَّا اللَّهُ عَبْدِ مَا فَأْتُوا لِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهُ وَادْعُوالْهُ مَا أَكُمُ صِّ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْ تُولِ مِن اللهِ إِنْ كُنْ تُولِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ المِ فَاتَّقَوُ النَّالَ الَّتِي وَقُوْدُهَ النَّاسُ وَالْجِحَارَةُ أَيُّعِنَّ تَ لِلْكَفِونِيَ وَبَشِّوالَّذِي بَالُمنُو أُوعِلُواالطِّلِي إِنَّ لَهُ مُحِبَّتِ جَدَدِي مِنْ تَحْتِهَاالْانَهُ وَكُلُّمَارُ زِقُوامِنُهَامِنْ ثَمَرَةٍ رِّدْقَالْوَا لَمْ ذَالْدَيْ دُنِقْنَامِنْ قَبْلُ وَ الْتُوابِهِ مُتَشَالِهِ أَوَلَهُ مُونِهَا أَزُواجٌ مُّطَهَّرٌ اللهِ وَّهُ وَنِيهَا خُلِلُ وَنَ إِنَّ اللهَ لَا يَسْقَحُ أَنْ يَّضُوبَ مَثَ لَاسًا بَعُوْضَةً فَمَافَوْقَهُ أَفَامَا الَّذِينَ إِصَفُوا فَيَعَلَمُونَ إِنَّا مُاكُمُ

7.60

مِنْ تَقِيِعُ وَامَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوافَيَقُولُونَ مَاذَّا ارَادَ اللَّهُ بِهِكَ ا مَّتُلَايُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا دَّيَهُ لِا يُبِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهَ الدَّالْفُسِقِ بِينَ لِّ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُ كَاللهِ صِنْ بَعَكِ مِيثَاقِهُ وَيَقُطَعُونَ مَا أَصَوَاللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْمَلُ وَيُفْسِكُ وَنَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَلِكَ هُمُ الْخَلِيمُ فَنَ ۞ كَيْفَ تَكُفُّونَ بِاللهِ وكَنْ تُوْامُوا تَا فَاحْمَا لَوْ تُدُويُمُ مِنْ فَكُونُمُ يُحْمَدُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَالَّذِي خَكَقَ لَكُوْمِتًا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا قَاثُمُّ اسْتَوْتَى إِلَالَتِمَا وَفَسُوَّ لَمُنَّ سَبْعَ سَمُوْتٍ وَهُوَيْكُلِّ ثَيْ عَلِيْكُرُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْكَلِّيكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوْآ أَجَّعَلُ فِيهَامَنُ يُّفْسِدُ فِيهَا وَبِسْفِكُ البِّمَاءُ وَخُنُ لُسُبِحُ بِحَيْ لِهُ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنَّيْ اَعْلَمُ مِا لَا تَعْلَمُونَ ° فَعَلَّمُ الْهُ مَ الكشكاء كلها أفرعوضه وعلى المليكة فقال أنؤوني باسمتاء هَوُّلاَ إِنْ كُنْتُوْملِي قِيْنَ ٥ قَالُوُّاسِبُكُنْكَ لاَعِلْهَ لِنَالِّلْا مَ عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَالُكَ لِيُولِكَكِ يُعُنِّ قَالَ يَأْدُمُ أَنْيَعُهُمْ ۣؠٲڛٛڡؙٵٚؠۣڡؚ؞ٛۧۏؘڵؾٵۧٲڹٛٵۿ؞ٛڔٳؘڛٛؠٵٙؠۣڡ۪؞ۨۊؘٳڶٲڵۮٟٳڠ۠ڷ؆ٞڬڎٛٳێۧٵٛڠ*ڰ* عَيْبَ السَّمَاوِتِ وَالْكَرْضِ وَاعْلَوْمَا مُّبِكُ وْنَ وَمَا كُنْكُورُ تَكْمُونُ وَإِذْ قُلْنَالِلْكَلِيكَةِ الْمُعِدُّةُ وَالْادَمُ فَسَعِبُ ثَافًا

of

منزل

الترابليس أبى واستكابر وكان مِنَ الكفيرين وقُلْنا يَاحِهُ اسُكُنْ أَنْتَ وَذَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَامِنْهَا رَغَكَ احَيْثُ شِكْمًا وَلَانَقُتُو بَاهِلِهِ إِللَّهُ جَيَّةَ فَتَكُوْنَاصَ الظَّلِينَ ۞ فَأَزَكُّمُ الشَّيْطِنُ عَنْهَا فَاحْرَجَهُمَا سِمَّاكَانَ افِيهُ وَقُلْنَا اهْرِطُوابِعَضُمُّ لِبَعْضِ عَدُقٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَدٌّ قُصَتَاعٌ اللَّحِيْنِ ( فَتَكُفُّ ادْمُصِنْ تَبِّهِ كَالِمْتِ فَتَابَعَلَيْدِ إِنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْدِ قُلْنَااهْبِطُوامِنْهَ اجْمِيْعًا فَإِمَّا يَأْتِيَّكُوْمِّرِتِيْ هُ لَكُ فَنَ سَبِعَ هُكَايَ فَلاَخُونُ عَلَيْهِمُ وَلاهُمْ يَحِنَونُونَ ٥ وَالَّذِينَ كَفَرُوْ وَكُنَّ بُوَابِالِيْتِنَااُولَيْ لِكَاصَحِكِ التَّارِّهُ مُوفِهَا لِللَّهُ وَنَ يُبَنِيُّ إِسْرَاءِيلَ اذْكُرُ وْ انِعْمَتِي الَّتِي ٱنْصَتْ عَلَيْكُمْ وَٱوْفُواْ بِعَهْ بِنَا يُوْفِ بِعَهُ لِكُوْرًا لِيَّا يَ فَارْهَبُوْنِ ۞ وَاصِنُوا بِمَا ٱنْزَلْتُ مُصَدِّبًا لِللَّامَّكُ أُمُولَانَكُونُ نُوَاادَّلُكَافِرِيةً وَلِالتَّفْرُوا بِالْلِيْنِ ثَمَنَا لَكُولِيَّا يَ فَاتَّقُونِ ٥ وَلَا تَكْبِسُوا الْحُقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُمُّمُواالْكِيَّ وَأَنْكُثُّرُتَعَ لَمُؤْنَ وَأَقِيمُواالصَّلُوةَ وَالْتُواالِيَّكُو لَا وَالْكُعُوامَعَ الرَّاكِعِينَ الْمُأْمُونُ الرَّاسَ بِالْبِرِّوتَكَشَوْنَ اَنْفُسَكُدُ وَانْكُوْنَ الْكِتْبُ أَفَلَانَعُونَ الْكِتْبُ أَفَلَانَعُ عِنْ الْوَنَ ۞ وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّهْرِ وَالصَّلْوَةِ وَإِنَّهَا لَكَيْهُرَةً ۗ الْآَحَلَى لَخْشِعِ ثَيْكَ الَّذِيْنَ

ين ربع ع

يُطُونُ أَنَّهُ مُرْتُ لُقُوارَ بِيُّومُواكَنَّهُ مُرَالَيْهِ رَحِبُونَ ٥ هُكِ إِسْرَاءِيْلَ اذْكُرُوْانِسْسَتِيَ لَيْنَيَ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُوْوَ ٱلْنَّى فَصْلَتُكُو عَلَىٰ لَعٰ لَمِينَ ۞ وَاتَّقَعُ إِيوْمًا الْأَنْجَنِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَكُا ئڤُكُارُ مِنْهَاشَهَا هَدُّوَ لَا يُؤْخَذُهُ مِنْهَا عَدُلُ وَكَلَاهُ مِنْصُوْوَنَ اِذْ يَتِي نَكُرْشِنَ ال فِرْعُونَ يَسُومُونَ فِي حُمُو الْعَدَادِ بَنَ بِتَّوْنَ أَبْنَا ۚ كُوْ وَيُسْتَحُبُونَ بِنِيا ۚ كُو وَفِي ذَٰلِكُوْ بِلْأَوْمِ مِنْ ڗۜؠ۪ۜڲؙۯۼڂۣؽڋ۞ۅٳۮ۬ڡؘڗڡؙٛٵۑڴۄٵڷ۪ۼۥۛٷڷۼۘؽڶڴۯۅٲۼۯڡٙؖٵؖٚٲٲ؋ؽڡۯ*ڽ* وَانْدُوْتُنْظُرُوْنَ ﴾ وَإِذْ وْعَـ ثَانُاصُوْسَى ٱوْبَعِـ بْنَ لَسَاةً نْتُرَاتَّخَانُ نُمُّ الْعِمْ لَمِنُ بَعْدِهِ وَانْكُرُطُ لِمُونَ <sup>0</sup> ثُتَّعَعَفُوْنَا عَنْكُوْتِنُ بَعْدِاذُ لِكَ لَعَلَّكُ مُ يَشَكُرُ وُنَ ۞ وَإِذَ أَتَهُنَا مُوْسَىٰ لَكِتْ وَالْفُرْقَانَ لَعَكَمُ تَهَنَّكُ وَنَ الْحَالْمُوسِطَ لِقَوْمِيه لِقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْ ثُوْ ٱنفُسَكُمْ بِالْتِخَاذِ كُو الْعِجُ لَ نَتُوبُوَّا ٳڸؠٳڔؠٟڬۿؘۏؘٲؿؙۘڷۊٛٳٱنۛڡؙڛۘڬڎؙ<mark>ڋڸػۿ۫ڂؘؽٷۘڴػ</mark>ٛۅۼٛٮ۫ػؠٳڔؠڴۄٛ فَتَاكِ عَلَىٰ كُوْانَةُ هُوَالتَّوَّاكِ الرَّحِيْرُ<sup>©</sup> وَإِذْ ثُــــُأَتُّمُ يِلْمُوْسَى كَنْ تُؤْمِنَ لِكَ حَتَّى نَرَى اللّهَ جَهْرَةٌ فَأَخَذَ ثَكُو الصَّعِقَةُ وَ اَنْاتُوْتَنْظُرُونَ۞ نُتْرَكِبَتْ نَكَامُ مِّنْ بَعْثِ بِامُوْتِكُثُمُ لَكُمْ يُرُونُ ٥ وَظُلَانًا عَلَىٰ كُوالْغَمَامُ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُوالُمُ

كالتثلى

التلقر

ِ السَّلُوٰىُ كُلُوُامِنَ طَيِّبِتِ مَا دَذَقَنَكُوْوَمَا ظَلَوُنَا وَلِكِنَ كَانُوَّا نَفْسُمُهُمْ يَظِلُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا ادْجُلُوا هٰلِهِ القَّلَ يَةَ فُكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُرُ دُغَدًا وَادْخُلُوا الْيَابِ سُجَّدًا أَنَّ قُوا لُوْ احِظَ اللَّهِ نَعْفِرْ لَكُوْخَ طَلِيكُورُ وسَائِزَيْكُ الْحُسْنِيْنَ ۞ مَبُدَّالَ الَّذِيْنَ ظَلُوْا قُولًا غَيْرًا لَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْرَ لَنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجِزًا صِّ السَّمَ أَعْرِمُ أَكَانُوْ أَيَفْسُقُّ نَ كُوادِ اسْتَسْتَقَامُوسَى لِقُوْمِهِ فَقُلْنَا اخْرِبُ بِتَعَمَا لَكَ أَنْجِرٌ ۚ فَا نَقِرْتُ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشَرٌ عَيْنَا أُ قَدْ عِلْمُ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَ بَهُمُ كُلُولًا وَاشْرَبُوا مِنْ تِرِنْ قِ اللهِ وَالا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَإِذْ قُلْأَتُمْ يُؤْسَىٰ لَنْ تَصْبِرُعَلَ طِعَامِرةَاحِيهِ فَادْعُ لِنَارَبُكُ يُخِرْجُ لِنَامِمَّا مََّيْتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقَّامٍ ٱ وَيَثَّالِهَا وَفُوْمِهَا وَعَكَ سِهَا وَبَصَلِهَا ا<sub>ل</sub>َّهَا لَا السَّتَبْدِ لُوْنَ الَّذِيثِ هُوَادَنْ بِالَّذِي هُوَخَارِ ۗ إِهْبِطُوْامِصْرًا فِاتَّ لَكُوْمًا سَالُدُوْءُ وَضُوبَتُ عَلَيْهُ مُ الدِّن لَّهُ وَالْسَكَنَةُ وَبِآءُ وَيِغَضَيِحَ يَاللَّهُ وَإِلَّ مِأَنَّهُ مُركانُواْ يَكُفُرُونَ بِالْبِالْتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِاكِيٌّ ا ذ لِكَ مِمَاعَصُولا وَكَا ثُنُ ايَعْتَكُ وَنَ كَ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَا لَّذَيْنَ كَادُوْا وَالنَّصْرِي وَالصَّابِ إِن مَن الْمَن بِاللَّهِ وَالْيَقُ مِر ٱلإِجْنِ

عِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ أَجُرُكُمْ إِعِنْكَ رَبِّهُمْ وَلِاحُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُ

ع

Klij

المُرْبُونَ ﴿ وَإِذْ أَخِذَا مِنْ مَا إِنَّا مِينًا قُكُرُ وَرَفَعُنَا فَوْقَاكُمُ الطُّقِ رَحْحُدُ وَا مَّاالَّيْنَكُوْ بِقُقَايَّةِ وَاذَكُرُواْ مَافِيْهِ لَعَكَّكُوْنَتَقُوْنَ ۞ ثُمَّتُوْلَيْةٌ مِّنْ بَعْدِ ذِيكَ فَلَى لَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُ مُنْ صِّنَ ٱلخيرِيْنَ ۞ وَلَقَانَ عَلِلْهُ وَالَّذِيْنَ اعْتَكَ وَامِثَنَكُمْ وَالسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمُ وَنُوْ اقِرَدَةً فَاسِينَ ٢٠ جَعَلَنْهَا تُكَالِا لِلَّالِكَانِينَ يَدَيْهَا وَمَاخُلُهُما وَمَوْ مِعَظَةٌ لِلْتُقِيْنِ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ مِهِ إِنَّ اللهُ مَا مُنْ كُمْ أَنْ يَكُ بَحُوالِقُرَةً ۚ قَالُولَا أَنْتَخِينُ مَا هُـ رُوالْتِكَ لَ اعُق حُرِياللهِ أَنْ أَكُونُ مِنَ أَلِي لِينَ ۞ قَالُوا ادْعُ لِنَارَبُّكَ يُبِيِّنُ لَنَامَا هِيْ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لِآفَارِضٌ وَلا بِكُرْ ﴿ عَوَانٌ بَايُنَ ذَٰ لِكُ فَافَعَكُوْا مَا تُؤُامَنُ وَنَ۞ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبُيِّنُ لَنَامَالُوْ ثُمَّا ۚ قَالَ إِنَّهُ يُقُولُ إِنَّهَا بَقُرَةٌ كُمُفُرِّلٌ ۗ وَأَ ا فَاقِمُ لَقَ نَهُا سِّكُرُ النَّظِرِيْنَ ۞ قَا نُوا أَدْعُ لَنَا ذَيُّكَ يُسِيِّنَ لَّنَ مَاهِيِّ إِنَّ ٱلْبَقَرَةِ شَبَّهُ عَلَيْنَأُو إِنَّالِ شَاءَ اللهُ لَهُ تَكُوْنَ<sup>©</sup> قَالَ إِنَّهُ يَعْفُ لُ إِنَّهَا لِعَنَ ۚ لَا ذَكُ لُ لُو ثُنِّ ثِيرُا لَا رَضَ فَ لَا سَنِقِى الْحَوْتُ مُسَلَّمَةُ لِكُونِيةً فِيهُا فَالْوُاالْأَنْ حِنْتُ بِالْحِقِّ فَلَا بَحُوْهَا وَمَا كَادُوْ ايَفْعَكُونَ ٢٥ وَإِذْ قَتَلَكُمْ نَفْسًا فَاذِّرَءُ ثُمُ فِيْهَا لِمَا اللهُ مُغْرِجُ مَا كُنْ تُرْتُكُمُ مُّ أَنْ قُلْنَا اخْرِبُو لَا بِبَعْضِهَا لَكُنْ إِكَ يُجُنُّ

منزل

اور دولود

نضن

اللهُ المُوْنِ وَيُرِيكُمُ الْبِيهِ لَعَكُمُ تَعْقِلُونَ ۞ تُرْتَسَتُ قُلُوا بُكُرُ صِّنَ بَعْدِ إِلْ فَهِي كَالْجِهَارَةِ ٱوْاَشَكُ قَسُواً الْأُولِتَ مِنَ الْجَارَةِ لمَا يَتَغِرُّونِهُ الْانْهُ مُ وَإِنَّ مِنْهَالِمَا يَشَقَّقُ فِي وَمِنْهُ الْمَالِمُ وَإِنَّ مِنْهَالًا يَمْيُطُمِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَمَا اللهُ يَعَافِلْ عَانَعْكُونَ ٱفتَظْمَعُنْ نَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُودَ فَلَ كَانَ شِرِيْقٌ صِّنْهُمْ يَهُمَعُونَ كَالْهُرَ اللَّهِ أُورٌ يُحِرِّ فَوْنَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَالُوا وُهُمُ يَعْلَقُ نَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَصَنُواْ فَالْوَ الْمَثَّآوَ إِذَا خَلَابَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالْوَالْقُلِّ تُوْهُمُ مِافِعُ اللهُ عَلَيْكُ رُلِيكًا بَنُوكُ مُرْبِهِ عِنْدَرَبِكُمُ الْكُلْمِعُولُانَ وَمِافِكُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللّل ٱۅؙڵٳؽۼۘڷۯؙؽٲڹؖٳٮڷ۠ڎؙؽۼڷۯؙڝٳؽؙڛڗ۠ۏٛڹۅۘڝٳؽۼڷؚڶٷٛڹ۞ۅٙڝ۪ڹۿڞٛ أُصِّيُّوْنَ لَا يَعْلَوْنُ الْكِتْبِ إِلاَّ أَمَا فِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظْنُونَ نَ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ يَكُتُ يُونَ الكِتْبِ بِالدَّادِي الْمُوتَّةُ يَقُولُونَ هُذَا امِنْ عِنْدِاللَّهِ لِيَشْتَرُوايه مَّنَّا قَلِيلُا فَايْلُ لَّهُمْ مَّاكُمْ مُمَّاكَّتُبَتَ آيُدِ هُمِمْ وَوَيْلُ تُرْمُرُمُ إِيكُسِبُونَ ۞ وَقَالْوُالَنْ مُسَنَى النَّا وُ إِلاَّ اتِّامًا مَّعُمُ كُوَّدُ قُلْ أَتَّخُنْ أَتُوعِنْ كَا لِلَّهِ عَهْدًا فَكُنْ يَخْلِفَ لِللَّهُ عَهْدًا فَأَوْلُونَ عَلَى اللهِ مَا الْانْعَنْ لُونُ ( بَالْمُنْ كُسُبُ سَيِّعَةً وَ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْعَتُهُ ۚ فَاوُلِيْكَ ٱصْحَبُ لِتَارِّهُمُ فِيهُ الخَلِلُ وَنَ ۞ وَالَّذِيْنَ امنُوْا وَعِلُوا الشِّلِيْ الْوَلِيِّكَ أَصْحَابُ أَبِحَنَّا فِي هُوْفِيمُ الْخِلِلُ وَنَ ٢

کتی

وَإِذْ أَخُذُ نَامِينًا تَكُنِي ٓ إِسْرَاءِيلَ لَانْعَبُكُ وْنَ إِلاَّ اللَّهُ وَبِالْوَالِدَانِ إحْسَانًا وَذِي لَقُوْ فِي وَالْيَهٰى وَالْسَلْمِي فِي وَقُوْلُوْ الِلنَّاسِ حُسْنًا ۊَٵڝؚۧؽۉؖٵٳڝٙڵۅۼؘۅؘٳؿؙٵڵڗۧۜڮۅ۬ۼٙ؞ؿؙڗؘؿۘڒڷؽؿۯٳڷۜڎۼڸؽڵڴؿ<sup>ڹ</sup>ڴۄۅٙٲڬؾٛۯٛ صُّغِ خُوْنَ ۞ وَإِذْ اَخَنْ نَامِيْنَا فَكُوُ لِانْشَفِى كُوْنَ دِمَا ۚ كَحُ ٷ؆ۼٛٚ<sub>ؙڎٛ</sub>ڿٛۅٛڹٳؽڡؙۺڰۄٛۻۜ؋ۑٳڔڴۯؿڗؙٳڡۯۯؿٛۄٵٮٛؽڗؙۺڰڰۉڹ تُمُّرَانَكُوْ هُوَ لَا عَتْتُ كُوْنَ انْفُسُكُمْ وَتَخْرِجُونَ فَرِيْقًا سِّنَكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِنْمُ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ تَأْتُوكُمُ أَسْرَى تَفْكُ وْهُمْ وَهُوَ مُحُرِّمٌ عَلَيْكُمُ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُواْ مِنُونَ بِبَعْضِ لَكِتَبِ تَكُفْرُكَ بِبَعْثِنْ فَأَجَزًا وُمَنْ تَفْعَلُ ذٰ لِكَ مِنَكُمْ إِلاَّخِنْزِيُّ فِلْكَيْقِ الرُّنْيَأُ ويومرالفيهمة يردون إلى استراكع كاب وماالله يغافل عاتفانيك الْوَلَيْكِ الَّذِينَ الشَّارُوا الْحَيْوَةِ اللَّهُ مُنَابِالْأَخِرَةِ فَلَا يُحْتَقَّفُ عَنْهُمُ العَنَابُ وَلَا هُوْمُ يُنْصَرُونَ ٥ وَلَمَّ ثَنَا الْمُوسِي لَكِتْبُ وَقَفَّيْنَا صِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَالْتَيْنَاعِيْسَيَ ابْنَ صَرْيَةِ الْكِيِّنْتِ وَأَنَّكُ نَهُ رُوْج القُدُ سِنَ اتْكُلَّمَا جَاءَكُو رُسُولُ عَالَا تَقُونَي انْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُوْءُ فَفَرِنَيًّا كُنَّ بَاتُرُ وَفِرِيقًا تَقَتْتُكُونَ ۞ وَقَالُواْقُلُونُبَّاغُلُفُّ اِبْلُ لَعَنْهُ مُاللَّهُ بِكَفْرُومِ وَفَعَلِي لَا مَنَا يُوْمِنُونَ ۞ وَكَتَابِمَاءَ هُو كِينابُ مِتْ عِنْدِاللَّهِ مُصَدِّق فِي لِمَامَعُ مُمْ وَكَانُوْ امِنْ قَبْلُ يُسَتَفِقَوْنَ

Digitized by Google

ىنزىل

ما المالية

عَلَىٰ لَيْنَ يَنَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُمُ مَا عَرَفُوٰ كَفَنَّ وَابِهُ فَلَعْتُ أُللَّهِ عَلَى الْكِفِرْيُ ۞ بِئْسُمُا اشْارُ وَالِيَهَ ٱنْفُسُمُ ثُمْ أَنْ يَكُفُرُ وَا مِمَآ أَنُوْ لَكُ لِللهُ يغَيَّا أَنْ يُؤِزِّلُ اللهُ مِنْ فَضِلْهِ عَلَى مَنْ يَّتَا أَخِمِنْ عِبَادِ فَإِفَاءً مُ بِغَضَيِبِعَلِ عَضَيِبٌ وَلِلْكُلِفِينَ يَ عَنَابٌ شِّهِيْنُ ۞ وَإِذَا**مِيْلُ** لَهُ مُ السِّثُوٰا مِمَا آئزُ لَ اللهُ عَالَىٰ انْفَاسِنُ مِمَا انْزُ لَ عَلَيْمَا وَيَكُفُونُهُ لَ مِ اوْرَاءَ كَاهُ وَهُوا لَحَقُّ مُصَدِّقًا لِلَّا مَعَهُمْ قُلْ فِلْمُ تَقْتُ لَيْ أَنَّ ٱنبِيآءَ اللهِمِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْ تُوْمُونَ مِنِيْنَ ۞ وَلَقَى ْ جَاءَ كَوْمُنُوسَىٰ بالْبَيِّنْتِ نُوَّا تَخَنْ تُرُّالِعِلُ مِنْ بَعْدِا ﴿ وَ ٱنْتُوْظِلُقُ نَ ۞ فَ ِذَ أَخَذُ نَا مِينَا فَكُرُورٌ فَعَنَا فَوْ فَكُرُ الطُّورِ حُنْ وُاكَا أَيْكُكُرُ بِقُقَ يِّ قَاسْمَعُواْ قَالُواْسَمِعْنَالِءَ صَيْنًا وَأُشْرِبُوْ ا فِي قُلُونِهِمُ الْعِجْلَ بكفِرْ هِوْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْسُرُ كُوْرِبَهِ إِيمَا نَكُوْ إِنْ كُنْ تُوْفُؤ مِنِيْنَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ ُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ عِنْكَ اللهِ خَالِصَــةُ يُّرِّتَنْ دُ وَنِ النَّاسِ فَمَّنُو ٱالْمُوتَ إِنْ كُنْتُمُ صِي قِيْنَ ۞ وَكَنْ يَمُّنُّوهُ ٱبكَّالِمَاقَكَّاصَتُ ٱيْكِيْهُوْ وَاللَّهُ عَلِيْرٌ وَاللَّهُ عَلِيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ أَمُّ حُرْصَ لِتَاسِ عَلِ حَيُومٌ وَثُمِنَ الَّذِينَ الثَّرَكُ أَهُ يُوقُّ أَحَكُ مُمْ لَوْلُعِتَ مِنَ ٱلْفَ سَنَاقِيهِ وَمَاهُوَيُ كِيْحِزِجِهِ مِنَ الْعَكَا الِهِ وَ اللهُ بَصِيرٌ مِا اَيُمْ لَوُنَ ٥ قُلْ مَنْ كَانَ عَلْ قَالِيْ اللهِ

المعتدال فرن

==

وَانَّهُ نَزَّ لَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْ بِلِمْلَّهِ مُصَدِّرَةً لِلَّابِينَ يَدَيْهِ وَهُدَّى ي وَّبُتْثُورِى لِلْمُقْ مِنِيْنَ ۞ مَنْ كَانَ عَدُ وَّالِتِلْهِ وَمَلَلِكَيَّةِ وَرُسُلِهِ وَجِهُرِيْلَ وَمِيْكُنْلَ فَإِنَّ اللَّهُ عَدُ وُّلِّلَكُ فِيزَيْ ۞ وَلَقَكُ أَثَرُ لُنَّا الَيْكَ الْبِي بَيِنْيُ وَمَا يَكْفُرُ عِلَا الْأَالْفْسِقُونَ ١٥ وَكُلُّمَا عَهِدُوْا عَهُدُّا لِتَبِينَاهُ وَرِيْقٌ مِنْهُمْ بِلَ أَكْثَرُهُ وَلِينَ مِنُونَ ۞ وَلَمُتَاجَأَ عِهُمُ رَسُو لُمِّنَ عِنْدِاللهِ مُصَدِّقٌ لِلمَّامُ مُنَانَ فِرَنْقُمِّنَ الَّذِينَ اُوْتُواالْكِنْبُ كِتْبُ اللَّهِ وَرَاءَظُوْرِ هِنْ كَانَّهُمْ لَا يَعْسَلُمُونَ وَاسَّبَعُواْمَا مَّتَالُواالسَّيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَّيْمَانُ وَمَاكَفُوسُلُمُنْ وَلِكُنَّ الشَّيْطِانُ كَفَنَرُوا لِعُبِلَّوُنَ النَّاسَ لِتِعْنَ وَمَا أَنْزِنَ عَكَ الْكُلُّكُيْنِ سِبَابِلُ هَامُ فَتَ وَمَادُونَ وَمَا يُعْلِمِنِ الْحَيْحَيُّ ؙڲڡؙۘۅؙڰٳؖٲ۫ۼؖٵۼؘڽ؋ؽؽڂڰ۫ڶڵڰٛڡٛڗٛڣۜؾؾۼڷۄٛڹڝؽؙڰٳ؊ؽۼڗڡٞؽ يه بين المرووز ووجه وما هُرُيضا رَيْن بهمِن أحدٍ إلا بإذن الله ويتعلون مايض مرولاينفع م ولقان علول لن اشار به عاله فِالْاحِرُ وَمِنْ خَلَانٌ وَلَيِشْ مَا شَي وَايِمَ اَفْسُهُمْ لَيْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۞ لَيْ انْهُمُ الْمُنْولُ وَاثْقُوا كَنْوْبُهُ مِنْ عِنْدِلَا للهِ خَيْرُكُ لَوُكَا نُولَا يَعْلُمُونَ ٥ يَا يُمُا الَّذِينَ أَمْنُوالَا تَعْقُ لُولَا دَاعِمًا وَقُولُوا انْظُرْ مَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكُلْفِيرَيْ عَنَاكِ أَلِيْرُكُ مَا يَوَدُّا **الْيَدِينَ كُنْرُوا** 

المال المال

مِنْ اَهْدِلْ لَكِينِبُ وَلَا الْمُشْرِكِينَ آنْ يُنزِّلُ عَلَيْكُورُصِّنْ خَايْرِيِّرِنْ دَّ بَكُوْ وَالله يَغْتُصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَتُنَا ۚ وَاللهُ ذُوالفَصْلِ لَعَظِيْمِ مَا نَكْسُوَ حُونَ اللَّهِ اوْنُنْفِهَا زَأْتِ بِحَيْرِهِ فِيَ الْوَمْشِلِهَ ٱلْوَتَعَلَمُ ٱلَّهِ عَلَى كُلِّ شَكْيًا قَدِارُكُ ٱلْهُ تَعْكُوا تَاللهُ لَهُ مُثَاكُ الشَّمْلِي تِ وَكُلْارُضْ وَمَالَكُمُ مُتِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلا نَصِيْرِ الْمُرْتُرُبُ فَ نَ ٲڽٛۺؘٷۉؙۯۺۅٛڷػۄؙٛڲٳؙڛؙۑۣڷڞؙۅٛڛڂ؈ؚٛڡٞڹڷٷٶٙڡؽؾۜڹڎٙٳڶٛڰٚۊ۬ٛ الْإِيْمَانِ فَقَى مُضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ ۞ وَدَّكَيْنَارُكُمِّنَ اَهْلِلْ لَكِتْبِ ڵۅٛؿ**ۯڎ**ۅٛٮؙۘػۄٛڝۧڹٛڹڠۑٳؽؠٚٳڹڮۯ۠ڴؿٵڴؚڷڂڛٮۜؠٞٵڝۧڹۼٮ۫ۑٲٮٛڡٛۺؚڡ۪ۿ صِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقِّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُولُ حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَصْرِهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ ثَنْكُمُّ قَينَ رُكِّ وَأَقِيمُوا الصَّالُولَةُ وَالرَّالْالِّكُولَةُ وَمَا تُعَلِّمُوا لِلْانْفُسِكُوْمِينَ خَيْرِيَجِكُ وَهُ عِنْكَا مِنْةِ إِنَّ اللَّهُ عِمَاتَعُكُونَ بَصِيْرُكُ فَ قَالُوْاكَنْ يَكْ خُلَ الْجَنَّةَ الْآصَنَ كَانَ هُوْدٌ الْوَنْضَارِيِّ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمُّ قُلْ هَا تُوَا بُرُهَا نَكُوُ إِنْ كُنْتُوصْدِ قِيْنَ ۞ بَكْمَنَ ٱسْكَرُ وَجَهَــُهُ \* يِلْهُ وَهُو مُحْسِبٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْكَ رَبِّهُ وَلا حُوْثُ عَلَيْهُ مُ وَلا هُوْ يُحْرِنُونَ وَ قَالَتِ الْبَهُ فَ دُلَيْسَتِ النَّصْرِي عَلَى اللَّهُ وَ قَالَتِ النَّصْرِي لَيُسَرِّت الْيَهُوْدُ عَلَىٰ مَيْنَ وَهُرْيَتُ وُنَ الْكِتَابُ كُنْ لِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَقُ نَ ثْلُ قُوْلِهِ مُ فَاللَّهُ عِنْكُرُ بِكُنَّا مُمْ يُومُ الْقِلْمَةِ فِيمَ الْأَوْافِيهِ يَخْتَلِقُولُ

ثلثة

وع

وَمَنْ أَظْلُمُ مِتَنْ مَنْعُ مُلْبِحِ لَاللَّهِ أَنْ يُنُّ كُرِفِيمَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَوَامِهُ الْوُلْفِكَ مَا كَانَ لَهُمُ أَنْ يَكْ خُلُومَ آلِالْأَخَالِ فِنِينَ مُ لَهُمُ فِ الدُّنْيَاخِزْيُّ وَّلَهُمْ فِي الْاِخِزَةِ عَذَابٌ عَظِيْرُ وَيِنْهِ النَّيْرِقُ وَٱلْمَعْرِمِ فَايَنْمَا تُوكُوا فَيَةً وَجُهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيْرُ وَقَالُوا اتَّخَنَا اللهُ وَلَكُا مُبْعَطْنَةً بَلْ لَهُ صَافِى السَّمْوِ الرَّوْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ۞بَدِيثِعُ السَّمُوٰتِ وَالْارْضِ وَإِذَ اتَّضَى آصُنَّا فَانَّمَا يَقُولُ لَذُكُنُ فَكُونُ ٥ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ لَوُلا يُحَلِّمُ اللَّهُ ٱۅ۫؆ؙٲ۫ؾؽڹۜٲٳؽٷؙۜٛٚڲڶٳڮۊؘٲڶٳڷؽؽؘۻ٥ؿڹڔڝۿؚڞۺڶٷٛڸڡؚۿ تَشَاجَتُ قُلُوُ هُمُوْ قَدُبَيَّنَا الْآيْتِ لِقَوْمِ يَتُّوْقِنُوْنَ ۞ إِنَّا ٱلْمَسْلُبْكَ بِا يُحِقّ بَينَيْرًا وَّنَذِيْرًا وَلاَنتُكُ عُنْ أَصْلِ الْبَحِيْدِ وَلَنْ تَرْضَىٰ بِالْجَقِّ بَيْنِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَلاَنتُكُ عُنْ أَصْلِ الْبَحِيْدِ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَكُونُ وَلِا النَّطِيلِي حَتَّى تَتَّكِعُ مِلَّتَهُمُ عُكُلُ إِنَّ هُ دَى لِللَّهِ هُوَ الْهُلَايُ وَلَإِنِ النَّبَعْتَ الْمُواءَ هُمْ يَعْلَا لَّذِي جُاءَ لَا صِنَ الْعِلْمُ وَاللَّهُ الْمُ النَّفِي السِّي اللهُ مِنْ قَرْبِيِّ قَالَا نَصِيْدٍ ٱلَّذِيْنَ السَّيْلَ مُمُ الْكِتَبَ يَتَكُنَّ نَدُّحَتَّ وَلِلْأُورِيِّةُ أُولِيَكُ يُؤْمِنُونَ بِعُ وَمَنْ تَكُفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَلِيمُ إِنَّ ا لِيُبَيِّى اِسْرَاءِ يُلِ اذْكُرُ وْأَنْغِصَتِى الْيَّيِّ ٱنْعَمَتُ عَكَيْكُرُ وَأَنِيَّ فَضَّلْتُكُو عَلَى الْعِلْمِينَ ٥ وَاتَّقَعُ ايُومًا لا حَجَيْزِي نَفْسٌ عَن تَفْسٍ شُكِيًّا وَلَا يُقْبُلُ مِنْهَا عَدُ لَ وَلَا مَتَفَعَهُا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمُ مُنْصُمُ وُنَ ﴿

وَإِذِ ابْتَكَى إِبْرَاهِ مَرَدِّبُهُ بِكَامِيتِ فَاتَعَهُنَ \* قَالَ إِنْ جَاعِلُكَ لِلتَّاسِ لِمَاسَّا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَايَنَا لُ عَدْدِ وَلَظْ لِمِنْكُ وَإِذْ جَعَلْنَا الْكَيْتَ مَنَابِكَ لِلتَّاسِ أَمْنًا وَاتَّخِنْ الْمِنْ أَمْنًا وَاتَّخِنْ الْمِنْ شَعَامِ إبراه ومُصَلِّعُ وَعَمِدُ نَّا إِلَى إِبْرِهِ وَوَاسْمُ عِيْلُ أَنْ كُلِّمَ وَابْتُ تِي لِلطَّآيِفِينَ الْعَكِفِينَ الرَّكِيِّ السُّجُودِ وَلَاذَ قَالَا مُرْهِ مُرَبِّ إِجْبَا <u>؞؞ؙڬٳؠڵۘڰٳٳٚڡڹۘٵۊٙٳۯڔؙۊ۬ڷۿڮڎڝڗٳڶڞۧۅڸؾڞڟڞؘڡؚڹۿؙڂڔٳٮڷۅۘۅٙ</u> اليؤم الاخزية قال ومن كفر نامتِّعُهُ قَلِي لاَثْعُ أَضَطَرُّهُ إلى عَذَابِ التَّارِقِ بِيْسُلِ لَمِسِيرُ ۞ وَلِذَ بَرْفَعُ الْمِرْهِ وَالْقَوَاعِبِ كَامِنَ لَكِيْتِ وَإِسْمَعِيْكُ رَبِّنَاتُقَبُّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَالْتَمِيعُ الْمَالِيُمُ ﴿ رَبِّنَا وَاجْعَلْنَامُسْلِمَايْنِ لَكَ وَمِنْ فُرِيَّتِينَالُمَّةٌ مَّسُلِمَةٌ لَكُ وَ اَرِنَا سَنابِسكَنَاوَتُبُ عَلَمْنَأْإِنَّكَ نُتِالِتَوْائِلَالْتَحِيْمُ۞ رَبِّيَاوَابُعَتْ يهورسولاتينه ويتأفؤ عكهواليتك يعتهم الكتك والحكية لَكِيْهُمْ أَنِكَ أَنْبَالْمَوْرُونُوالْحُرِكُيْ وَكُونَ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ سِلَّةٍ الإمن سفية نفسة وكقرا صطفينه فخالة أنكأ وإتكة إِلَينَ الشَّلِحِينَ (إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسُلِمْ قَالَ اللَّهُ رَبُّهُ أَسُلِمْ قَالَ اللَّهُ **ئن روضى ھِيَّا برُھ مُرندِي وَيَعْقُوبُ يَابَيَّ اِتَّ** المَّالِمَ يُغَلِّكُمُ مُونِّقُ الأَوْ إَنْكُمُّ مُسْلِمُ وَنَ

\_\_\_\_\_

شُهَكَا الْحَضَرِيَعْقُوبَ الْوَتَّ إِذْ قَالَ لِينِيْهِ مَاتَعَيْكُ وْنَ نَ بَعْدِيثِ قَالُوْانَعُيُكُ الْمُكَوَ الْمُالِكَالْمَالِيْكَ ابْرَاهِمُ وَإِسْمُ يُ اسْلَحَى إِلَمَا وَاحِمَّا وَحَيْنُ لَهُ مُسْلِمُونِ ۞ تِلْكُلْمَةُ فَأَنْ خَلَتَ لْمَامَاكَسَبَ وَلَكُوْمِ ٱلْسَبَاءُ وَلَا لَتُسْعَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ( وَقَالُواَكُونُواْهُودَ الْوَنَطَرِي تَقَدَّتُ وَ ٱقُلْ بَلْ حِلَّةَ إِبْرَاهِمَ حَينَيْنًا ا وَمَاكَانَ مِنَ لَمُشْرِكِينَ ۞ قُولُوٓ الْمَتَّابِاللهِ وَمَّاالُوْزِلَ إِلَيْنَاوَمَتَ اُنْزِنُ اِلْكَ ابْرُاهِ وَ اِسْمُعِيْلُ وَ اِسْعَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْمَا لِطُ وَمِيَّا *ؙ*ڎڗۣؠۜڞؙۅٛٮڶؽۼڡؽڶؠۼڝٵٲۮۯۣٳڶٮؾۧؠؾۘ۠ۯؽؠڹڗٙۑؖؽۣٷڵڡؙڗڰۣڹؽڹ حَيِّمَنِهُمُّوَ غَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٥ فَإِنْ الْمُغُواهِيثُلِ مَّا الْمُنْتُمْ بِهِ فقك هتك أكان تُولُوا فَامَّا هُمُ فِي شِمَّا وَ فَسَدَّكُونَ مُلِلَّهُ وَهُوَالسَّمِيعُ الْمَالِيْ وَصُوبَنَّهُ اللَّهِ وَصَلَ حُسَرُ مِنَ للهِ وَبَعْدَ وَجَنُ لَهُ عَبِكُ نَ ٥ قُلْلَ مُحَاتَبُونَنَا فِاللَّهِ وَهُورَيُّنَا وَرَثُكُمْ وَلَيْ ٳۼٳڵڹٳڶۘڵۮ<sub>ٛ</sub>ٳٛۼٳڵڴۄؙٛۅٛۼؘڽٛڶ؋ٞؿۼٛڸڝۘۅٛڹ۞ٳ؞ؿڠۘۅ۠ۅٛڹٳؾٳڹٝڔ<u>ۿ۪؞</u> وَالشَّمْعِيلَ وَإِسْطِي يَعْقُونَ الْإِسْيَاطُكَانُوا هُوْدًا اوْنَصَرَى قُلْ وَانَكُمُ إِعَالِهَا لِمِلِينَةٌ وَصَنِ آخَلَ مُوحِثَنَ كُنَّةُ مُنْهَا وَقُعِنَكُ أَصِنَ اللَّهِ وَمَااللَّهُ بِغَافِلِ عَمَاتَعُمُ وَنَ ٥ تِلْكَ أُمَّةٌ قُلْ خَلْتُ لَهِ ٱلسَّنَةُ لَكُوْسًا لَسَّنَةُ وَلَائِنْكَ أَوْنَ عَمَّا كَانْوُالِعُمَا وَنَ

-03



سَيَقُولُ لِشُفَيّاً فِي إِنَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْهَلَمْ عُلْ بِتَلْهِ الْشُورُ قُ وَالْمُغُرِبُ لِمَ يُرِي مَنْ يَنَا الْمُورَاطِ مُسْتَقِيْمِ وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَكُمُ الْمَدَّةَ وَسَطَّالِتَكُوْنُوا شُمَّلَاءَ عَلَى لِتَاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيَكُونَهُ مِمْ يِكُالْوَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْنَا الْآلِنَعُ لَهُ مَنْ تَنِيَّعُ الرَّسُولُ مِنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَإِذْ كَانَتُ لَكِيْرَيُّ الْأَعْلِلَّذِيْنَ مَكْ لِللهُ وَمَاكَانَ لِللهُ لِيُضِيْعَ إِيمَانَكُوُّ إِنَّاللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَّوُونُ تَحِيدُ فَكَ تَحِيدُ اللَّهِ بِالنَّاسِ لَرَّوْنُ تَحِيدُ فَكَ أَ التَّمَاءُ فَكُنُّوْلِينَّكَ قِبْلَةً تُرْضَمَ أَفُولِ جُمِكَ شَطْحَ الْسَجِيلِ كَلَ وَحَيْثُ مَا كُنْ تُوْوَلُوا وَجُوهَا كُوْشُطُوهُ وَإِنَّ الَّذِينَ اوْتُواالْكِيلَـ لَيَعْلَوُنَ أَنَّهُ الْحُقُّ مِنْ تَبِيرِهُ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا يَعَمُلُونَ ۖ وَلَيْرِ تَنَيْتُ الَّذِيْنَ أَوْتُواالْكِلْتَ بِكُلِّ الْهَيْمَ النَّبِعُوْلِقِيلَتَكُ وَكُمَّ الْنُتَ بِسَابِعِ قِبْلَهُ وَمُ كَابَعْهُمُ مِبَالِعِ قِبْلَةً بَعْضٍ لَإِنِ تَبَعْتَ أَهُوا مُوَا مُوسَى بَعْنِ مَاجَاءُ لَوْمِنَ لُعِلْمُ لِأَنَّكِ إِذَّا لِمُنْ لِظَّامِ أَنِ ۖ ٱلَّذِينَ اتَّكَ الْمُوالِ الكِتْ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءُ هُمْ وَإِنَّ فَرِيْقًا لِمِّنْهُمْ لَيَكُمُّونَ تَقُوهُ مُهُ يَعِيْكُونُ ۞ أَكُونُّ مِن تَبِيكَ فَلَانَكُوْنَى مِنَا لَمُأْتَرِيْرِ بِكُلِّ قَجْهَةٌ هُو مُولِيْهَا فَاسْتَيِقُوا الْغَايُراتِ أَيْنَ مَا تَكُوْنُوا يِأْتِ أَيْحَمْعًا أَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّ قَالَ رُكُ وَمِنْ حَيْثُ حَجَّدُ

فُوَلِّ دَجْمَكَ شَطْرًا لْسَيْحِ لِلْ لَعَنَا مِرْوَا نَهُ لَكُنَّ مِنْ تَبَلِكُ وَمَااللَّهُ إِغَافِلِ عَالَقَكُونُ ٥ وَمِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُمَكَ شَطْرَ الْسَيْحِ الْ الْحَالِمْ فِحَدَثُ مَالَّنْ تُدْفِقُ أُولُولُو أُوجُومَ كُوشُطُولًا عَالَّا يَكُونَ النَّاسِ عَلَيْكُمُ حِيَّةً إِلَّا الَّذِينَ خَلَوُ المِنْ عُمْ فَلِلا تَحْشَوْهُ مِ وَاخْشُونَ فِي لِأَقِرَ نِعْمَتِي عَلَيْكُوْ وَلَعَلَّكُوْ هَتَكُوْنَ أَكُدُ اَرْسَلْنَا فِيكُوْرِسُولُكُمِتِنَكُوْيِتَاقُاعِلَيَكُوْلِيتِنَا وَسُؤَلِّيَكُوْرِيعِيلًا مِعانِقِكِ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَيُعِيِّكُ كُرْمَا لَهُ تَكُونُ فُوالْعُكُونُ ۚ فَاذْكُرُ وَلَيْ اَذَكُوْكُوْ وَاشْكُوْقُ الْإِي وَلِاتَكُفُونُونِ ثَا يَكُمُ اللَّذِيْنَ المَنُوااسْتَعِينُو بالصَّارِدُ الصَّاوَةُ إِنَّ اللَّهُ عَمَّ الصَّارِينَ ۞ وَلَاتَقُو ْ لُوْ الْمِنَ يُتَقَدَّلُ فْ سَبِيْلِ للهِ أَمْوَاتُ بِلُ آمْ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّاللَّاللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ بِشَيُّ مِنَ لَكُوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقُوحِ مَن الْأَمْوَ إِلَّ الْمُنْفِي وَالْمُّرَامِيْ وَيَشِولِ لِصَّهِ رِينَ ٥ الَّذِينَ إِذَا اَصَابَتُهُ حُرَّمُ صِيْبَةً تَّ الْوَّالِتَ الله وَانَّا الْيُهِ لَجِعُونَ ٥ أُولَيْكَ عَلَيْهِ وَصَالُوتُ مِّنَ تَهِي وَرَحْكُ وَالْمُ اللَّهِ مُعْمُولُهُ مُثَالُهُ مَن الصَّفَا وَالْدُوَّةُ مِرْسَبِعًا الْمُعْادِلُونَا اللهِ أَنْ يَجَ الْكِيْتَ أُواعَمُ وَقَالَا فِي الْحَيْنَ الْمُ عَلَيْهِ إِنْ يُطَاوِّنَ فِمَ أُوسَنَ تُطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهُ شَكِرِ عَلِيْهُ ۞ إِنَّ الْأَنْ ثِنَ يَكُمُّهُ وُنَ مَّا اَنْزَلْنَا كَالْيَتِنْ الْمُكْاعِينَ بَعْدِ سَالِمَتَنَّةُ لِلتَّاسِ فِلْ لَكَتْلُ وَلَيْكَ

11

لِللهُ وَبِيلْعَنُهُ وُ اللَّهِ نُونَ ﴾ إلاَّ الَّذِينَ مَا بُوْا وَاصْلَحُواْ وَبَيْنُواْ **ٱولَٰلِكَ ٱقُوْبُ** عَلَيْهِ مِثْمُوا أَنَا التَّوَّا بُلِ التَّحِيثُ فِي الَّالِثَ الَّذِيْنَ كَفَّوُ مَا تُوْاوَهُ وَكُنَّا لَ أُولِيَاكَ عَلَيْهِمُ لَمَنَةُ اللَّهِ وَالْكَلْبِكَةِ وَالنَّاسِ جَمَعِيْنَ ۗ لَحْ إِنِ مِنَ فِيهَا لَا يُحَفَّقُ عُنْهُمُ الْعَدَابُ لَا هُوَ مُنْظُوفًا وَالْأَكُو الْهُ وَاحِنَّ لَا الْهُ الْآهُ وَالدَّهُ وَالدَّحْسُ الرَّحِيْمُ ۖ انَّ -خَنْقِ التَّمَاوٰتِ وَالْإِرْضِ اخْتِلافِ الَّيْلِ وَالنَّهَ الْوَالْمُ الْفِ الَّتِي بَحْرِي فِل لِمَحْرِهِ كَايَنْفَعُ النَّاسَ مَا ٱنْزَ لَل اللهُ مِنَ لِلسَّمَا مِنْ تَنَاءِ فَاحْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْنَ وَيْمَا وَبَثَّ فِيهَامِنَ كُلِّ دَابَّ يَ وَتَعْرِيْفِ لِرَبْحُ وَالتَّكَابِ لَمُسْمَثِّ بِأَيْنَ لَسَّمَاءُ وَالْأَرْضِ لَأَيْتِ لِّقَوْمِ يَّعْقِدُونَ۞ وَمِنَ لِتَاسِ مَنْ يَتَّخِنُهُ مِنْ مُدُونِ لِللَّهِ ٱنْكَا مَّا يَجْمُونُهُمُ <u>ڲؿڸٮڷ۠ٷٵڷڹٛڹؘٵڡؘٷؙٛٳٲۺؘڰ۫ڰڂۜٵؚڶؚؾؠٞۏػۏۘٮٚڒڮڶڷڹؽڂڶڣٛؖٳٳۮؠڕٛۏ</u> لَمَنَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ يِلْهِ جَمِيعًا قُواتَ اللهَ شَدِيدُالُكُ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله إِذْ تَهَرَّا الَّذِينَ النَّبِعُوْ إِسِ لَّذِينَ النَّبِعُوُ أُورًا وُلَالْمَ ذَلَ كِ تَقَطَّعَتْ مِيهُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ لَأَنْ بَنِ النَّبَعُوالْوَاتَ لَنَاكُرٌ ۚ فَنَتُتَكِّرُ نَهُ وَكَانَابِرٌ ۗ وَالمِنَّا كَاٰ الِكَ يُرِيْمِ واللهُ أَعَالَمُ مُحَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُ يَغَارِجِ بَنَ مِنَا لِتَارِكَ نَالِمُ التَّاسُ كُلُوَاعًا فِلْ الْأَخْرِحُلْلًا سَّاةً لاَئِلَّةُ وَالْحُطُوبِ الشَّيْطِ فِي إِنَّهُ لَكُمُّ عَكُرَّتُ مُثِيدِيْنُ

Twee

أُمُّوَكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءَ وَآنَ تَقُولُوا عَلَى لللهِ صَالِا تَعْلَوْنَ عَلِنَا قِيْلَ لَمَّهُ وَالتَّبِعُولَ مَّا اَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوْابِنَ نَتَيِّعُ مَّا اَلْفَيْنَ عَلَي<u>ْ</u> لَآءَنَأَ الْوَلَوْكَانَ الْمَا قُوْهُ وَلَا يَعْقِ لُوْنَ شَيْءًا وَٰلَا يَمْتَكُ وْنَ ٥٥ سَنَكُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ آكَمَتُ لِللَّذِيْ يَنْعِقُ مِمَا الْأَيْدَمُ عُ إِلَّا دُعَآءً وَّ نِكَاءُصُرُّ كُلُوعُمُ مُ فَهُوَلِا يَعْقِ لُوْنَ ۞ نَا يَتُمَا الَّذِينَ امَنُوا كُلُوَ ا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَ قَنْكُرُوالشَّكُوفُ الِلهِ إِنْ كُنْتُدُ إِيّا وُتَعَبُّكُ فَ إِنَّمَا حَرَّمُ عَلَيْكُمُ الْمُسْتَةَ وَالدَّاءُ وَلَحْ مَالْجِ لَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهُ فَنَ اضْطُرَّ غَيْرَ كَاغٍ وَلَاهَادِ فَلَكَ إِنَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ غَنْفُورً ڗؘۜڿؚؽڋٛ۞ٳؾؘٵڷڹؿؘؽڲڴۼٞۏٛؽ؞ۧٳٲڹٛۯڶٳۺ*ؗڞ*ۣٵؽڮڗڿۣؽۺٛۼٷؽ بِهُ ثَمَنَا قَلِيْ لِأَوْلِيْكَ عَلَيْأَكُونَ فِي بُطُونِهِ وَإِلَّالِتَارَةُ لِأَيْكُمُ مُ اللهُ يَوْمَالُقِيمَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِ عَمْوً وَلَهُ وَعَنَاكُ الْيُرُّ (الْكَالَاكَ أَنْ يَنَ اشتركاالضَّاللَة يالُمُاني وَالْمَانَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَكَا اَصْبَرُهُمُ عَلَىٰ لِنَّادِ فَ لِكَ بِأَنَّ اللهُ نَرَّ لَ الْكِتْبِ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِيثِ بِمُهُمُ الْحَتَكَفُوا فِي الْكِتِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ٥ لَيْسَ لِلْرِّرَانَ ثُوَلُقَ ومجوه كُوتِ لَلْ مُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْاِرَّ مَنْ الْمَنَ بِاللَّهِ وَا اليؤمِ الْالْخِرِ وَالْمَالِيَّلَةِ وَالْكِرْفِ التَّبِاتِي وَالْوَالْمَالُ عَلِحُتِيم وى لَقُوْ يِكَ الْيَقَلِي الْسُلِكِينَ وَابْنَ السِّيثِيلُ وَالسَّابِ لِيْنَ

فِلِرِقَابِ وَأَقَامَ الصَّالِقَ وَاتَّالِزُّكُوةَ وَالْوُفُونَ بِعَهْدِيهِمْ لَمِّ وُأُوالِصَّهِ رَبِي فِل لِياْسَآءُ وَالضَّرَّاءَ وَحِيْنَ لِيَأْسِلُ وَلِيْ نَنِينَ صَدَ قُوْ أُوالِيكَ هُوْ الْتُتَقُونَ ۞ يَالِمُّ اللَّذِينَ الْمُؤَالَّةِ كَ وَالْقِصَ اصُ<u>فِلْ لَقَتْ لَ</u>َ الْحُرُّيَ الْحُرِّةِ الْعَبْثُ بِالْعَبْ فِي الْعَبْ فِي الْمُنْثَى مُثَنَّى مِنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ مِنْ يُحَالِّيَاعٌ بِالْعَرُونِ وَ أَدَاَّهُ يُه باحسان فلك تَغْفِيهُ مِن ثَيِّكُ وُرَحَةٌ فَن اعْتَلْ كَنَا لِكَ فَلَهُ عَنَا بُ الْإِيْرِ وَلَكُمْ فِلْ لَقِصَاصِ عَلِواً يَأْ فَلِلْلَالَ لَكُوْتَتَّقُونَ۞ لَيْبَ عَلَيَكُوْلِوَا حَضَوَا حَكَ لَوُالْوَتُ إِنْ كُوَ الْدُوسِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ الْاقْرَىٰبِيْنَ الْمُقْرَىٰبِينَ الْمُعَرُّوْنِ حَقَّا عَلَىٰ لَتَقَيْلِ لَهُ يَعْكُمُ مَا سَمِعَهُ فَاتَّمَا إِنَّهُ مُعَلَى لَّذِينَ يُبَاتِّ الْوَنَهُ ۚ إِنَّ ئەيىغ غايۇڭ نىن خانى رەپۇرى جىفا اوا ئىلانا قا<u>ڭىلانا تارىنى</u> نَلَا إِثْمُوعَكَيْدُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رِّجِيْدُ فَإِيُّهُ اللَّذِيْنَ امَنُوالَيْهُ اَتُكُوالسِّامُ كَالَّتِي عَلَىٰ لَّذِينَ مِن قَبْلِكُولُعَ لَكُوْتَ تَتَقُونَ لَّامًا لَتَعَكُ وُدُبِّ فَنَ كَانَ مِنَكُوْتِ رَبْضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِكَاةً نَ أَيَّامِ أُخَرُّ وَعَلَىٰ لَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِلْ مَقَّطَعَامُ مِسْكِانِ

لِلتَّاسِ وَبَيِّنْتِ مِنَ الْهُ لَى وَالْفُوقَالِّ فَنَ شُهِ مَا مِنْكُ لشَّهْ وَفَلْيَصُمْ فُرُّوَصَ كَانَ مَرِيْفِيًّا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِلَّ أَوُّضَ أَيَّاجٍ أُخَرُّ مُرِينُكُا لِلْهُ بِكُوْلَايُسْرَةِ لِأَيْرِيكُ بِكُوْلِمُسْرُ وَلِيَكُمْ وَالْمِسْرَةِ الْمِسْرَةِ وَلِيَكُكِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى مَاهِ لِي كُوْوَلَمَا كُذُوِّ تَشَكُّو وُنَ ۞ وَإِذَا َ اللَّهُ عِبَادِي عَنِي فَاتَّى قَرِيبُ أُحِيبُ دَعَو التَّاعِ إِذَا دَعَانِ السَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتِجَيْبُوْ إِلِيْ وَلَيُؤْمِنُوا لِيَ لَكَلَّهُ مُرِيزَتُسُكُ وَنَ ﴿ الْحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَّ إلى نِسَابِكُوْمُنَّ لِبَاسٌ لَكُوُولَانَةُ لِبَاسٌ مُونَّ عَلِمُ اللهُ أَنَّكُمُ لَكُنَّةُ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمُ فَتَابِ عَلَيْكُمُ يَعْنَاعْنَكُمْ فَالْأَنْ بِاشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوْلِمَ آلَيْنَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُوْلُواْ وَاشْرُوهُ حَتَّى يَتَّبَيَّنَ لَكُواْ كَنَيْطُالْ كِبْيَضُ مِنَ لَكَيْطِالْكِسُورِ مِنَا لَفِحُوْتُمَّ أَقِعً الصِّيامُ إِلَا لَيْنَ وَلَا تُبَاشِونُ هُنَّ فَإِنْدُوكَ الْفُونَ فِي السِّلِعِينَ اللَّهِ كُمُ وُ اللهِ فَلَا تَقَرَّعُوهَ أَكُنَ لِكَ يُبَايِّنُ اللهُ الْيَهِ لِلتَّاسِ لَمَا لَمُ بَتَقَوُّنَ٥ وَلَا تَأْكُوْ الْمُوَالَكُوْ بَيْنَكُو بِالْبَاطِلِ فَتُدَا لُوَالِمَا الْسِكَ الْكُكَّامِلِتَأْكُلُوْافِرَيْقًامِّنَ اَمْوَالِلِ التَّاسِ بِالْدِيْزُوَانَتُمُ تِعْمَلُوْنَ ( بُسْكُونَكُ عَنِ الْأَصِلَةِ قُلْ هِي مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْجَرِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُو اللَّبِيُوْتَ مِنْ ظُمُوْ بِهَا وَلَحِيَّ الْبِرَّعِيلِ تَقْعَ نُوْاالْكُوْتُ مِن اَبْدَام الْمُتَقُواللَّهُ لَمَا لَكُ حُدَيْقُ اللَّهُ لَمَا لَكُ حُدَيْقًا لِحُون

The Kart

وَقَاتِ لُوُانِيْ سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ كُثُرُو لَا تَعَتَّدُ وَالْإِنَّ للهُ لا يُحِبُ الْعُنتِ إِنْ ۞ وَاقْتُلُوهُ مُحَيْثُ ثُقِيعُهُ وَمُسْرُو ُخْدِرُجُوهُ مُرْمِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُوْ وَالْفِتْنَاةُ أَشَكُّ مِنَ الْقَتْلُ ولانقناكؤ مشرعينك المتيجيا كحرام حتى بقياكؤ كشفية <u>هَانْ مْتَالُوْكُمْ وَاقْتُلُوْمُ مُرَكِّنَا لِكَ جَرَّآةُ الْكِفِيرِيْنَ</u> غَانِ انْتُهُوْ افِانَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيْدُ ۞ وَفْتِ أُوْمُوْحَتَّى لاَنَكُوْنَ فِتْنَةُ ثُنَّ يَكُنُ كَالِدِينُ لِلْوَائِكِ الْأَنْهُوا فَلَاعُدُوا فَلَاعُدُوا الْأَعْلَى الفليان الشَّهُ والْحُرَامُ بِالشَّهُ وِالْحُرَامِ وَالْحُرَامِ وَالْحُرَمَتُ قِصَاصٌ فرنا فتلاى فليكفئ افتائ واعكيه وبثيل مااغتان عكيك وَاتَّقُوااللهُ وَاعْلَمُوااتَ اللهَ مَعَ الْتُتَعِيْنَ ⊙وَٱنْفِعُوا فِي سَيِيلِاللهِ وَلا ثُلُقُوْلِ بِأَيْدٍ يُكْمُ إِلَى النَّهَلُكُةُ وْرَاحْسِنُوْأَ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْحُسِينِينَ○ وَ أَيْتُواالِحُ وَالْعُهُمُ ۚ يُلَّهُ فَإِنْ الْحُصِرُتُمُ فَأَاسُلَيْسُمُ مِنَ الْهَدُيِّ وَلَا عَلِقُوْ ارْءُوسَكُرْحَتَّ يُبْلِغُ الْهَدَائُ مِحَلَّةً فَنَ كَانَ مِنْكُوْرِينِ يُفِيًّا أَوْيَهِ أَذَّى مِنْ رَّأْسِهِ فَغِدَ يَهُ مِّنْ صِيَامِ اوْصَكَ قَيْجِ أَوْنُسُكِ فَإِذْ ٱلْمِنْ تُرْكِنُ نَصَتُمُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْجُورِ فَمَا اسْتَيْسَرُمِنَ الْهَا مُرْيَاكُنُ لَرْيَجِهُ فَصِيامُ ثَلْتُ وَ اتَّامِرِ فِي لِيَجِ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعُ أَثَرِيّاكَ عَشَرَةً كَامِ لَهُ ذَلِكَ

مع موراز پر مو

ستيقول

إِلِنَ لَرْيَكُنْ اَهُ لَهُ حَاضِرِي الْمُسَجِيدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوااللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهِ وَاعْلَمُ اَتَاللَّهُ شَدِينُ الْعِقَابِ أَنْجِ الشَّهُ وَمَّعَلُومَ اللَّهُ الْمُورَةُ عَلَوْمَ اللَّهُ الْعِقَابِ أَنْجُ وَمَّتَ فِيُهِنَّ الْجُ "كَالْرَفَتَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْجُرُّ وَمَا تَفْعُلُوا مِنْ خَيْرِيَّعُلَمْهُ اللَّهُ وَتَرَدَّدُوْافِانَّ خَيْرَ الرَّادِ التَّقُوٰى فَ التَّعُوْنِ يَا ولِي الْأَلْيَابِ (لَيْسَ عَلَيْكُنُ جُنَاحُ اَنْ تَسْبَعُوْا فَضْلَامِينَ دَيِّكُورُ فَإِذَّا فَضَائَرُمِينَ عَرَفَاتٍ فَاذْكُنُّ واللَّهُ عِنْدَالْسَنْعَوِالْحَرَامِرُوا ذُكُرُوهُ كُمَّاهُ لَا كُمْرُوالْ كُنْكُمْ صِّنْ قَبْلِهِ لِمِنَ الضَّالِيْنَ ۞ ثُمَّ أِنْيَضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَا طَلِكَ إِسُّ وَاسْتَغْفِرُوااللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَفُورُ لَّاحِبْ يُرُّ وَنَإِذَا تَّضَابُ تُرُ مَّنَاسِكُمْ فَاذْكُرُ وَاللَّهُ كَنِ كُوْ أَيَاءَ كُهُ وَاللَّهُ كُنِ كُوْ كُوْ أَيَاءَ كُهُ وَاشْكً ذِكُو الشَّاسِ مَنْ يَتَّقُولُ رَبُّنَّ أَيْنَافِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِ الْأَحِدَةِ مِنْ خَلَاثِ ۞ وَمِنْهُ مُمَّنْ يَتَقُولُ رَبُّنَٱلْتِ الْ التُنْ المَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ اولَيْكَ لَهُ مُرْنَصِيبٌ مِّتَاكَسَبُواْوَاللهُ سَرَيْعُ الْحِسَابِ وَاذْكُو وااللهَ فَيْ آيَّامِ مِتَّعْ كُودُ بِيُّ فَنَ تَعْجَتُ فِي تُوسَانِين فَلْكَ إِثْمُ عَلَيْكُو وَمَنْ تَاحْثُرُ فَكُرَّ إِثْمُ عَلَيْهِ لِينِ الشَّفْء فَ عَقُوااللهَ وَاعْلَوُ النَّكَ مُ النَّهِ عُنْتُهُ وَ ٥ وَمِثَالِقًا مِنْ

فَ رَفَيْ كُونَ الْمُ إِلَيْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي كُلِّمِ وَهُوَ اللَّهُ الْخِصَامِ ۗ وَإِذَ اتَّوَكَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِيرُ فِيْهُ وَيُهُ إِلْكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ كَ وَإِذَ إِمِّيلً لَهُ اتِّنَ اللهَ أَخِلَاتُهُ الْعِدَّةُ أَمِا لِانْدِنِي فِيسَهُ فَجَهَ فَرُو كَبِلْسَ الْمَهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَتَثَيْرِيْ نَفْسَـهُ ابْتِغَآءُ مَرْضَادِ اللهُ وَاللهُ رُءُ وَثُ يِالْمِهَادِ صَيَاتِهُمَا الَّهَ يُنَ الْمَنُوا (دَحُكُمُ اللهُ فِي السِّلْهِ كُمَّانَّكُ فَيْ وَلَائِتَيْعُوْ الْحُعُلُوتِ الشَّيْظِنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمُ مُ عَدُ وَّمُنْكِينُ ۞ فَإِنْ زَكَلَةُ مُتِنْ بَعْدٍ مَاجَاءَ ثُكُمُ الْبَيِّدِنْتُ فَاعْلَهُ ٓ اللَّهُ عَزِيزُ عَكِيرٌ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يِّأْتِيهُ مُ اللَّهُ فِي طُلَلِ مِنَ الْعَسَامِ وَالثَّلَيْكَةُ وُقَضَّى الْأَحْسُرُ ۖ وَإِلَّ اللَّهِ تُرْجُعُ الْأُمُورُ فَ سَلْ بَنِّي إِسْرَاءٍ يُلَكِ عَهُ إِنَّيْنَاهُ رِّنْ أَيْكِةٍ بَيِّنَاةٍ وَصَنْ يَبُكِ لِي فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ بَيْنَ إِيمَا لَهَا أَتْهُ فَإِنَّ اللَّهُ سَنَّكِ يِكُ الْعِقَابِ ۞ زُيِّنَ لِلَّهِ يُنَّ كَفَرُو ٱلْحُيٰفِ لَأُ الدُّنْيَاوَلِيَنْفُووْنَ مِنَ الَّذِيْنَ أَصَنُوْاَ وَالَّذِيْنَ الْعَوَافُوقَهُمُ يَوْمَ الْقِ لِيُوْوَ اللهُ كُيْرُ ذُقُ مَنْ يَشَاءُ لِنِي يُرحِسَابِ كَانَ النَّاسُ أُمَّنَّةً وَاحِدًا لَهُ فَنَعَكَ اللَّهُ النَّيْيِينَ مُبَيِّرِينَ وَمُنْ بِإِدِيْنٌ وَأَنْزُ لَ مَعَهُ مُ الْكِيْبُ بِالْحِقِّ لِيَحُكُّرُ بَانِيَا النَّا

To T

کی

ب

<u>ِ فَيُّاانْحَتَكَفُوْ اِمْيَةً وَمَاانْحَتَكَفَ فِيْهِ الْآالَةِ بْنَ ٱوْتُؤْهُ صِنْ بِعْدٍ مَا</u> جَاءَ يَهُمُ الْبَيِّناتُ بَنْيًا بَيْهُمُ أَمْ كَاى اللهُ الَّذِينَ الْمُنُو إِلِكَا خَتَكَفُى ا ڣؽۅڝؘ١ٛڮؾۜۑٳۮٛڹڋۅؘٳۺ*ڎؙؽۮۑؽڝٛ*ؾؘؾۜٵٛٷٳڬڝؚٵؗؗۅٳڞۺؾٙۼؽڔ ٱ؞ؚٛڂڛؚٮٛڹؿۯٲڹٛڗؽڂؙۅؙٳٳڮٮۜ۫ڐٙۅٙڲٵؽٳ۫ؾػؙۯؾۜڬڶٳڷڹؽڹڂڬۅؙٛۺؚڗؘڲڴٛ مَسَّتُهُمُ الْبِأَسِكَاءُ وَالطَّهَّاءُ وَزُلْوَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ المُوامّعة مَتْي نَفْرُ اللهِ الآلاق نَفْرُ اللهِ قَرِيْبُ فَيُكُونَكُ مَاذَا ينْفِقُونَ \* قُلْ مَا اَنْفَقَاتُهُ مِينَ عَيْرِفَلِلْوَالِكَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْكِيْمَٰى وَالْمُسْكِلِينَ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهُ بِهِ عَلِيْعُ كُبْتِ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوكُونَ لَا لَكُفَّ وَعَسَى اَنْ تَكُومُوْالْشَيَّا وَهُوَخَيْرً ڰؙۮؙ؞ٛۊۘۼڛؖؽٲڹٛ؞ٛٛۼۘؾؙۅٛٳۺؘٵۣٞٳۊۿۅۺۜڐۣڰڴڎٵۺؖڎۑۼڷڡۨۯٲڹٛڎؙۯڵڵۼڷۮٛڹ ڴۮ؞ٛۊۼڛؖؽٲڹٛ؞ٛٛۼؚؾؙۅٛٳۺٵۣٞٳۊۿۅۺٙڐۣڰڴڎڗٳۺڎۑۼڷڡۯۊٲڹڎؿؙۯڵڹۼڷۏٛڹ يَسْعَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهُوا كَحَرَامِ قِتَالِ فِيْدُ قُلْ قِتَالٌ فِيْدِ كَيْنَرُ وَصَلَّ عَنْ سَبِيْلِ لللهِ وَكُفُرُ مِهِ وَالْسَيْمِ لِل كَوَاصْ وَالْحَوَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِنْكَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ ٱلْكَبْرُ مُنِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَا لُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتَّى يَوْدُ وَكُوْعَنْ دِنْيِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوْاْ وَمَنْ يَرْتَكِ دُصِنَكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولَيْكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي اللَّهُ نَيَا وَالْاحِنرَ وَعُ وَأُولَيْكَ أَصْعُبُ لِتَارِّهُمْ وَيْمَا خِلِلُ وْنَ أَنَّ الَّذِيثَ أَمَنُوا وَالَّذِيْنَ مَا جَرُوْاوَجَاهَدُ وَافِي سَبِيلِ مِنْةِ أُولَيْكَ يَرْجُنُ نَ

منزل المنافقة

رَحْمَتَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَفُورٌ تَعِيْدُ كَيْمُ أَوْ نَكَعِنِ الْخَنْرُ وَ الْكَيْبِ وَكُلْ فِيُهِمَا إِنْدُكِ بِنُرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَّا ٱكْبُرُومِنْ نَّفْعِهِمَا وَ لِينَا وُنَكَ مَاذَ ايْنَفِقُونَ هُ قُلِل لْعَفُوتَ مَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُولُالِيِّ لَعَلَكُوْتِتُفَكُّوْوَنَ ٥ فِي الدُّنْهَا وَالْإِخِرَةِ وَيَسْعَلُوْ نَاكَعَنِ الْيَتْمَى الْمُتَعَلَى الْمُ عُلْ إِصْلَاحٌ لِمُوحَنَاثِ وَإِنْ يُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْفُنِيدَ صَ الْمُعْدِولُوسَنَاءَ اللهُ لاعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهُ عَزِيْرٌ حَكِيرٌ ٥ وَلا لَيْكُو الشيرك عتى يؤمن ولامة مؤمنة خارمن شنيوكة وكواعجب كأم وَلاَ سُكِوْ اللَّهِ مِنْ كِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْ مُعْمُونِ مَنْ خَفُرُ مُنْ مُسْمِولِهِ قَ لَوَ ٱعْجَيَكُمْ الْوَلَيْكَ يَكُ عُونَ إِلَى التَّارِجُ وَاللَّهُ يَكُ عُوۤ الِلَ الْجَنَّةَ وَالْغَوْرَةِ بِإِذْ نِهُ وَيُبَاتِّيُ أَيْتِهِ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتِكُ لَكُووْنَ ثُو يَسْتَكُوُ نَكَ عَنِ الْجِيْضِ قُلْ هُوَانَدُكُ فَاعْتَزِلُوااللِّسَآءَ فِلْ لَحِيْضِ وَلَا تَقْرُبُوهُ صَّحَتَّ يَطْهُرُكُ فَإِذَا تَطَهَّرُكَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ امْرَكُمُ اللهُ أِنَّ اللهُ عِيْبُ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَّطِهِرِيْنَ ۞ بِسَاءُ كُمُّ حَرْثُ لَّكُمْ فَأَنُّوْ احَرْثَكُمُ اَنْ شِئْتُمْ وَقَالِ مُوْ الْاَنْفِيكُمْ وَالْقَوْ اللَّهُ وَاعْلَوْ النَّكُوْ مُسْلَقُونَ لَا فَي بَتِّي الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَلَا يَجْعَلُوا اللهُ عُرْضَةً لِّإِيمَا يَكُمْ أَنْ تَابِرُّوْا وَتُسَّقُّوْا وَتَقْمُلِكُوْ ابِيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ مُسْمِنَعٌ عَلِيْرٌ ۞ لا يُؤَاخِنُ كُمُّ اللهُ مُ لْلَغُوفِيُّ أَيْمَانِكُمُّ وَلَكِنْ يُوَانِحِنُ كُمُّ مِمَاكَسِيتُ قُلُوْبُكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ

100

1000

الْمُورِلِلْنَ بْنُ يُوْلُونَ مِنْ نِسَاءِمْ مَرَقِعُسُ ارْبَعَةِ الشَّهُ بِيءَ فَانَ فَأَوْ وَالَّا اللَّهِ عَفُورٌ رَّحِيْمُ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيْرُ وَالْمُطَلَّقِتُ يَازَّبُصْنَ بِالْعُسِمِنَّ شَلْتَهُ قُرُوعٌ ولا يَحِلُ لَمِن أَنْ يَكُمُّن مَا خُلَق اللهُ فِي أَرْحَامِهِتَ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِإِللَّهِ وَالْيُوْمِ الْأَخِيرُ وَبَعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ سِرَيِّمِنَّ فِيْ ذَلِكُ إِنْ أَرَادُوْ إِصْ لَاحًا وْهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُؤْوِّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهُ نَّ دَرَجَهُ وَاللَّهُ عِنْ مُرْجَعً لِلْمُ كَالْمُكُنَّ الطَّلَاقُ صَرَّ بَنُ فَامْسَ الْوُمِيَعُمُ وَفِ أَوْسَرُونِهُ بِإِحْسَانِ وَلَا يَجِلُ لَكُوْاَنَ تَأْخُكُ فَ ا عِمَّالْتَيْثُوُّمُنَّ شَيْئِلِالْأَ أَنْ تَيْنَافَٱلاَّ يُقِيّعُاحُكُ وَدَ اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُهُ الأيُقِيْمَاحُكُ وْدَامِتُهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيْهِ الْمُتَكَاتَ مِهِ تِلْكُ حُكُ وَدُ اللهِ فَ لَا تَعَتَّكُ وَهَا وَصَنَ يَتَعَتَّ حُكُ وَدِ اللهِ غَاوُلَيْكَ هُوُالظَّلِبُونَ○ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَاغِكُ لَهُ مِنْ بَعْثُ حَتَّى تَنْزِكُو زَوْجًا غَيْرٌ ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهُا فَلَاجْنَاحٌ عَلَيْهِ سَيَّا أَنْ تَ تَرَاجَعَ آلِنَ ظُنَّا أَنَ يُقِيمُ احُدُودَ اللَّهِ وَيَلْكَ حُدُهُ وُدُاللَّهِ يُبَيِّهُ مُالِقَوْمِرِ تَيْبُ لَمُ نُ0 وَإِذَا طَلَّقَانُهُ ٱلنِيِّمِيَّاءَ فَبَلَغْنَ أَجَابُمُنَّ فَأَمْسِ كُوْهُنَ بِمُعْرُونِ أَوْسِ أَوْسَرِ حُوهُنَ بِمَعْنُ وَيِ وَكَالْمُسَوِّ مُنَ خِسِزَارًا لِتَعْتُ مُ وَأُومَنَ يَغْعُلُ ذَٰ لِكَ فَقَلَ ظُكُرُ نَفْسُ

مزلا

ا چمکلئة جمارياع

لِلاسَّقِيْنُ وَالْبِهِاللهِ مُنْزُوَّا وَاذْكُرُ وَالْعِمْتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَّااَنْزَ لَ عَلَيْكُ مُرْتِنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَ وَيُعِظُّكُمْ بِهِ " وَاتَّعُوااللَّهُ وَاعْسَلُوَّاأَتَ اللَّهَ بِكُلِّ أَنَّ اللَّهُ بِكُلِّ ثُنَّيٌّ عَسَلِلُمُرْثُ عَإِذَ اطَلَقَ نُرُالِنِسَآةَ مَبَاعَنَ آجَـلَهُنَّ فَلاتَعْضُ فُوْهُنَّ أَنْ سِيَنْكِكُنَّ أَزُوَاجَعُنَّ إِذَ اتْرَاضُوابَيْتَ حُمُوبِالْعُمُ وْنِ ذلك بُوْعَظْ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْ كُمْ مُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَقْ مِ الإخير ذيكرازك لكشرواظه والله يعتكروان أ لانتَّـُكُوُنُ○ وَالْوَالِلْ بُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدُ مُنَّ حَوْلَانِ كَامِلَيْنِ إِنْ أَدَادُ أَنْ يُرِيِّرُ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْوَلُوْدِ لَهُ دِرْ تَهُ سَ مَكِسُونُهُنَّ بِالْمُعُرُونِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهِمَ لانْصَاَّدُو الِكَ أَيُولِي مَاوَلا مَوْلُوكُ لَهُ بِوَ لَيَ ﴿ وَكُلَّ الْوَارِثِ مِثْلُ خْلِكْ كَانَ أَرَادُ انِصَالِاعَنْ تَرَاضِ بِنَهُمُ اوَتَسْكَا فُيْهِ فَ لَاجِنُاحُ عَلَيْهِ مِا وَإِنْ أَدَدْتُ مُ إِنْ تَسْ تَرْضِعُوا أَوْلاَدُكُمْ نَا لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَ اسَلَى ثُرُمَّا النَّيْ تُرْيَالُكُمْ وَوَاتَّقُوا ىللە دَاعْلَمُوْاكَ اللهُ مِمَا تَعَدُّمُ أُوْنَ بَصِيْدُ ۞ َالَّذِيْتِ نَ فَوْنَ مِنْكُثُرُوكِ فَأَدُونَ أَدْوَاجًا يَّا رَّبُصُنَ بِانْفُسِمِ مِنْ بَعُهُ أَشْهُرٍ وَعَشَرٌ أَفَاذَ ابَلَغَنَ أَحِلَمُ فَيَ فَلَاجُنَاحٌ عَلَيُّ

200

نِيْمَافَعَكُنَ فِي اَنْفُسِمِ مِنْ بِالْمُدُونِ وَاللَّهُ مِمَاتَعَمُمُ لُوْنَ خَدِيْرُ وَلاَجْنَاحَ عَلَى كُذُ فِيمَاعَ نَ ضَائِرُ بِهُ مِنْ خِطْبَ النِّسَاءِ أَوْ ٱكْنَنْ تُدُنِّي ٱنْفُسِكُورٌ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ سَتَنَاكُمُ وَمُكَّنَّ ۅۘڵڮؚڽٛڵ؆ٮؙؙٷٳۼؚٮڰۉۿؽۜڛڗٞٳٳڰۜٛٲؽؾڠۘۅٛڵۉٵڡٞۉڵٳۺۜۼٮۯۉڰ**ٲ** وَلا تَعْرِزُمُواعُقْدَةُ النِّكَ إِحْمَالُهُ الْكِتْ أَجَلُهُ \* وَاعْلَوُّااَتَ اللهُ يَعْلَمُ مَا فَيَ انْفُسِكُمْ فَاحْذَ دُوْمٌ وَاعْلَوُّااَتَ اللهُ غَفُورُ عَلِيْدُ لَاجِنَاحَ عَلَيْكُونِ طَلَّقَتُهُ النِّسَاءُ مَالَوْمُسُوَّهُ قَ انْ تَفْسِرِ فُول لَهُنَّ فَرِيضَ فَيَ عَلَى الْمُؤْسِعِ قَلَ أَنَّ عُوْمُنَّ عَلَى الْمُؤْسِعِ قَلَ لُهُ  $^{\circ}$ وَعَى الْمُقْارِقَى دُوُنُ مَسَاعًا بِالْمُسُرُونِ حَقَّاعَى الْمُحْسِنِين وَإِنْ طَلَقَتْ مُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ مُسَوْهُنَّ وَقَلْ فَرَضْ أَوْهُنَّ وَلَا فَرَضْ أَوْهُنَّ ِ فَرِيْضَةً نَيْصَفُ مَا فَرَضَ ثُمْرِ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْيَعْفُوا الَّذِي إِيكِ إِعُقْكَ لَا النِّكَاجُ وَ أَنْ تَعْفُواْ أَحْرَبُ لِلتَّقُوٰى وَلانتَسُوا الْعَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهُ مِاتَّكُمْ أَنَّ اللَّهُ مِاتَّكُمْ أَوْنَ بَصِي أَرُّ حَافِظُلْ ا عَلَى الصَّالَاتِ وَالصَّالَى قِالْكُسُطَى وَقُوْمُوْ الِلَّهِ مَٰتِينَ ٥ إِوَانْ خِفْ تُرْفَرِجَالًا أَوْرُكَ مَا أَنَّا فَإِذْ آامِثُ ثُمُّ فَاذْكُرُواللَّهُ  $ilde{oldsymbol{3}}$  كَا عَلَىٰ كُوْرَةُ الْمُوتَكُونُوْ الْمَصْلَوُنُ $\circ$  وَالَّذِن بُنَ يُتَوَتَّفُ  $\circ$ بنُكُثُرُونِ تَادُونَ أَذُو اجَّلَةً وَصِيَّا قُلِّأَزُو البِهِمُ مَّتَاعًا

منزلا

مَلَكُثُرُ فِي مَا فَعَكُنَ فِي اَنْفُرِمِ قَصِ مَّعْرُونِ قَالَ اللهُ نزير مُحَرِّيَهُ مِنْ وَلِلْطُلِقَاتِ مَتَاعٌ بِالْعَدُوونِ حَقَّاعَ لَيَ لُتَّقِيْنُ٥ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ إِلَيْهِ لَعَالُكُمُ تَعْقِلُونَ لُوْتَرُاكَ الَّذِينَ خَرَجُوامِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمُهُ الْوُفُّ حَذَرَ المُوثِ فَعَالَ لَهُ مُواللّهُ مُوثُوثُوا فَيُرّاكِهُمَا هُمْ إِنَّ اللّهُ لَنُ وَفَضِلَ عَلَى التَّاسِ وَلَاكِتُ ٱلْكُرُّ التَّاسِ لَا يَشْكُرُ وْنَ ۞ وَقَاتِلُوَّا فِيْ سَبِيلِ للهِ وَاعْلَوُ النَّهِ اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْدُ صَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ لِللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُطْعِفَ لُهُ أَضْعَا نَّا كَتِيْرُةً الْمُ وَاللَّهُ يَقْبُضُ وَيَبْضُطُو إِلَيْهِ مُرْجَعُونَ ۞ ٱلْمُرْتَرُ إِلَا لَـُكَلِّا مِنْ بَرِيْ إِسْرَاءِ يُلْمِنْ بَعْدِ مُوْسَى إِذْ قَالُوْ الِسَرِيِّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَامَلِكًا تُقْتَاتِلْ فِي سَبِيْلِ لِللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْءُ إِنْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ الْآنْقَاتِلُوْاْ قَالْوَادَ مَالَنَّٱلْآنُفَتَاتِلُ فِي سَبِيْلِ للهِ وَقَدُ الْحُرْجَنَامِنْ دِيَادِ نَاوَ ابْنَالِهَ أَلِمَا كُلُتَاكُتُتُ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ تَوَكُّوْ لِالْآتَ لِيُ لَأَمِّتَهُ مُرَّدُ اللَّهُ عَـٰ لِيُرِّيالظَّلِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُ مُرْنَبِيُّهُ مُ إِنَّ اللَّهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْرِ طَالُوْتَ مَلِكٌ ۗ قَالْوُآاتَٰنَ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَعَنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ

وتفخين

100

مِنْهُ وَلَهُ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْهُ عَلَيْكُم وَذَادَ لا بَسْطَلَةً فِي الْعِلْمِوَ الْجِسْمِ وَاللَّهُ يُعَا ثِيُّ سُلْكَ \* مَنْ يَتَنَاءُوْ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْرُ وَ قَالَ لَهُ مُنْبِيُّهُ مُوْ إِنَّ أَيْةً مُلَكِلَةِ أَنْ تَأْتِكُو التَّالُوثُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مُّتِنْ دَّيَّكُمُ وَبَقِتْ ۗ صِّتَاتَرَكَ الْمُوسِى وَالْ مِلْوُونَ يَخْمِلُهُ الْكَلْكِكَةُ وَاتَّ سِفْ ذَلِكَ لَأَيَةً لَّكُوْرَانَ كُنْ تُرْمُؤُمِنِ أِنَ كُنْ اللَّا فَصَلَ طَالُوتُ يِا جُنُودٌ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهُرِّ فَنَ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ صِنِّي وَمَن لَرْ يَطْعَهُ فَإِنَّهُ صِنِّي إِلاَّ مَن اغْتَرَفَ عُرْفَةً بِسَدِهِ فَتْيَرِبُوْاصِنْهُ إِلاَّ قَلِيكُ لا يِتنْهُ مُرْفَلَمَّا جَاوَزَةٌ هُوَوَالَّانِ يَنَ أَمَنُوْا مَعَدُّ قَالُوُ الْأَطَاقَةَ لَنَا الْيُومُ عِبَالُوْتَ وَجُنُوْدِ مِّ قَالَ لَّهِ يُنَ يُظُنُّونَ اَنَّهُمْ شُلْقُوااللَّهِ كَرْمِينَ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَيْتُ فِئَةٌ كَثِيرَةً اللَّهِ بِإِذْ نِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۞ وَكَتَابِرَزُوْ الْجَالُوْتَ وَجُنُودِ مِ قَالُوْارَبِّنَا أَفِرْغُ عَلَيْنَا صَابِراً وَّتُنِّبُّ أَقْلُ امْنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَقَ مِر الكِفِونَيُ فَهَازَمُوهُ هُرُياذَ بِاللَّهِ قَتَلَ دَاوْدُ جَالُوْتَ وَاللَّهُ اللهُ النُّهُ النَّاكَ وَالْحِكَمَةُ وَعَلَّمَهُ مِمَّايِشًا وَ وَلَيْ لا دَفْحُ الله التَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ لَّفْسَكَ يَكُلَّا وَصْ لَكِنَّ اللَّهُ ذُوْفَضَيل عَلَى لَعْلِمَيْنَ كَتِلْكَ إِيمُّا لِتُهِ مَتْلُؤُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّاكَ أَنَ لُمُرْسَلِيْنَ



يَلِكُ الْرِيسُلُ فَصَلْنَ الْمُصَّهُمْ عَلَى بَعْضَ مِنْهُ مُصَّنَ كُلِّمُ اللهُ وَرَفْعَ بَعْضَهُمُ دَدَجْتٍ وَالْتَيْنَامِيْسَى إِنْ سَوْيَعَ الْبَيِّنْتِ وَاتَّكَ نَاهُ برُدْجِ الْقُكُ مِنْ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِ هِمْ صِّنْ بَعْدِ، مَاجَاءُ تُهُمُ الْبَيِّنْتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَيْنَهُمْ مِّنْ أَمَنَ وَ مِنْهُمْ مُثَنَّ كَفَرَّ وَلَوْشَآءَ اللهُ مَا امْتَتَكُوُّ أُولَانَ اللهُ يَغْبَ لُ ڝٵؠؙڔؽڽ<sup>ؙ</sup>٥ؙڮٳؿؙؖؠٵٳڷڹؠٛڹٳڶڡٷٵڹڣڠٛٳڝڞٵڗۮؘڨٛ<del>ڬ</del>ڰۺٛڡؘۜڹۘۯ اَنْ يَأْنِيُ يَوْمُ لِلْاَسَعُ فِيهِ وَلِأَحْسَلَةً فِي لَالْسَفَاعَةُ وَالْكَفِرُ وَنَ هُ مُوالظُّلِينُونَ ۞ اللَّهُ لِآلِكُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّاكُمِّ الْقَيْوُمُ ﴿ لَا تَأْخُذُ لَّا سنَهُ وَكُلَا نَوْمُ وَلَهُ مَا فِي السَّمَا وَتِ وَمَا فِي الْكَرْضِ مَنْ ذَالَّذِي يشفع عِنْدُهُ الآبِادُنِ فِي يَعْلُمُ مَابِينَ أَيْدِ يُهِمُ وَمَاخَلُفُهُ مُ وَلا يُحِيْطُونَ بِشَيْقٌ مِنْ عِلْمِ أَوْ إِلاَّ بِمَا شَأَوْ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ القَّمُونِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَوْدُهُ حِفْظُهُمُ أُوهُوالْعَرِقِ الْعَظِلُونِ لْآَإِكْرًا ﴿ فِالدِّينَ فَيْ تَعَلَّىٰ الرُّسُدُ مِنَ انْعِي فَنَ يَكُفُرُ بالطّاعُون ويُؤمِن ياللهِ فَقَ بِالسَّمُسَكَ بِالْعُـ وَقِ الْحُاثِثُى لَا انْفِصَامَ لِمَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَالِيُرُ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ المَنُوْ أَيُخُورُجُهُ مُصِّنَ الظُّلُبِ إِلَى النُّوْدِهُ وَالَّذِينَ كَفَ وَوَا وَلِيَعْهُمُ الطَّاعُونَ مُنْ يُحْدِرُجُونَهُ مُرْمِنَ النَّوْرِ إِلَى الظُّلُلُتِ

المرابعة المراد

الوَكَيْكَ أَصْحَابُ التَّارِ مُهُمْ فِيْمَا خَلِلُ وَنَ ٥ اَكَرْتَرَ إِلَىٰ لَيْنِي لَحَاتَةُ إِبْرَاهِمَ فِي دَيِّهَ أَنْ أَمُّ لُهُ اللَّهُ النُّكُ أَذْ قَالَ إِبْرَاهِمِهُ دِي الَّذِي جُن وَيُرِيثٌ قَالَ أَنَا أُحِي وَالْمِيثُ قَالَ إِبْرَاهِمُ فَإِنَّ الله يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ المُشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمُغْرِبِ فَهُتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِلِينَ أَوْكَالَّذِي مُوَّ عَلْ تَرْيَةٍ وَهِي خَادِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَ أَقَالَ اَنَّ عَيْ هَانِ وَاللَّهُ بَعْلَ اَ مُوْتِهَا فَالْمَاتَهُ اللهُ عِلْمُ عَامِرِثُمَّ بِنَنَهُ قَالَ كُوْلِيثُتُ قَالَ لِيثُتُ أَوْمًا أُوْبَعْضَ يَوْمُوا لَكُلْ لَيْتُ صِائَةً عَامِرِ فَانْظُرْ إِلَّى طَعَاسِكَ نَ شُرَايكُ لَهُ يُنسَنَّكُ وَانْظُرُ إِلَّى حِمادِكَ وَانْعُمَاكِ اللَّهُ لِلنَّاسِ وَانْظُوٰ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفُ نُنْشِ وَهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَكِيَّا « فَلَمَّا أَتُبَاتُ لَهُ قَالَ اعْلَمُ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَدِيدٌ وَإِذْ تَالَ ٳؠٛٳۿ۪ڡؙؙڔۮؾؚٳٙۮؚڹٛڲؽڂڠۣٛٳڷۅٛؿ۬ٵڶٲۅڰۯٷٛ۫ٛٷٛۺ۫ٷٲڶٮڮڶ وَلَكِنْ لِيُظْمَيِنَ مَنْ لِبِي قَالَ فَعَلْ أَوْبَعَ لَا يَعْرُفُنَ الطَّادُ فِصُوْهُنَ إِلَيْكَ نُقُرًا جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ شِنْهُ مِنْ حَزْءًا ثُمِّ الْدَعُصُّ يَأْتِينُكَ سَعْيًا وَاعْلَمُ ٲٮۜٞٵٮڷؙؖۿٶڿۯؿڒؖٛڂڲڮؽڰ۫۞ڝۜڹٛڷٳڷؽ۬ؽؽؽؽڣڠؙۊٛؽٳؘڡۉٳڷڡ*ۿۄٛ*ڝؽۣڣ سَبِيْلِ سَٰوِكَمُنَا لِحَبَّةِ ٱشْتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّالْهُ حَبَيْةٍ وَاللَّهُ يُطْعِفُ لِنَ يَتَمَا أَوُّ اللَّهُ وَاسِعٌ عَسِلِيْرٌ } الَّذِينَ إِنَّ إِنَّ إِن

۳<u>۵</u>

. 0

نِفِعُونُ أَمُوالَهُ مُرِفِي سَبِيلِ اللهِ تُعَرِّلَا يَتَبِعُونَ مَّا أَنْفَقُوا مَتَّ ۊؙڵٵۜۮؘؾ۠ڴڷۿ؞ۯٲۻۯۿۦٛ؏ؽڶۮڗ<u>ؚۿ۪؞ٛٛۄ</u>ڵڂۏٛؽ۠ؖۼڲؠۿ؞ۯؚڵڵۿ بَعْرُ نُوْنُ ۞ قَوْلُ مَعْرُونُ فِي يَعْفُونُ فَعَلِيْرُومِنَ صَلَ قَيْمَ يَتَمْعُ وَمِعْ يَعْمُونُ ٱۮؙؿؿۅٵٮؿ۠ڡؙڠڹؾؓڂڸؽڠ۞ڛۤٲؾؖٵٲڷڹؽڹٵڝۘڹٛۅٛٳڵٳٮڹٛڟؚڰۅٛٳڝێ<sup>ۊ</sup>ڗؖ الْمِنِّ وَالْاَذْيُ كَالَّذِي مُنْفِقُ مَالَهُ دِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُـؤْمِنُ إلله وَالْيُوْمِ الْاحِزِ مُنْتَالُهُ كُمُنَيْلُ صَفُوانِ عَلَيْهِ ثُرُابٌ فَأَصَابَهُ وَابِكُ فَتَرَكُهُ صُلْمًا لَا يَعْدِيدُونَ عَلِي شَيْءٍ مِّتَاكْسَبُو أَنَ اللَّهُ لَا اِيَهُ بِالْ لَقُوْمُ الْكُلِفِ رِيْنَ O وَمَثَلُ الَّذِيْنَ فِنْفِقُوْنَ اَمُوالَهُ مِ ابْتِغَاءُ مَوْضًاتِ اللهِ وَتَثْبِيثًا مِينَ ٱنْفُسِيهِ مُرَكَّةً لِل جَنَّيْةِ وَبُويَّةٍ اَصَابَهَا وَابِلُّ فَاتَتَ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنَ فِانَ لَرْيُصِبْهَا وَ إِبِلُّ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَاتَعْتُمَا وَنَ بَصِايُرُ ايُودُ لَحَالُ كُرُانَ تَكُونَ لَهُ جَنَّهُ عَمِّنَ نَخِيلِ وَاعْنَابِ جَيْرَيْ مِنْ عَيْتَهَا الْأَنْهُ وُلَهُ وَيْهُ مِن كُلِّ المُّمَّرَاتِ "وَأَصَالِهُ الْكِلَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ مِنْ عَلَا مِنْ فَأَصَابِهُ اِعْصَادُ فَيْهِ نَادُّ فَاحْدَ ثَتَ كَنَا لِكَ يُسِيِّنُ اللهُ لَكُرُ الْأَيْسِ لَعَلَّكُمْ مُسَتَفَكَّرُ وْنَ ٥ يَا أَيُّ كَاللَّهِ بْنَ اَصَوْ النَّفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ نُاكسَبُكُرُومِ مِّأَا خُرَجْنَالَكُمُ مِّنَا الأَرْضِ وَلاتَ يَتَ لهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمُولِا

فِيْدِ وَاعْلَمُواْآتَ اللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيثُ ٥ الشَّيْطِلُ يَعِلُكُمُ الْفَقْر وَ مَا أُصُوكُ لُهُ بِالْفَحْثُ أَعْ وَاللَّهُ يَعِيلُ كُوْثَ غَفِو لَّا يَتِنَاهُ وَفَضَاكُمْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِلُيُكُ لِي يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَتَمَنَّا أُوْ وَمَنْ يَتُوْتَ الْيِكْمَة فَقَدُا أُدُنِي خَيْرًا كَيْنَارًا وَمَا يَكُرُ الْآ أُولُوالْا لَكَاكِ وَمَا أَنْفَقَ التَّرُصِّ تُفَقَع إِوْنَكَ أَدْ تُحْرِضَ تَكَ دِ فَإِنَّ اللهُ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظُّلِ أَنْ مِنْ أَنْصَارِ ٥ إِنْ شُبُكُ واالْعَتَ كَا ثُبِ فَنِعِتًا هِي ۚ وَإِن تَّخَنُونُهَا وَتُوْ نُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَارُ لَكُمْ وَبُكُمْ مَنْكُمْ عِينَ سَيِيّا لِكُثْرُ وَاللَّهُ مَا لَعُمْمَا فُونَ خَيِيْرٌ ۞ لَيْسَ عَلَيْكَ مُل بِهُ مُووَلَكِنَّ اللَّهُ يَهُ لِي عَنْ يَتَنَّأَةً وَمَالتُنْفِقُوْامِنْ خَيْرٍ فَلِانْفُسِكُمْ وَمَا الْمُنْفِقُونَ لِآلَا الْبَغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ وَمَا لَتُنْفِقُوا صِنْ خَيْرِ تُوَتَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْ تُولِا تُقْلِلُونُ ۞ لِلْفُ قَرَّاءِ الَّذِينَ احْصِرُوافِ سَبِيْلِ اللهِ لايَسْتَطِيعُونَ طَوْرًا فِي الْأَرْضِ مَيْكُمُهُمُّ الْحَاهِلُ اعْنِيّاً وَمِنَ التَّعَفُّفِّ تَعْرِفُهُ مُ لِبِسِيمُهُ مُ كَالْمُعَلُّونَ التَّاسَ إِلْمَا فَأُوْمَا ثُنْفِقُوا مِنْ خَارُ فِإِنَّ اللَّهُ بِهِ عَالِمُ وَا ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ ٱحْوَالَهُ مُربِالَّيْلِ وَالنَّهَا دِسِرًّا وَعَالَانِيَةً فَلَهُمُ اجْرُهُمُ مُعِنْكُ رَبِّهِمْ وَلَاخُونٌ عَلَيْهِ مُوَلاهُ يَعُزُنُونَ ٥ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّيافِ الاَيَعُوْمُونَ إِلاَّكُمَّا يَقُوْمُ الَّذِي

4

رميع

وقفعازل

لخفتي

بَعْنِيكُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمِسْ ذَلِكَ بِأَنْهُ مُرْقًا لُوٓ الْمُّاالْبُيْمُ مِثْلُ لِرَّهِ ُحَلَّاللهُ الْبَيْعُ وَتُحَرِّمُ الرِّبُواْ فَمَنْ جَاءَةُ مُوْعِظُ انتهى مَلَهُ مَاسَلَتُ وَأَصْرُ أَوْلَى اللهُ وَمَنْ عَادَفَ أُولَيْكَ تفسللناده مُوفِيهَا خِلْهُ وَنَ نِيمُعِيُّ اللهُ الرِّبوا وَيُرْبِلِ لَصَّدَ فَيِّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كُفَّارٍ اَتِيْهِ Oِإِنَّ الَّذِيْنِ الْمُنُوَّا وَعِلُوا الصِّلَاتِ وأقامُواالصَّالُوةَ وَالْتُواالُّوكُوةَ لَهُ مُراجُوهُ مُرْعِثُ مُارَبِعِ مُ بِلاَخُونُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ مُرْيَحُ زَنُونَ ۞ يَأَيْهُا الَّذِينَ أَمُو تَعُواللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبُوَ إِنْ كُنْ ثُمْ شُوْمِينِ إِنْ كَانْ مُ ؿٛرتَفْعَ لَوْا فَأَذَنُوْ ابِحَـ رَبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِةً وَإِنْ تُبَيْرُ مُنَكُكُّهُ رُءُوْسُ أَمُوَالِكُمْ لِا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ صَالِا كُنُ ذُوعُسُمُ قِ فَنَظِرَةً إلى مُسْمُ قِو أَنْ تَصَدَّ قُوْ الْحَارُ لَكُمْ إِنْ كُنْ نُمْ رَعْمُ كُونُ ۞ وَاسْتَقُوا يَوْمُا رُبُحِعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ فَعْرًا تُونَى كُ لُ نَفْيِس مَّا كَسَبَتْ وَهُ مُرْلِا يُظْ لَوُنَ ۞ يَا الَّذِيْنَ أَمَنُوَّ الدَّاتَكَ اليَنْ تُحْرِبُ بَنِ إِنَّى اَجَلِحْ سَمَّى فَاكْتُبُو وَوَ وَلْكِكُتُ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْمَدُ لِ وَلاَيْأَبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبُ لَّهُ **عَلَيْكُمُ ثُ** وُلَمُمُ لِل الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقَ اللهُ ئلا پَيْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ مَا

re E

الملكان المسترا

79 67

<u>ٱۉۻۜٙۏؽڣۜٵٱۉڵٳؽٮٛؾۜڟ۪ؿۼۘٲڽٛؿؙؖڔڷٞۿؙۏڣؘڵؽؙػٛڸڷۅٙڸؾؙڎؠٵڵٮۘۮڸ</u> ۅٙٳڛؾۺؠڰۉٳۺؘڝؽػؽڹۣڝڽڗڿٵڶٟڴۊٛۏؘٳڶڷ*ۮٞۯؽڴۅٛ*ڬٵڒ<del>ۼ</del>ڵؽ*ڹ* فَرَعُكُ وَامْرَا فِن مِتَن تَدَفَون مِن الشُّهَ لَأَرُ انْ تَفِك لَّ إخدام كاقتُكَ رِّح إحْدام كَمَا الْأَخُدَى وَلَا كَأْبُ الشَّرِيَّا وَ إذا ما دُعُوا ولا تُستَعُوا أَنْ تَكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَيْنُ الْلَا أَجَلَةُ ذَٰ لِكُوْ اَقْسُطُعِنْكَ اللَّهِ وَاتَّوْمُ لِلنَّهَا لَدَةِ وَادْنَى ٱلاَّتَرْبَا بُوْاللَّا اَنْ تَكُوْنَ تِعَادُةً حَاضِرَةً تُهِاثِدُونَهُابِينَكُمُ فَلَيْسُ عَلَيْكُمُ إُجْنَاحُ الْآتَكُنْيُوهُ مَا وَأَشْهِ لَهُ وَالْدَانِبَايَعُ ثُمُّ وَلاَيْضَآرُ كَاتِبُ وَلا شَهِيكُ مِّهُ وَإِنْ تَفْعَـ لُوْا فَإِنَّهُ نُسُوثُ يَكُورُوا تَقُوا اللهُ مَ مَ يُعَيِّلُ كُ مُالِللهُ وَاللَّهُ بِكُلَّ أَنْهُ عَلِيْدُ ٥ وَانْ كُنْ تُوْعَلِيْ سَفَرِ وَلَدْ يَجِكُ وَكُاتِبًا فَوَهِ فَي مَقْبُوضَ لَيُّ الْ الْمِنَ بَعْضُكُمْ بَهُ شَافَلَيُو يِّالَّذِي اقْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهُ دَبَّهُ وَلا بَكْتُهُ الشِّهَادَةٌ وْمَنْ يَكُمُّهُا فَإِنَّهُ أَلِتْهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ مِمَا تَعَكُونَ عَلِيْعُ يلهِ مَا فِي التَّمَا تِي وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ مُبُكُ وَامَا فِي الْمُفْيَدِ اَوْ يَحْفُوْهُ مِهِ مِالِسِبِكُرْ بِلِحِ اللهُ فَيَغَـنِوْمِ لِمِنْ يَتَنَكَأَهُ وَيُعَانِّا بُ صَن يَّشَآبُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيُّ عَلِي مُوْكِ الْهَنَ الرَّسُولُ مِثَا أُثِرْنَ إِلَيْ ڹٛڗٙؾ۪؋ۅؘاڷٷٛڝؚڹؙۉٛڹؖڴڷ<sup>ڰ</sup>ٳڡۜڹؠٳٮڷٚۄۅؘڝڵڷ**ۣڲؾؚ؋ۅۘۘڴڎؙ**ۑ

وَرُسُولَةٌ لَا نُوْتِ تُبِينَ احَدِيمِن رُسُولَةٌ وَيَالُوْاسَمِ عَنَا وَ اطَعَنَا أَكُلُهِ اللهُ لَهُ اللهُ لَا نُوَالَكُ اللهُ لَا نُوَالَكُ اللهُ لَا نُوَالِكُ اللهُ لَكُولُ اللهُ لَا نُوَالِكُ اللهُ لَا نُولِكُ اللهِ اللهُ وَالْمُولِكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُولِكُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ا

ۗٛڝؚٳڷڷؙۿٳڷڰڂڔٳڮٙڝؽڝ ؙڂڐؖڽؙٳڷۿٳڷٳۿٷٵڮؾؙٛٵڷڡٙؿؙؽؙڡٛڕٞڹڗؘڷۼڶؽڮٲڰۯڮ ٳڮٛڹٞ؞ؙڝٙڔۜۊٞٳڸٞٵڹؽؘؽۘؽؽۄۘۏٲڹۯٛڶٳڶؾٞٛۏڒؠڎؘۏڷڵٳۼؚٛؽڶ؞۠

صِ قَبُلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ مَّ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَوَقُ ا بِالْيِ اللهِ لَهَ مُرْعَ نَ ابُّ شَدِي لَكُ وَ اللهُ عَزِيْرُونُ وَ انْتِقَامِ

إِنَّ اللَّهُ لَا يَحْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَّاءِ ٥ هُوَ

الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَدْحَامِرَكِيفَ يَشَاءُ لْآاِلْهَ الْآهُوَ الْعَزِيْرُ الْكَكِدُوكِ هُوَالَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبُ مِنْهُ الْكُنْفُ شُحَالًا عُلَيْكً

هُنَّ أَمُّ الْكِنْ وَأُخْرِمُ مَنْ إِلَيْ فَالْمَا الَّذِينِ فَا وَيُومِ هُوَيْعِ هُونَا فَالْأَنِينِ فَا لُونِيمِ هُونَا فَا

فكتَبِعُونَ مَاسَّتَابِهُ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْدِيْلِةٌ وَمَايَعْكُمُ

ۼ

اللهُ عِلْهُ إِلاَّاللهُ وَالرَّاسِغُونَ فِي الْعِلْمِيقُولُونَ إِمْنَا بِهِ كُلَّ مِّينَ اللهِ عِلْهُ إِلاَّاللهُ وَالرَّاسِغُونَ فِي الْعِلْمِيقُولُونَ إِمْنَا بِهِ كُلَّ مِّينَ ||عِنْدِرَبِنَأْدَمَايَنَّ كُولِلاَّاوُلُواالْالْبَابِ○رَبَّنَالاتُـزِغ المُورِبُنابِعُكَ إِذْ هَكَ يُتَنَاوَهُ لِنَامِنَ لَكُونَكَ رَحْكُمُ الْكُاكِ اَنْتَ الْوَهَّاكِ ۞ دَتَبَا إِنَّكَ جَامِعُ التَّاسِ لِيَوْمِ لِلْاَيْبِ فِيْدِّ إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ لِمُهِا حُكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُوْ النَّ تُغُنِّي عَنْهُمْ وَ اموالهُ مُوكِلاً اوْلادُ هُمُرْتِنَ اللَّهِ شَيْءًا وْأُولَيْكَ هُمُوفَوْدُ النَّارِ كْمَا أَبِ الرِوْعُوْنُ وَالَّذِيْنَ مِنْ مَبْلِهِمْ رَكِ عَنْ بُوْ إِيا لِيتِنَّا فَأَخَذَهُمُ واللهُ بِنُ نُوْيِهِ مُ وَاللهُ شَدِيثُ الْعِقَابِ O قُلْ لِلَّذِنْ كَ كَفُرُوْاسَتُغُلَبُوْنَ وَتَعْشَرُونَ إِلَىٰجَهَنَّرُوْمِبِسُ الْمِهَا حُنْ ٥ إِنَّ كَانَ لَكُوْ إِيَةٌ فِي فِئَنَّ مِنْ الْتَقَدَّ أَفِئَةٌ تُقَامِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَ ٱخْرَى كَافِرَةٌ يَتَرُونَهُ مُرْسِتُكَيْهِمْ رِآئِي الْعَايْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّبُ اَ بِنَصْرِهِ مَنْ يَنَيْنَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِهُ رَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ O زُيِّنَ لِلتَّاسِ حُبُّ الشَّهَا يِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَرِيْنَ وَالْقَالِطِيْرِ الْقُنْظُرُةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخِيْلِ لُسُقَّ مَةِ وَالْاَنْعَامِ <u>ؖۅٵڮٛۯڗؚ۫ڎ۬ٳڮؘؗڡۘؾٵڠؙٳڰؾڸۊؚٳڵۺؙڹٛٵ؞ۅٵۺؗڰؙؚۘڝڹٛػۥ۫ؠڂۘۺڽ</u> الْمَاْبِ٥ قُلُ أَوُّنَبِّ عُكُمْ بِخَائِرِ مِينَ ذَا لِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوَاعِثُ لَا رَبِّهِ مُرِحِبَّتُ عَبُرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْانْهُ وُخِلِدِيْنَ مِنْهَا وَأَذْوَا جُرَّ

نُطَهَّرَةٌ وَرِضُوا نُّمِّنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيْرُ بِالْمِبَادِثُ ٱلَّذِي بَنَ يَعُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَا أُمَّنَا فَاغْفِ رُلْنَا ذُنُوبُنَا وَقِنَا عَلَا كِالنَّارِ لَصْهِ يْنُ وَالصِّي قِيْنَ وَالْقَانِةِ يُنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسُتَغَفِي يُنَ بِالْإِسْمَادِ٥ شَهِمُاللَّهُ أَنَّهُ لِآلِلْهَ إِلَّاهُوَّ وَالْمَلِّيكَ فُ وَأُو لُواالْعِلْمِ قَامِمًا بِالْقِسْطِ لِأَ إِلٰهُ إِلاَّهُ وَالْعِزِيْرُ الْحَكِلَيْمُ ۗ اتّ الدِّيْنَ عِنْكَ اللّهِ الْإِسْكَامُوْ وَمَااخْتَلْفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا لَكِتِ إِلَّامِنُ بِعَـٰ إِمَاجًاءُ هُو الْعِلْدِنِغِيَّا بِينِهُ مُّرِدِمَنُ يَتَكُفُّو باليت الله فإنَّ اللهُ سِرَيْعُ الْحُسَابِ ۞ فَإِنْ حَالَجُوْ لَهُ فَقُلُ لَسُلَتُ يُجْوِي لِلهِ وَمَنِ التَّبَيِّنَ وَقُلَ لِلْأَنِ ثِنَ أَوْ تُوَاالُكِيْبُ وَالْأُمِّةِينَ ءَاسُلُهُ يَوْ ۚ فِإِنْ ٱسْلُوا فَقَالِ هُتَكَاوُاءٍ وَإِنْ تُوَكُّواْ فِأَغَّاعَلَ الْحِ الْبَلْغُ وُاللَّهُ بَصِيْرٌ بِالْمِهَادِ صَّاِتَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِالْبِ اللهِ وَيَقْتُكُونَ النَّبِإِنَّ بِغَيْرِحَقٍّ وْيَقْتُكُونَ الَّذِينَ يَأْصُنُّ قَ نَ بالْقِسْطِونَ النَّاسِّ فَبُيِّرُهُمْ يِعَنَ ابِ الْلِيْرِ الْوَلَاكَ الَّنِ مِنَ حيطث أعْمَالُهُ مْ فِي الدُّنْيَاوَا لَا يَخِرَةٌ وْمَالُهُ وُرِّنْ نَّعِيرُنْ ﴿ َاكَوْتِرَ إِلَى الَّذِي بَنَ اُوْ تُوْانصِيبًا حِنَ الْكِينِ بِيْنَ عَوْنَ إِلَى كِين<u>َا ا</u>للَّهِ هُ مُرْتُمْ يَوُكِي فِرْنِيُ مِنْهُ مُوكِهُ مُرْتُكُورِ صُونَ ﴿ ذَٰ لِلْ عَالَى اللَّهُ مُرْتُكُونُ ﴿ ذَٰ لِلْ

قَالُوْ الْنَ مُسَنِّدَاالنَّادُ إِلاَّ انَّاحًا صَّاتَعُكُ وَدَيٌّ وَحَرَّهُ

فِيْ **دِنْبَرِم**ُ مَّا لَكَانُوْ ايَفَ تَرُوْنَ ۞ فَكَيْفَ اِذَاجَعَنْهُمُ لِيَوْمِلَّا رَبَبَ ڣؠ**ڰ**ٚۅٙٷؾٚؾۘٵڴ۩ؙٮؙڡٛڛڝۜٙٲڴٮٮؾۘۅ۫ۿۄٛڵٳؽڟڰۄٛڹ۞ڡؾؙڸؚ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ الْمُلْكِ ثُوْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَسَكَّاءُ وَتَكْزِعُ الْمُلْكَ مِثْمَنْ السَّنَاوُونُعِيُّمَنْ سَنَاءُو تَيُن لُّمَنْ سَنَاءُ لِهِ الْفَائِدِهِ إِنَّاكَ السَّنَاوُونُعِيُّمَنْ سَنَاءُ وتَيُن لُّمَنْ سَنَاءُ لِهِ الْفَائِدِهُ إِنَّاكَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيثُ ۞ تُوْرِجُ الْيُلُ فِ النَّهُ الدِّوْجُ النَّهَا رَسِفِ الْيُلُ وَتَغْوِرُجُ الْحَيْمِنَ الْمَيْتِ وَتَعْوِرُجُ الْمُيِّتَ مِنَ الْحَيْءُ وَتَرْبُ قُ مَنْ تَنْتَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞ لَا يَــَقِّنَالِ لُؤُمِنُوْنَ الْكُفِرِ مِنَ ٱۮٳۑۜۜٳؠؘٛڝٛۮؙۮۏڹٳڵٷٛڝڹؽڹٛۊڞؽؾڣٛڡؘۮ<u>ڋڸ</u>ڰڣڵؽۯۻڹ الله في شَيِّ إِلَّا أَنْ سَتَّقُوا مِنْهُ مُرَّفًا فَأُويُكُنِّ ذُكُوا لِلَّهُ نَفْسَهُ ٩ وَإِلَّى اللَّهِ الْمُصِدُونَ قُلْ إِنْ تُحْفُوْا مَا فِيْ صُدُودِكُوْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْكُنُهُ اللهُ ويَعْلُمُ صَافِي السَّمَلِي تِوَمَّا فِي الْأَرْضُ وَ اللهُ مُ عَلَىٰ كُلُّ ثَنْيُ قَيْنُ كُلُ يَوْمَ يَغِيدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعِمَلَتُ مِنْ خَيْرٍ وَ إِنَّ الْمُصَاعِلَتُ مِنْ سُوعِ تُودُّ لُوَ أَنَّ بِينِهَا وَبَيْنَهُ أَصَلًا اللَّهِ الْمَسَلَّا إَبِعِيْ لَا وَيُحَدِّرُ كُو اللهُ نَفْسَةٌ وَاللهُ رَءُونَ يِالْعِيا دِنْ قُلُ إِنْ كُنْ تُمْرَيْحِبُّونَ اللَّهُ فَا تَبِّعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُ مُوْبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُوْرُرُ يَحِيْرُ فَلَ ٱطِيعُواللَّهُ وَالرَّسُولَ عَ فَانَ تُوَكَّوْافَاتَ اللهُ لَا يُحِبُّ الْكُفْرِيْنَ ﴿ إِنَّ اللهُ الْصَطْفَ أَدْمَ

- 1 ASP

وَنُوْحًا وَالْ إِبْرَاهِ يُعْرُوالْ عِنْوَانَ عَلَى الْعَلَمِينَ فَ ذِرِّيَّةً بَعِضْهَ مِنْ بَعْضِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِايُرُ ﴿ إِذْ قَالَتِ اصْ آَتُ عِمْنَ وَبِ اِنْيُ نَذَ دَتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَدِّرًا فَتُقَبِّلُ مِنْيُ اِتَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَيِلْاُءُ ۞ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنَّ وَضَعْتُهُمَّا أَنْتُنَّى ۗ وَاللَّهُ ٱعْلَرُ مِهَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ النَّاكُرُ كَالَا مُثَنَّ وَإِنِّي سَمَّتَ مُهَا مَوْيَرُوْ إِنِّيْ أَعِيْنُ هَابِكَ وَ**ذُرِّ**تِتَهَامِنَ الشَّيْطِ الرَّجِيْمِ فَتُقَتَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُو لِحَسَنٍ وَأَنْبَهَا نَبَاتًا حَسَنًّا وَّكُفَّا لِهَازَّكُو تَّأَ كُلّْمَادْ خَلَ عَلَيْهَا ذَكَّو يَا الْحُوابُ وَجَدَاعِنْ لَمَارِنُ قُأْوَالَ ۼؖۘۯؽڴؙٳؙڬ۠ڵڮڂڶڹٲػٳڷؾۿۅؖڝڹۼڹڸٳۺۊٳڹۧٳۺڰڝۯڎؙٮڰ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ مُنَالِكَ دَعَاذَكِرِ يَارَبَّهُ قَالَ مَ إِ هَبُونِي مِنْ لَمُ نُكَ ذُرِّيَةً طَيْهَ اللَّهُ عَلَا عَالَهُ عَلَاءً ﴿ فَنَادَتُهُ الْمُلْكِكَةُ وَهُوفَا لِحُرِيْضِيلَ فِ الْحُرَابِ أَنَّ اللَّهُ يُبَيِّمُ كُ بِيَعْيَىٰ مُصَدِّ قَابِكُلِمَ لِيَّتِنَ اللهِ وَسَيِّدُ اوَّحَصُورٌ ا قَاسَبِيًّا ِڝِّنَ الصِّلِحِيْنَ ©قَالَ رَبِّ اَثْ يَكُونُ بِي عُلْمُ وَقَعَدَ بَلَغَيْنَ لَكِيرُ وَاصْرَائِيْ عَاقِرُ مُ قَالَ كُنْ لِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَسَيَّا ۞ قَالَ رَبِّكُ مِعَلَّا إِنَّ أَيْكَ وَقَالَ أَيْتُكَ أَلَا تُكُلِّمُ النَّاسَ ثَلْنَةَ أَيَّا مِ الْآدَمُنَّ أَوَاذُكُنُّ دَّبَكَ كَتِٰيْرًاوَّسِجْ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكَادِ<sup>۞</sup> وَإِذْ قَالَتِ الْمَالَبِكَلَةُ

؇ۣڹ

أبُوْ يَمُرانَ اللهُ اصْطَفْيكِ وَطَهَّرَاهِ وَاصْطَفْيكِ عَلَى نِسَاءً الْعُلَمُونَ ۞ بْمُعَرْبُهُ الْقُنْقِيُ لِرَبِّكِ وَاسْعِيْدِي وَأَذَكِعْ مُعَالِزًا كِيدِينَ ؖڂڔڮۻؙٲٮ۫ؠۜٵٚٵٛڣؾۘؽؚۥؿٛۅٛڿؽۄٳڷؽػۧۏڝۘٵڴؽؾڵۮؿٟ؋ٳۮ۫ؽڸڤؽ ؙڂڔڮۻؙٲٮؠٛٵۧٵٛڣؾؽؚۥؿٛۅڿؽۄٳڷؽػۧۏڝٵڴؽؾڵۮؿؚ؋ٳۮؽڸڤؽ ٱقَلاَمُهُمْ] يُعُو يَكُفُلُ وَرُبَيِّرُ وَمَاكُنْتَ لَى يُمِوْ إِذْ يَخْتَصِعُونَ ○إِذْ قَالَتِ الْكُلُكِكُةُ يُمَوْيُهُ إِنَّا اللَّهُ يُكِيِّةُ وَلِهِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ أَنْهُمُ ٱلْسِيْدُ عِيْسَى ابْنُ *ۉۛڡٛۯ*ۅؘڿؚؽۿٵڣؚٳڵڗؙؙٮؘٛٳۘۅٲڵٳڂؚۏۊؚۅؘڝؚٵڵؘڰ۫ڗۜؠؽڹ۞ۏؽؙڲڷؚۄؙٳڶؾۜٳڛٙ فِي لَهُدِودَكُمُ لَلَاقَهِنَ الصَّلِحِينَ ○ قَالَتُ دَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَكُّ *ۊۘۘڷۮۣؿۺۺؽؚؽڹؿۜٷؖۊٳڶڰڹڸ*ڡٳۺ*ڎۼٛڰ۫ؿؙۻ*ٳؽۺٵؖٷٝٳۮؘٳڡۜۻٛٵڞڰ إِفَامَّا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○وَيُعَلِّمُهُ الْكِنْتِ وَالْحِكْمَةُ وَالتَّوْرُ لِهَ وَالْإِنْجَيْلُ ٥ وَرُسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَاءِيْلُهُ أَيَّ قَلْ جِعْتُكُمْ بِأَيْةٍ ڝۧۜٛڎۜ؆ڬٛٷۨٳؾۜٛۥؘٛۜڂ**ٲ**ؿؙڴۯۺڶڟؚٳٛڹڰؽۼٳڶڟؽڕڡؘٲٮٛڠٛٷٛؽؚۅڡؘڲۅٛڽؙ ڟؿٵؠٳۮ۫ڹؚٳۺ۬ڐؚٙۅٲؠٛۯؚؽ۠ٳڰػ*ؽ؋ۊٳڰڔٛۻۘۅٲڿٛڸۿۊٛؿ۬ؠٳۮ۫ۑ*ڶۺؖ وَٱنْبِتَّكُمُ مِاتًا كُلُونَ وَمَاتَتَ خِرُونَ فِي مُعُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذٰ لِكَلَابَةً ٱكُمْ إِنْ كُنْنُو مِتَّوْمِنِيْنَ ۚ وَمُصَدِّبًا قَالِمًا بَيْنَ يَكَ يُّ مِنَ التَّوْرِكِ قِ وُلِأُحِلَّ لَكُوْ بَعْضَلَ لَّنِ يُحْدِّرَ عَلَيْكُوْ وَجِمْتُكُوْ بِأَيْدِ مِنْ دَّ بِتَكْفُرْ عَ َ فَاتَّقَوُ اللَّهُ وَاطِيْعُونِ O إِنَّ اللهُ دَيِّيْ وَرَبُّكُوْفَاعُبُ كُوهُ الْمُكَ عِمَواطُّطْشُتَقِيْدُ وَكُلَّا اَحَتَّعِيْسِي عِنْهُمُ الْڪُفَرَقَا

D.jo

الله ع الباع الباع مَنْ أَنْصَارِي إِلَّا لِلَّهِ قَالَ الْحَارِيُّونَ عَنْ أَنْصَادُ اللَّهِ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَا مُا يَا تَامُسُلِوُنَ ۞ رَبَّنَا أَمَنَّا مِنَا مَنَا مِنَا الرَّسُولَ نَاكُتُونُنَامُعَ الشَّهِ بِينَ Oوَمَكُو واوَمَكُواللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِدِينَ ذُ قَالَ اللهُ لِعِيسَتَى إِنَّ مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّي وَمُطْهِدُ لِهَ مِنَ لَّذِيْنَ كَفَرُوُ اوَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْ لِهَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَّرُ وَ ٓ إِلَى يَوْمِ ئُولِيهُ وَثُنِّهُ إِلَيَّا صَوْجِعُكُمْ فِأَحُكُّهُ سِيْكُمْ فِيمَاكُنْ مُوفِيهِ تَخْتَالِفُونَ ( المُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُؤْمِعُكُمْ فِأَحُكُّهُ سِيْكُمْ فِيمَاكُنْ مُوفِيهِ تَخْتَالِفُونَ ( فَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُواْ فَأُعَدِّ بُهُ مُ عَنَا أَبَاشَدِينًا فِل لِدُّ نَيَا فَالْإِخِزَةُ وَمَا لَمُورَمِّنَ نَصِرُنَ ۞ وَأَمَّا الَّذِينَ إِمَنُوا وَعَلِوُ الصِّلِحَاتِ فَيُوفِيِّهُمْ جُوْرَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ O ذيك نَتْ الْوَهُ عَلَىٰ كَصِنَا لَا لِيْتِ وَالنَّ كُواكْعَ كَايُونَ مَثَلَ عِيْسَى عِنْكَاللَّهِ كَمَثَيَلِ أَدْ مَرْخَكَ لَقَاةُ مِنْ تُحُابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَكُونُ ۞ أَكُنُّ مِنْ دَّيِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِنَ الْمُتَرِيُّ فَنُ خَاجًكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا بَمَا عَلَا مُؤْمِنَا لْعِلْمِ فَعِثْلُ تَعَالَوُا نَ لُاعْ انكآء ناواننا وكرونساء ناويساء كحروانفسناوا نفسكه فترنبها فَغُعُلُ لَمُنْتَ اللَّهِ عَلَى الْكُذِيبِينَ إِنَّ لَمَ لَمَا لَمُو الْقَصَصُ الْحَقَّ م وَمَامِنَ إِلَهِ إِلاَ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَرِنْيُزُ الْحَكِلَيْرُ فَإِنَّ وَلَوْا فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيْدُ بِالْفُسِدِينَ ٥ قُلْ يَأْهُلَ الْكِينِ تَعَالُوْ اللَّهِ لِمَةِسُوٓ آءِبَيْنَنَاوَبِينَكُمُ ٱلاَّنْعَبُكَ إِلاَّاللَّهُ وَلاَنْتُمِ لِهُ مِهِ شَبْ

وَلَا يَتِّخِنَ بَعْضًا ابِعَضَّا الْهُ بِأَمَّاضِ وُونِ اللَّهْ فَإِنْ تَوَلَّوْ افَقْفَ لُوا اشْهَدُ وْابِأَتَامُسُلِوُنَ ۞ يَا هَلَا لَكِتْ لِدَقِّكَا جُوْنَ فِي إِبْرَاهِيْر  $^{\circ}$ وَمَّااُنْزِلَتِ التَّوْرِ مِهُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّامِنَ بَعْدِ فَالَكَلَّ تَعْقِلُونَ هَانَكُوْ هَوْلِآءِمَا جَبُعُونِهُمَالَكُهُ بِهِ عِلْوٌ فَلِهَ ثُمَّا جُوْنَ نِسِيْمَا لَيْسَ لَكُهُ يِهِ عِلْمُرْوِّ اللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ ابْرِلْهِيْمُ يَهُوْدِ يَّاوَلانَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيْفًا شَّسِلِكَّا وَمَا كَاتَ مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ إِنَّ أَوْلَى التَّاسِ بِابْرِاهِ يُولَكِّنِ يُنَ التَّبِّعُوُهُ وَهَٰ ذَالنَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ الْمَنُو أَوَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَدَّتَ طَّأَيْفَةٌ مِّنْ آهُلِ الْكِتْ لَوْيُضِافُونَ كُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا هَلَ الْكِيْكِ لِمَرَكَكُفُونُ وَنَ بِالْبِ اللَّهِ وَأَنْكُرُ يَشْهَكُ فَنَ ] يَا هُلَ الْكِتْ لِمُ تَلْسِنُونَ الْحُتَّى بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَتَّ وَٱنْكُونَ لَكُونَ الْحَتَّ وَٱنْكُونَ كُمُونَ وَ قَالَتُ ظَلَّا بِفَاةً مُّتِنَ اَهُ لِل لَكِيلِ الْمِنُوا بِالَّذِيْثِ أَنْزِنَ لَ عَلَى الَّذِيثَ امنواوَجُهُ النَّهَادِ وَاحْتُ فُووْ الْجِرَةُ لَعَلَّهُ مُرِيحُعُونَ ٥ فَكُ تُؤْمِنُو ٓ الآلِدَ (بَتِبِعَدِينَكُمْ قُلُ إِنَّ الْمُلٰى هُدَى لِللَّهِ اَنْ يُؤُلَّ لَ اَحَكَّ مِّ ثُلَمَّ الْوَيْفِ مُوْاوَيُكَا جُوكُمُ عِنْكَ دَبَّكُمْ قُلُ إِنَّ الْفَضْ بَيْلِاللَّهُ يُوْ يِتْيُهِمَنْ يَتَنَّاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيْدٌ وَ يَخْتُصُّ بِحَتَّهُ مَنْ تَتَنَا أُوَّاللَّهُ ذُوالْفَضْ لِللَّهُ ظِلْهِ وَمِنْ أَهُ لِللَّهِ حَتَّب

نَ إِنْ تَأْمُنُهُ بِقِنْطَارِتُوْدِ وَإِلْكَ فَوَمِنْهُ حَتَّنَ إِنْ تَأْمَنْهُ بِهِ يُؤَدِّ ﴾ إِلَيْكَ الآمادُ مُتَ عَلَيْهِ فَإِيَّا ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُوَّالُوا لَيُس عَلَىٰ إِفِالْأَيِّةِ مِن سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى للهِ الْكَانِ بَ هُوَيَعُ أَنْ بَالْ صَنْ أَوْفَى بِعَهْدِ إِلَّ قَلْ فَانَّا لِللَّهُ يُعِيثُكِ ٱلْمُثَقِّانِ ۞ إِنَّا لَّذِ يُنَ يَشْ تَرُوْنَ بِهَا لِللهِ وَايَمَا إِخِهِ وَيَمَنَّا قَلِيلًا أُولَيْهِكَ لَاخَلَاقُكُمُ فِلْ لَاخِزَةً وَلَا يُكُلِّمُهُ مُولِللهُ وَلا يَنْظُولِ لِيَهِمْ يُومُ الْقِيمَةِ وَلا رُبِيَّةً وْعَنَا كِلَ لِيُرُونَ وَإِنَّ مِنْهُ مُلْفِرِيقًا لِيَّلُونَ ٱلْسِنَتُهُ مِإِلَكِيا ك ويوس الكيافي ما موس الكيات وكيفو لوك مُوس عندل الله الْمُؤْمِنْ عِنْدِاللَّهِ وَتَقِوُ لُوْنَ عَلَاللَّهِ الْكَذِينَ مُمْ يَعْلَمُونَ كَاكَانَ لِبَنْيُرَانَ يُؤْتِيكُ اللهُ الْكِنْكَ الْحُكْدُ وَالنَّفُوَّا ثُوْرَيْقُولَ لِلنَّارَ كُوْنُواعِبَادًا لِيْصِ فُونِ لِلْهِ وَلَكِنَ كُوْنُوْارَ بَانِينَ مِاكْتُ ثُورُ تُعَلِّوْنَا لَكِنَّ كِي مَاكِنَّةُ وَيَدُكُ سُونَ ٥ وَلَا يَأْصُوكُوْ اَنْ يَتَحِنْكُوا ڷڴؿۧڮٲڐؘۊاڵؾۜؠؾڹٲۯؠٳڹٞٳٝٳؽٲ۠ڞؙڰۿۛؠٳڷڬڡؙۏؚۯۼؽڮٳۮ۬ٲٮ۫ڰۊٛڞٮؠڵٷڽ مَا ذَا خَنَا لللهُ مِيْنَا قَالنَّي بِنَ لَكَ الْتَيْكُكُورِ فَكُورِ لَيْ وَجَ تُرْتِحَاء كُرُرسُول مُنْصَدِق لِللَّامِعَالُمُ لِلنَّامِعُ لَمُؤْمِنُ بِهِ وَلَتَنْصُرُبُّ هُ عَالَءَ ٱقْرَيْرُ بَعُرُواَ خَنْ تَعْرَعَلَى لَـٰ لِكُوْ إِصْرِيٌّ قَالَٰوَٱلْقُرُ ۗ نَأْقَالَ فَاشْهُمُ وَأَنَامَعَكُوْمِ مَنَ الشَّهِدِينَ ٥ فَمَنْ تَوَكَّى بَعْكَ الْحَاكَ فَالْوَلْيَاكُ

Viz.

هُمُ الْفُلِسِ قُوْنَ ۞ أَنَعَا يُرَدِينِ اللّهِ يَبِغُونَ وَلَهُ السَّالَحُ مَنْ فِ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضِ طُوْعًاوَّكَ رُمَّاوَّ إِلَيْهِ مِيْرَجَعُوْنَ اَعُلُ اَمنَا بِاللهِ وَمَا أُنْزِ: لَ عَلَى نَاوَمَ الْنِزِ لَ عَلَى إِبْرُهِ يُمُوَلِهُمُ عِيْلًا وَاسْحِقَ وَيَعْقُوبُ وَالْكَسْبَاطِ وَمَا أُونِي مُوسِى وَعِيْسِي مَ لنَّبِيقُ نَصِنَ دَبِّهِ مُلِالْفَرِقُ بَايْنَ أَحَدِ التِّنْهُ مُّ وَحُنُ لَهُ سَــِلُوُنَ ۞ وَمَنْ بَيْبَيِّغِ غَيْرًا لِإِسْــَالَامِرِدِينًا فَكَنْ يُقْبَـلَ نُـهُ وَهُوَفِي الْأُخِدُ قِصَ الْخُسِيرِينَ ۞ كَيْفَ يَمْدِي كَاللَّهُ قَوْمًا كَفُنُـرُوْ ابِهِ كَالْمِيهِ وَشَهِهِ لَأُوْ [آنّ الرَّاسُونَ لَ حَقُّ الْ وَجَاءَ مُسُمُ الْبَيْنُةُ وَاللَّهُ لَا يَمْدُلُ عِنْ مِن الْقَوْمَ الظَّلِيفَ يُنَ ٥ أُولَيْكَ جَنَّ أَوُّهُ مُلَنَّ عَلَيْهِ عِلَيْكَ اللهِ وَالْكَلِّكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٥ خُلِدِينَ فِيهَ أَلا يُعْقَفُ عَنْهُ وُالْعَلَابُ وَلَا فُ مِنْظُدُونَ ٥ إِلَّا الَّذِينَ مَا بُواصِ بَعْدِ إِذِ لِكَ مَا أَصْلَحُونُ مُ وَإِنَّ اللَّهُ عَفُوْدُ رَّحِيْدُ إِنَّ الَّذِينَ كَعَفُرُ وَابِعَكَ إِيَّا لِهِمْ نُتُمَّ إِذْ دَادُ وَاكُ فَيَّ الَّنْ تُقْبَلَ تُوْبَثُهُمْ وَاوُلَيْكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَمَانُوْا وَهُ مُوكِ غَاكُمُ اَنَكُنْ يَغْبُلُ مِنْ أَحَدِ هِـ مُرْتِلُ وُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلِوَافَتَكُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلِوافَتَكُ بِهُ أُولَيْكَ لَهُ مُوعَلَابُ إِلَيْرُوَّمَ الْهُ مُرْمِنْ نُصِرِينَ ۖ إِ



وقف جاريل) كَنْ تَنَالُواالْإِرَّحَتَّى تُنْفِعُوا مِتَّا يَّعُبُّونَ مَّ وَمَا تُنْفِعُوا مِنْ تُكِيَّ فَإِنَّ اللهُ بِهِ عَلِيْرُ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاَّ لِبَيِّ الْمُوَّاءِثِ لَ الآم احَوَّمُ إِسُرَّاءُ يُلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُكُرِّ لَ ٱلْتَوْرِلُهُ الْكَوْرِلُهُ عُلْ فَأَنْوُ إِبِالتَّوْرِلِهِ فَاتَلُوْمَ إِنْ كُنْ مُوصِٰدٍ قِيْنَ صَقِّيَ افْتَرَاى عَلَى اللهِ الْكُذِبُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ مُعُوالظُّلِمُونَ قُلْ صَدَ قَالِتُهُ فَأَتَّبُ عُوامِلَةً إِبْرَاهِمِ يُعرِّحِنِيْفًا وَمَاكَاتَ مِنَ المُثْيَرِكِيْنَ۞ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَصِعَ إِلنَّاسِ لَلَّيْنِي بِسَكَّلَةٌ مُسازِكًا وَهُدَّى لِلْعَالَمِ إِنْ أَفِيهِ اللَّهُ بَيِّناتُ مَقَامُ إِبْرَاهِ يُعَرَّهُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنَّا وَيِثْهِ عَلَى النَّاسِ جِحُ ٱلْبَيْتِ مِن اسْتُطَاحُ الْسُهِ سَبِيُلاَّ وَمَنَ كَفَدَ فَإِنَّ اللهُ عَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞ قُلْ بَأَهُ الْكِتْبِ لِمِتَّكْفُ مُ وْنَ بِالْتِ اللهِ وَاللهُ شَهِيْكُ عَلَى مَاتَعُمُ لُوْنَ قُلْ يَا هَلَ الْكِتْ لِيَرْتُكُ مُّ وَنَعَنْ سَبِيْ لِلْ لِلْوَصْ الْمَنَ شَغُونًا عِوجًا وَٱنْ تُوشُهُكُ اءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْسَمَكُ أَنْ ٥ نَا يَيُ اللَّهُ بِنَ اَمُغُلِّلِ انْ تُطِيعُوا نَدِيْقًا مِنَ الَّذِيْنَ أَدْمُوا الْكِيْدُ يَرُدُّ وَكَيْمَا بِمَا إِمَا إِمَا إِمَا لِمَا يَكُمُ كُونَ وَ إِنْ فَكُوْ تُتَكَاعَلَيْكُمُ إِلِيُّ اللهِ وَفِيَكُمْ رَسُولُهُ وَصَنْ يَعْتَصِمُ بِاللهِ فَقَا ڞؙۺؿڡؿؠۯؙؽٳؿۿٵڷؽڹؽٵڡٮؙۏۘٳٳؿٚڠؙٳٳڵڎ*ڿ* 

=05

تُقْتِهِ وَلاَمْوُشُ لِلاَّوْ اَنْكُوْشُلِلُوُنَ ۞ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ لللهِ جَمْيِعًا وَلَا تَفَرَّ قُوْا فَاذَكُمْ وَانِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَكُنْنُمْ آعَكَاءً فَالْفَ بِينَ قُلُوبِكُمْ فَاصِيحَ وَيَنِعِمَتِهَ إِخُوانًا وَكُنْ يُعْلَىٰ شَفَاحُفُو قِ صِّنَ لِنَّادِ فَانْقُنَ كُوْمِنْهَ أَكُنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُوْلِيَهِ لَكُلُا هَنَّكُوْنَ ○وَلْتَكُنُ مِّنِ<sup>ن</sup>َكُوُ إِمَّهُ يَّتَكُعُونَ إِلَاكِنَهُ وَيَأْمُونَ بِالْمُعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ لَمُنْكَرُووا وُلَيْكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَلَانَكُوْنُواْكَالِّنِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَكَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَاجَّا ۚ هُوُ الْبَيِّنَاتُ وَاوْلَيْكَ هُوْمُونَ ابْعَظِيرُ ۖ يُوْمُ رَبِّينِ وَمُورُونَ وَوَوْهُ وَنَسُورٌ وَجُوهُ وَ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتُ وُجُوبُهُ هُمَّ أَكْثَرُتُمْ يَعْنَ الْمِهَا نِكُءُ فَنُ وَقُواالْعَلَابِ مِمَاكُنُ تُرْتَكُفُونَ ۞ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتَ وُجُوهُ هُمُ وَفِي رُحْمَةِ اللَّهِ هُمُ فِيهَا خِلِكُ وَنَ وَ وَلَكَ الْتُلْكِهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَااللَّهُ يُرِيْكُ ظُلَّا ٱلْمُا لِلْمُ اللَّهُ عَلِيلًا مَا فِلْ لِتَمُوْتِ وَمَا فِلْلاَ وَضِ وَإِلَىٰ لِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُوُّرُ كُنْتُو خَايُرُامُّ اَةٍ الْخُوِجَتُ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعُرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرُونُ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْاصَ اهْلُ الْكِيْبِ لَكَا يَجِيْكًا لَهُ رَّمِنِهُ مُلِلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُرَّهُ مُلْأَلْفُ مِنْوَنَ ۞ لَنْ لَيْضُرُّوْكُمُ ۗ لاَّادَيُّ وَانْ يُقَاعِلُوُ لَمْ يُولُو لَوْ كُولُولُو الْكَدْ مَارُّ مُعَلِّلِا بِنُصَوْدَنَ

Sept.

صُرِيتُ عَلَيْهِمُ الدِّيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إلا إِحْبَلِحِينَ للهِ وَحَبَلِ مِّزَالنَّاسِ وَبَآءُوبِغَضَيِحِّنَ اللهِ وَضُرِيَتُ عَلَيْهِ عُ الْسَكَّنَةُ ذ لِك بِالْقَدْ وُكِانُوْ إِيكُفُرُونَ بِالْيَالِ لللهِ وَيَقْتُكُونَ الْأَنْسِيَاءَ يْرِحِقّ ذلك بِمَاعَصُوا قُكَا نُوْالِينَكُ وْنَ فَ لَيْسُوْا سَوَاءً مِّنْ هُ لِلْ لَكِيْنِكُ مَّةً ثُمَّا لِمَهُ تُتَكُونَ الْبِيالِلَّهِ اللَّهِ الْأَوْالَاءَ الَّيْلِ وَهُمُ نْجُكُ فَنَ ) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْلِخِرِوَ يَأْمُونُونَ بِالْمُعُنْ فِي ويَنْهُونَ عَمِن لَكُنَّكُوو يُسَارِعُونَ فِل كَنَيْرَاتِ وَالْوَلَيْ إِلْحُمِنَ لصِّلِينَ ٥ وَمَا يَفْعَ أُوْا مِنْ خَيْرِ فَكُنْ يُكُفُّو وَ لَأُواللَّهُ عَلِيْهُ لَتُتَقِينِ ﴿ إِنَّ الَّذِينِ كَفَرُ وُالْنَ تُغَنِّي عَنْهُ وُ أَصُوا كُهُ وَلِآاوَ لادُهُ وَمِنَ للهِ شَهِيًّا وَأُولَيْكَ أَصَالُ لِنَّارِهُمُ وَمُهَا لْحِلْ وُنَ مَثَلُ مُنَافِقُونَ فِي مِلْنِ وَالْحَيْوِ اللَّهُ مُنِياً كُنُولِ رِيْحِ فِيهَا عِرُّاكَابَتْ حَرْثَ قَوْمِظِلْمُوَّالْنَفْسَهُ عُوْفَاهُ لَكَتْهُ فَمَا ظَلَقَ وُاللَّهُ وَلَكِنَ إِنْفُسَاهُمْ وَيُطْلِمُونَ ۞ يَايُمُ اللَّذِينَ امَنُوْا لانتَّخَانُ وَابِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمُ لِا يَأْلُونَكُهُ خَالاَّوْدُ وَامَاءَنَّةً قَدُ بِكَ سِالْبَغُضَاءُ مِنْ فَوْالِمِ هُوَ وَكُمَا يَغُونُي صُدُ وَمُعْمُ وَأَكْبُرُ قَىٰ بَيِّنَالَكُو الْأَيْتِ إِنْ كُنْ تُمْ تَعْقِلُونَ ٥ هَالْنُهُ وَالْآخِرُ بُولَفُوْ يُحِبُّونَكُمُ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِينِيكُلَّةُ وَ(ذَالْقُوْكُمُ عَالَقُالْمَتُّ

પ્

وإذ اخَلُواعَضُّوا عَلَيُكُمُ الْأَنَاصِ لَصِنَ الْعَيْظِ قُلْ مُونُوْا بِغَيْظِ إِنَّ اللَّهُ عَلِلْمُ فِي لِنَالِتِهُ لِصُّلُ وُلِ إِنْ مُسَسَدُكُمْ حَسَنَهُ تَسْؤُهُمْ وَإِنْ تُصِبُكُمُ سِيتِّعَةً يَّفَرُ حُوْلِهِا وَإِنْ تَصْابِرُ وَاوَتَتَّقُوا لَا يَضُوُّكُمُ كَنْ مُمْرِشْنَيِّ اللَّهِ مِمَا يَعْمَاوُنَ مُحِيْظٌ وَ إِذْ غَلَا وْتَمِنْ أَهُ إِلَّ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنُ مَقَاعِكَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَرِمْيُعُ عَلِيْجٍ ا إِذْهُمَّتُ عَلَا بِفَانِ مِنْكُوْلَ تَفْشَ لَا وَاللَّهُ وَلِيُّ فِمَّ أَوْعَ لَى لِلَّهِ فَلْيَتُوكِّلِلْ لُوْمُونُونَ ۞ لَقَلْ نَصَرُكُواللهُ بِبَدْرِدِ وَانْكُرُ إِذِلَةٌ عَ فَاتَّقُوااللهَ لَعَلَّكُةُ تَشَكُّرُونَ O إِذْ تَقُوُّلُ لِلْهُ ۚ صِنْاِنَ ٱلَّنْ يَّكُفِيَالْمِ ٱنۡ يُمِنَّا كُرْرَ بُّكُمْ بِثَالِنَا وَالانِ صِنَ الْمَالِكَةِ مُنْ زَائِنَ ٢٠٠٤ ان تَصْابِرُوْا وَتَتَقَوَّا وَيَأْتُو كُوْمِنْ فَوْدِهِمُوهُ لَا يُمُا دُكُرُرَ بُكُو إِنْ سَنَةِ الْافِ مِنَ الْكَلْكَ الْمُسْوَمِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ اللهُ الا بشرى لَكْ وَلِتَظْمَ بِنَّ قُلُو بُكْرُ بِهُ وَمَا النَّصَوُ الاَّصِ عِنْدَاللَّهِ الْعَزِيْرِالْكِكِلْيِرِ لِيقَطْعَطْ قَامِينَ الَّذِينَ كَفَرُوٓ الْوَيْكُيتَ هُـُهُ فَيُنْقَلِبُوْالْخَالِبِيْنَ ۞لَيْسَ لَكَصِنَ الْأَمْرِثُنْيُّ أَوْيَتُوْبَ عَلَيْهُ اَوْيُعُنِّنَ بَهُ مُوْغِانِّهُ مُوطِلاً فِي Oَوْيِلْهِ مَا فِي لِسَّمُوٰتِ وَمَا فِي الأرْضْ يَغْفِرُ لِنْ يَتَنَا وُيُعُنِّ بُصْ يَتَنَا وَ اللهُ عَفْقِ رَّ رِّحِيْرٌ ٥ لِمَا يَهُمَا الَّذِينَ امَنُوالاتَ أَكُلُو الرِّبُوا أَضْعَا فَامُّضَعَفَةُ

<u>العظم إن</u>

I WELL

وَاتَّقُوااللَّهُ لَكُلُّمُ ثُفُلِكُونَ ٥ وَاتَّقُواالنَّارَالِّيِّي أَعِدَ تُلْكِفُونَ ٱطِيْعُوااللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَكُمُ تُرْحَمُونَ ٥ُ وَ سَارِعُوَا إِلَىٰ فِرَةِ مِّنْ زَّبَكُوْ وَجِنَّاتٍ عَرْضُ السَّمَا وَتُ وَالْأَرْضُ اعِ بَّ تُ لْتُقِينَنُ ۚ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِلْ لَسَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِينَ لَعَيْظً وَالْعَافِيٰنَ عَنِ لِنَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحُيْسِنِيْنَ ٥ُ وَالَّذِيْنَ إِذَافَعَلْوُ فَاحِسَةٌ أَوْظُلُو ۗ أَانْفُسَ هُمْ ذَكُرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْ إِلَّهُ نُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْنِفُوالدُّ بُوْبِ إِلَّا اللهُ وَلَهُ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَا وُاوهُ يَعْلَمُونَ وَلِكَ حَرَا وَهُو مِنْ عَنْهِ وَالْمِنْ تَرَجِّمُ وَجَالِتُ عَجُورِي مِنْ تَحْيَمُ لاهْ الْحُلِلِيانِينَ فِيهَا وَلِغِمَ إَجُوالْعُسِيلِينَ ۚ قَلَاخَ لَتُ مِنْ وَلِكُمْ مِسُنَكُ فُسِيدُ وَافِلُ لَارْضِ فَانْظُرُ وَاكَيْفَ كَانَ عَاقِيَّةٌ **كُلِّرِ بِانِيَ ۞ لَمِ إِنَّ الْبَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُ يَّى وَمُوعِظَهُ لِلْمُتَّقِيَّةِ لِ** وكالقِنواولاعثر بنواواك فرالاعكون إن كمنا فرهوميون إِنْ يَمْسُسُكُوْ وَرُحُ فَقَلْ مُسَّلِ لَقُوْمُ قَرْحُ مِّتُلُهُ وَبِ لُكَ الْاَيَامُرِنُكَ اوِلْمُابِيْنَ النَّاسِّ وَلِيَعْلَمُ اللهُ الَّذِيْنَ إِمَّوُ أَوَيَتَّخِينَ مِنْكُونُهُمَكُما وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ٥ وَلِمُعَصِّلُ للهُ الَّذِينَ أَمُنُوا وَيَحْتَى الْكِيفِوثِينَ ٥ أَمْحَسِبُ أَمْراَنَ تَلْخُلُوا لَجُنَّا نَكَايَعُلُمِ اللهُ الَّذِنْ يَنَ جَاهَ لُ وَامِنَكُمُ وَيَعُلُمُ الصَّابِرِينَ ٥

F03

ولَقُلُ كُنْتُوتُمُ يَوْنُ لُوَتَ مِنْ قَبُلِكُ نَ تَلْقُوا وَقَدْ رَايُمُوهُ وَانْتُو تَنْظُرُونَ ٥ وَمَا مُعَيِّكُ الْأَرْسُولُ قَتُ خَلْتُ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ الْ اَفَايِنْ مَّاتَ اَوْمُ لِلْ نَقَلَبُ الْتُوعَلِي اَعْقَابِكُمُّوْمَنْ يَنْقَالِبُ <del>عَلْ</del> عَقِبَيْهِ وَلَكُنْ تَيْفُرُّ اللهُ شَيْئًا وَسَيَحَيْزِ عَلِيلُهُ الشَّكِرِينَ ۞وَمَ كَانَ لِنَفْيِرِ أَنْ مَوْتَ إِلاَّ بِإِذْ بِإِلْسُوكِتُ الْمُؤَجِّلًا وَمَنْ سُرُدُ ثُوَا كِاللُّهُ نَيَانُؤُ تِهِ مِنْهَا هُ وَمَنْ شُرِدُ نُوَا كِالْأَحِدُ وَنُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَجَيْزِيلِ النِّكِرِيْنِ©وَّگَايِّتَنْمِيْن تَّبِيقِ لِمُتَلِّمَعَهُ رِبِّيُّوُنَ كَٰتِٰ يُرُّ فَمَا وَهَ مُؤَالِيَّا اَصَا بَعُهُ فِي سَبِيْ لِلَّهِ وَسَ ضَعُفُوْاوِمَااسْتُكَانُوْ<u>أ</u>ُوَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ۞وَمَاكَانَ قَوْلَمُ وَإِلَّاكَ أَنْ قَالُوْالِيِّنَا اغْفِرُلْنَا ذُنُوْبِنَا وَإِسْرَافِنَا فَكُ سُوبِنَا وَتُلِّتُ اَتْكَامُنَا وَانْفُوْرَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِيرِينَ ۞ فَاللَّهُ هُوَ لِيْلُهُ تُوَابُ لِللَّهُ نَيَاوَحُسُنَ فُو إِلِ الْاخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِيبُ لَعُسُسِوْانَ بَايَهُ اللَّهٰ بَنِ السُوَّاانِ تُطِيعُواالَّهِ بَنَ كَفَرُوْا يَرَدُّوُ وُكُمُ عَلَمُ اعْقَالِكُوْفَتَنْقَلِبُواْخْسِرْيَنَ بِلِاللهُ مُوْلَكُ حُمَّوْخَايُّا النَّهِ رَبِينَ ۞ سَنُلُقَ فِي قُلُوبِ لِلْنِينَ كُفُرُوا الرُّعْبَ مِثَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مِمَالِمَةُ يُؤِزِّلْ بِهِ سُلُطِنًا ۗ وَمَأُولُهُ وَالنَّادُ وَبِشُومَتُوى الظُّلِلِينَ۞ وَلَقَكَ صَكَ قَكُمُ اللَّهُ وَعَكَ ٱلْأَذْتَحُسُّونَهُمُ مِلاَذُنَّا

C

2

حَتَّى إِذَ افْشِلْتُهُ وَتَنَازَعْكُونِ الْأَصْوِوَعُصَيْلَةُ مِنْ بَعْدِاصًا *ڒڶڴۮۣڟٲڠؚؖؾ۠ۏٛڹؖٚٞڝٛۘٛڴۮڟۜؽؿۑؽ*ٵڵڰؙؽ۬ٵۅؘڝؽٛػۮؗڞؘٛؾؙؖۅؽؽ الاخِرةَ تُعْرَضَ فَكُوعَنْ هُمُ لِيثَلِكُ أَوْ وَلَقَالُ عَفَاعَنُكُمْ وَاللَّهُ **ذُوْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِينَ أِنَ** ۞ إِذْ تُضْعِكُ وْنَ وَلِاتَ لُوْنَ عَـٰ لَىٰ اَحَدِي قَالْوَسُولُ يِنْ عُوَكُرْ فِي الْخُولَكُمْ فَاتَا بَكُمُ غَمَّا يِغَيِم كَيْلاَعْنُ نُوْاعَلَى مَا فَاتَكُوْ وَلاَمْنَا اَصَابَكُوْ وَاللَّهُ خَيِيرٌ بِمَاتَعُمُ لُوْنَ وَتُوَّا نُوْزُلُ عَلَىٰ أُوسِنَ بَعْدِالْغَيِّرَامَنَةً نَعْاسًا يَّغَشَى طَآبِهَ لَمِّ مَنْ لُمُ وَطَآبِهَ لَيْ الْمَا الْمَا الْمُسْتَهُمُ وَانْفُسُهُمُ رَيْظٌ وَ نَ بِاللهِ عَيْرًا نُحَقَّ ظَنَّ الْإِلَاهِ لِمَا يَدِّيعُولُونَ هَلْ أَنَامِنَ الْكَمْرِمِنْ شَيَّ قُلْ إِنَّ الْأَصْرُ كُلَّهُ مِلْتَهِ يُخْفُونَ فِي انْفُسِ هِمْ حَمَّا الْإِيْكُ وَنَ لَكَ تُ يَقُوْلُونَ لَوْكَانَ لَنَاصِ الْأَمْرِشَيْ مَّاقَيُلْنَاهُمُ مَا أَيْكُ الْمُهُمَّا قُلُ لَوْكُ نَتُمْ فِي بُيُوْتِكُمُ لِأَرِّرَ الَّذِي ثَنَ كَيْتِ عَلَيْهِ وَالْقَتْلُ اللهُ مَضَاجِعِ هِمْ فَلِيَبْتِكِي اللَّهُ مَا فِيْ صُلُّهُ وَكُثْرُ فِلِيُحْصِّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْكًا بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْامِنَكُمُ يَوْمُ الْتَقَالَحُمُ لِي الْمُ السُّ تُزَكِّرُ والشَّيْطِ ويبعض مَا كَسَبُوأُ وَلَقَكُ عَفَا اللهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ حَمِلْكُمْ أَيَّا يُمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا لَاتَ لُونُو ٱكَالَّذِينَ فَرُواْ وَقَالُوا لِإِخْوَا فِيهُ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْ عُنَّهُ

نضعت

لي:

لَّوْكَا مُوْاعِنْكَ نَاسَامًا مُوَّاوَمًا قُتِلُوْلَ بِجَعْلَ اللهُ ذَٰ لِكَحَسَرَةً فِي قُلُوْلِمِيمُ وَاللَّهُ يُحِيُّ وَمُمِيْتِ وَاللَّهُ مِمَا تَعْلَوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ وَلَهِنْ قُتِلْاَمُ فِي سَبِيْلِ للهِ أَوْمُ لَيْمُ لَمُعْفِرُ فَأَمِّنَ اللهِ وَرُحَمَّ فَايُرَّمِّ مَا يَجُعُونَ ﴿ وَلَيِنْ شُاتُّرُا وَقُتِلْأُوْلِا الْيَاللَّهِ عَنْشَمُوْنَ ○فَهِمَارَ حَهَةٍ مِتَّنَ اللَّهِ إلنتَ لَمْ مُ وَلَوْكُنْتَ فَظَّاعَ لِيُطَالْقَلْبِ لا انْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَصْرِ ْفَاذَاعَ زَمْتَ اَفَتَوَكَّ لَعَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُعِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۞ اِنْ يَنْصُوكُمُ اللهُ غَلاغَالِبَ لَكُوْوَان يَّغَنْ ثُلَاثُوْفَسَ *ذَ*االَّذِي يَنْصُرُكُوْمِن بَعْلِمُ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتُو كُلِّلِ لُؤُمِنُونَ ۞وَمَا كَانَ لِنَّهِ فِي أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ ؖؾؙ**ڹٛڵ**ۯؠٲ۫ؾؚؠٵۼڷؠؘۅٛۯٳڷؚڡٙؽػؚؖؿؙڗؙؿؙڗؿڰڴڰؙڡٚۺٟ؞ۧٲػٮۘڹۘ وَهُ وَلِا يُظْلُونُ ۞ أَنْنَ اتَّبَعَ رِضُوانَ اللَّهِ كُمَنَ بَاءَ اللَّهُ وَلَا مِن للهِ وَمأُ وَلهُ بِهُ مَا يُؤُوِّ بِنسَ لَكُوارُ <sup>©</sup> هُمُدِ رَجْتُ عِنَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ عِمَايَعْمَاؤُن ۞ لَقَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْتَ إذْ بَعَتْ فِيْهِرْرَسُولُامِنْ أَنْفُسِهِ مْ يَتْلُوا عَلَيْهِ مُرَايِبِهِ وَيُزَكِّهُمْ وَيُعِيلُهُ وَالْكِيْنَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوْامِنْ قَبْلُ لَفِي صَلِلَّ بِيْنِ اَوَكُنَّا اَصَابِتُكُوُمُّ صِيْبَةً تُنَ اَصَيْءُ وَتِثْلَيْهَا قُلْتُواَتَّ مِلْنَا· قُلْ هُوَمِنْ عِنْدِ أَنْفُيكُنُمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُولِ تَنْفُي قَدِيْرُكُنَّ



الماران المترازية الحديد المجافئ

وَمَااَصَابَكُمْ يُومُ الْتَقَالِجُمْ عِن فَيِ الْذَينَ لِلَّهِ وَلِيعَكُمُ الْفُومِنِينَ } لِيعُكُمُ الَّذِيْنَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمُ مُتَعَالَوْا عَاتِكُوا فِي سَعِيلِ لِلَّهِ وَادْفَعُواْقَالُوْالُونَعُكُرُونِيَالْالْالْالْتَعَنْكُمْ هُمُ لِلْكُفُرِيوْمَ ؖڡٚۯڣڝؽ۫ۼؙڡٛۯڸڵؚؽٵڹۧۑڡؙٛۅٛڵۉؘڽؠٲڡ۫ۅٳۿۿ؞ٛڝۜٙٵڵ**ؽۺ؋ۣڠڵۉ**ۼ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِالْكُنُّمُونَ ثَالَٰذِينَ فَالْوَالِاخْوَانِهِ مُوَقَّعَكُ وَا لْوَاطَاعُوْنَامَا قُتِلْوَا قُلْ فَادْ دَءُوْاعَنَ انْفُسِكُوْالْوَتَ اِنْ كُنْ قُرُ صْدِوَيْنَ ۞وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سَدِيْلِ لِلَّهِ أَمُواتًا بَلَاحَيَّا هُعِنْكَ رَبِّعِهُ يُرْدَقُونَ ٥ فَرِحِيْنَ بِمَّالِتْهُ وُلِعَامِيْن فَضْ لِلهِ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِنْيَ لَهُ يَكْتَوُ إِلِمِهْ مِيِّنْ خَلْفِهِمُ ٱلْآخِوَتُ عَلَىْهِ وَلِا هُمُ يَعُذَنُونَ ٥٠ يَسْتَكْبِيْرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنِ اللهِ وَفَضْرِلٌ قَانَ اللهَ لا يُعْنِيعُ أَجْوَا لْمُؤْمِنِ أَنْ أَلَّانِ بَنَ اسْجُامُوْا يِلْهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدٍ مَّا أَصَابَهُ مُوالْقَرْحُ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا مِنْهُمُ وَاتَّعَوْا ٱجْرُعُ عَطْدُمُ أَلَّذِي ثِنَ قَالَ لَمُهُ التَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَ لَهُ جَمَعُوْ الْكُوْفَا خُسُوهُ وَفَرَادَهُ وَإِيمَا فَأَوْقَا لَوْاحَسُبُنَا اللهُ وَلِغُمُ الْوَكِيْلُ ۞ فَانْقَلَبُوْلِينِعُ يَوْمِنَ اللّهِ وَفَصْلِ لَهُ يَسْسَسُ حُمُ سَوْءٌ وَا وَاتَّبَعُوا رِضُوانَ اللَّهِ وَاللَّهُ دُوْفَضُ لِي عَظِيْرِ فَإِنَّمَا ذَٰ لِكُمُ شيطن يُحَوِّفُ أُولِياً وَهُ الانتَّافُوكُ مُوجِّعًا فُوْنِ إِنْ كُنْ مُرْتُومُ وُمِيارُ ا

ِولاَيُحَرُّنُكِ الَّذِينِي بِيسَارِعُونَ فِي الْكُفِّرِ إِنَّهُ مُركِنَ يَضِمُّوا اللهِ شَيّْاْيْرِيْدُاللّهُ الاَيْجَعَلَ لَمْ حُظَّافِ الْآخِرَةِ وَلَمْ وَهُلَابٌ عَظِيْهِ كِإِنَّ الَّذِينَ اسْتَةَرُو ُ الْكَلْفُرِ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَتَفَرُّواللَّهُ شَيْئًا وَلَمْ يُوكَالُ الْأَيْرُ وَلا يَحْسَانَ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَا الْمُرْكِ لَهُ مُخِذِيرٌ لِإِنْفُسِهِ مِرْإِمَّا غُمِلْ لَهُ مُ إِيزُدَا دُوا إِثْمَا وَلَمُ عُكِنَا بُ مُّهِينٌ ٥ مَاكَانَ اللهُ لِينَ وَالْتُؤْمِنِينَ عَلَى مَّا أَنْكُثُرُ عَلَى إِ حَتَّى يَمِاثِنَا لَغَبَيْتَ مِنَ الطَّلِيِّ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطُلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَعِبْتَ بِي مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَتَشَاءُ فَاحِنُوا بِاللَّهِ ۅٙۯڛؙڸ؋ؙۅٳڹٛؿٷٛڝؚڹٛۅٛٳڗؾڐٞڠٛۅٛٳۏؘڰڮٛٲۻۯۜۼڟؚؽڴ۞ۏڵٳۼٛڛڹ*؆* الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَالِتُهُ مُولِللهُ مِنْ فَضْلِهِ مُوحَايُرًا لَهُ وَيَكِلُهُ مُوكِ ا شُرِّ الْمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ م السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمُ الْوُنَ خَيِائِكُ لَقَكَ سَمِعَ اللَّهُ ِ قُولًا لَّذِينَ عَالَوُ التَّالِيَّةُ اللهُ فَقِيدُ وَّخَنُ أَغْنِياً وُسُنَكُتُ مَا قَالُوْ ا وَقَتْلَهُ وُالْانْسِيَاءَ بِغَايْرِ حِقٌّ وَنَقُوْلُ ذُوْقُواْ عَنَا بَا كَوَيْقِ<sup>©</sup> ۮڸڬؠٵۊۜ؆ۧڡۘؿٲۑٛۮؚۑۘٛڮۄٛۅٲڽۜٞٳۺ*ڎ*ڵۺ؈ۼؘڟڰٚڿٟڷٟڷۼۑؽڔ<sup>ڴ</sup> ٱلَّذِيْنَ عَالْوَالِتَاللَّهُ عَمِهُ كَالِكِنَّا ٱلْآنُوْمِنَ لِرَسُوْلِ حَتَّى ؽٲ۫ؾؾٮؘٵڣٷۘڔٵڹۣؾٲٛػؙڵۿٵڶؾٵۮڠڶ عَۮڿۜٳۥٙڲۮؚ۫ۯڛؙڷڝ*ؾ*ؽڰؠڿٳ

Carlo Carlo

وقف لازمر



منزر

لَّنْ يُ قُلْتُونَ لِمِ مَّتَلَمُّوُهُمُ وَإِنْ كُنْ تُوطِيرِ قِيْرُ ا نَانُ كُنَّ بُوْلَا نَعَدُ كُنِّ بَ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوْ بِالْبَيْنِ وَالزَّبِ لَكِينِهِ الْنِيْرِ ۞ كُلُّ نَفْسٍ فَمَا بِقَهُ الْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُونُونَ الْجُورُكُمْ: وْمُ الْقِيمُ وَتُعْنَ رُحُوبِ عَنِ لِنَّا رِمَا أُدْخِلَ الْجَنَّةُ فَقَلَ فَاكَ يَمَا الْحَيُوةُ الدُّنْكَ الاَّمْنَاعُ الْغُدُونِ لَتُسْاكُونَ فِيَ آمُوالِكُ ُ انْفُسِكُوْ وَلَسَّمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنِ الْوُتُواالْكِيْبِ مِنْ قَبْلِكُ وَمِنَ الَّذِينَ ٱشْرَكُوٓ الدَّثَى كَتَارُر الْوَانِ تَصْدِرُ وَاوَتَتَقُواْ فِانَّ ذَٰ إِلَهُ مِنْ عَزْمِ الْأَمْوُرِ O وَإِذَ أَخَلَا للهُ مِينَاقَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْ ڵؾؙؠؾ<sup>ڹ</sup>ؾۘ۬ڎؙڸڶٵڛۅڵٳؾڴؿؖۅٛڹڎؙڡٚڹڹ٥ؙۉٷڗۘڗٳۼڟڡؙؽڕ<u>ۿ</u> وَاشْتَرُوْابِهِ ثَمَنَّا قَلِيْلًا فَبِشَ مَايَشْتَرُوْنَ ۞ لاَحَسُبَنَا لَذِائِثُ يَفْرُحُونَ مِثَالَتُوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يَّحْسَلُ وَلِمَا لَوْيَفْعَ فُوا فَلا تَعْسُيَمْ <u>ۼۘڡؘٵۮؘۊۣۻؖٵڷۘۘۘعۘۘڎؘٵب۪ۧٷۿ؞ٛۘ؏ػٵڳٳڵؽۘڴؚ٥ۅؘۑڷٚڡؚڞڰٵڟڟڗ</u> ڡؘٵڷٳۮڞؚ۫ۅؘٳٮڶ*ڎؗۼ*ڵڴڸ؆ؿٛؿ۫ڠڔ*ۯڰ*ڶٳؾٞڣۣٛڂؽؚٙٳڶۺڂۅؾؚۅ الأرُضِ وَاخْتِلافِ الْيُلِ وَالنَّهَا دِلَالِيِّ لِأُولِي الْإِلْمَالِ الَّذِيْنَ يَنْ كُرُّوْنَ اللهُ قِيَامًا قَنْعُوْ كَافَعَلْ جُنُو<del>ْ إِنِي مُوْكِيْنِ مُوْكِيْنَ مُ</del> في ْ خَلِقَ السَّمُ وْتِ وَالْأَرْضِ دُبِّنَا مَا خَلَقْتَ هُ مَا الْإِلِطِ كَلِّكُنَّ السَّالِيَّا وَكَتَبَنَّ إِنَّكَ مَنْ كُنْ خِ

نگلثة ادباع

فَعَنَ ٱخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظّٰلِينَ مِنَ ٱنْصَادِ وَبُّنَّ إَنَّنَا سَمِعْنَا مُنادِيًا يُنادِيُ لِلْإِيمَانِ أَنَ أَمِنُوا بِرَبِّكُمُ فَأَمِّنَّا أَرْتَبَا فَاغَفِلْنَا دُنُوبُنَاوَكَ فِمْ مَنَاسَيِ إِنَاوَتُوفَنَامَمُ الْكَبُوادِنُ دَبِّنَا والتناماوع فأتناعلى رسيك ولاتخيرنا يومرالقيمة إنك الانْخُلِفُ الْمِيْعَادَ ۞ فَاسْتِحَابَ لَمْ وُرَبُّهُ مُ الِّيْلا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُوْمِينَ ذَكِرَ آوَانُثُنَّ بِعَضُ كُومِينَ بَعْضِ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِ هُوَا وُدُوْا فِي سَبِيلِي وَقْتَالُوا وَقُتِلُوا الْأَكْتِهِ وَتَاعَنُهُ مُرْسَيّا لِقِهِ مُ وَلاَ وُخِلتَهُ وَجَنَّتِ جَيْرِي مِنْ تَحْيَهَا الْإِنْهُ وَ ثَوَا بَارِّنْ عِنْدِاللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَا لَا حُسُنُ النَّوَابِ ٥ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَنُرُوْ الْفِ الْبِلَادِتْ مَتَاعٌ قَلِيْكُ مَ فَعَرَمَأُ وَلَمْ مُمَ ٳۘۘۼڡؾؙٷۅؘؠؚۺؙٳڸٛۿٵۮ۞ڶڮڹٳٲڽ۬ؽؘٵؾٞڡۜۊٛٳۯڹۿ<sup>ڡ</sup>ۿۅٛۄٛڿؖڹ۠ڲ جَوْرِيْ مِنْ تَحْيَهُ الْأَنْهُ رُخْلِهِ بْنَ فِيهَا مُؤْلِلًا مِنْ عِنْ اللَّهُ وَمَاعِنْدَاللَّهِ خَنْرٌ لِّلْأَكْبُرَارِ ٥ وَإِنَّامِنَ آهُلِ الْكِيلِ لِمُنْ يُّؤْمِنُ بِاللهِ وَمَّا الْنُزِلَ إِلَيْكُرُومَا الْنُزِلَ اليَهِ مُرْخَسِّعِ بَنَ إِيلَّةِ لا يَتُ تَرُوْنَ بِالْتِ اللَّهِ مُّنَّاقًا لِيْلاَّا وُلَيِّكَ لَمُ مُرَاجُوهُمُ مُ عِنْدَ رَقِيرِهُ إِنَّ اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞ يَاكَتُهُا الَّذِيثِ

منزلان المنظمة على المنظمة

مُنُوااصْبِرُ وَاوَصَابِرُ وَاوَرَ ابِطُوْاْوَاتَقُوُااللّٰهُ لَعَكُّمُ تُفْلِحُونَ (مُنْكُو النِّسَاءِ عَتَى وَهِيَ مِائِدُوسَنَةِ مَسَبُعُونَا بَيْ)

م الله التح التي ي

بِلَيِّنُ النَّاسُ اتْعَوْارَبُّ كُوالَّيْنِي خَلَقَ كُوْمِينَ نَفْسٍ وَاحِدَاةٍ وْخَلِقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَنَّ مِنْهُمَا رِجَالاَّكِيْرُاوُنِيَمَّا وَمِ وَاثَّعُوااللَّهُ الَّذِي مَنَّاءً لُوْنَ بِهِ وَالْإِدْمَاصُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَكُكُودَ قِيْبُا ٥ وَانْوَاالْيَهُي آمُوالُمُورُ لَاتِتَ مَا لُوااخَيْبِكُ الطَّلِيِّ وَلَانَا أَكُ فَيُ الْمُوالَمُ مُمْ إِنَّ آمُوالِكُورُ إِنَّهُ كَانَ يُحوُبًا كَيْـايُـا ۞ وَإِنْ خِفْتُرُالًا تُقْسِطُوا فِ الْيَهْلِي فَالْكِحْوُمُ سَاطَابَ لَكُ عُرِينَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلْثَ وَرُلِعَ ۚ فَسَانَ مِفْتُوْ إِلَاتِعَـٰكِ الْوَافِي الْحِلَةِ الْوَصَامِلَكُتُ إِيمَانُكُ ذلِكَ أَدُنَّ ٱلْأَتِّعُوْلُواْ صُوَاتُوااللِّسَاءَ صَدُا فَتِصِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمُ عَنْ شَيْءً صِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ مِنْكًا السَّرِيَّا الْأَوْلُ مُؤْتُواالسَّفَهَا ۚ اَمُوالَكُمُ الْتِيْ جَعَلَ اللهُ لَكُمُ قِيمًا وَارْدُوفُوهُ وَ فِيهَا وَاكْسُوهُ مُرْوَقُولُوا لِمَا مُوْتَوَلًا مُتَعَدُّدُوفًا ۞ وَابْتَانُواالْيَتْلِي حَتَّى إِذَ ابِكَغُوااليِّكَاحَ فَإِنْ النِّسُكُومِّنْهُ وَرُشْكُافَا دُفَعُوَّا حُلُمُوالْمُورُّوُّلاْتَأْكُلُوُهُ ٓ السَّرَافَا وَبِكَارًا انْ يَّكَبُرُوْ

لأنز

وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعُفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرٌ الْفَلْيَأْكُ لَ إِبِالْمُعَرُونِ فَإِذَا دَفَعَ لُمُ إِلَيْهِمُ الْمُوالَهُمُ فَأَشِّهِ ثُمُ وَلَعَلَيْهِمُ مَا مَقَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (الرَّجَالِ نَصِيبٌ شِمَّاتَ الْوَالِلِ إِن اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَالِل إِن وَالْاقْرُبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّتَاتَرَكَ الْوَالِلِّينَ وَالْاَقْرَبُونَ إِمِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوَكُنُّ فَهُ يَصِيرًا شَفْرُ وْضًا ۞ وَإِذَ احَفَرَالْفِسْمَةُ اوُلُواالْقُرْبِي وَالْيَهِي وَالْمُسْخِي وَالْمُسْجِينَ فَادْرُقَوْهُ وَمِيْنَهُ وَقُولُوا لَهُ مُوقَوْلًا حَعَدُووْ مَّا ۞ وَلَيْحَشَّ } لَذِينَ لَوْتَكَوُّا مِنْ حَلْفِهِمْ ادُرِيَّةُ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِ مُ فِنَكَتَّقُوا اللهُ وَلِيَعُوْلُوا مَنَ الْأَ اسبييناً ١٥ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُ لُؤُنَ أَمْوَا لَا لَيَتْمَى خُلْلُمًّا النَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مُنَا رَّأُوسَيَصْ لَوْنَ سَعِيْرًا ٥ إيُوصِيكُ واللهُ فِي أَوْلا فِهِ لَوْ لِلنَّا كُوسِتْلُ حَظِالْا نْتُكِينَ فَإِنَّ كُنَّ إِنَسَاءً نُوْقَا شُنَتَيْنِ فَلَمُنَّ ثُلُتَا مَا تَرَكَةٌ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِكَاةً فَكُمَّا النَّصْفُ وَلِا بُويَهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّكُسُ مَا تَكْ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَكُ قُوانَ لَمُ يَكُنُ لَهُ وَلَكُ وَوَ يَهُ أَبُوا فُولِا عِنْهُ النَّالُثِ لُكِيَّ عَالَتُ لُكِيِّ النَّالُثِ لُكِيِّ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةً كَالِاثْمِيِّةِ السُّكُ سُمِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يَجْوَمِهُ الَّوْدَيْنِ الْبَاوْكُ مُواَبْنَا وَكُوْ الْانْكُ رُوْنَ الْقُمُ وَانْتُوبُ لَكَ نَفَعًا فَرَيْضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

ِلْكُوْيِضِفُ مَا تَرُكُ ٱذْ وَاجْكُوْلِنَ لَهُ يَكُنُّ لَّهِنَّ وَٱلْآَفِانَ كَانَ عَنَّ وَلَكُ فَلَكُو الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَى مِنْ بَعْ رِمَا عَرِينَ بِهِ مَّ وَدَيْنِ وَلَمُنَّ الرُّبُعُ مِنَّا مَّا كُذُو إِنْ لَيْرِيكُنْ لَكُوْو لَكُمُّانِ كَانَ لَكُهُ وَ لَكُ فَلَهُ ثَالِثُهُ فُ مِتَاتَرَكُنُهُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ نُوْصُونَ بِمَا وَدَيْنُ وَإِنْ كَانَ رَجُكُ يُؤْرَثُ كَالَةً أُواسَ أَوْ كُلَّهُ أَجُ <u>؞ٛٱڿۛۘڎؙؖٷڲؙڴؚڷۅٳڿؠؾؚڹٛۿٵڶۺؙؙۘػؙ؈ٛٞۏ۪ٳڹٛڲٳڹٛۊٛٳٳٛۘٛٛ</u> ڹۮ۬ڸڬ؋ٞۿۯۺٛڴٵٛٷؚڶ۩ؙؙؙؙؙؙؙ۬ٛڣۻڹۘؠۮڽۘۅڝۜٞۼٟۊۣۘٷۻؠؖ *ۏۘۮؽ*ڹ۠ۼؽۯڡؙۻٚٳڐؚۉڝؾۜڐٞڝؚۧڶڶڷڎٟۏٳڶڷۮۘۘۘۘۼڸؽڴۣڂؚڸؽڴ تلك حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُعِلِم اللَّهُ وَرَسُولَهُ يُدَاخِ لَهُ جَنَّمْ و يُ مِن عَنِهَا الْأَفْدُ خِلِي بَنَ فِيهَا وَذَٰ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ مِنْ يَعْصِلْ لِلْهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلَّا حُدُودَهُ يُنْ خِلْهُ مَارًا النَّافِهَا وَلَهُ عَنَابُ مُهِانٌ ٥ وَالَّتِي بَأَيْنَ الْفَاحِشَةَ وَ السَّمَا لِكُونُوا السَّلْتُهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا الرَّبِعَةُ مِّنْكُ عُرْ نَ شَهِدُ وَا فَامْسِكُوْ هُنَّ فِي أَدُوْنِ حَتَّى يَتُوَفُّهُ قَا لَوْنَ الله الله المريسينية والذن التليهام الموادوم مُنْ عُكِلُ اللَّهِ لِلَّذِي مِنْ يَعْلُونَ السُّرْءَ عِيمَالَةِ ثُمَّ لِسَوْر

والتستاع

مِنْ قَرِيبِ فَأُولِلْكَ يَتُومُ لِللهُ عَلَيْهِ وَكُمَّا اللهُ عَلَيْمًا حَكِمًا ( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْلَوْنَ السَّيِّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَى أَحَدُهُمُ الْوَتْ قَالَ إِنَّ تُدَتُّ الْئِنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمُ كُفًّا كُأُولَيْكَ اَعْتَدُ نَالَهُ يُعَنَا نَا الِمِنَّا ۞ يَأَيُّنَا الَّذِينَ امْنُو الْاَيْحِلُّ لَكُمُ النَّ تَرِيْثُواالنِّسَاءَ كَرْهَا وَلاتَعَثُ لُوَهُنَّ لِتَنْ هَبُوابِبَعْضِ مَّا الْتَيْمُوُهُ فَّ ِ الْآاَنَ يَأْتِينَ بِمَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُ مِنَ بِالْعَرُونِ فَ لِنَّ ڲۿ۪ؿؙؖۉۿڹۜڣۼؠؖٛڮٲڽٛؾڴڕۿۅٳۺؽٵۊۜۼۼڵٳٮڷ<u>ڎڣۿڿڎڰٙٳڵؾڰ</u> وَإِنْ أَرَدْ تُعُاسْتِبُكُ لَ لَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاتَّكُو لَهُ وَاتَّكُو لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَعَلَازًا فَلَا تَأْخُذُ وَامِنَهُ شَيَّا أَتَأْخُذُ وَنَهُ بِقُتَانًا وَالْمُاشِينَاك وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقُلُوا فَضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ قَالْخَذُنَ مِنْكُمْ يِّينَاقًا عَلِيظًا ۞ وَلا تَتَكِحُ إِمَا نَكُو إِمَا قُولُمْ مِنَ النِّسَاء الأَمَا قَلْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا وَسَأَءً سَبِياً كُلُّ حُرِّمَتُ عَلَيْكُ أَمُّهُ تُكُدُّونِيلُنَّكُمُ وَأَخُوا تُكُونُ عَلَّيْكُمُ وَخَلْتُكُمُ وَيَلِنُّ الْأَخِ وَيَلِينُ لَكُخَة وَالْمُهَا يُكُوُ الْنِينَ أَرْضَعْنَكُمْ وَلَخَوْتُكُوُّ مِنْ لِرَّضَا عَدِّ وَأُمَّلُتُ نِسَاعِكُ وَرَبَا إِنْكُوالَّهِي فِي مُحِوِّرُكُمْ شِن تِسَالِكُوالَّتِي دَخَلَتُهُ بِعِنَّ فَانَ تَكُونُوُادَخَلَتُهُ إِنَّ فَالْحِبُنَامَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّالْ لَبْنَايِكُمُ الَّذِينَ مِنَ لِاللَّهُ وَالْ يَجْعُوا مِنَ الْكُنَّانِ الْكُمَاتِ سَلَفًا إِنَّا لِللَّهُ كَارِجُ فَوَالَّتَهُ

النَّاء مِنزل

100 A - 1 - 100 - 100 - 21 - 100 - 21 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 10

1

وَالْحُصَانُ مِنَ السِّمَاءِ إِلَّامَامُ لَكُتُ إِيمَا نُكُرُّ كِنَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ أُحِلَّ لَكُمْمًا وَرَآءَ ذَٰلِكُوْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمُوا لِكُوْتُحْصِنِ أَنْ غَايُرُ \_ الحِينَ فَا اسْتَمْتَعَ تُرْبِهِ مِنْهُنَّ نَاتُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ فِرِيضًا وَلَاجُنَاحَ عَلَيَكُونُ فِيمَاتَرَاضَيْتُمُ بِهِ مِنْ بَعَدِالْفَوِرُفِ لَيْ إِنَّ الله كان عليمًا عَكِيًّا ۞ وَمَنْ لَّهُ يَسْتَطِعُ مِنْ كُوْ طَوْلًا انْ تَيْزِكُمْ الْعُصَنْتِ الْمُؤْمِنْتِ فَيْنَ مَّا مَلَكَتَ أَمَّا الْكُوْمِيْنَ فَتَلِيدُ لُمُ الْمُؤْمِنِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِنْ عَالِهُ لَهُ تُعَفُّ كُوسِّنْ بَعْضَ فَانْكِحُ مُ تَ سِيا ذُين آهُلِهِنَّ وَاتَّوْهُنَّ أَجُورُهُنَّ بِالْعَرُونِ مُحْصَنْتِ غَلَيْ مُسْفِعْتِ قَالَامُتِيَّنَاتِ أَخْلَانِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنَ اَتَيْنَ بفَلْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَ الْمُصَنْتِ مِنَ الْعَلَابُ ذٰلِكَ لِنَ خَشِي لَكُنْتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُ وَ إِخَدُ ّ كُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيْثُوكَ يُرِيْنُاللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُرُو لَهِيْنِ يَكُوسُنَ الَّن يُنْ مِنْ مَّلِكُمُ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلِيَةً حَلِيْةً وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُونَ عَلَيْكُذُ وَيُرِينُا لَأَنْ يَنَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوٰتِ أَنْ تَمِيْلُوَامِيْ الْحَظِيمُ لِ بُرِيْكَاللهُ أَنْ يُحُنِقِنَ عَنْكُوْرَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا ۞ يَأْيُقُيَّا الَّذِينَ امَنُوالِاتَ أَكُانُوا مُوالكُمْ يَبِينَكُمْ بِالْيَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْ كُفُولِا تَقْتُكُو الْفُسَكُورُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ النَّب

كُهُ رَحِيًّا ۞ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُ وَانَّا وَّظُلُمًا فَسَوْفَ نُصُلْيَا نَارَّاْوَكَانَ ذَٰ لِكَ هَلَى للهِ يَسِيرُّا O إِنْ تَجْتَنِبُو َ إِلَىٰ لِرَّمَا تُنْهُونَ عَنْهُ نَكَفِيْنَ عَنْكُوْسَيِّاتِكُوْنَ نُنْ خِلْكُوْتُكُ خَلَّاكُو مُنَّاكًا كَالْكُومِيُّاك وَلِا تَمُّنَوُّ إِمَا فَضَّ لَلْ مِلْهُ بِهِ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ إِنَّا ٱلْسَبُولُ وَالنِّسَاءِ نَصِيبٌ مَّا ٱلْمُسَابُنُّ وَيْنَا فُواللَّهُ مِنْ فَضَلِمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُلِّ شَيَّ عَلِيمًا ۞ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ الْإِيمَّا تَرْكَ الْكَالِدَانِ وَالْاَقْرَابُونَ وَالَّذِي بَنْ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ فَالْتُوهُمُ انَصِينَ هُوْ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْ شَيِهِ يُكُا ۞ ٱلرِّيجِ الْ تَعَالَّهُ وَنَا عَلَىٰ لِنِسَاءِ عِافَضًا لَا لِلَّهُ بَعْضَ هُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ قَمِّا أَنْفَقُوا مِنَ اَمُوَالِهِمْ فَالصَّلِحْتُ قِنِيتً لَيْ خَفِظْتُ لِلْعَيْبِ مِمَا حَفِظَاللَّهُ وَالَّذِي تَخَافُوْنَ نُنْوُ زَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهِجُرُ وَهُنَّ فِي الْمَصَاحِيةِ وَاضِرِ بُوهُنَّ فَإِنْ ٱطَلَمْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَيبِلُا وَاتَّ الله كان عَلِيًّا كَيْرًا ٥ وَإِنْ خِفْتُهُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَتُو حَكًا مِّنَ أَهْلِهِ وَحَكًا مِّنَ أَهْلِهَ أَلْنَ يُّدِينَآ إِصْالْحًا يُوقِي اللهُ بِينَهُ أَإِنَّ الله كَانَ عَلِمُنَّا خَبِيرًا ۞ وَاعْبُ وَاللَّهُ وَلا تُشْرِكُوا إِنهِ شَدْيًا وَبِالْوَالِدَ بْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي لِلْقُرُ بِي وَالْيَتْمِي الْسَلَكِينَ الْجَادِ ذِي لُقُرُ فِي وَالْجَارِلْجُنُ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ

| و<u>تفالين</u> عديا استلام | او

وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُوْ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِتُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا ۚ إِلَّذِينَ يَبْعَلُونَ وَيَأْمُووُنَ النَّاسَ بِالْمُخْدِلِ وَيَكُمُونَ مَا اللَّهُ عُولِللَّهُ مِنْ فَضَلِلْهُ وَأَعْتَكُ نَالِلْكَ فِهِرِينَ عَذَالًا يُّهُيْنَا أَ وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالُهُ مُرِيِّا ءَالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ بالله ولا باليؤمر الاخر ومن يكرل الشيطن له قرينًا فساء قَرِيْنَا ۞ وَمَا ذَاعَلَيْ هِمْ لَوْ امْنُوا بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْأَخِرِ وَأَنْفَقُوا مِّ الرَّزَقَهُ وُلِللهُ وَكَانَ اللهُ بِهِ عَلِمُ الرَّاللهُ لاَيْظَالُوشِنَقَالَ ذَرَّ قِوْرَانَ مَكُ حَسَنَةً يُّضِعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّهُ نَهُ أَجُرًا عَظِمُا اللَّهُ إِذَاجِئَنَامِنُ كُلِّي أُمَّةٍ بِشَهِيْبِ قَجِئَابِكَ عَلَىٰ هَوْ لَا تَشْهِيدًا كَيُومَينِ بِي وَدُّالَانِ مِن صَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْنُسُونِي بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُمُّونَ اللهَ حَدِيثَ اللَّهُ عَدِيثَ اللَّهُ عَدِيثَ اللَّ نَاقِمُ النَّنَ مِنَ امْنُواْ لاَتَقْرَبُواالصَّالِوَةُ وَٱنْتُهُ سُكَارِي حَسَمًّ تَعْلَوُا مَاتَقُولُونَ وَلاجُنُا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِنْ كُنْ أَيْمُ مِنْ مَنْ مُنْ الْأَعْلَى مَعْ إِلْجَاءَ أَحَدٌ مِّنْ كُثْرُمِّنَ إِنْ أَنَى إِبِط وَكُسُنُ تُولِلنِّسَاءُ فَلَوْ يَجِبُ وَلَمَاءً فَتَكَيَّمُوا صَعِيبًا طَيِّبًا فَامْسَعُوا بِوُجُوهِ كَثُرُواْ يَكِيْرُ إِنَّا لِللَّهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ اَلَهُ مَّرَ إِلَى إِنَ أُوْتُوانَصِيْبًا مِنَّ الْكِيْبِ يَنْ تَرُونَ الصَّالَةَ وَيُرِيكُو

النسكاء

أَن تَضِلُوا السِّييلُ ٥ وَاللهُ أَعْلَهُ مِا عَلَمْ مِكْ وَكُو كُف بِاللهِ وَلِيَّاه وَّكَفَى بِاللَّهِ نَصِايَرًا ۞ مِنَ الَّنِيْ مَا دُوا يُحَرِّوْفُونَ الْكَلِمَعَنَ متحاضِعِه ويقوُلُون سَمِعْناوعَصيْناواسْمَعْ عَايْرَصْمَعِ وَرَاعِنَ لَيَّابِالْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِل لِدِّينِ وَلَوْاَهَّوْوَالْوُاسَمِعْنَا وَاطَعْنَا واسمعُ وانظُلُ الكانَ خَايَّا لَهُ وَ وَاقْوَمُ وَلَكِنَ لَعَنَهُ وَاللَّهُ لِكُفُوهِمْ ۚ ۚ ۚ فَلَا يُؤُمِنُونَ إِلاَّ قَلِيْلَا ۞ يَا يُمَّا الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِيْبَ امِنُوا مِا نَتَّلِنَا مُصدِّةً اللَّالَمَةُ كُوْتِنْ قَبْلِ أَنْ تَطْمِسُ جُوْمًا فَأَرُّدُ هَا عَكَ أَدْبَارِهِمَّا اَوْنَلْمَنَهُوْ كَالْمَتَّا اَصْحَالِ السَّبْتُ وَكَانَ اَمُّ اللهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُنْفُرُكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ لِكَ لِمَنْ يَتَا أَوْصَ لِيُنْوَكُ بِاللَّهِ فَقَالِمَا فَاتَرْتَى إِنَّا عَنِلْهُا ۞ الْدَقِّلِ لَكَ لَذِينَ يُزَكُّونَ أَفْسُمُهُم بَلِلْ لِللهُ يُزَكِّي مَنْ يَتَنَا أَوْلَا يُظْلَونَ فَتِيْلا اللَّهُ يُؤَكِّي يَفْتَرُونَ عَ الْعَلَىٰ للهِ الْكَذِبِ وَكُفِّيهِ إِنْمَا شِّينًا ٥ اَلْوَرَا لِلَا لَذِينَ اوْتُوانَصِيبًا صِّنَ لَكِينِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِينِ وَالطَّاعُونِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا المُؤَلِّذُ الْمُناهِ مِنَالِّذِينَ الْمُثُولَسِينَالُا الْوَلِيْكَ لَيْنَ لَكُنْهُمُ اللُّهُ وَمَنْ يُلْعَىٰ لِللَّهُ فَكُنْ يَجَدَ لَهُ نَصِيْرًا ۞ أَمْرُ لَهُ مُ نَصِيبٌ مِنَ الْلُكِ فَإِذًا لِآيُونُونُ النَّاسَ نَقِيرًا ۞ أَمْ يَكُسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اللهُ مُ اللهُ مِن فَضَلِمْ فَقَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكِلَّا الْحَكَمَةُ

اِلْتَيْنَافُونُهُ لَكُاعَظِيًّا ۞ فَهُونُ أَنْ السَّابِهِ وَمِنْ هُونَّنَ صَدَّعَنُهُ وَكُفْ بِحَمَّنَّ رَسَعِيْرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِي كَفَرُوا بِأَيْنِيَ اسُوْفَ نُصُلِهِ فِي نَالْأَكُمَّا نَضِعَتْ جُلُودُ هُمُوبَكَّ لَنَهُمُ جُلُودٌ اغَيْرِهَالِيكُ وَقُواالْعَلَاكُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَزِ ثَيًّا حَكِيًّا كَوَا لَّذِينَ امْنُوا وَعَلِمُوا الصَّلِحَاتِ سُنُدُخِلُهُمْ جَنَّتٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتُهَا الْاَهْرُخُلِدِينَ فِيهَا الْكَالْمُ كَرُفِيْ الزَوَاجُ مُّطَهِّرَةً تُنْ خِلُهُمْ ظِلاَّظَلِيلَا اللهَ اللهُ أَنْ تُؤَدُّ وَالْأَمْنَةِ إِنَّ آمُلِهَا وَإِذَا حَكَنَّهُ بُيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعَكُّمُ الْ بالْعَدُ لِ إِنَّا لِللَّهُ نِعِمَّا يَعِظُكُمُ بِيهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ سَمِيمًا بَصِ يُزَّلُا بَايْمُ الَّذِينَ امْنُوٓ الْطِيعُواللَّهُ وَاطِلْعُواالرَّسُولَ وَأُولِالْكَرْمِيُّكُ فَانَ تَنَازَعَتُمُ فِي شَيْعٌ فَرُدُّوْهُ إِلَىٰ اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْهُ وَيُؤْمِنُونَ الله وَالْيُومِ الْآخِرِ ذَٰ لِكَ خَايْرٌ وَ احْسَنُ تَأْوِيُلَّا ۚ الدِّتَ إِلَى الَّذِينَ يَزُعُمُونَ ٱلْفَهُ السَّفُوايَآ أَثَوْنَكِ الدَّكِ وَمَا أَنْذِكُ مِنْ قَيْلِكَ يُبِيُدُونَ أَنَ يَتَحَاكُمُ وَاللَّالطَّاعُونِ قَنَ أُمِوقَا أَنْ يَكُفُرُوا بِهُ وَيُونِكُالشَّيْطُنُ أَن يُّضِلُّهُ مَ لَلاَّبَعِيثًا ۞ وَإِذَاقِيلَ لَمُ يُعَالَوُ إِلَى مَّ الزَّلُ للهُ طَلِي الرَّبُولِ رَأَيْتَ النَّفِقِينَ يَصُلُّ وَنَ عَنْكَ صُدُودُ فَكَيْفَ إِذَا آصَا بُتْهُمْ شُصِيبَةً بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيمُ مُ تُعْجَا فَوُلَا يَحْلِفُو رَ

Digitized by GOO

اللهِ إِنْ أَرَدُنَّا الْآلِكِ الْحَسَانَا وَتَوْمِنِيًّا ۞ أُولَلْكَ الَّهُ مِنَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا

قُلُونِهِ وَقَاعَوْضَعَهُمُ وَعِظْمُ وَقُلْلَمْ أَفِي انْفُسِم قَوْلاً بَلِيغًا ۞ وَمَّ رُسَانَنَامِنَ رَّسُولِ الآلِيطَاعَ بِإِذْ رِنَا لللهِ وَلَوَأَنَّهُمُ إِذْ ظَلَّلُمُ الْمُوَّلِ اللهُ جَاءُوكَ فَاسْتَغَفُّو الله وَاسْتَغَفَّرُكُمُ الرَّسُولُ لُوجِفُ اللهُ تَقَابَاتَحِمًّا) فَلاوَرَيِّكَ لايُؤْمِنُونَ حَتَّى يُكِلِّوُ لِهِ فِيَاشَّعِرَ بَيْنَاهُمُ تُوَكِّدِيكِ وُافِي انْفُسِم مُحَرَجًا مِّاقَضَيْتَ وَيُسَلِّقُ اِتَسَلِمُا ۞ وَلَوْاَنَّا كَتَبْنَاعَلَيْهِ ﴿ إِنِ اقْتُلْوَانَفُ كُوْ إِواخُو مِجَامِنْ ﴿ يَارِكُو طَّافَكُ وُ اللَّهِ تَلِيْلٌ يَّنْهُمْ وَلْوَالْقَيُّوْنَعَكُوامَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ وَ اَسََّلَّ تَثْبِيتًا ۚ وَإِذَا لَا تَيْنِهُ مُرْتِنَ لَكُ نَا أَجُرًا عَظِيمًا كُولَكَ يَنْهُ وَعِمَا طَا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَهَ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدْيْقِيْنَ وَالنُّهُ كَلَّ وَالصِّلِحِيْنَ وَحَسَّنَ اُولِيْكُ رَفِيْقًا ٥ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَا لللهِ وَكَفْ بِاللَّهِ عَلِيمًا ٥ يَالُهُ الِّذِينَاامَنُوانُحُدُ وَلَحِذُ رَكُمُ فَا نُفِرُوا أَبَّاتٍ أَوِانْفِرُو اجَمِيعًا 🔿 وَإِنَّ بِنَكُوْكُنُ لِيُبَطِّئُ فَإِنَ اصَابِتُكُوْمُّ صِيْبَةٌ قَالَ قَدَ انْعَوَّاللَّهُ عَلَى إِذَا ٱكُنَّ مَّهُ شَهِينًا ٥ وَلَإِنَ أَصَابَكُوْفَضُ لُّ مِّنَا للهِ لَيَقُولَنَّ كَانْ لَقَالِ بَيْكُهُ وَبِيْنَهُ مُودَةً يُتَلِينَةِ فِي كُنْ مُعَهُمُ فَإِنَّا فَوْزَفُوزًا عَظِيمًا ۞ فَلَيْمًا إِلَّا فَ سَبِيلِ للهُ الَّذِينَ يَثُمُونَ الْعَيْوةَ الدُّنْيَ الْالْحِرَةُ وَمَن يُقَاتِلُ فَ بِيْلِ لِللَّهِ فَيُقْتَلِّ أَوْيَعْلِي فَسُوفَ نُؤْتِيْ إِجْرًا عَظِيمًا 0 وَمَالَكُمْ

-6

لاَنْتَا يَاذُونَ فِي سَبِيْ لِل اللهِ وَالْسُتَضَعَفِينَ مِنَا لِرِّجَالِ وَالسِّيّاءِ وَالْوِلْكَانِ لِلَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَّ أَخْرِجُنَامِنْ لَمْذِيهِ الْقَرْبَةِ الظَّالِهِ لَهُ لُهَا أَوَاجِكُ لَنَا مِنْ لَكُ نُكَ وَلِيًّا لِمَّ قَاجَعَلَ لَنَا مِنْ لَّكُ نَكَ نَصِائِكًا أَلَّذَا يْنَ أَمَنُوا يُعَالِمُونَ فِي سَبِيْلِ لللَّهِ وَالَّذِينَ كَفُرُوا يُعَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ لِطَاعُوتِ فَعَاتِلُواْ اوْلِيَا وَالسَّيْطِونَ إِتَ كَيْنَالْشَّيْظِنَكَانُ ضَعِيفًا ۞ الْمُرْزَالِي الَّذِينَ قِيْلَ لَمُمْرُكُفُّوا أَيْدِيكُثُرُوا قِيمُواالصَّلُوةَ وَاتْوَاالَّاكُونَةُ فَلَمَّاكِثُ عَلَيْهِ الْقِتَالُ ٱ إِذَا فَرِيْنٌ تِبْنَعُمْ يَعْشُونَ النَّاسَ كَنَشْدَةِ اللَّهِ أَوْ ٱستُ تَحَشْدَةً ۚ وَقَالُوْارَبِّنَالِدُكِنَيْتَ عَلَيْنَاالْقِتَالَ لَوُلاّ أَخْرَتَنَا إِلَى أَجَلٍ تَوِيْبِ ا قُلْمَتَاعُ الدُّنْيَاقَلِيلُ ﴾ وَالْاحِزَةُ خَيْرٌ لِمِنَاقَقِيقَ لِانْظُلَوْنَ فَيَيْلًا يْنَ مَانَكُونُوايُدُ دِكُمُّ الْوَتُ وَلُوكُ ثَاثُونِي بُرُونِ مِثْنَتَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَإِنْ تُصِبْهُ وُحِسَنَةٌ يَتَقُولُوا هانِ إِمِنْ عِنْدِاللَّهُ وَإِنْ تُصِبُهُ مُرْ سَيِّئَةٌ يُقُوُلُواهِ إِن عِنْ عِنْ لِكُ قُلُ كُلُّ مِنْ عِنْ لِاللَّهِ فَإِلَا هَؤُلًا ﴿ لَقُوْمِ لِايْكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيثًا ۞ مَا أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَ اللهِ وَمَا أَصَابِكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَنْ تَعْنَيدكَ وَأَرْسَلُنْكَ لِلتَّامِنُ سُوَّلًا وَكُفَّ بِاللَّهِ يَجِمْدُنَّا ۞ مَنْ يُتَّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ تَوَكَّى فَمَّآارْسَكُنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ قُوادَ ابَرَدُوا

صَ عِنْدِ لَدِّبَيْتَ كَلَامِنَةُ مِّنْهُ مُعَايِلًا لَذِي تَقُولُ وَاللهُ يَكْتُدُ مَايُبَيَّتُونَ فَاعْرِضَ عَنْهُمُوتَوَكَّلْعَلَىٰ للهُوَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلَان <u>ٳڣؘڵٳؾؾڒڔٞٷۏڹٳڷڠۯٳڹؖٷڮٵڹۺۼؽۑۼؽٳۺ۠ڡؚۅؘڂڰٷٳڣؽڡ۪</u> اخْتِلْافَاكِنْيُرِلُ وَإِذَ اجَاءُهُمُ الْمُرْتِينَ لِلْأَمْنِ أَوِاكْنُونِ أَذَاعُوايِهِ ﴿ وَلُوْرَدُّوْهُ إِلَىٰ لِرَّسُوْلِ قَالَ أُولِلْ لَامْرِمِنْهُ مُلِعَلِمُهُ الَّذَيْزِيَسَتَنْبِطُونَةُ مِنْهُوْ وَلُولًا فَضَالُ لِللهِ عَلَيْكُرُونَ حَمَّتُهُ لِانْتَكَاتُمُ الشَّيْطِي لِآفَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيْ لِللَّهِ لِانْكُلَّتُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ لُؤُمِنِ يُنَ عَسَى لِللهُ إِنْ يَكُفَّى بَأْسَلِ لَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ السَّكَّ بَأْسًا وَاسْتُ لَأَ تَنْكِيْلُ وَمَنْ تَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنُ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَتَ تَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنُ لَّهُ كِفُلْ يِّنْهَأَ قُكَانَ لِللهُ عَلْ عُلِ التَهَيَّ مُّقِيْتًا وَإِذَا حُيِّيْتُ تُوْتِكِيَّةٍ فَعَيُّوْلِهِ آحْسَرَ مِنْهَ الْوُرُجُّوْهُمُّ إِنَّاللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ أَنْ حَسِيبًا وَاللَّهُ لِآلِهُ وَلَيْحَمَّنَّكُ وَإِلَّا يُوْمِ الْقِيمَةِ لِارْيَبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْلَ قُصِنَ اللهِ حَدِيثًا أَ فَمَالَكُوْ فِلْ أَنْفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرَّكُ مَعْمَ عِلَكُ مِوْلًا أُرِّيْكُ وْنَ أَنْقُ كُوا صَ إَصَالًا اللهُ وَصَنْ يُضُلِلِ اللهُ فَكُنْ عَجِدًا لَهُ سَبِيلًا وَدُوا لَوْيَكُفُوُونَ كَاكَفُو وَافَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَغِيُّنُ وَامِنَهُمُ ٳۘۉڵۣٵۼڂؾ۠۠ڲٵڿۅۘۉٳڣۣڛؠؽڸڶۺ۠ۊڣٳڽٮٞۊڷۉؖٳڣ<sup>ڹ</sup>ڹؙۉۿڝ

12

وَاقْتُ الْوَهُوْ حَدِيثُ وَجَلْ سَمُوهُ وَلَا تَتَخِينًا وَامِنْ هُ وَكِلِيًّا وَلاَتَتَخِينًا وَامِنْ هُ وَكِلِيًّا وَلاَتَتَخِينًا إِلاَّالَّذِيْنَ يَصِـٰ فُونَ إِلَىٰ قَوْمِرِ سَبِيْنَكُمُ وَسَيْنَهُ فُوْرِتِيْبَا أَنَّ أَوْجَاءُ وُكُوُ حَصِوْتُ صُلُوْدُهُ مُ أَنْ يَتْمَا لِتِلْوِكُ مُرَاوَيُمَا لِتِكْوَا قَوْمَهُ مُرِط وَلَوْنَتُ الْمَالِلَّهُ لَسَالًا لَهُ مُعَالَبُ عُلَيْكُ مُ فَلَقْتَ لُوُكُوْ فَإِياعَ تَذَلُوكُمُ فَكُوْيُقَاتِكُوُكُوْوَالْقَوْ الِكَكُ مُوالسَّكُوْفَهَا جَعَلَ لِللَّهُ لَكُوْ عَلَيْهِ عُرِسَيِيُلا صَعِيدُ لُونَ الْخَرِيْنِ يُرِيدُ وْنَ الْنَاتَا أُمَنَّوُمُ وَكَأْمُنُواْ قُوْمَ هُمُوا كُلُّمَا دُدُّ وَالِكَ الْفِتْ نَةِ أُدُكِسُوا فِيهَا فَإِنْ أَمْ يَعْ أَرْ لُوْكُ مُوسِكُ فَقُو اللَّهُ كُوالسَّا لَمُوسَكُمْ فَعُوالِيْ يَمِدُ فَيْ نُوْهُ مُوالْتُ لُوُهُ مُحِيثُ ثَقِفَ مُّوْهُمُ وَاوْلَكِ الْحَيْدُ الْكَالْحَيْدُ لَكَا لَكُوْعِكَ عِمْ مُسْلَطِنًا مُّنِينًا أَوْمَاكَانَ لِمُؤْمِرِينَ نَقْتُلُ مُؤْمِنًا الكَّخَطَأَةُ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأَفَتَيْ يُرُرُ قَبَةٍ شُؤْمِنَةٍ وَدِيةً مُّسُلَّمَةً إِلَى اَهُ لِهَ إِلَّا اَنْ يَصَّ لَكُ قُوْاْ فَإِنْ كَانَ مِنْ قُوْمِ عَنَّ إِتَّاكُمُ وَهُو مُؤْمِنٌ فَقَوْمِي فَقَوْمِ وَنَهَ إِنَّا وَمُؤْمِنَةٍ ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَيْنَ كُرُوبَيْنَ كُوُوبِينَ فَكُورِ مِنْ اللَّهِ مُعْلَمَ اللَّهِ مُعْلَمَ الْ الْكَ آهُلِهِ وَعَكُو يُورُدُ قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٌ فَمَنَ لَّهُ يَجِدُ فَصِيا مُشْهَرُنِ مُتُنَابِعَانِ نُوْبَةً مِن اللَّهِ وَكَانَ اللهُ عَلِمُا حَكِيمًا ۞ وَمَنْ يَّقْتُلُ مُؤْمِنًا شُتَعِمًا فِي أَوْلَا مُصَالِقًا فَي مَا الْعُصَارِعُ فِي اللَّهُ

عَلَيْهُ وَلَمَّنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَنَا بَاعَظِيْمًا ٥ يَا يَهُا الَّذِيزُكُ فُوْآ إِذَا ضَوَبُ يُمْ فِي سَلِيثِلِ لِللهِ فَتَابَيَّ نُوْا وَلاَ تَقُولُوْالِنَ ٱلْقَى الْكِلْمُ السَّالْوَلْسُتَ مُؤْمِنًّا تَبْتَغُونَ عَرَضَ لَحَيْوةِ الثَّانْيَافَعِنْ كَاللَّهِ مَغَانِعُ كُنِهُ إِذَا أَكُمُ كُنَّا إِكَ كُنْ تُدُمِّنَ قَبْلُ فَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُواْ إِنَّاللَّهُ كَانَ مِمَاتَعُمَا قُنَ خَيِهُ رُا وَلايسُدُوعِ الْمَاعِثُ وَفَ صَىٰ لَمُؤْمِنِ أِنَ غَيْرُ أُولِ الضَّرَرِ وَالْجُامِ لُ وَنَ فِي سَيِيلَ اللَّهِ بأَصْوَالِمِهُ وَأَنْفُهُ عِنْ فَضَّلَ لِللَّهُ الْجُلِّهِ بِينَ بِأَصْوَالِمِهُ وَأَنْفُسِهِ عَلَىٰ لَقْدِ بِينَ دَرَجَةً الوَكُلِّ قَعَ مَا لِللهُ الْحُسَمَٰ وَفَضَّ لَاللهُ الْجُهُ بِينَ عَلَى الْقَلِي بِينَ آجَرًا عَظِيمًا ٥ دَرَجْتٍ صِّتْ هُ وَمَغْفِرَةً وَّرُحُمَّةً وَكَانَ لِللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا أَإِنَّ الَّذِينَ تَوَفُّهُ هُولِكَ لَلْكُ لَهُ ظَالِمِي اَنْفُهِ هِمْ قَالُوا فِيْرَكُ ثُمُ عُلَا ٱلْوَاكُتَ مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ قَالْقَ الْكَرْتَكُنُ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَ عَا مَهُ اجِدُو افِيهَا فَأُولِيكَ مَأُولُهُ وَكُمِّ تَنْهُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا لَا الكَّ الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّحِ ال وَالنِّسَاءُ وَالْوِلْكَانِ لَا الْمُسْتَطِيْكِ حِيْلَةٌ وَلاَيَهُتَكُ وَنَ سَيِيلًا نُ فَأُولَيْكَ عَسَى لِللهُ أَنَ يَعْفُى عَنْهُ مُ وَكَانَ اللهُ عَفْقًا عَفْوْرًا ۞ وَمَنْ يَهُا حِرْ فِي سَبِي إللَّا ڽ؋۬ڷڵۯڞؙؚڂۼٵٞڴؿ۬ۯڐۊۜڛٙڐ۫؞ۏؖڡؽٛڰٚؿٷٛڿڝؽۺؽؚڗ

100

مُهَاجِدًا إِلَى لِللهِ وَرَسُولِهِ ثُرَّيْ إِينَ إِلْهُ الْوَتُ فَقَلَ وَقَعَ آجُولُا عَلَىٰ لِلَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا تَحِيمًا ۚ وَإِذَا ضَرَبُتُهُ فِي ٱلاَرْضِ فَلَيْنَ عَلَيْكُونِ الشَّانَ تَقَفُّمُ وَاصَ الصَّلَانِيُّ إِنْ خِفْ ثُرْآنَ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَنْدُو الصَّالَكِ فِيرِينَ كَانُوالكَّمُ عِنْ الْمُعْلِينَا وَإِذَاكُنْتُ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُ مُ الصَّالَةَ فَلْتَقُّهُ طَآلِفَهُ مُّوْتَنْهُ مَّعَكَ وَلَيَا خُنُ وَالسَّلِحَ يَصُوْلُوا ذَاسَجَكُ وَافَلَكُونُوْ إِمِزْقَ وَلَا يَكُونُ وَلْنَأْتِ طَلَابِفَ فَأَخُولِي لَوْيُصَانُوا فَلْيُصَالُّوا الْمَعَكَ وَلْمَأْخُونُ وَا حِنْ رَهُوُواَسْمِ لِحَتَهُ وَقَ الَّذِينَ كَفَرُو الْوَتَغَفُّ لُوْنَ عَنْ أسُلِكَتِكُووَا مُتِعَتِكُوفِهِ مِيكُونَ عَلَيْكُومَتِ لُوَّاحِمَةً وَلَاجِئَا عَلَيْكُوْلُونَ كَانَ بِكُوْلُذِي مِنْ مَطِولُولُوكُنُ وُمُوضَى لَنَ تَضَعَى ا سُلِكَتَكُونُ وَخُدُنُ وَاحِنْ تَكُورُ إِنَّ اللهَ اعَدَّ لِلْكُونِ وَنَ عَلَا يًا مُّهِينًا ۞ فِاخَاقَضَيْتُهُ الصَّالِقَ فَاذَكُرُ وُالسَّهُ تِيامًا وَّقُعُوجُ اوَّعَلَ جُنُوْ بِكُوْ يَا ذَا اطْمَأْنَنُ ثُوْ فَاقِيمُوا الصَّاطَةُ أَنَّ الصَّاطَةُ كَانَتُ عَلَىٰ لُمُؤْمِنِيْنَ كِتْبًا سَوْقُوْتًا ۞ وَلَا تِهِنُو افِلْ بُتِغَآ إِالْقَوْمِ اِنْ تَكُوْنُوْا تَأْلُوُنَ فِانَّهُ مُ يَأْلُوُنَ كَانَأْلُوُنَ وَمَرَّجُونَ مِنَ لِلْهِ عَالْاَيْرُجُوْنَ وْكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ إِنَّا ٱنْزَلْكَ السَّلِكَ الى بالْحِقّ لِتَحَكُّمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَّا أَرْلِكَ اللَّهُ وَلَاتَكُنْ

300

الْكَالَيْنِينَ خَصِيمًا لَّ قَالْسَتَغْفِراللهُ إِنَّ اللهُ كَانَ عَفُورًا تَحِيمًا وَلاَجُادِ لَعَنِ لَٰذِينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسَهُ مُرْاِتَ اللهَ لاَجِتُ صَنَكَانَ خَوَانًا أَثِمُانٌ يُسْتَغَفُّهُ نَصِنَ التَّاسِ وَلا يَسْتَخَفُّونَ إِمِنَ لِلَّهِ وَهُوَمَ عُمُ وَإِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يُوضَى مِنَ الْقَوْلِ كَانَ لِللَّهُ مَايَعَكُونَ مُحِيطًا ﴿ مَانَكُومُ وَكُو جَادَلُكُوعَ فَهُ وَلِي أَكِيرِ وَالْبَيْ اَمُنَ يُّحَادِ لُ اللهُ عَنْهُ مُ يَوْمَ الْقِيمِ فِا أَمْثِنَ يَكُونُ عَلَيْهِ وَوَكِيْلًا وَمَنْ يَعْمُلُ سُوءًا وَيُظْلِمُ نَفْسُهُ قُرِّيسَتَغْفِرالله يَجِيلِ لللهُ عَفُورًا اتَحِيْمًا وَمَنْ تَكْسِبُ إِثْمًا فَإِثْمًا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَالَ لللهُ عَلِمُا الْحَكِمُا وَمَن يَكْسِبُ خَطِيعَةً أَوْ إَقُا اتُّعَ يَوْمِرِ بِهُ بَرِثِيًّا اَفْقَالِهُ حَمَّلُ بُهُتَانًا قَالْمُالنُّينِيًّا أَوَلَوْلَافْضُلُ اللَّهِ عِلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لُمِّتُ عَلَابِفَةٌ مِنْهُ مُ إِنْ يُضِ أُوْكُ وَمَا يُضِ أُوْكَ الْكَ أَنْفُ هُوْ وَمَا يَضُوُّونَكُ مِنْ شَيِّ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَكِتِ وَلِهِ كَمُ مَا فَرَتُكُنُ تَعَلَقُ وَكُلُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُنْافِي الْمُطَالِكُ الْمُنْكِرِينَ كَيْكُ يَلِيسَ عَجُولِهُ مُلِلَّاسَ الْمُرْبِصِدَاقِكِ ادَمْعَدُووْنِ أَوْ إِصْلَاحِ بَايْنَ التَّاسِ وَصَنْ تَفْعَ لَ ذَٰ لِكَ ابتناء كورضات الله فسوف نؤتيه أجرًا عظيمان مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَايَّنَ لَهُ الْهُلُهُ وَيَلَّيْعُ

بُرْسَيْدِيلُ لُوُمِنِ بِنَ نُولِّهِ مَا تُولُّ وَنُصْلِهِ جَمَّ تُدُوِّسُ مَصِنُعُلُ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ إِنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ خْلِكُ لِنَ يَتُسَاءُ وْمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَتَ مُ ضَلَّ صَلْلًا بَيْكُلْ

حَرِيْدًا أَ لَدَنَهُ اللهُ مِوَتَالَ لَا تَحْيَنِ نَاتَ مِنْ عِبَادِ لَوْنَصِيبًا إِنْفَكُ

مَّفْرُوْضًا ٥ وَلَاضِلَتُهَ مُولَامُنِيِّيتَ هُمُ وَلاَسُونَهُمُ وَ

فَكَيُبَتِّكُنَّ اخْأَنَ الْأَنْيَ امِرُولَامُ رَبَّهُ مُوْفِلَيْغَ يَرِّكَّ خَاْقَ اللهُوصَنَ يَتَخِننِ الشَّيْطِلَ وَلِيَّاصِّنَ دُونِ اللهِ فَعَلَ حَسِرَ

نُحْسَوانًا مُّينَيْنًا ٥ يَعِدُ هُ وَيُكْنِّدُهِ وَمَايعِ لُهُ هُو

الشَيْظِنُ إِلاَّغُووْرًا ) أُولَيْكَ مَأُولِهُ وَجَهَ تَخُولًا عِينُ وْنَ عَنْهَا عِيْصًا ۞ وَالَّذِي بْنَ امْنُوْ اوْعَإِوْ الصَّلِعْتِ

سَنُدُخِلُهُ وَجُنَّتٍ تَجَدُرِي مِنْ تَحْيَهِ كَاالْاَنْهُ لِرُخُلِدِ أَنْفِيَّ

أبكيًا ﴿ وَعُـ كَاللَّهِ حَقًّا ﴿ وَمَنَ أَصُـ كَ قُصِرَا لِللَّهِ وَيُكِّلُ لَيْسَ

بِأَمَانِيِّ كُمُولَا أَمَا نِيَّ آمُلِ الْكِتْبِ مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُّجُزَيهُ وَلايجِ مُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَلا نَصِ مُرَّانِ وَ

مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصِّلِعْتِ مِنْ ذَكِيرًا وَالْمُثَافِّةُ هُومُؤُمِنُ

فَأُولَكِكَ يَكُ خُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلِّمُونَ نَقِيارًا وَمَنْ

آحْسُ وِينَامِّتَنَ أَسْلَمُ وَجْهَهُ لِللهِ وَهُومُ عُسِلٌ وَاتَّبَعَ صِلْةَ إِبْرَاهِ يُوحِنْ فِيَّا وَاتَّحَنَّ اللَّهُ إِبْرَاهِ يُوحَلِّي لِكُرْ وَيِتْهِ مَا فِي التَّمْلُوتِ وَمَا فِي الْكِرْضِ وْكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ الشَّكُ مُعِيمًا أَ وَيَسْتَفَتُّونَكَ فِي النِّسَاءِ مَثْلِ اللهُ يُفْتِ مُكُمُ فِيْعِنَ وَمَا مُثَلَّى عَلَى كُونِ فِالْكِتْبِ فِي مُتَمَّى النِّسَةَ الْبِقُ لِا ثُؤُتُونَهُ تُنَ مَا كَيْبُ لَمُنْ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُ تَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ صِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُ وَاللَّيْتَ فِي الْقِسْدِ وَمَا تَفْعَكُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنافُوا اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنافُوا اللَّهُ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَانُشُونًا أَوْ إِعْرَاضًا فَ لَكِجُنَاحَ عَلَيْهِمَ أَنْ يَصْلِحَابِينَهُ مَاصُلَعًا وَالصُّلَاحُ وَأَحْضِ وَتِ الْكِنْفُسُ لِلنُّيْرِ وَإِنْ تُحْسِنُواوَتَ تَقُوْا فَإِنَّ اللهُ كَانَ عِمَاتَعُمَا وُنَ خَبِيْرًا ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُواْ أَنْ تَعَبُ لِوُا اَبُيْنَ النِسَاء وَلَوْحَرَصْ تُرْفِكُ مِي كُوْكُالِ الْمَيْلِ فَتَنَ وُوْمَ كَالْعُكُمَةِ وَإِن تُصْلِحُ أُوسَتُقُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُولًا تَجِيمًا وَإِنْ يَتَ فَرَقَا يُغْنِ اللَّهُ كَ لَكُمِّنْ سَعَتِهِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَدِيمًا ولِلْهِ مَا فِي التَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَلَقَلُ وَصَيْنَ اللَّهِ بَنِ أُوْتُواالْكِ تُبُ مِنْ قَبْلِكُ مُوْالَّكُ اللَّهُ

أَنِ التَّقُوااللهُ وَ إِنْ تَكُفُرُ وَافَإِنَّ بِللهِ مَا فِل لتَمَاوْتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَنِيًّا حَمِيكُا ﴿ وَلِلْهِ مَا فِلْ لِتَمَا وَمِا إِنِ ٱلْأَدْضِ وَكُنَّى بِاللَّهِ وَكِيْ لِأَلْ إِنْ يَتَشَأَيُنَ هِيُكُمْ اَيُّهُ التَّاسُ وَيَأْتِ بِاخْرِيْنَ •وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ ذَٰ لِكَ قَدِيْرُاO مَنْ كَانَ يُرِيُكُ ثُوَّابَ الدُّنْ يَافِينْكَ اللَّهِ ثُوَابُ الدُّنْيَا وَالْأَخِنْ وَءُوكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِ يُرَّا أَيَّا يَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا اْمُنُواْ كُوْنُوْاْقُوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهِكَ اءْيِلُهُ وَلَوْعَلَى اَنْفُسِكُهُ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْتُ رَبِيْنَ إِنْ يَكُنُ غَنِيًّا وَفَقِ يُرَّا فَاللَّهُ اَوْلَ بِهِمَا أَفَالَاتَتِبَّيْعُوا الْهَوْبِي اَنْ تَعْدِ لُوَّا وَإِنْ سَـُوْلُ ٱوْتُغُوِضُوافَانَ اللهُ گانَ عِمَاتَعُمُ لُوْنَ خَبِيْرُا0َ يَايَّقُاالَّذَيْنَ اسَنُوااسِتُواياللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِيْلِ لَيْنِي نَزَّلَ عَلَى سُولِهِ وَالْكِ لِي الَّذِي إِنْ رَكِ مِنْ قَبُلُ وَمَنْ سَّكُفُرُ بِاللَّهِ وَسَلَكِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِفَقَ مَ ضَلَّ ضَلَالًا إبيينًا ۞إِنَّ الَّذِينَ اصَوُانُو كُنَّ كُورُوا ثُمَّ اصَوُ اشْتُرَا صُحُوا الْمُتَرَّكُفُ رُوا فُتَّا ازْدَا دُوْاكُفْرًا لَّهُ يَكُنِّ لِللهُ لِيَغْفِي لَمُوْوَلا لِيهُ لِيهُمُ بيثلاث بَشِرَ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَمُ مُعَنَا بِالْهُمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن يَجِينُ أُونَ الْكُلْفِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُورِنَا ٱلْوَمِنِينَ أَلِينَعُورُ

عِنْكُمُ وُالْعِنَّ قَانَ الْعِزَّةِ لِللهِ جَبِيعًا ٥ وَقَدْ مَزَّ لَ عَلَيْكُمْ فِي الكِتْبِ أَنْ إِذَا سَمِعَ تُمْرَايْتِ اللَّهِ يَكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَا فِهَا فَكَا تَقَعُ كُ وَالْمَعُ مُحْرَقُ يَجُونُ مُوانِي حَدِيثٍ عَارَيْ ۖ إِلَّكُوا لَا إِسْتُلُهُ إِنَّ اللَّهُ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكُفِرِينَ فِي جَمَّ تُرْجَوْنَ كُلُولًا لَٰذِينَ ۣؽڗؙؿۻۘۅٛڹڮڎٛۏٳڽػٲڽٲػڰ*ۮٛڣڿؖڝۜ*ڶٳۺؗۊٵڵۏؖٳٳڵۮۣڹڰؽؖ؆ۘۼۘ وَإِنْ كَانَ لِلْكِفِينَ نَصِيْكٌ قَالُوَّا الْوَتَسْتَخُونُهُ عَلَيْكُمْ وَمَّنَّكُ صِّنَا لُوْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَلُّهُ سِينًا كُرُيوْمِ الْقِيمَةُ وَكُنْ يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكُوْرِيْنَ عَلَى لُؤُمِوِيْنَ سَبِيلَالُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخْرِعُونَ الله وهوت إدعه هُو وَلدَ إِنَا مُو اللِّهِ لِصَّالِقِ قَامُوا كُمَّا لِأَيُراءُ وَ نَ التَّاسَ ولايِنَ كُرُونَ اللَّهُ إلاَّ فَكِيلًا نُ شُنَ بِنَابِينَ بَايُزَلِكُ لآال مَوْكُو وَلاّ إِلَى مَوْلِا ﴿ وَمَن يُضْلِلْ للهُ فَكَنْ يَجِكُ لَهُ سَيْمُ نَايَقُاالَّذِينَ الْمُغُوالِا نَيِّغَنُّ والْكَيْفِرِينَ أَوْلِيَّاءُ حِنْ فُوزِلْكُيْ مِنِيْنَ فُ اتُرِيْدُونَ أَنْ يَجْمَا كُوالِلَّهِ عَلَيْكُمْ شُلْطًا أُشْبِيْنًا الْإِنَّالْمُنْفِقِينَ فِالدَّ دُلِيا الْكَسْفَيل مِنَ التَّارُّ وَكُنْ يَجِّكُ لَمُ مُنْضِدًا ٥ إِلاَّ الْكُنْ يَنَ تابؤاواصكؤاواعتكموا باللهواخكمواد بينهم يلهوك وللك الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْتَ يُؤْمِنُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا حَمَا يَعْمَلُ لُّهُ يَعَالَمُ كُونُ شُكُرْتُهُ وَامْنُاتُهُ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِدًا عَلَيْكُ اللَّهُ سَاكِدًا عَلَيْكُ



لَا يُحِبُ اللهُ الْجَهُرُ بِالسُّورَ عِنَ لَقُولِ الْأَصْنُ ظُلِمُ وَكَالِمُ وَكَالِمُ اللهُ سَمِيعًا عَلِمًا إِنْ تُبِينُ وَاخَارًا أُوثِغُفُوهُ أَوْتَعَفُوا عَنْ سُوعٍ فَاقَاللَّهُ كَانَ عَفْقًا قَدِيْرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُ فُوونَ بِاللَّهِ وَرُسُ لِهِ وَيُرِيدُ وَنَ آنَ يُفَرِّقُواْ بَايْنَ اللهِ وَرُسُ لِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُصِ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُهِ عَضِ وَكُلُفُرُهِ عَضِ وَكُلُوكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ سَبِيُلُانُ أُولَيْكَ هُوُ الْكَفِوُ وَنَ حَقًّا أُواْعَتُ نَالِلْكُفِوْ يَعَكُمُ بِأَا تُهِينًا ۞ وَالَّذِينَ اصَّنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَوْ يُفَرِّقُوا ابَيْنَ آحَدٍ مِّنْهُ مُوْاُولِياك سُوْنَ يُؤْتِيهِ مِوْاُجُورُهُ مُرُدِّكًا كَاللهُ عَفُولَاتَحِيًّا يشعاك أهل الكيني أن تُأذِ ل عَلَيْهِ عَلَيْ السِّمَ السَّمَا وَفَقَال سَالُوُامُوسَى لَكُرَمِن ذَٰ لِكَ فَقَالُوْارِ نَااللَّهَ جَهُرَةٌ فَأَخَذَ تُعْدُ الصَّعِقَةُ بِظُلْهِ فِي ثُرًّا تَّخَانُ والْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجًاءُ تَمْدُ الْبَيِّنْتُ فَعَفُونَا عَنَ ذَلِكُ وَالْتَيْنَامُوسَى سُلَطْنَامُ بِيتًا وَرَفَعَنَا فَوْفَهُ وُ الطُّورَ مِنِينًا قِهِمُ وَقُلْنَا لَمْ وُ إِدْخُالُوا الْبَارِيُعِيِّكًا وَقُلْنَا لَمُ وُ الْالْعَثِ وَافِي لِسَبْتِ وَالْخَدْنَ نَامِنَهُ مُعِينَاتًا عَلِيْظًا ۞ فَهِمَانَقُونَ هِمُ رَبِّيْنَا فَهُمُ وَكُفُوهِ مِيالِيِّ اللهِ وَقَتَلِهِمُ الْأَنْفِيكَاءُ بِغَايْرِ حِنَّ قَقُولِهِ مُوقًا أُومُنَا غُلُفٌ بَلَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا ۪ڬؙڤٛڔڡؚۛۦٛۏؘڵڵٷؙٛۺٷٛڶٳڷڰؾؘڶؚؽڵٵۜۊٞڹؚڴڣٛڔۿؚۄۘۅۊۊٛڸڡؚ*ۄ*ٛ

عَلَى مُوْيَرُفُبْتَانًا عَظِيرًا ٥ وَقُولِمِ مُواتَّافَتُكُ مَا الْسَيْحُ عِيْسَمَا بَ مُرْبَيْرُسُوْلَ اللَّهِ وَمَاقَتُكُوْهُ وَمَاصَّلُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهُ لَهُوا وَإِنَّ الَّذِن مِنَ اخْتَلَفُوْا فِيْ وَلَفِي سَنَاجٍ مِّنْ فُمَا لَهُ مُرْبِهِ مِنْ عِلْمِ اِلاَّاتِّبَاعَ الطَّلِّ وَمَاقَتَكُوْهُ يُقِيْنُا ۞بَلْ رَّفَعَهُ اللهُ اِلدِّيهِ ﴿ وَكَانَاللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ لَكِيْكِ إِلَّا لَيُومِ نَنَّ به قَبْلُ مُوْتِهُ وَيُوْمُ الْقِيمَةُ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيلًا ٥ فَبِطُلِّهِ مِّنَالَّذِيْنَ هَا دُوْاحَتَّمْنَا عَلَيْهِمُ طَيِّيْتِ أُحِلَّتُ لَهُ مُ وَبِحَمَّةٍ هِمُوعَنْ سَبِيْلِ لِلْهِ كَتِٰءُكُانٌ دَّا كَنْ بِهِمُ الرِّيْطِ وَقَدُ هُوُاعَنْهُ وَٱكْلِهِ مِلْهُ وَاللَّالتَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَنَابًا الِمِيًّا (الرِّيلُ لِرَّالِ الرَّاسِخُونَ فِي أَعِلْهِ مِنْهُمُ وَلَأَوْمِنُونَ يُؤُمِنُونَ مِنَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَنَا أَنْزِلَ مِنْ قَيْلِكَ وَالْقَبِيمِينَ الصَّاوْةُ وَالْمُؤْثُونُ الرَّكُوةُ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْاحْدِرُ اوللِّك سَنُوْتِيهِمُ اجْرًا عَظِيمًا أَإِنَّا أَوْحَيْنَا الَّيْكَ كُمَّا اَوْحَيْنَالِكْ نُوْجِ وَالتَّبِانَ مِنْ بَعْدِ أَوْا وْحَيْنَالِكَ إِبْرِهِيْمَ وإسملعيل واشعلى وكيشقوب والاستباط وعيساء وأيثاب وَيُونَسُ وَهُووَنَ وَمُعَلِيمُنَ وَالْتَهِنَا وَاوْ دُرُّ سِبُورًا ٥ مُكُلِّقَةً تَقَصَّىٰ فَمُعَالِمُ مُعَالِيكَ مِنْ قَبُلُ وَرُسُدُ

نَقَصُ مُ عَلَيْكَ وَكُلِّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكُلِمُ الْأَرْسُلْمُ بَيِّتِينَ وَمُنْذِنِ رِثِنَ لِعَالَا يَكُونَ لِلتَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّاةً بُّعَكَالرُّسُلِ ثُ وكان للهُ عَوْمُونَا حَكِمُا الإِلاللهُ يَنْهُ كُمُ مِمَّا أَنْزُ لَ إِلَيْكَ ٲۯٛڶڎؠؚؠڵؠ؋ۅؘٳڷڴڵۣڬڎؙؽۺٛۿۮؙۉؽۜڎػڡؙؠٳٮڵٶۺٙڝؽٵڵ<sup>۞</sup>ٳڽٞ الَّذِيْنِ كَفَرُوُ اوَصَاتُ وَاعَنَ سَبِيْلِ للهِ قَدْ ضَلُوْاضَ لللَّا بَعِيْكًا ۞إِنَّ الَّذِي بَنَ كَفَرُ وَاوَظَ لَمُوالَدُ يَكُولُ اللَّهُ لِيَغْفِولَهُمُ وُلالِهَ بِيهِ مُعْرَطِرِيقًا ٥ إِلاَّطِرِينَ جَمَّانَةُ خِلِدِينَ فِي ٓالْبِكَأْ وَكَانَ ذَٰ الْكَ عَلَىٰ لِلَّهِ يَسِيْرًا ۞ يَأَيُّكُا النَّاسُ قَلَ جَاءً كُهُ الرَّسُوُلُ بِالْحِقِّ مِنْ رَّ بَكْثُهُ فَامِنُوْا خَايِّرًا لَّكُوْ وَانْ تَكْفُرُوْا فَإِنَّ لِلهِمَا فِل لِتَمَاوِي وَالْأَرْضُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِمًا يَا هُ لَا لَكِيْكِ لَا تَعُ لُوَا فِي دِبُ كِنُمُو لَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحُقُّ إِنَّمَا الْسِيرُ عِيْسَمَا بْنُ مَوْتَيْرُ رَسُولُ اللهِ وَكَلِيمَتُكُ أَلُقُهُ إِلَا لَهِ السَّال مَوْيَرُورُوحٌ مِنْهُ فَاصِنُوا بِاللهِ وَرسُ لِلْهُ وَلا تَقُولُوا تَلْتُهُ إِنْهُوْاخِيْرًالِّكُ مُرِّاتِمُاللهُ اللهُ اللهُ وَاحِكُ سُبِعَانَ فَأَنَ يَكُونَ لَهُ وَلَكُ مُ لَهُ مَا فِي لِسَّمُ لُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَّى بِاللَّهِ وَكِيْلًا كَنْ يَسْتُنْكِفَ الْسِيدُ أَنْ يَكُونَ عَبْكَ الِتلْهِ وَلَا الْسَلَيْكُ لُهُ الْقُرِّ بُونُ وَمَنْ يَسْتُكِفَعَنْ عِبَادَيْهِ وَلَيْسَكُلْ رَفْسِيْحَتُهُمْ

اليُوجَمِيعًا ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ امَّنُوا وَعَلِوا الصِّلِينَ فَيُوفِيهِمِهُ أُجُورُهُ وَيَزِينُ هُ مُرْسِنَ فَضَالَةً وَامَتَا الَّذِينَ اسْتَنَكَفُوا وَاسْتَكْبُرُوْافِيْعُكِنِّ لِمُعْمَعِكَ الْمَالِيمَا " وَلَا يَجِدُونَ لَمَهُ صِّنْ دُونِ اللهِ وَلِيَّاوَ لانصِيْرًا ۞ يَا يُمُالنَّا سُقَانَ عَبَارَةُ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُوْ وَاثْرَالْنَالِكُوْنُوْرًاشَّيْنَا O فَ مَتَا الَّذِينَ الْمَنْوُالِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوالِهِ فَسَيْلَ خِلْمُوفِي رَحْكَةٍ مِّنْهُ وَفَضْرِلٌ وَيَهْدِ يُهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۚ يَسْتَفْتُونَكُ قُلِ لللهُ يُفْتِيكُهُ فِل الْكُلُهُ إِن مُرُوًّا هَلاَكُلْيْنَ لَهُ وَلَكُ وَ لَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَادَ } وَهُوَ يُرِفُّ آلِنَ لَهُ يَكُنُ لَّهَا وَلَكُّ فَإِنْ كَانَتَا اشْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُقِ مِّا تَرَكَّ وَإِنْ كَانُوْآ اخُوةٌ يِّجَالِا وَيَسْتَاءً فَلِلنَّ كَرِيشُلُ حَظِّالُا ثُنْيَنَ عَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُ مُ النَّهُ لَكُ مُ النَّهُ اللهُ بِكُلِّ شَيْعً عَلَيْهُ لِ (سُونًا إِلَا يَعْتُ مُنْتُ وَهُ فِي اللَّهُ اللَّ حِ اللهِ الرَّحْمِ زالرَّحِيْر يَا يَهُ اللَّهٰ بَنَ امنُوا وَفُو الِالْعُقُودِةُ أَحِلَّتُ لَكُوْ لِجَيَّهُ الْانْهَا مِ ٳڰۻٵؽڟڮڡؙڵؽڴۄٛۼٲؽڰؚ<u>ڴؚؚ</u>ڴڸڶڞٙؽڽؚٷٲٮٛڎؙڎؚٛڰۯڰڗٳؾۧڶۺڰڲؘڴ مَايُرِيْكُ ۞يَاتُهُالِّنِيْنَامَنُوالاَغِلُوْسَعَ إِيَاللَّهُ لِاللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّ

الماضي من

العكام ولاالمك أي ولاالفك لإيك وللآ الشين لبيت العكام يَبْتَغُونَ فَضَلَامِّنَ تَقِيمِهُ وَرِضُوا نَأْوَ إِذَ احَلَلُتُوْفَا اصْطَادُوْأَ وَلا يَجْرِمُ تَكُونِهُ مَا أَن قَوْمِ إِنْ صَدُّ وَكُوْعَ إِلْ أَسْجِيل ﴿ إِمْ آن تَعْتَكُ وَا وَتَعَاوَنُوا عَلَى لَهِ وَالسَّقُوٰى وَلاتَعَاوَنُواعِكَ الْإِنْدِوَالْعُدُوانِ وَانْتَقُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُ الْعِقَابِ مُحرِّمَتُ عَلَيْكُ وُالْمَيْتَةُ وَالسَّامُ وَلَحَمُ الْحِنْزِيْرِقَ مَّا الْحِلَّ لِعَايْرِ اللهيه وَالنَّفْنَيْفَ أُوالْوَقُونَدَةُ وَالْمُرَّدِّيةُ وَالنَّطِيمَةُ وَمَاأَكُلَ السَّبُحُ إِلَّامَاذَ كَنْ تُوْوِمَا فَرْبِحَ عَلَى النَّصْبِ وَإِنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَنْ لَافِرْ فَالِكُوُ فِسْقُ ٱلْيُؤْمَ يَكِسِلَ لَذِيْنَ كَفَنَ وُوامِنْ دِيْكِمْ فَلا تَخْشُوهُ وَاخْشُونِ الْيُؤْمِ أَكُلْتُ لَكُرُدِ يَنَكُثُرُو الْمُمْتُ عَلَيْكُوْنِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُوُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَيَا ضُطُرٌ فِي عَنْصَلَةِ غَايْرَمُتِكَ انِفِ لِإِنْوْتَ وَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ تَحِيْمٌ ( كَيْسَاكُونَكَ مَاذَّاأُحِلَّ لَمُ مُؤْفُلُ أُحِلَّ لَكُوالطَّلِّياتِ وَمَاعَلْنَ ثُوْسِنَا كَبُواجِ مُكِلِّيانَ ثُعَلِّقُهُنَّ مِمَّاعَلَكُمُ اللهُ فَكُلُوْ امِمَّا الْمُسَكُنِ عَلَيْمُ وَاذُكُرُ وَالسَّمَا لِلهِ عَلَيْهُ وَاتَّقُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٱلْيُوْمَرُ أُحِلَّ لَكُورًا لَطِّيَّابُ وَطَعَامُ الَّذِن بْنَ أَوْتُوالْكِينَ حِلَّ لَّكُوْرُ فَطَعَا مُكَاثُمُ حِلَّ لَمْ وَوَ الْعُصَانِيُ مِنَ الْوَصِينِ الْوَصِينِ وَالْحُصَانِيُ

100

مِنَ الَّذِينَ اوْتُوا الْكِيْبِ مِنْ مَبْلِكُمْ إِذَّ الْتَيْتُمُوُّهُنَّ الْجُورَهُ تَ نُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ وَلاَمُتَيِّنِيْنَ يَيْ اَخْدَانِ وَمَنْ تَكْفُوْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَعَمَ لُهُ وَهُو فِي الْاحِزَةِ مِنَ الْخَسِونِي نَايَّهُا الَّذِيْ يُنَ اصَنُوَا إِذَا تُصَعُّرُ إِلَى الصَّالْوَةِ فَاغْسِلُوَا وُجُوْهَكُمُ وَٱيْدِيكُةُ إِلَىٰ الْسَرَافِقِ وَاحْسَمُ ابِرُءُ وُسِكُمْ وَٱرْجُ لَكُمْ إِلَىٰ الكَعْبَايْنِ وَإِنْ كُنْ تُعْرُحُبُ بِإِفَاظَهُ وُوْأُ وَإِنْ كُنْ تُعْرُضُكُ أوْعَلَى سَفَوِ لُوجَاءُ إِحَاثُ مِنْ لُمُرْضِ لَا فَا يَطِ أَوْلُسُ تُوْلِينَاءُ فَلْمَ يَجِكُ وَامَا ءُفَتَكَمَّ وُواصَعِينًا طَيِّبًا فَاصْتَحُوا بِوُجُومِكُمْ وَأَيْدِ يُكُونُ مِنْهُ مَا يُرِيكُ اللهُ لِيَجْعَلُ عَلَيْكُومِ نَصَحَجِ وَلَكِنَ يُّرِيْكُ لِيُطِهِّرُ كُوْوَلِيْتِمْ نِعْسَتُهُ عَلَيْكُوْلَعَ لَكُوْتُكُوْوْنَ وَاذْكُرُ وُانِعْكَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْتَاقَهُ الَّذِي وَاثْقَاكُمُ لِهِ " إِذْ قُلْمُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَإِنَّا لِللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ اتِّ الصُُّبُ وُدِ إِنَّا يَّهُ اللَّنِ بَنِ المَّوْالَوْنُوْاقَ المِينَ بِتَّهِ شُهَالاً عَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْدِمَتُ كُوْسَ نَانُ قَوْمِ عَلَى الْآتَ عَلِ الْوَا اعْدِ الْوَا هُوَا قُرْبُ لِلتَّقُولِي وَاتَّقُوا لللهُ إِنَّ اللهَ خَيِنْ عُمَانُونَ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ امْنُوادَعَ لِمُ الصَّلِحَةِ لَمُ مُرْمَّعُ فِي أَوْ الصَّلِحَةِ لَهُ مُرْمَّعُ فِي أَوْ المَاكِلَةِ المُنْفِي المُنْوَادَعَ لِمُ السَّلِحَةِ لَهُ مُرْمَّعُ فِي أَوْ المُنْفِقِ المُنْفِق المُنْفِقِ المُنْفِق المُنْفِقِ المُنْفِق المُنْفِقِ المُنْفِق المُن عَظِيْرُ وَالَّذِينَ كَفَنُّ وَاوَكُنَّ بُوَامِالِينَّ الْوَلْيَاكَ صَحَالِجَ لَهِ

الَّيْهَا الَّذِينَ اسْنُوا أَذَكُرُ وَانِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَمَّةَ تَوْمُرُانَ يَّبُسُطُوْ اللَّكُمُّ اَيْبِ لِمُعْمُ فَكُفَّ لَيْبِ لَهِمْ عَنَكُمُ وَاتَّقَوُ اللَّهُ وَعَكَ الله فَلْيَتُوكَ لِللَّهُ مِنُونَ ٥ وَلَقَدُ أَخَذَ اللَّهُ مِثَالًا بَنِي إِسْرَاءِيلٌ وَيَعَنْنَ الْمِنْفُواتُنِي عَسَرَ يَقِيبًا وَقَالَ لِللَّهُ إِنِّي عَاكُةُ لَإِنَ أَتَعِمُ الْمُعَالَقَ الْوَهُ وَالْتَيْثُمُ الرَّكُونَةُ وَامْنَ أُمُرُوسُولُ عَنَّ رَقُوْهُ مُ وَ أَقْرَضَ لُمُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا لَا كُفِّر تَ عَنْ كُو بِيَاتِكُوُ وَلا دُخِلَتَكُوْجِنْتٍ جَمْرِي مِن تَعْتِهَا الْإِنْهَارُهِ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ كُرُفَقَ مُ صَلَّ سَوّاء السَّيبيل فَمِانَقُفِ هِ مُرِيِّبُ فَاقَهُ مُلِكًّا هُمُ وَجَعَلْنَا قُلُونِهِ فَي فُسِيلُهُ يُحَرِّفُونَا لَكَ لِمُعَنْ تَوَاضِعِهُ وَنَدُ إِحَظَّامِتَا ذُكِرُوا بِهُ وَلاتَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُ مُ لِالْآتَكِ لِكُمِّنَهُ مُ غَاعُفُ عَنْهُ مُووَاصْفِهُ وَإِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْعُسَينِينَ ۞ وَمِينَ الَّينَ مِنَ قَالُوَّا إِنَّا نَصَلَى كَا خَانَ نَامِيْنَا فَهُمُ فَنَسُوُ إِحَظًا مِتَا ذُكِرُوابِهُ فَأَغْرَبُنَا بِينَهُ مُ الْعَكَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يُومِ الْقِيمُ لَوْ وَسُوْنَ يُبَيِّنَهُ مُ اللَّهُ مِمَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ ۞ يَاهُلُ الكِتْبِ قَلْ جَآءُ كُوْرَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُوْكَةِ يُرَاعِمَا كُنْتُو تُخْفُونَ مِنَا لَكِيْنِ وَيَعْفُوا عَن كَيْنِيْرِةٌ قَلْ جَاء كُوْسِنَ للهُ وَوَ

بازل

وَكِنْ مُّيِينٌ ٥ يَمْنِ يَهِ اللهُ صَلِ عَبَعَ رِضَوَ انَهُ سُبُلَ السَّالِهِ وَيُخْرِجُهُ مُرِّنَ لِقُلْلُمْتِ إِلَىٰ لِنُّورِ بِإِذْ نِهِ وَلَيْكِ الْمُورِ الل صِرَاطِ شُسْتَقِيْدِ القَلْكَانَ لَأَنْ يُنَ قَالْقَالِتَ اللهُ مُعَوَ الْسِيدُ ابْنُ مَدْرَيَرُ قُولُ فَمَنْ يَمَالِكُ مِنَ اللهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ ان يَمْ السَيدِ ابْنَ سَرْبَعِ وَالْسَدُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جِيعًا وَيِتُّهِ مُلكُ السَّمُوتِ وَالْآرُضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا يَخُلُومُ السَّالَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّ قَبِي رُكِ وَقَالَتِ لَيْهُوْدُ وَالنَّصَارِي عَنْ ٱبْنَةُ اللهِ وَٱحِبَا وْ اللَّهُ قُلُ فَلِهِ يُعَاتِّ بُكُمْ بِنُ نُوْبِكُمْ بِكُلْ آَنْ تُمْ بَشَرُّقِتَنْ حَلَقَ لِيَنْفِرُ لِمَنْ يَتَثَافُ وَيُعَانِّ بُ مَنْ يَتَثَافُولِلّٰهِ مُلْكُ لِتَمُوْتِ وَالْأَرْضِ مَا بَيْنَهُمُ أَوْ الْيُوالْصِ فَرُكُ الْأَهْلَ لَكِيْكِ قَدْ جَاء كُوْرُسُولْنَايْكِيْنَ لَكُوعِلْ فَارْتِمِنَ الرُّسُ لِلْ نَ تَقُولُوَ المَاجَاءُ نَاصِ بَشِي مَرِ وَلَا نَكِن يُرُفَعَ فَ جَاءَكُوْ بُسِيدُ وَ نَن يُرْدُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيٌّ قَدِ يُكُنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ اذكُو وَانِعُمَةُ اللهِ عَلَيْكُمُ اذْجَعَلَ فِيكُمُ ٱنْبِيآ: وَجَعَلَكُمْ شُكُوكًا قَالِمَكُمْ عَالَمْ يُؤْتِ آحَمَّ لِمَ يَاكُمُ مِنَا لَمْ يُنَ الْقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْقُكَّتَ سَلَةَ الَّذِي كُنِّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا ثُوَّتُكُأُ الْ عَلِّأَ وَ بِارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْ الْحُسِوبُينَ ۞ قَالُوْ الْمُؤْسِنِي إِنَّ فِيهَا قَوْسًا

جَبَارِيْنُ وَإِنَّاكُن يَنْ خُلَهَا حَتَّى يَخُوجُوا مِنْهَا فِأَن يَخْرُجُو ا مِنْهَافَاتَادَاخِلُوَنَ۞قَالَ رَجُلِامِنَا لَيْنَيْنَ يَغَامُنُونَ أنف كالله عكيهما ادخ أواعك فيم الباب فإذا دخت لمموه فَانَّكُوْغَا لِبُونَ مَّ وَعَلَىٰ للهِ فَتَوَكَّلُوْلِانَ كُنْدُمْ مُؤْمِنِ يُنَا قَالْوَالِمُوْسَى إِنَّالَنْ تَكُ خُلَهَ ٓ اَبَكَّا مَّا دَامُوا فِيْهَا فَاذْهُمَ نْتُوَدَّبُكُ فَقَاتِلْآ إِنَّا لِمُهُنَاقَاعِكُ دُنَ۞ قَالَ رَبِ إِنِّي لْآامْيِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافُوقَ بِيْنَنَاوَبَيْنَ الْعَسُومِ لْفْسِعَيْنَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّبَتُ يُحَكِّيهِ وَأَرْبَعِينَ سَنَاةً يَتِيْهُونَ فِيهُ لَأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَىٰ لَقَوْمِ الْفُسِعِ فَيَ أَنَ وَاتُلُ عَلَيْهِ مِنْ أَابَنِيُ ادْمَ بِإِلْحِقْ ﴿ إِذْ قَرَّ بَاقُ يَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِيهِ الْمُؤْمِّنَةُ بِتَقَبَّلُ مِنَ الْإِخْرِ قَالَ لِأَثْنَاكُ مِنَالًا المُنْ اللهُ مِنَ النُّقِينَ ٥ لَهُ مُنْ مُنْكُونَ بِسَطْتَ إِنَّ سَبِ لَكُ مُعَلِّنِي مِّنَا أَنَابِ السِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَفْتُلُكَ ۚ إِذَّ كَخَافُ اللهُ رَبِّ الْمُلْكِينَ ۞ إِنَّ إِرْبُيْ أَنْ تَبُوُّ وَبِاثْمِي وَإِنَّى كَافُونَ عَلَمُ لِمَا إِذْ وَذَ إِلَى جَنَّ وَالظَّلِينَ ۚ فَطَوَّعَتُ لَهُ نَعْسُهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْحُسِرِينَ وَبَعَتَ اللَّهُ عُرَادًا ن لِيُرِيُّهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْاةً أَخِيلَةٍ قَالَ نُوثِ

map of the same

انصف

أَعْبُونَ أَنَ أَكُونَ مِنْ لَهِ مِنَ الْغُوابِ فَأُوارِي سَوْأَةُ أَخِي مِ | فَاجْهُومِنَ النّٰهِ مِينَ أَنْ مِنْ اَجْلِ ذَٰ لِكُ فَّ كَتَبْنَا عَلَىٰ مَنْ إِنْكَ إِنْكَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا إِنَّا يُونِغُيسٍ أَوْفَسَادٍ فِي لَكَ رُضِ فْكَامَّا فَتَالَ لِنَّاسَ جِيعَا وَمَنْ احْيَامِ افْكَامَّنّا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَ نَهَا الْمُفْرُرُ سُلُنَا بِالْبَيِّاتِ فَمُرَانَ كَنِ ثَرُاتِ كُلِ الْمَاسِعُ وَ بَعْكَ ذَٰ لِكَ فِي لَا زُضِ لَسُرُ فُوْنَ ۞ إِنَّصَاجَكَ إِوُّا الَّذِيثِينَ يُحَارِبُونَ لِللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي لَا رَضِ فَسَادًا الَّثَ يُمُتَّ لِوَّا اَوْيُصَلِّبُوَّا اَوْتُقَطَّعُ اَيْدِي فِيهِ وَ اَرْجُالُهُ مُوْتِنَ خِلانِ <u>َ</u> وَمِنْفُواصِنَا لَا رُضِ ذٰلِكَ لَمُ مُخِزِينٌ فِي لَكُ مُنَاوَلُهُ مُ فِي لَكَ خِرَةً عَنَابٌ عَظِيْرٌ ۚ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوامِنَ فَبَلِّ أَنْ تَتَ بِأَرُوا عَلَيْهِمْ وَنَاعَكُوٓ ٱنَّاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْدُ ۚ بِآيُّهُا ٱلَّذِيْنَ اللَّهُ عَنُوا اتَّقُوااللهُ وَابْتَغُوَّا لِلهُ والْوَسِيْلَةَ وَجَاهِ بُ وَافِي سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَالْوَانَ لَمُمُ يَتَا فِلْلَا ذُضِ بَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتُكُ وَايِهُ مِنْ عَثَابٍ يَوْمِ الْقِيهِ إِنَّهُ مَاتُقُيُّلَ مِنْهُ وَكُولُهُ وَعَنَاكُ الْكُالِيُّ مِنْهُ وَكُونَ الْكُ يَّغْنُجُوْامِنَالتَّادِوَمَاهُ مُرِيغَارِجِ أَنْ مِنْهَا وَلَمَّ مُعَنَابٌ مُقِيْرُ وَالسَّادِقُ وَالسَّادِقَةُ فَاقْطَعُوا آيْدِ يَهُمَا جُزَاءً ا

اكسيا كالأمتن للة والله عين ثير حكايش عُدِيْظُلُهُ وَأَصْلِحَ فَإِنَّا لِللَّهِ يَتُونُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ تَحِيدُ الْمُرْتَعَ لَهُ أَنَّ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَا فِي وَالْأَرْضِ يُعَانِّبُ بُ مَنْ يَسَاءُونِ لِعَقُ نَ يُسَاءُولُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيَّ عَلَى كُلِّ اللَّهِ السَّاسُولُ الْمَعَوْنُ إِلَا اللَّهِ مَن كَارِعُونَ فِلْ تَكُفُرُونَ لَيْنِينَ قَالْوَٓ السَتَابِ اَفْوَاهِ هِمْ وَلَــَ وْصِنْ قُلُوْجُ مُوْفَةُ وَصِنَا لَّذِي بَنِ هَا دُوْلَةُ مَمَّعُونَ لِلْكِ بِنِ عُونَ لِقَوْمِ الْحَرِيْنَ لَهُ يَأْتُولَةً يُحُرِّقُونَ لِأَكَلِي مِنْ بَعْدِمَ وَاضِعِةً عُوْلُوْنَ إِنْ أُوْتِيْكُوْ لِمَا غَنْكُ وَهُ وَإِنْ لَا تُؤْتَوْهُ وَاحْبَ لَا ثُوْتُوْ هُوَاحْبِ فَأَرُوْآ نَ يُرِدِ اللهُ فِي مُنتَهُ فَكُنْ مَلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْرًا وُليكَ نَنْ لَهُ يُوحِ اللهُ أَن يُعَلِق وَعُلُوكِهِ مُ لَهُ مُ فِي اللَّهُ مُنَاخِزَيَّ ا لَمُدُ فِالْلَاحِرَةِ عَنَابٌ عَظِيرٌ صَمَّعُونَ لِلْكَنْ لِٱلْكُونَ فت فان جَاءُو لا فَاحْكُمْ سِينَاهُمُ اوْ أَعْرِضُ عَنْهُ مُرْوَا وْضَعَنْهُ مُوْفَكُنْ يَّغُرُّرُ وَلِيُشْتَا الْمُوانُ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ مُبِالْقِسُطِ إِنَّ اللَّهُ يُحِتُّ الْقُسِطِ أَنَّ ۞ وَكَ يُفَ مُوْنِكَ وَعِنْكَ هُـمُ التَّوْرِ لِهُ يُهَاكُكُمُ اللهِ ثُمَّيِّ لَوْنَ بِ خَلِكُ وَمَا أَوْلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ صَٰ إِنَّا آمَنَ لَنَا التَّوْرُ كُنَّاى قَنُوْكُ عِنْكُمْ فِي التَّبِيقُ نَ الَّذِينَ السَّلُوُ اللَّذِي

يزك

هَادُوْاوَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْآحَيَارُ عِمَااسْتُحْفِظُوْامِن كِتِكِ للهِ وُكَانُوْاعَلَيْهِ ثُنَّمَ لَا عَنْ لَانْتَخْشَوُ النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلانَشْأَرُهُ بِالتِي تَمَنَّا عَلِيلًا وَمَنْ لَهُ عَكُمْ مِنَّا انْزَلَ لِللهُ فَالُولَيِّكَ هُــُمُ الْكُفِرُونَ وَكَتَيْنَا عِلَهُ فَيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ فَالْكَالِكَ الْكَانِينَ إِيالْمَانُينَ وَالْإِنْفَ بِالْكِنْفِ وَالْأَذُ نَ بِالْكُذُ بِ وَالسِّقَ بِالسِّينِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَنَ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوكَ قَارَةٌ لَّهُ وُصَ لَّهُ يَعْكُمُ مِيَّالَانَ لَلْهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّلِمُوُنَ 0 وَقَفَّيْنَا عَلَّ اَثَارِهِمْ يِعِيْسَى لِبْنِ مَوْتَعَوَّمُ مَا تَوَالِكَا بَاَيْنَ مِلَ يُومِنَ لَتَوَالِيَّةُ وَاتَيْنَهُ الْإِنْجِيْلَ فِيهِ هُلَّى قَنُورٌ وَّمُصَّدِّ قَالِمَّا بِيْنَ يَكَايِهِ صَ التَّوْرِ بِهِ وَهُ لَهِ يَ وَمَوْعِظَةً لِلْنُقِيانَ ٥ وَلَيْكُمُ الْمُلْ الإنجيل مِيَّا أَنْزَلَ اللهُ فِيهُ وَمَنْ لَهُ يَعَثُ عُمِيًّا أَنْزَلَ للهُ اَنُاولَيِكَ هُ وَالْفُسِقُونَ ۞ وَأَنْزَلْنَا الْكِكَ الْكِتْبُ سِلْحُقّ مُصَدِّبًا قَالِمًا بَانِنَ يَدَيْهِ مِنَ لِلْكِتِ وَمُهَمِّمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِينَهُ مُ مِنَا اَنْذَلَ اللَّهُ وَلَا تَلْبُعُ آهُوا وَهُ وَعَمَّا جَاءَ لَوْصِ الْحَوَّ الِكُلِّ جَعَلْنَا وِسَكُمْ شِرْعَةً وَّحِنْهَا جَا ﴿ وَلَوْشَاءُ اللَّهُ لَجَعَلَكُمُ اُسَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنَ لِيبَا وَكُرْ فِي مَّا اللَّهُ وَأَوْ الْسَعَيْقُوا الْخَايُرُ بِ ولله ورُحِيُكُ وَجُدُعًا فَيُنْتُ عِنْكُ بِمَاكُنْ تُوْفِي فِي فَخْتَافُوْنَ

وَأَنِ احْكُورُونِيَا مُرْمِينًا مَنْ لَلْ اللَّهُ وَلاَنْتَيْعَ آهُوا وَهُمُ وَاحْنَ رَهُمُ اللَّهُ وَلاَنْتَيْعَ آهُوا وَهُمُ وَاحْنَ رَهُمُ وَاتْ

من منون ساله المركم

نَفْتِنُولِ عَنْ بَعْضِ مِّ الْنُوْلِ اللهُ اللهُلهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بُرِيْكُا لِلَّهُ أَنْ يُصِيْبِهُ مُرْبِعُضْ ذُنُوْهِمِ وْرَالَّ كَتِيْرًا مِنَ التَّاسِ لَفْسِعُونَ ٥ أَفَّكُمُ الْحَاهِلِيَّةِ يَبْغُونُ وْمَنْ لَحْسَمُ صَ الله مُحكمًا لِقَوْمِ تِنْ قِنْ أَن كَيَاتُهُ الَّذِينَ امَنُوالا تَحْقِنهُ وا الْيَهُوْدُ وَالنَّصْرَى أَوْلِيَّاءُ مُرْبَعْضُهُ عُوْلُولِيّاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتُو لَّهُمُ مُ مِّنَكُمُ فَإِنَّهُ مِنْهُ مُوْاِنَّ اللَّهُ لا هُمَا مِلْ أَقَوْمَ الظَّلِيانَ 6 فَأَرِّح لَّن مَن فِي **فَا وَهِم** يَشَرَضُّ لِتُسَارِعُونَ فِي هِرْمَ يَقُولُونَ <u>ثَخْشَا</u> أَنْ تُصِيبَنَا لَدَ آلِينَا ۗ فَعَسَمَا لِللَّهُ أَنْ يَأْتِي بِالْفَيْحِ أَوْ ٱمْرِصِ نَعِنْ عِنْ بِا فَيُضِعُواعَلِي مِنَا ٱسَرُّوا فِي ٱنْفُرِهِ مِنْ إِن صِائِنَ أَوَيَقُولُ الَّذِينَ اسُواً أَهُولِكُوا الذِّينَ أَسْمُوا بِاللَّهِ جَمْدَ أَيْنَ الْمِدْ الْمُدَّا لَهُ مُ لَكَّا كُوهُ حبطت أعُما لُمُعُرُفًا صَعَوا خسوري ٥ يَأَيُّمُ الدِّن بَن امنواسَ تَرْيَتُ مِنْكُوْعُنْ دِينِهِ فَسُوْتَ يَأْقِلُ لِللَّهُ بِنَوْمِ يُحْرِيعُ مُوْرِيِّحِ <u>اَذِلَّةٍ عَلَىٰ لَوُّمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَىٰ الْكَفِرِيْنَ يُحِاهِدُونَ فَسَبِيْلِ</u> اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لُومُهُ لَا يَجْرِذُ لِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْمِنَا وَمَزْتَنِينَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْدُ ( إِنَّمَا وَلِيُّكُونُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ الَّذِينَ اسْنُوا لَّنَ مِنَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤَنَّونَ الرَّكُوةَ وَهُورَاكِ مُونَ

الباع

وَمُنْ يَتُولُكُ لِللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ الْمُوْافِانَّ حِنْكُ لِللهِ هُمُ التَّلِبُونَ ٥ يَأَيُّهُ اللَّن يَن امَنُوالِاتَيِّن أُو اللَّنِ يُنَاتِّعَ نُوادِ يُنَكُمُ الهُزُوَّا وَلَوِبًا سِنَ لَيْنَ إِن أُوتُوا الْكِيرَيْنَ قَبْلِكُوْوَالْكُفَّ الْأَوْلِكَاءَ وَاتَّقَوُّااللَّهَ إِنَّ كُنْتُومُ قُومِنِينَ ۞ وَإِذَا نَادَيْتُهُ إِلَىٰ لِصَّالِحَاتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَمِبًا ذٰلِكَ بِمَا لَمُ مُ وَقُومٌ لِآيَتُ فِلُونَ ٥ قُلْ يَا مِلَ لَكِتِبِ مِلْ تَنْقِحُونَ مِنَّ ٱلْآأَنُ امْنَابِاللَّهِ وَمَّا أُنْوِلَ اِلْمِنَا وَمَّا أُنْوِلُ مِنْ قَبُلٌ " وَاَنَّ ٱلْأَرِّكُوْ فِسِقُونَ ۞ قُلْ مَلْ لُنَبِّ عُكُونِتِيرِّ شِنْ ذَٰ لِكَ تُوْبَةً عِنْدَ اللهِمَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَحَعَلَ مِنْهُ وَالْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيَ وَعَبَىٰ الطَّاعُونَ الْوِلْيِكَ تَرْتُكُمَّ كَانَّا وَالْمَالُّهُ مِنْ مَوْ إِلَّا السَّالِيلِ وإذَاجًا وُكُوْقًا لُوَّا اسَنَّا وَقَلْ دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَلْ حُجُوابِهِ وَاللَّهُ اعْلَمُ مِمَا كَانُواْ يَكَتُمُونَ ۞ دَتَرَى كَنِيْ رَاَّمِنْ هُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِنْيُوالْمُهُ وَالْمُهُ وَاللَّهُ مُالِشُمُ مَنْ لَيِسُ مَا كَانُوْ الْمُكُونَ ۞ لَوْلا اليها هُ وُالرِّبَانِيُّوْنَ وَالْكِمِيارُ عَنْ قَوْلِمِ وَالْإِنْدُ وَأَكْلِمُ وَالشَّحْتُ لَيْشَ مَا كَانُوْ إِيصَنْعُونَ ۞ وَقَالَتِهِ لَيْهُوْدُ يَكُاللَّهِ مَعْسُلُولَةً لَقْفِ اغُلَّتْ آيِكِ لِهِيهُ وَلُعِبُولِمِ أَوَالُوارِبِلْ يَانًا لَا مَبْسُوطَاتُكُ يُنْفِقُ كَهُ يَشَآءُ وَلَيْزِيْكِ نَ كَتِي لِتِنْهُ مُ شَاأُنْزِلَ إِلَيْكُ مِنْ تَرِيكُ طُغْيَانًا وَكُفْرُ أَوْالْقِينَابِينِهُ مُوالْعِكَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى وَمِ الْقِيمَةُ كُلُّمَا أَوْقَكُ

نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَ اللَّهُ فَيَسْعُونَ فِي لَا كُضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ لْفُسِينَ كُولَانَ آهُ لَا لَكِيْ لِمَنُوا وَاتَّقَوُ الْكُفِّنَ نَاعَنُهُ مُسِيِّا لِقِ لِلاَدْخَلُنَاهُ وَجِنَّتِ النَّعِيْدِ فَ وَلَوْلَةُ رُأِيَّا مُواالتَّوْرِيَّةُ وَالْإِنْجِيْكُ مَّا أُنْزِلَ ۼٛۄ۫ۼۜڹڐۜؾؚۮؚڵڬڰؙٳڡڽٛٷٙؠٛۯۅڽڿٛؿ؆ۮڝٛٵۮڂؙۭٳؠؠٝٞڝڹۿؙۮٳ۠ؾؖٲڐۜڡۛڡۛؾڝٮؙؖ بْيُرِضَّنْهُ مُسَاءَ مَا يَعْلُونَ ٥ يَايِّهُ الرَّسُولُ بَيِّغُ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُ مِنْ تَتِكَ وَانَ لَيْ تَفْعَلُ فَإِللَّهُ وَرِيسَلْتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُ كَيْ إِنَّا إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللهُ لا يُمَدِي كَ الْقُوْمَ الْكُونِ مِنَ ٥ قُلْ يَا هُ لَا لَكِتْ لَدُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال حَقُّ عَيْمُواالتَّوْرِيةُ وَالْإِنْجِيْلَ مَا أُنْزِلَ الِكَأُمْ مَنْ يَكُوْ وَلَيَزِيْكِ تَّ الْتِأْرُ يِّنْهُمْ شَّاأَنْزِلَ الْيَكْمِنَ "بِكَ طُنْيَانًا وَكُفْرَأَنَا لاَيَّأْسَعَلَ لَقَوْرِ الْكِفِرِيَّ إِنَّ الَّذِيْنَ الْمُنْوَاوَالَّذِيْزَ عَا مُواوَالْكَ الْحُونَ ۖ النَّصَارِحُ مَنَ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِالْلَاخِرِقِ عَمِلَ صَالِحًا فَلَاخُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُوْنَ ۞ لَقَدُ ٱخَذُنَامِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيكَ أَرْسَلُنَا إِلَيْهُ رُسُلُا كُلَّا إِلَا مُعْرِ رُسُولٌ بَالْالْقُونِيَ لَنْفُسُمُ فَرِيقًا كُنَّ بُوا دَفِرِيقًا أَيَّفَتُ لُونَ ٥ وَحَسِبُواً ٱلاَتَكُونَ فِنَنَةٌ فَعَنُوا وَصَمُّوا ثُرِّيَا كِاللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُرِّعَهُ وَاحَمُّوا كَتِيْرً مِّنَهُمُّ وَاللهُ بَصِيْرٌ عِمَايَعَكُونَ O لَقَالَ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوَ إِلَّ اللهَ هُوَ يَهِوُانِنُ وَيَرُوقَالَ لِسِيمُ لِينِي إِسْرَاءِيكُلُ عُدُوااللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ تَّقُصُ لِيُّتُمُوكُ بِاللهِ فَقَدَ حَرِّمُ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَأُولِهُ التَّارُ وَمَ

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا وَمَامِنَ اللهِ الآَالْهُ وَاحِدُّ وَلَنَ لَهُ مِينَهُواعَ القُوْلُونَ لَمِسَّقَ اللهِ عَلَى اللهِ الآَاللهِ الآَاللهِ اللهِ اللهِي كَفَوْ احِنْهُمْ عَذَا كِلَا لِمُكُلِ الْمُرْكِ أَفَلَا يَتُوْبُونَ اللَّهِ لِللَّهِ وَلَيْسَتَغَفِرُونَ فَأَفُواللَّهُ عَفُورٌ يَعِيدُ إِن مَا الْسِيدُ ابْنُ مُوتِي الأَرْسُولُ قَلْ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ وَأُمَّةُ صِبِّيقَةً كَانَا يَأْكُلُ لِلطَّعَامُ انْظُرُكَفِ مُبَيِّنَ لَمَّعُ الإيلة تُتَانظُولَةُ يُؤْفَكُونَ فَأَن قَلْ تَعَيْثُ فَي مِن مُونِ اللهِ مَالِا مِيْكُ لَكُوْمَرًا وَلانفَعًا وَاللَّهُ مُوالِتَّمِيعُ الْعَلْيُكُ قُلْ يَامُلُ لَكِيْكِ الاتَّغَاقُ افِي دِيْنِكُمْ عَايُرا لِحِقّ وَلاَتَتَّبِعُوٓ الْمُوٓاءَقُوْمِ قَدُ ضَافُوامِنَ قَبْلُ وَاصَلُّوا كَيْ مُراوَّضَلُّوا عَنْ مَ وَإِوالسَّبِيلِ ثَالُورَ لَيْنَ كُنُوا مِنْ اللَّهِ مِنْ كُفُوا مِن بَنِيَ إِسْرَاءِيْلُ عَلَى لِسَانِ وَاوْدَوَعِيْسُمَا بْنِ تُرْبِحُ ذَٰ لِكَ مِاعَصُوا وَّكَانُوْايَعْتَكُوْكَ كَانُوْالاَيْتَنَاهُوْنَعَنْ مُّنَكِرِفَعَكُوْ لَبِيسَ عَاكَانُوْايَفَعَاؤُنَ۞ تَرْيَكِثِيرُ لِقِينَهُمْ يَتُوَكُّونَ لَّذِينَ كَفَرُواْ لَيِسْرَ مَا فَكَ مَتُ لَمُ وَانْفُهُمُ مُمَ أَنْ سَخِطاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَفِالْعَكَ ابِ ثُمُ خُلِكُ كُ ۘۅڮؿٵۏؙٵۼۣٛڝڹٛۅٛڹ<sub>ٳ</sub>ڸڵڐ؋ٳۺؚؖٙؾۣۜٶٙٵؙڣٛۯڶٳڶؽۅٵٳڲۨڹٛ<sup>ۉ</sup>ڡٛۄٛٳؘۉڸڲٳٛٷڵڵؚڽۧ كَيْنِيرًا لِمِّنْهُمْ فْسِقُونَ كَيْجَانَ أَشَكَا لِتَّاسِ عَكَاوَةً لِلَّذِينَ اسَخُوا اليَهُوْدَوَالَّذِي رَاشَكُوْ أُولَتِكُ مَنَّا فَكُفُورُونَةً قُلِلَّذِينَا مَنُوالَّذِينَا فَالْحَافَا إِنَّا نَصْرَى ذَٰ لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِينَ وَهُمَانًا وَّأَفَةٌ لَا يَسْتَكُمْ وَنَ





وَإِذَاسَمِعُوْلَمَا أَثْوِزُلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرْى أَعُنْ هُوْتَفِيْضُ مِنَا لِنَّامَعِ تَاعَرُفُوا مِنَ لَحُقَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمَنَّا فَأَكْتُونَا مَعَ الشَّهِ بِهِ يُنْ وَمَالَنَا لَانُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَمَلَجَّا وَنَامِنَا كُونَّ وَنَظْمَعُ أَنْ يَثُ خِلَنَا نَيْنَامَعَ الْقُوْمِ الصِّيلِي إِن ٤٥ فَانَا هُوْ اللَّهُ مِمَا قَالُوْا جَنَّتِ بَحْرُويُ مِنْ نَيْتِهَاالْاَهْلُوْ خِلِهِ بَنَ فِيهَا وَذِيكَ جَزَّاءُ الْمُحْسِنِينَ ۞ وَالَّذِينَ كَفُرُوْا وَكُنَّ مُوْا يِايْتِيآا وُلَّاكِ اَصْحَابُ الْجِيدُ فِي لِيَمَّا الَّذِ مُزَاضَعُ الْ مُحَتَّوُوا طَيِّبِ مِّا اَحَلَّ اللهُ لَكُوْوِلا تَعْتَكُ وَأَلِثَ اللهَ لَا يُحِبُّ لَعُتَبِ بَنَ ٥ وَكُافُوامِثَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ عَلَاكِلِيّا قَاتَقُوا اللَّهَ الذَّهَ نَنَّهُ مُوْمِنُونَ ۞لاَيْوَانِهِ فُكُمُّ اللهُ بِاللَّغِوقِيَّ إِيمَانِكُورَكِ نَ يُّؤَاخِذُ لَهُ عَاعَقُدُ تُوْالْإِمَانَ فَكُفَّارَ ثُهُ إِطْعَامُ عَسُرَةِ سَلِكِينَ ن أَوْسَطِمَا تُطْعِمُونَ آهَلِكُ أُواكِسُوهُمُ أَوْعَوْمُورَ وَتَبَيْعُ نَ لَيْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلْتُهَ أَيَّا رِّذِ لِكَ كَنَّارَةً أَيْمَا نِكُمُ إِذَا حَلَفَةً نَاحْفَظُوٓ الْمِمَانَكُوُ كُنَالِكَ يُسَيِّنُ اللهُ لَكُوُ الْيَهِ لَمَكُوُ تَشَكُرُونَ نَاقِيًاالَّذِينَ امَنُوَّااتَّا الْغَمْرُ وَالْمَيْءُ وَالْإِنْصَابُ وَالْإِنْ لِامْ جُسُّ مِّنْ عَلِلْ لِشَّيْظِنْ فَاجْتَابُونُ أَلْعَلَّكُمُ نُفْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا زِيْكُ النَّفْيُطُنُ أَنْ تُوقِعَ بِيْنَكُو الْعِلَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِلْ تَحْمَرُ رُونِيمُ تَّاكُمُ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَعَرِ الصَّالِقِ فَهَا أَنْتُهُ ثُنَّةً

وَاطِيعُواللَّهُ وَاطِيعُواالرَّسُولَ وَلَحْنَهُ وَأَفِانَ تَوَلَّيَةُ وَاعْلَمُ الْمُكَّالَكُمَّا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْبُيانُ ۞ لَتِينَ عَلَىٰ لَيْنَ مِنَ امَنُوْا وَعَصِلُوا الصِّلِي بُعِنَاحُ فِيمَا طَعِمُ إِلهُ أَمَا اتَّقَوْ أَوَّ أَصُوا وَعِمْ وَالصَّرِحَةِ اثُمَّا اتَّعَوَا وَاصْنُوا فَرَاتَّعَوَا قَاحْسَنُوا وَاللَّهُ عُيثِ الْحُسْبِينِ فَلَاقِمًا الَّذِينَ امْنُوالْيَالُونِيُّكُمُ اللَّهُ لِتُكُوِّ مِنَ الصَّيْبِ مَنَالُهُ آيُبِ يَكُمُ وَرِمَاحُكُمْ لِيعَلَمُ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْثِ فَرَنَا عَتَابَ بَعَكَ إِذَٰ لِكَ فَلَدُ عَنَا كُلُوكُ كَا أَيْمُ الَّذِينَ الْمُغُولِلا نَقَتُ كُوالصَّيْكَ واندر حرم ووس قتله من فرستين الجي أوس الماقت إِمِنَ لِنَّعَدِيَ كُوْمِهِ ذَوَاعَلَ إِلَ مِنْ كُوْمَ لَ يَالِلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْكُفَّالَةً الْ طَعَامُ صَلَيْنَ أَوْعَدُ لُ فَلِكَ صِيَامًا لِيَنُ وَقَ وَبَالَ أَمْرِهُ عَفَااللَّهُ عَمَّاسُلُفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَنْ يُرَّكُّ ادُوانْتِقَامِ إَجْلَ لَكُمُ صَيْلًا بْجُوفِطْعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُ حُ وَالسَّيَّارِيُّ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْلُالْةِ صَادُمَ مُرْحُومًا وَاسْتَقُوااللَّهَ النَّنِي إِلَيْهِ تُحْتُمُ فَنَ ﴿ جَعَلَ اللهُ الْكُتَبَةُ الْبَيْتِ الْحَرَامَ قِيمًا لِلنَّاسِ وَالسُّهُوَ الْحَوَامُ وَالْمَانِي وَالْقَالَالِينُ فَالْكَ لِتَعْكُونُ النَّالِيَّةُ يَعْلُمُ مِا فِلْ لِتَمُوْتِ وَمَا فِلْ لَارْضِ وَاتَّ اللهُ كُلِّتُّ ثَيُّ عَلَيْدُ وَإِمْلَةُ التَّالِيَّةِ التَّالِيَّةِ التَّالِيَّةِ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْكُ

المحال

F. K. S. S.

رَّحِيرُ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ قُلُ لاَيسَتِوى لَخَيِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَاثَوَّ الْخَيِيْتِ ثَالَّقُوا اللهُ يَأْدُ لِلْ لَا لَهَ اللهُ مَا لُولِ لَا لَهَ اللهُ اللهُ مَا أُدُولِ لَا لَهَ اللهُ اللهُ مَا أُدُولِ لَا لَهَ اللهُ اللهُ مَا أُدُولِ لَا لَهَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُمُ مِنْ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَال نَالَمُ اللَّذِينَ امْنُوالِانْسَعُكُواعَنَ الشَّيَاءُ إِنْ تُشِكَ الْكُرْتِيعُ لَهُمْ وَإِنْ تَسْعُلُوا عَنْهَا حِيْنَ يُلَزَّلُ الْقُرْانُ تُسْكَ لَكُوْعِفَ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِايُرُ ٥ قَدْ سَالَهَا قَوْمُرُّيِّنْ قَبْلِكُونُو ٱصْحَحُ ا مِ اَلْفِرْيُنِ ۞ مَاجَعَالُ لِللهُ مِنْ بَعِيْرَةٍ وَالْإِسَابِ عِوْلَا وَصِيلَة وَّلْا اللهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ كَفَرُوالِفَ تَرُونَ عَلَى لللهِ الْكَذِبِ وَالْفَرُّو لاَيْعَقِدُونَ ۞ وَإِذَاقِيْلَ لَهُ مُ تَعَالَوُالِلْ مَّاأَنَزَلَ لِلهُ وَإِلَىٰ لِرَّسُولِ قَالُوْاحْسُبُنَامَاوَجِدُنَاعَلَهُ الْإِنَّ نَأَاوَلُوْكَانَ الْإِلَّهُ هُولايَعْلَمُونَ شَعَّاقًلالِهُتَدُونَ 0 يَالِّهُ اللَّهٰ بَنِ الْمَنُواْعَلَكُوْانَفُسُكُ عُلِي لايضُرُّكُوُ مِّنْ صَلَّ إِذَ الهُتَكَ يَتُمُ اللهِ سَرْجِعُ كُوْجَمِيعًا فَيُنَيِّعُكُمُ عِلَانْ تُوْتَعَلُوْنَ ۞ يَالِيُّكَا الَّذِيْنِ الْمَنُو الشَّهَا دَةُ بَيْنِكُمُ إذاحضراك كأوالوك حاين الوصية واثان ذواعث لتيكم أواخرن مِنْ عَارِكُوْن أَنْدُوْضَ مَبْكُوفِ لِلْأَرْضِ فَأَصَابِتُ كُوْ تُصِيْبَةُ الْوَتِّ تَحْيِسُونِهُ مُهَاسِ بَعْيِلالصَّالُوقِ فَيُقْسِمل بِاللهِ بِ انْ تَبْتُهُ لِانْسُنَاتِرِ عِي بِهِ ثَمَنَاتَ لَوْ كَانَ ذَاقُرُ فِي وَلِأَنْكُنُهُ مُنَاقًا إِنَّا

ينزل ا

الله إِنَّا إِذًا لِّنَ الْأَثِيْنَ ۞ فَإِنْ عُنْزِعَكَى الثَّهُ ۗ السَّعَقَّ النَّهُ فَاخَوْنِ يَقُومُن مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهُ عُلَا فَكَا أفيقسمن بالله كشهاد تُنَّاأَحَقُّ مِنْ شَهَادَ تِهِمَاوِمَااعَتَا مُنَّا إِنَّاإِذًا لَئِنَ الظَّلِمِينَ ۞ ذٰ لِكَ أَدْنَى أَنْ تَأْتُو ٱبِالشَّهَادُةِ عَكِ وَجُهِهُ الْوَيْخَافُوا انْ مُرْتَدّا يُمَانُ بَعْدَ ايْمَا فِي وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يُمْدِي كَالْقُومُ الْفُسِقِينَ فَيُومَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلُ فَيَعُولُ مَاذَا أَجْ بَيْرُقَالُوا لَاعِلُهُ لِأَيْكَ أَنَّكَ أَنْتُ عَلَّمُ الْغُيُوبِ 0 إِذَ ومَفَافِطِ وَاللَّهُ لِعِيسَمَا بَنَ مَرْبَعِ اذْكُرُ نِعْمَتِي عَلَى الْحَ وَعَلَى وَالدَّبِكُ إِذَاتِكُ تُكُ بِرُوحِ الْقُكُ مِنْ مُحَالِمُ النَّاسَ فِلْ لَهَدِ وَكَهَ لَا وَإِذْ عَلَمْتُكُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرُمِةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ عَنْكُ صَ لِطَانِ كُمَّ عَدِ الطَّائِرِ بِإِذْ فِي فَتَنْفُحُ فِيهَافَتَكُونَ طَائِرًا بِإِذْ فِي وَتُنْ يُرِئُ الْأَكْمُ مَهُ وَالْأَبْرُصَ بِإِذْ نِي قُولَوْ تُخْرِجُ الْوَتْ ؞ٳۜۮ۬ڹۣٷٳۮؙڴڡٚڡؙؿؙؠڹؖؽٳۺٳۜۦٛؽڶؘۘۘۘۼٮٛٛڮٳۮڿ<sup>ؿؾۿ</sup>ؠٛٳٲؠؾڹؾ فَقَالُ لِلَّذِينَ كُفَرُوْ الْمِنْهُمُ إِنْ لِمِنَّا الْآيِهِ كُتُّبِينٌ ٥ وَإِذْ ٱدْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِةِ نَانَ الْمِثْوَابِي وَيِرِسُو لِيَّ قَالُوَّا اَمَتَ وَاشْهُ نَ مِانَتُنَا مُسْلِمُونَ ۞ إِذْ قَالَ لَحُوَارِ يُؤُنَ مِيْسَمَا بَنَ رُيرَ مَا لَي يُسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يَكُونَ لَ عَلَيْنَا مَا يَكُونِ لَ عَلَيْنَا مَا إِنَّا فِي السَّمَاعُ

قَالَ تَقَوُّ اللهُ إِنْ كُنْ أَنْ مُتَّوْسِنِينَ ۞ قَالُوْ الرِّيْكُ اَنْ تَأْكُمُ مِنْهَمَ وتَطْمَيِنَ قُلُوْمِنَا وَنَعْلُوْ أَنْ قَدْ صَلَا تُتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْمٌ صَ الشِّهِ فِي ثِنَ ۞ قَالَ عِيْمَا بْنُ مَرْيَعِ اللَّهُ وَرَبُّنَّا أَنْزِلَ عَلَيْمًا كَلِيدَةُ شِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيكًا لِأَوَّ لِنَا وَاخِرِيَا وَ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ **مِّنْكُ وَّارُزُقْنَاوَ آنْتَ خَايْرُ التَّازِقِينَ ۞ قَالَا لِللَّهُ الْيَّامُ أَنِّلُمَا** عَلَيْكُوْنَ يَكُفُرُبُهُ كُ مِنْكُمُ فَالِّيُّ اعْدِيَّا بُهُ عَذَا بِالْآاعَيْبُهُ آحَكَاشِنَ الْعَلَمِينَ ٥ وَإِذْ قَالَ لِللَّهُ لِعِيسَكُمْ إِنَّ مَرْبَعُوءً إِنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِلِ تَحْنِثُ وَنِي وَأَحِي الْمُكَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قَالَ سُبُعْنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ اَنْ اَقُوْ لَ مَا لَيْسَ لِي يَجَتِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدُا عَلِمْتَهُ تَعَكُّمُ افِي نَفْسِي وَلَا اعْلَوْمَا فِي نَفْسِكُ اِتُّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ٥ مَا قُلْتُ لَمُ وُ اِلَّامَّ الْمَرْ تَافِي بِهُ <u>ٳؘڹڵڡؙؠؙۮؙۅٳٳۺ۫ۮڔٙؿ۪ۅۘڒؾڴۿٝٷڴؿؗٵڲڣۣۄٛۺؘڡ۪ؽڰٳڝٳڎڡؿ</u> فِيهِمْ فَلَيَّا تُوَفَّيْتُنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ شَهِيكُ ۞ إِنْ تُعَنِّ بَهُمُ فَالْمُرْعِمَا وُلَةٌ وَإِنْ تَغَفِرُ لَهُمْ فَانَّكَ أَنْتَ الْعَيْزِيْنُا كَيَلِيْرُ ۞ قَالَ لللهُ لَمْ فَالْيُومُ يَنْفَعُ الصَّاقِيْرَةُ ڝؚۮۊؙؙؙؙؙ۠؋ٛۿؙڮؙڿڐ۫ؾؖۼٛۯؚؽ؈ٛۼٛۼۿٵڶٳۿۮڔڂڸڔؽڹڣۿ لَيْلَانِ فِي اللَّهُ عَنْ هُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ا

ربع ع

THE WAR

لله مُلْ السَّمُونِ وَالْارْضِ مَا فِيمِنَّ وَهُوعَلَى كُلِّ مَّيَّ عَلَيْ كُلِّ مَا فِيمِنَّ وَهُوعَلَى كُلِّ مَا عَلَيْ كُلِّ مَا فَي مِنْ وَهُوعَلَى كُلِّ مَا وَكُلِي مَا الْعُرِينِ وَلِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللل

والله التخازات بيو

نَحْنُ يِتْهِ الَّذِي حَكَى التَّمَارِي وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ لِظُّلَّا لِيَ وَالنُّورَةِ ثُرَّالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَتِيهُم يَعَبِ لُوْنَ۞ هُوَالَّذِي حَكَكَّ صِّى طِينِ ثُرَّ قَضْمَ أَجَلَا وَ أَجَلُّ شُسَمَّى عِنْكَ لَا ثُمَّ أَنْدُ يَهُرُونَكُ وَهُوَاللَّهُ فِالسَّمَا وَتِ وَفِي لَا رُضِ يَعْلَمُ سِرَّكُو وَجَهُرَكُمُ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيْهِمُ مِرْتِنَ الِيَةِمِّنَ الْبِ رَبِّهِمُ الْأَكَانُكَا عَنْهَامُعُرِضِينَ ٥ فَقَانَ كُنَّ بُوْابِالْحِقِّ لِتَّاجًّا وَهُوْفَسُوفِ اَئْتِهُ هِمُ اَنْبَوْ اَمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُ وَنَ ٱلْدَيْرَ وَلَهُمْ آهْلَكُنَّا *مِنْ قَبْلِهِ وَمِيِّنْ قَوْ* بِن سِّكَتَّاهُ وَ فِي الْأَرْضِ مَا لَوْ مُنْكِرِّنْ لَكُوْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِّنْ رَارًا يُحْجَعَلُنَا الْاَفْرِ حَجْرُوي مِنْ تَحْيَةُ هِمْ فَأَهُ لَكُنْ هُمُ بِيكُ نُوْلِهِ غُو وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَرَبًّا اخَرِيْنَ ۞ وَلُوْنَزَّ لِنَاعَلُهُ فَيُراكِفُ فِي عَلَى السِّي فَلَسُو مُواَيُونُومُ الْمَالَ لَيْنَ لَفُرُو وَالْ لَمْ فَاللَّالِكِيمُ مُثِّيبُنُّ ۞ وَقَالُوا لَوْ لَا أنْذِلَ عَلَيْهِ مَلِكُ وَلَوَانَ لَنَامَاكُمَا لَقَضِي لَا مَنْ فُتَا لِا يُنْظُرُونَ لُوْجِعِلْنَهُ مَلِكًا لَجِعِلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْسَنَاعِلَيْهُ وَالْلَسِنَاعِلَيْهُ وَالْلَسِونَ

وَلَقَدِا اسْتُهْزِئَ بِرُسُرِل مِّنْ قَبْلِكَ فَعَاقَ بِالَّذِيْنَ سِخُرُوامِنْهُمْ مَّاكَانُوْ اللهِ يَسْتَهُزِءُونَ كُونًا لِكُونِ الْأَرْضِ عُمَّا انْظُرُ وَالَّيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْكُلِّنِ بِيْنَ ۞ قُلْ لِنَ مَّا لِيفَ التموات والأرض قُل يَتْدِكتب عَلى نَفْسِ فِ الرَّحْمَةُ كَغَمَّعَتَّكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَ لِهِ لارْيَبِ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُ وَالْقَلْمُ مُ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِلْ لَيْلِ وَالنَّهَارُ وَهُو التَّمِيْعُ الْعَلِيْرُ ۞ قُلْ أَغَايْرَ اللَّهِ ٱلَّخِينُ وَلِيًّا فَاطِوالتَمَا لِيَ وَالْأَرْضِ وَهُونِيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ أَنِّي ٱصُرْتُ أَنْ أَكُونَ اَدُّلُ مَنْ اَسْلَهُ وَالا تَكُوْنَنَ مِنَ النَّهُ رِكِيْنَ ( قُلْ إِنِيُّ إِنَا فُ ٳڹٛۼڝۜؽ*ڎڔ*ۑٚٛۼڹٳڮٷڝؚۼڟؽڔۣ۞؆ٛڽؿؙؿٷڠڹڎؙۑۅٛڛٳ فَقَكَارُجَهُ وَخُلِكَ الْفَوْزُ الْمُيْنُ ۞ وَإِنْ يَمْسَلُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ ۖ وَإِنْ يَمْسَسُكَ بِخَايْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ عَنْيُّ قَدِيْنُ وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ ﴿ وَهُوَالْكَلِيُوالْخَيَارُ إِلَّا عَالِمُ الْحَيْدُ عُلْ اَيُّ شَيْعً ٱلْبَرِينَهَ هَا دَةً وقُلِ لللهُ تَقِّ شَهِيْنٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَا**رُ** وَأُوْجِيَ إِلِيَّ هٰ نَاالْقُرُانُ لِأُنْذِ رَكُوْبِهٖ وَمَنْ بَلَغٌ آبِيُّكُوْلِتَنْهَا وُنَ كَّ مَعَ اللهِ المَدَّا أُخْرِي قُلْ لِآ اَشْهَا لُأَقُلُ إِمَّا الْهُوَ الْهُ وَالِهُ وَالِهُ وَالِهِ نِّنَيْ بَرِيْنَ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ كُونُ ۞ ٱلَّذِينَ الْمَيْلِ فُو الْكِتَابِ يَعْرِفُونَا

كَايَعُرِ فُوْنَ أَبْنَاءُهُمُ ٱلَّذِي مِنْ حَسِمُ وَالْنَفْسُ هُمُوهُمُ لِأَيْوُمِ مُوْنَ وَمَنَ أَظُلُمُ مِنِّنِ افْتَرِاي عَلَى اللَّهِ كَانِ بِٱلْوَكُنَّ بَ بِٱلْيَةِ إِلَّـٰهُ لايُفِدُ الظِّلوُن وَيُومَ تَحْشُرُهُ وَجَيْعًا أَمَّ لَقُولُ لِلَّذِي مِنَ ٳٙۺٛڒۉٞٳٳؘؽڽۺؙڒػٳٷؙڲؙٳڷؽؘؠۛؽڬؽؾٛۄٛؾۯۼۘڿؙؽ۞ؾ۠ڐڲۏؾڰڽٛۏؾۘؾ۬ڎؙؠؙ الِلْآانَ قَالْوَا وَاللَّهِ رَبِّهَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ أَنْظُرُكُفَ كُنَ بُواْ عَلَىٰ انْنُسِ هِمْ وَصَلَّ عَنْ هُمْ يَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ۞ وَمِنْ هُمُ المَّنْ لَيْسَمِّعُ إِلَىٰكَ وَجِعَلْنَا عَلَىٰ قُالُو مِهِمُ أَلِنَّةً أَنْ تَفْ قَهُو اللهِ وَيْ اَذَا فِيمُ وَقُلًّا وَإِنْ تَيَرُوا كُلَّ ايَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِصَأْحَتَّى إِذَا يَّا الْوُلُونِ اللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِكُونَكُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْغُونَ عَنْهُ وَيَنْغُونَ عَنْهُ قُلْنَا المُهُ لِكُونَ الْآ اَنفُسُ هُمُورَمَا يَشُعُرُونَ ۞ وَلَوْتَرْبِي إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ لِتَّارِفَقَ الْوَالِلَيْنَ الْزُدُّ وَلاَئَكَانِّ بَبِالْتِرَبِّنَا وَتَكُونَ إِينَ الْمُؤْمِنِينَ ○ بَلْ بِكَ الْمُهُمَّا أَكَانُوا أَيْخَفُونَ مِنْ **قَبْلُ وَلَوَ** ارُدُواليَّادُوالِيَافُوْاعَنْهُ وَالْقَّهُ مُلِكِنْ بُوْنَ © وَقَالُوَانَ هِيَ الكياتناالةُ نياوما عَنْ مِبعُوتِينَ ۞ وَلَوْتَرَى إِذُوقِفُوا عَلَى رَبِيهِ مُرْقَالَ الْيُسَ لَمْ نَايِا لَكِيٌّ قَالْوَا بَلِّي وَرَبِّنَا وَيَالَ فَنُ وَقُوا الْمَانَ الْمُ مَاكُنْتُهُ تَكُفُونُ وَنَ ٥ قَلْ خَسِمَ اللَّهُ مِنْ فَي

كُنَّ بُوَا بِلِقَاءَ اللَّهِ حَتَّى إِذَ اجَّاءَ قُورُ السَّاعَةُ بَنْتَةً قَالُوْلِحِسْمَ تَدَ عَلَى مَافَرَ طَنَافِهَا فَهُ أُوهُمُ يَجُلُونَ أَوْزَارَهُ مُعَلَّى ظُهُورِهِ ٱلاَسِنَاءَمَايَزِرُونَ ٥ وَمَااكْيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّالَعِثُ وَلَهُ وَ وَلَلِتَ الْالْاخِوَةُ حَايِرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ كَانَا لَكُونَا فَكُلَّ الْمُ نَعُلُوْ إِنَّهُ لِعَنْ وَنُكَ الَّذِي يَقُولُوْنَ فَإِنَّهُ مُولَا يُكُذِّ بُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِينَ بِالْيِ اللَّهِ بَحْكُ دُونَ وَلَقَدُ كُنِّ بَتَ رُسُلُّ مِنْ فَبْلِكَ فَصَابِرُ وَاعَلَى مَاكُنِّ بُوْا وَاوُدُوا الْحَسَقَ أتم هُ وَنَصُرُ نَا قُلامُ مِن لَ لِكِ مِلْتِ اللَّهِ وَلَقَ لَ جَاءَكِ مِنْ تَبَاعِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ كَابُرُعَلَيْكَ إِعْمَ اضْهُمُ فَإِنا سُتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَعِي نَفَقًا فِلْأَرْضِ أَوْسُلُمَّا فِي التماء فتأتيه فرباية وكوشاء الله كجمه هوعلى الهالماي فَلَاتَكُوْنَنَّ مِنَ الْجِيهِ لِأِنْ 0 إِنَّمَا السَّيْجِيبُ لِلَّذِينَ يَتَمَعُونَ ۗ الْمُقَفِّمُ وَالْوَكْ يَبْعَثُهُ مُالِللَّهُ ثُمَّ الْمَاءِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُوْ الْوَلَا مُنِزِّلَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ تَرْبِهُ قُلْ إِنَّ اللَّهُ فَأَدِرٌ عَلَّى أَنْ يُؤْرِّلُ أَنَّ قُالِكُ أَنَّ وَلَانَ ٱلْأَرْهُ وَلَا يَعْلُؤُنُ ۞ وَمَامِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَاظَا يِرِينِطِيرُ بِجِنَا حَيْهِ إِلاَّ أُمَّ أَمْدًا لَكُوْمًا فَتَطَا إِذِالْكُونِي

نَ عَنْ أَنْ الْ رَقِيهُ عُنْمُ وَنَ وَالَّذِينَ كُنَّا بُوا بِالْتِنَا

Digitized by Google

صُرُّوَّ بَكُرُ فِالظَّلْبِ مَنْ يَتَا اللهُ يُضَلِلُهُ وَمَنْ تَتَأَلِيكُمُ عَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْدِ فَلَا أَرَّ فَيَكُوْلِ فَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَا كُوْعَلَا كُلُّهُ ٲۉٲؾۘؾٛڴٳؙٳڶؾٵۼڎؙٳۼؽٳۺۊؾؽڠۅٛڹۧٳ<u>ٛ</u>ڹڴؽؙؿٛڝٮؚۊؚؽ بَلْ إِيَّاهُ تَكُ عُونَ فَيَكُثِتْ فُ مَا تَكُ عُونَ اِلْيَهِ إِنْ شَكَاءً وَتَلْسُونَ اَمَا النَّيْرِكُونَ ٥ وَلَقَكُ أَرْسَكُنَّا إِلَّهَ أُمِّرِينٌ تَبْلِكَ فَأَخَذُ الْحُمُ بِالْمَاسَاءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُ مُنْيَتَضَرَّعُونَ ۞ فَلَوُلَّا إِذْ جَاءَهُمُ بأسنا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُولِهُو وَزَيْنَ لَمُو الشَّيْطِ فِ مَاكَانُوْالِعَلُونُ ٥ فَلَمَّ السُّوْامَاذُكُرُ وَابِهِ فَعَنَاعَلَيْهُمُ أَبُوار كُلِّ شَيْءٌ حُتِّى إِذَ إِفِرْحُوا مِثَا أُوتُوا الْحَدْ الْمُورُ بَغْتَةً فَإِذَا هُمُ المُبلِسُونَ ۞ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِن يَنَ ظَلَقُ أَوَالْحَثُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَقُلْ أَرْءَيْ قُرُانَ أَخَلَا لِللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَرَعَلَى عُلُوْ بِكُوْسَ إِلَّهُ عَايُ اللَّهِ يَأْتِيكُ مِنْ الثَّفِي وَعَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ وَأَنْكُ مُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ نُصِرِّفُ لِاللِّيتِ ثُمَّرُهُمُ يَصْدِيفُونَ ۞ قُلْ أَرَّءَ يُتَكُمُ إِنَ أَشَكُمُ عَنَا بُ اللهِ بَغْتَهُ أُوْجَهُرَةً هَ لَ يُمْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّلِوُزَكَ وَمَا نُرُسِيلُ الْمُؤْسَلِانَ إِلاَّمْ بَشِّيرِيْنَ وَمُنْذِرِ بُنُّ فَتَنَامَنَ وَأَصْلِحَ ثَاكِنُونَ عُلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَالَّذِ سِنَ <u>ئَنَّ بُحُ الِمَالِينَ الْمُسْهُمُ الْعَلَى الْمُ مِمَا كَانْوُ الفَسْقُونَ O قُلْ لَا اقْلُلُ الْمُثَلُّ</u>

200

الانتام عنزن

لَكُوْعِنْدِي يُخَزِّلُونُ اللهِ وَلَّا أَعَلَهُ الْغَيْبَ وَلَّا أَقُولُ لَكُ إِنَّيْ مَلَكٌ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّمَا أَبُوْ حَى إِنَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَٰ إِلَّا مُ وَالْيَصِيْرُ الْكَلَاتَتَفَكُّرُونَ نَ فَوَانْذِنْ دِيهِ الَّذِيثِينَ يَخَافُونَ <u>ٱنٛ يُّحْثَنُوْثَ اللَّارَقِيهُ لَيْسَ لَمَّهُ مِّنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَّ لَا شَفِيعُ </u> **ڷۜٵٞۿۦٛؽ**ؾٞڠؙۅٛڹ۞ۅٙڵاتڟۯڿؚٳٲڹؽڹؽؽڡٛڠۅٛڹڔؾۿۄٛؠٳڷۼڵۄۊۣٳ وَالْعَشِيِّ رُبُكُ وَنَ وَجُهَا مُنْ اعْلَىٰكَ مِنْ حِسَالِمِهُ مِنْ شَيْ قَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِرْمِينَ ثَنْيٌّ فَتَطُرُدٌ هُرْفَا فَتَكُوْنَ إِنَّ الظَّلِمِينَ ٥ وَكُنْ إِلَّكَ فَتَنَّا لِعَضَا هُمُ يِبَعْضِ لِيَقُولُوٓ ٱلْمَؤُلَّا الْمُؤُلَّاءِ صَّ اللهُ عَلَيْ وَيَّنَ بَيْنِنَا ٱلْيَرَ اللهُ بِأَعْلَمَ السُّلِي وَيَرَ ڡٙٳۮؘٳ۫ڿۜٳٷٳڷڵؽ۫ؽؙؿؙٷٛڡؚڹؙۏٛڹۑٳڸؾؚٵڡؘڡؙٞڶڛڵڗ۠ۼڵػٛۄٛػؾؘ رَيُّكُوْعَلَى نَفْسِهِ الرَّحْهَ أَنَّهُ مَنْ عَلِ مِنْكُوْمُوْءً بِجِهَا لَةِ ثُمَّ تَاكِمِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلِحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ تَحِيْدُ ٥ وَكُنْ إِلَى نُفَصِّلُ الإيت والتَسْتِي بْنَ سَبِيلُ الْجُيْرِمِيْنَ أَقُلُ إِنِّي نِهُ يُتُ أَنْ ٱعْبُكَالَّذِنْ يَنَ تَكُعُونَ مِنْ دُونِ لِللَّهِ قُلْ لِآاتَّكُمْ آمَّتُمُ آهَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ قُلْ اللَّهِ اللَّهِ قُلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا قُمَّا أَنَاصِ الْمُهْتَدِينَ ۞ قُلُ إِنِّي عَلَى بَيِّنَا ۗ صِّنَ رَبِيُ وَكُنَّ بِثُمُومِ إِمْ اعِنْدِي مَاتَسَتَغِي لُوْنَ بِهِ إِنِ عُكُوالالله يَقْصُل كَتَّ وَهُوجَارُ الْفَاصِلِينَ ٥ فَكُلْ لَوْ

اَتَّ عِنْ بِي مَا تَسْتَغِي أُونَ بِهِ لَقُضِي الْأَصْرُ بَكِينِي وَبَيْكُمُّ وَاللهُ أَعُلُمُ بِالظُّلِمِينَ ۞ وَعِنْكَ وَمَا يَحُ الْعَيْبِ لاَيَعْلُمُمَّا اللاهووتيكرمافي البروا بمحثر وماتشقطين قرقة الأيتكهاولاتة في ظلن الأنض ولانطب قالا إِيَابِسِ اللَّافِي عِلْي شَيانِ ٥ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ إِللَّيْلِوَيَهُ لَمُرْسَاجَرَ هُ تُعُرِبِالنَّهَ الِثُمَّالِ ثُمَّةِ يَبْعَثُ كُمُ فِيْهِ الِيقُضَى آجَـٰ لُّسُّمَ عُنْ تُرَّالِيُهِ مَرْجِعُ كُحُمُر ثُمَّا يُنَابِّكُمُ الْمَاكُنْ يُتَعَمَّلُونَ ٥ وَهُوَالْقَاهِ رُفُونَ عِبَادِم وَيُرْسِلُ عَلَىٰ كُدْحَفَظَةُ وَحَتَّى إِذَا لِمَّاء أَحَلَ أَوْلُونُ تُوقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُ وَلا يُفَرِيطُونَ فَتُرَدُّوُ وَالْيَاللَّهِ مَوْلَا هُوا الْكِقَّ أَلَالُهُ الْحُكُرُومُ وَأَسْرَعُ الْعَالِسِينَ 0 صُّلُ مَنْ يُنْجَيْكُ وَيِّنْ ظُلُبِ الْبَرِّوَ الْبَحْرِيَانُ عُوْنَهُ تَصَّرُّعُ وَّجُفْيَةٌ وَلَإِنَ آنَجُلْنَا مِنْ لَمْ يِهِ لَنَكُوْنَ مِنَا لَتُكُونَ مِنَا لَتُكُونَ مِنَا لَتُكُونَ قُلِ اللهُ يُجَتِّ عُرْجِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَيْ بِثُمَّ أَنْكُونُكُونَ فَيُ قُلْ هُوَالْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتْ عَلَيْكُمُ عَنَا ابَاصِّنَ فَوْقِكُمُ أَوْمِنُ تَحْتِ أَرْجُ لِكُو إِوْ يَلْبِسَكُونِ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُو رِأْسَ بَنْضِ أَنْظُوكُ فَ نُصَرِّفُ الْإِنْ لَكَ لَهُ مُ يَفْقَهُونَ كَ

وَكُذَّ بَ بِهِ قَوْمُكُ وَهُوَا لَحَقُّ مِتُلَ لَّسُتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ كُلِّ نَبَالتُسْتَقَتُّ وَسُونَ تَعْلَقُ نَ ٥ وَإِذَارَ أَيْتَ *ڷۜڹؽڹۘۼٷٛۻؙۅٛ*ڹڣۣٛٳڸؾؚٮؘٵڣٵۘۼڔۻۘۼٮٛۿؙڿػؖڴۑۼؙۏۻ نُ حَدِيثِ غَيْرِةٌ وَلِمَّا يُنْسِيَّكَ الشَّيْطِيُّ فَلاَتَّقَعُكُ عُكَ الذِّ كُولِي مَعَ الْقَوْمِ الظُّلِلِينَ ۞ وَمَا عَلَى الَّذِيثَ بَتَّقُونَ مِنْ حِسَايِهِ حُرِيِّنْ شَيْعً قَالِكِنْ ذِكْلِي لَمَالُهُمْ بَتَّقُونَ ۞ وَذَرِ الَّذِبُ نَ اتَّحَنَّ مُوادِ يُنَهُمُ لُعِبًا وَّلَهُوَا وَّغَرَّتُهُمُ الْحَيْوِةُ الدُّنْ الْوَدَكِّرْبِهُ أَنْ تُبْسَلُ نَفْسٌ عِكَسَبَتُ لَيْسَ لَهَامِنَ دُونِ اللهِ وَلِيُّ وَلاسَّفِيعُ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدُ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَيْكَ الَّذِاكِينَ أبسي فؤام ككسبواه لهمش كالمثمن حييرة عنااب الِيَوْمِ الْكَانُوا لِكُفُرُونَ فَ فَكُلُ اَنَكُ عُوامِنَ دُونِ اللهِ مَا الآينَفَعُنَا وَلا يَضُرُّ بَاوَكُ وَنُورَدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ اخْصَانَ اللهُ كَالَّذِي اسْتَهُوتَ وُالشَّاطِينُ فِلْ لَارْضِ حَيْرَانَ لَهُ ٱصْحَبُّ تِبَ عُوْنَهُ إِلَى الْمُسْمَى الْمُتِمَا قُلْ انَّ هُ مُن كَاللَّهِ هُوَالْهُ لَايِّ وَأُمِرْ نَالِنُسُلِمُ لِرَبِ لْكُنْ أَنْ أَفِيهُ وَالنَّا فَيْ مُوالنَّا فَ وَاتَّقَوْهُ وَمُوَالَّانَ وَالنَّا وَاتَّقَوْهُ وَمُوَالَّانَ

ê.

الَيْهِ عُشَكُرُوْنَ ٥ وَهُوَالَنِي عَلَيْ التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضَ اللَّهُ وَالْأَرْضَ ا لْكِقّ وَيَوْمَرِيَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَكُ الْكُلُكُ يُوْمُ يُنْفُخُ فِي الصُّورِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَ احَةً وَهُو مَقُرُّا الْعَكَدُولُكَيْدُونَ وَلَذْتَالَ الْرَاهِ يُمُولِابِيُهُ الْرَاتِيَّانُ الْمُعَالِّ الْمُعَالَى الْمُ ٱڝٛٵ۫ۘٵڵٟڮڐٞٵؚڹۣٞٛٲڒٮڬۅؘڡٞۯڡؘڬڣۣۻؘڵٟڸۺؙۑؽڹ٥ وَكَنَا لِكَ نُرَيْ مِي إِبْرَامِهِ يُرْسَلَكُونَ التَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُؤْتِنِينَ ۞ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّبْكُ رَ ٱلْوَحَبُاهِ قَالَ مِٰ ذَارَتِيْ مَنَامَتَا اَخَلَقَالُا ٱلْحِبُ الافِلِينَ0فَكَتَارَاالْقَمَرَبَانِغَاتَالُهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ <u>اَنَى قَالَ لِينَ لَهُ يَهُمُ إِنْ رَبِّيُ لَأَكُوْنَنَّ مِنَا لْقَوَمِ الضَّالِّةُ لِنَّيْ</u> فَلَتَّارًا الشَّمْسَ بِانِعَ قَتَالَ لَمْ نَارَبِّي مَا نَا الشَّمْسَ بَانَكُ الْكُثَرِّ إِنَا مَنَا النَّالَتُ قَالَ لِيَقُورِ إِنَّى بَرِكُنَّ مِسْمَا الشُّورَكُونَ ۞ إِنَّ وَجَهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي يَ فَطَرَ السَّمَا لِي وَالْأَرْضَ حَنِيْهُ ا وَّمَا أَنَامِنَ الْمُشْرِكِينَ ٥ وَحَاجَةُ فَوْمُ فَعَالَا إَيِّيا جُنَّ فِي إِللَّهِ وَتَكْهَا مِنْ وَلِاّلْخَافُ مَا تُشْرِكُونَ ؠ؋ٙٳڵآٲڽٛؾؙۘؾ۫ٵۘٶڔؿۺؘؽٵ؞ۏڛۼۘۮؿػڷ*ۺؖڲ۠*ۼڷ نَكِتُنَانَ تَحَرُونَ ٥ تُكِينَ أَخَافُمَّا أَشُرَكُمُ

Wiston Will

وَلاَعَنَافُونَ أَتَكُثُرُ أَشْرَكُ تُرْيِاللَّهِ مَالَدَيُ نَزِلْ بِ عَلَيْكُرُسُلُطْنًا مِنَايُ الْفَرِيْقَايُنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ قَ إِنْ كُنْ تُعْرِيْعَ لَمُؤُن ٥ الَّذِينَ اصَفُوا وَلَيْ يِلْبِسُوا لَيُمَا الْمُعُرِّ الْمِتَلَامِ بِظُلْمِ أُولَيْكَ لَهُ مُ الْأَمْنُ وَهُ مُرَتَّمُ تَكُونَ ٥ وَيِتِلْكَ حَتَّنَ الْتَيْنَا الْبُراهِ يُرَعَلَى قَوْمِهُ نَرْفَعُ دَرَجْتِ مَنْ نَّتَ الْمُانَّ رَبِّكَ حَكِيْرُ عَلِيْرُ 0 وَوَهَبُ نَالُهُ إِسْحَقَ كَيْتُقُوْبُ كُلُّكُمْ مَا يُنَاءُ وَنُوْجًا هَ مَا يُنَاصِنُ قَبُلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ مَا أُودُوسُكُمْنَ وَأَيُّونِ وَيُوسُفَ وَمُورُ وَهُلُونَ وَنَا وَكُنَا لِكَ بَعْرُزِي الْمُعْسِنِينَ ٥ وَزُكِرِيًّا وَيَحْيِنُ وَعِيْهِ فِي وَلِيَ اسْ كُلُّ مِّرِيَ الصَّلِي مِنَ كُو وَالْمُعِيْلُ وَالْيَسَعُويُونُسُ وَلُوْظًا وُكُلَّا فَضَا لَكَا عَلَى الْعَلَى الْعَالَمُ لِلَّانَ<sup>©</sup> فين ابّالِهِ عُروَدُرّ ليُتِهِ هُمُ وَلِنْحَ الْهِيمُ وَاجْتَبِينَاهُمُ وَهَانَامُمُ الْعِرَاطِ سُّسَتَقِيْدِ ذَٰلِكَ مُكَى اللهِ يَهُدِينَ مِنْ يَ مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِ إِوْ لَوْ ٱلشَّرِ كُوْ الْحَيْطَ عَنْ هُوْمَا كَانُوْ ا يَعْمَاوُنَ ٥ أُولَيْكَ الَّذِينَ اتَيْنَاهُ وُ الْكِتَا وَالْكِتَ وَالْكِتَ وَالنُّبُوَّةُ مِغَانَ يَكُنُرُبِهَا هَؤُلاً فَعَتَلُوكُمُ أَوْكُمُ إِلِمَا قَوْمِمًّا يْسُولِهِ عَالِكِ فِينَ ٥ أُولِيكَ اللَّهِ يَنَ مَ مَا مِنْهُ

نزل وإذاسمعوا

فَيْهُ لَا هُ وَاقْتَ لِهِ قُتُلُ لِآلَا أَسْتُلُكُمُ عَلَيْهِ آجُرَّ الْأَلْفُو غ اللانِكُرِي لِلْعَلِمِينَ أَوْمَاتَ مَا وَاللَّهُ حَقَّاتَ مُواللَّهُ حَقَّاتَ لَا دِهَا إِذْ قِيالُوْامِ النَّهُ وَكُلِّ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ ثَمَّى \* قُلُونَ أَنْزَلَ الكِتْ الَّذِي مِي الْمَا اللهِ اللهِ اللهُ الله التَّعْمَاوُنَهُ فَتَرَاطِيْسَ مُنْكُونَ فَاوَتُحْفُونَ كَعْبَالُهُ وَعُلِنَا تُمُ الْمُؤَمِّ الْمُرْتَعَلِقُوالَ اللَّهُ كُمُّ اللَّهُ كُمَّ اللَّهُ كُمَّ اللَّهُ كُمَّ ذَرْهُ مُونَ خُون مِعْرَيْكَ بُون وَمْنَ الْكِتْبُ اَنْ َ لَنْهُ مُالِمَ لِكُمُّ مَ يَنْ قُالَانِي بَايَنَ يَمَا يُولِيُّنَانِا المُرَّ الْقُرِي وَمَنْ حَوْلَ الْوَالَّذِي بِنَ يُؤْمِنُونَ بِالْاحِزَةِ ايُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُ مُعَلَى صَالَالِمِ مُعُافِظُونَ ٥ وَمَنْ اَظْ لَمُ مِمِّن انْ تَرَاى عَلَى اللهِ كَانِ سَااَوْ قَالَ أَوْجَى اِلِيَّ وَلَهُ يُوْمَحُ اِلْيُوشَىُّ وَّمَنْ قَالَ سَالْنِذِلُ مِثْلَمَّا آنْ كَاللَّهُ وَلَوْتَكِي إِذِ الظَّلِمُ أَن فَي عَمَر بِ الْوَبِ وَالْكُلِّكُ لَهُ بَاسِطُوالَيْ مِي يُهِمُ أَخْرِجُو النَّفُسِكُمُ الْيُومِ المُعْنَرُونَ عَذَابَ الْمُونِ مِلَكُنْ تُوْتَعُولُونَ عَلَى للهِ عَالَمَ الْحِقِّ وَكُنْ تُوعَنَ الْبِيهِ مَسْتَكُيْرُونَ وَلَقِ مُعَمُّونَا فُوَادِي كَلِّخَ لَمَّنَا فُوْادَّلُ سَرَّةٍ وَتَرَّكُمُ مِنَا خَوَّلُ كُحُمُ وَلَا الْمُ

ظَهُوْ لِكُرْوْمَانِيْ مِعَكُمْ شُفِعًا عَكُوْ الَّذِينَ زَعَمُهُ أَلَّهُمُ فِيكُوْشُكُو ٱلْقَانَ تَقَطَّعَ بَيْنَاكُوْ وَضَالَّ عَنَاكُوْ يَاكُنْ تُوْ تَنْهُونَ ٥ إِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ الْحَبِّ وَالتَّوْيِي يُغُوجُ الْحَيَّمِنَ الْيَتِ وَمُغْرِجُ الْكِتِتِ مِنَ الْحَيِّذِ لِكُمُ اللهُ فَالْقَ ثُوْفَكُوْنَكَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنَّا وَالثَّيْمُسُ وَالْقَمْرَ مُصْبَانًا ﴿ فَالِكَ تَقْدِينَ يُرُالْعَ زِيْنِ الْعَلِيْدِ وَهُوَالَّانِي وَ جَعَلَ لَكُوْ النَّجُوْمَ لِتَهَتَّكُ وَالِمِكَافِي ظُلْمُتِ الْبَرِّ وَالْبَحَيْرِ قَلْفَصَّلْنَا الْآيْتِ لِقَوْمِ تَعَلَقُنَ ۞ وَهُوَ الَّذِي كُلُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صِّ نَّفَيْس وَاحِدَةٍ فَسُتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَلَ فَصَّلْنَا الْاللَّاتِ لِقَوْمٍ لِيَّفْقَهُونَ ۞ وَهُوالَّنْ يَيْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً عَ فَأَخْرَجْنَابِهِ نَبَاتَكُلِ شَيْعٌ فَأَخْرَجْنَامِنُهُ خَضِرًا تُغْزِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّ تَرَاكِيًا \* وَمِنَ النَّحْنِلِ مِنْ طَلْعِهَ قِنْوَانُ دَانِيةٌ وَجَنْتِ مِنْ اَعْنَابِ وَالرَّيْعُونَ وَالرَّيْتَ مُّشُتَبِهًا وَّغَايُرَمُتَشَابِ فِي أَنْظُرُ وَالِكُمُّ مَ إِلَا الْمُثَارِّةُ إِلَّا اَتُمُلَ وَيَنْعِهْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكُوْلَالِتِ لِقَوْمِرِ سُؤُمِنُونَ ۞ وَجَعَـ كُوالِيَّهِ المُركاة الْجِنَّ وَخَلَقَهُ وُ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَدَنِ بِغَايُرِعِلْمِ عَلَىٰ دُوتُعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ بَ مِنْ عُالتَمُوْتِ ٱلْأَجْرُ

أَنَّ كُوْنُ لَهُ وَلَدُّ وَلَوْ تَكُنُّ لَّهُ صَاحِبَةٌ مُوَخَلَقَ كُلُّ شَيُّةِ هَوَهُوَيكِ لِشَيْعَ عِلِيْدُ ٥ ذَٰلِكُولُولَهُ وَتُكُمُّ الآاله إلاَّ هُوَء خَالِقُ كُلِّ شَيِّ فَاعْبُدُاوْ لَهُ وَهُوعَلَا كِلِّ شَيْعً وَّكِيلُ الْأَنْ مِنْ الْأَبْصَادُ وَهُوَيْدُ مِرْ الأبصّارة وهُوَاللَّطِيفُ الْخَيبِينُ كَ تَلْجَاءَكُوبِ مَا الْأَبْصَائِينُ مِنُ رَّبِّ كُوْنُ ابْصُرِفَ لِنَفْسِ إِذْ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ يَحْفِيْظِ وَكُنْ لِكَ نُصَرِّفُ الْآيْتِ وَلِيَقُولُولُورَيْتُ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ تِيمُلُونُ ٥ اِتَّعِجُمَّا أُوْجِي الْكِكَمِن رَّيِّكَ عَلَّا إِلٰهَ إِلَّاهُ وَعَوْمَ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِ يُزَكَّ وَلَوْشَاءَاللَّهُ مَاالشُّوكُوُّ وَمَاجِعَلْنَكُ عَلَيْهِمُحَوْيَظًا وَمِّ النَّا عَلَيْهِ مُ يُوكِيْلِ وَلاَ شَـُ بُواللَّذِيْنَ يَدُعُونَ صُ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهُ عَنْ وَالِنَّا يُوعِلُمُ كَالِكُ زَيَّتَالِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ وَثُمَّ إِلَّا رَقِمِ مُرْحِبُهُ مُعْنَبِعُهُمْ مِاكَانُوْايَعْكُونُ ○ وَأَقْدَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَبْ مَانِهِ حَ لَيْنَ جَاءَ تَهُمُ إِنَّ لَيْغُومِ أَنَّ بِمَا قُلُ إِنَّا الْآيْتُ عِنْكَاللَّهِ وَمَا يُشْعِرُ كُوْ الْمُ الْذَاجَاءَ تَ لا يُؤْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِّبُ أَنِهُ مُنْ وَابْصَارِهُمُ كَالَوْيُؤْمِنُوابِهُ أَقَّلَ كُرِّ قِوْنَكَ رُهُمُ فِي طُغْيَا فِهُ يَعْهُو ا الانتام مزلايا



ِ وَلَوَانَّنَا نَزَانَا اللَّهِ مُوالِكَلِكَة وَكُلَّهُ مُوالْوَقِي وَحَشَمُ يَا عَلَيْهِمِ كُلَّ شَكَّ مُّكُلِّ مَا كَانُوالِيُؤُمِنُو ٓ إِلاَّا اَنْ يَشَاءَ اللهُ وَلِكِنَّ ٱلْأَرْمِ. يَهُ لُونُ ٥ وَكُنْ الِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُاقًا شَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِينِّ يُوْجِيُ بِعَضُ هُ وَإِلَىٰ بَعْضٍ رُخُوفِ الْقَوْلِ عُرُورًا لِ ولوشاء ديكه مافعالي فأن رهُهُ ومايف تَرُون وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَيْكَ أَالَّذِي ثَنَ لِأَيْوُمِنُونَ بِالْلِخِزَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَتَا تَرِفُواْ مَا هُمُونِيُّ مُّ تَرِفُونَ ٥ اَنْعَا يُلِلهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا قَمُوالَّذِينَ مَانُونَ لِ إِلَيْكُمُ الْكِتَابُ مُفَصَّالًا وَالَّذِينَ اتَيْنَاهُمُوا الْكِتْ بِعَلْوُنَ أَنَّهُ مُنَنَّ لُحِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَالْاتَّكُونَى الْكِتِّ صَ الْمُثُرِّيْنَ ٥ وَمَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدُ وَتَا وَّعَ مُلاً لأَمْبُدِّ لَ لِكُلِمْتِهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْدِ وَ إِنْ تُطِعُ أَكُثَّرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِ لُولُوعَنْ سَبِيْ لِلِ اللهِ إِنْ يَتَتَبِعُونَ اِلْأَالظُّنَّ وَإِنْ هُمْ الْآيَخُوصُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَاعُلُومُنَ ليَّضِ لَّهُ عَنْ سَبِيلِمُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْهُنَّابِينَ ۞ فَكُاوُ امِيًّا فُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمُ بِالبِيِّهِ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا المُوَالاتَأْكُ أَوَامِتًا فَكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدُ فَصَّالَ لَكُمُ اَحْتَكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّمِ الصَّاحُ وَرُرُ الْعُرَالِيَةِ وَإِنَّ كَيْنِي اللَّهُ الْوَكَ

بِاهُوَ آيِهِ وَبِغَيْ عِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعَ لَوُ بِالْمُثَكِينَ كَالَّهِ الْمُثَكِينَ وَذَرُ وَاظَاهِ وَالْإِنْ مِنْ مِالِطِنَةُ وَانَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِنْ سَيْجُزُونَ مِاكَانُوْايَقَ تَرِفُونَ ٥ وَلَا تَأْكُ لُوَامِتَاكُمُ ايُذُكُولَ مُولِيتُهِ عَلَى هِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ السَّلَطِ مِنَ لَيْوُحُونَ إِنَّ الْوَلِيِّ هِمْ لِيُحَادِ لُوَكُمْ هُ وَإِنْ أَطُفْ مُعُوَّهُمُ إِنَّكُمُ الشيركون أومن كان ميتا فاحيينه وجعلناله نورًا يَّيْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كُنَ مَّتَ لُهُ فِي الظُّلْبُ لَيْنَ بِغَارِجٍ مِّنْهَ كُلُنْ إِلَّ رُيِّنَ لِلْكَفِيرِينَ مَا كَافُوْا يَعْلُونَ ۞ وَكَذَا لِكَجَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةِ ٱلْمِرَجُبُومِيْهَ الْمِيْكُرُ وَافِهَا وَسَامَكُرُ وَنَ إِلَّا بِٱنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُوونَ ۞ وَإِذَا جَآءَ تَهُمُ اللَّهُ قَالُوا لَنَ تُؤْمِرَ ﴾ حَتَّى ومنافقا الوُيْ مِنْ لَمَ الْوَيْ رَسُلُ لِلْهِ اللهُ ا سَيُصِيْبُ الَّذِينَ أَجْرُمُواصَعَ ارَّعِنْكَ اللَّهِ وَعَلَاكُ شَدِيكًا إِمَاكَانُوْايَكُوُ وَنَ ۞ فَنَ يُبِدِ اللهُ أَنْ يَمْدِينَهُ يَشْرَحُ صَدُرَةً للإسكام ومن يرُدان يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَادَهُ ضَيِّقً حَرِيًّا كَانِّمًا يُصَّتُّ مُن فِي السَّمَا وْكَنْ إِلَّ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّحْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَلَمْ نَاصِرَاطُ وَبِكَ مُسْتَقِيًّا قَدُفَتَ لَمَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ تَكُّ كُونَ ٥ لَمُهُ وَالْالشَّالِمِ

عِنْدَارَ يِهِمُورُهُو وَلِيُّهُمُ عِلَاقُالِعُلُونَ ۞ وَيُومُ يَحْشُرُهُمُ جِيْعًا هِ فِيَعْشَى الْجِينَ قَدِا سُسَكَكُثُرُ تُدُيِّينَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَّاهُ وُمِّنَ الْإِنْسِ رَبِّنَا اسْتَمْتُعُ بِعَضْنَابِبَعْضِ قَى بَلَغْنَا ٱجَلْنَاالَّذِي ثَي ٱجَّلْتَ لَنَأْقَالَ النَّاكُ مَثُوٰ كُورُ خُلِهِ ثِنَ فِيْهَآ الأَمَاشَاءُ اللهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۞ وَكَذَٰ إِكَ مُولِّي بَعْضَ لِظَلِبُ نَ يَعْضًا مَا كَانُوْ الْكُيبُونَ فَيُعْشَمَ الْجِنَّ وَأَلاثِنَ ٱلدَّىٰ أَيْكُورُسُلٌ بِنَاكُويَقُصُّونَ عَلَيْكُو الْيِقِي وَيُنْدِرُونَكُمُّ القَانَ يَوْمِكُ مُولِمُ لَأَقَالُوا شَيِمِ لَ نَاعَلَى انْفُسِنَا وَعَكَرَهُمُ الْحَيْوةُ النُّ مُيَاوَثِيمِ لَا وَاعَلَى اَنْفُي هِمُوانَهُ مُكَافِرًا كَفِيرِيْنَ ۞ ذٰلِكَ أَنْ لَمُرْيَكُنْ رَّبُكُ مُهْ لِكَ الْقُرْبِ بِظُلِمْ وَّامُلُهُ الْعُنْ فُونَ ٥ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّاعَمِ الْوَاْوَمَارَتُكُ بِغَافِلِ عَمَّالِيَعْمَاقُنَ⊙وَدَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُوالرَّحُهَةِ ط إِنْ يَّشَأَيُكُ هِي كُوْرَيْسَةَ أَلِنْ مِنْ بَعَا يَاكُمْ مِثَالِيَثَ أَوْكُمْ اَنشَاكُوُمِّنُ ذُرِيَّةٍ قَوْمِ الْحَرِيْنَ أَ إِنَّ مَا تُوْعَ كُوْنَ الْإِتِّةِ مِّنَا اَنْتُرْءُ عِيدِ بْنِي ٥ قُلْ لِقَوْمِ اعْمَا قُاعَلِمُ كَانْتِكُمْ اِنَّ عَامِلٌ فَسُوْنَ تَعَلَّوُنَّ لِينَ مَكُونُ لَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ النَّارِ اِنَّهُ لايُفْطِحُ الظُّلِوُنُ وَجَعَلُوالِلَّهِ مِتَاذَرَ أَمِنَا كُونِ ۖ أَلاَنْعَامِ

150

نَصِيْبًانَمَالُوالمِنَالِلَّهِ بِزَعْدِ عِرْوَلِمِ نَا لِشُرَكَّاكِ بَأَفْسَاكَانَ لِشُرَكَ إِنْهِ مُ وَلَا يُصِلُ إِلَى لِلْهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يُصِ لَ إِلَّا شُرِكَ إِنهِ مُسْاءً مَا يَكُمُونَ ٥ وَكُنْ الْكُ زَيْنَ لِكُتِ اللهُ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ أَوْلَادِ هِمْ شُرِكّا أَوُهُمْ وَلِيُرَدُوهُ فُ وليلسؤ اعلى وينفرو لوشاء الله مافعاد وفناره وَمَا يَفَا تَرُونَ ٥ وَقَالُواهِ إِنَّ الْفَامُرِّةِ حَرْثٌ جِحْدٌ قَ لاَيْطِهِ عَالِاُمْنُ نُشَاءِ بِنَعْمِهِ هُوَ اَنْهَامُ حُرِّمَتُ عُمْ وَهُ وَانْعَامُ لِآنِينَ كُنُ وَنَ اسْمَالِتُهِ عَلَيْهَا انْ تِرَا يَعَلَيْهُ يَجْنِ مِكَاكَانُوْ ايَفْ تَرُونَ ۞ وَقَالُوْا مَا فِي بُطُونِ هَٰ فِيهِ الْأَنْفَامُ خَالِصَةُ لِنَّا لَوُ رِيَاوَمُحُّرَّ مُعَلَىٰ أَزُو إِحِنَاهُ وَإِنْ تَكُنُّ مِّيْتَةً فَهُمُ وَيُهِ ثُنَّى كَأَوْ سَيَجُونِهِمُ وَصْفَعُمُ ۚ إِنَّهُ حَكِيْمِ عَالِيُهُ قَدُ حَسِرَ إِلَّن بَنَ قَتَلُوا أَوْلادَهُ مُ سَفَهَ ابْغَيْرِعِلْ وَحَرَّمُو مَارَزَقَهُ وُاللَّهُ افْ رَآءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَالُّوا وَعَاكَا نُوْا مُعْتَدَكَ وَهُوَالَّانِ ثِي اَنْتَ اَجَنَّتِ مَّعُرُوشِتٍ وَّغَيْرُمَوُوثُتِ وَالنَّخُلَ وَالرَّرُعَ مُغْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالرَّيْثُونَ وَالرُّحَّانَ مُتَشَالِمًا وَعَنْرَ مُسَتَابِهِ كُلُواس مُر وَإِذَا مُن كَانُوا مُواحَظٌ وُ يُومُ حِصادِةً وَلانتُ فُو أَنَّ لَا يُكُ الْسُرِينِينَ ٥ وَمِرَ الْأَنَّ الْحَوْلَةُ قَوْسَتُكُ

كُلُوُامِتَارَزَقَكُمُ اللهُ وَلاتَتَبَّعُوا خُطُوبِ الشَّيْطِينِ إِنَّهُ لَكُمْ عَكُ قُرُّسُبِينٌ ۗ ثُمَّ لَيْهَ ٱنْوَاجِّجُ مِنَ الصَّأْنِ اشْنَيْنِ وَصِيَ الْمُعْنِ اثْنَائِيْ قُلْ اللَّاكَرُيْنِ حَرَّمَ آمِرِ الْأَنْتُ فَيُ إِمَّااشُةُ مَّلَتُ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنَ نَبِّعُ نِي بِعِبِ إِ ان كُنْتُرُطْ يِوِينَ ٥ وَمِنَ الْإِبِلِ ثَنَيْنَ وَمِنَ لَقِيلَا مُنَافِينَ وَمِنَا لَقَوِلْتَكُونَ قُلْ ۚ الذَّكَ كَيْنِ حَرَّمَ الْمِ الْأَنْثَكَيْنِ أَمَّا اشْتَمَ لَتَ عَلَيْهِ ارْحَامُ الْأَنْثَيَانِ الْمُكْنَةُ مُنْهُ لَا أَوْلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْ فَنَ أَظُلُهُ رُبِينَ افْرَلِي عَلَى اللهِ كَن بَالِيُضِ لَّ التَّاسَ بِغَايْرِ عِلْمُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُمْدِي الْقَوْمَ الظَّلِبِينَ أَ قُلْ لاَّ أَجِدُ فِيْمَا أُوْجِي إِلَيَّ مُحَدِّمًا عَلَى طَاعِدِيَّ طُعَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أُوْدُمُّالِمَّسُفُوْكَ الْوَكْمُ خِنْزِنْيِرِ فِالنَّهُ رِجْسُ <u>ٱوْفِىـُقَاالُهِ لَّ لِغَايْرِ اللهِ بِهُ فَنَ اضْطُدَّ غَايَرَ بَاغٍ وَّلاعَ ادِ</u> فَانَّ رَبُّكَ عَفُورٌ رَّحِيْرٌ ٥ وَعَلَى الَّذِينَ مَا دُوَاحَرَّمُنَ كُلَّ ذِي ظُفْرِ أَوْسَ الْبَقْرِ وَ الْنَافِرِ حَتَّى مَنَا عَلَيْهُمْ يُعْفُونُهُمْ الأماحكة ظهورهماأوانحاكا ومااختلط بعظير ذلك جَنْ يَنْهُمُ مِنْ يَعْمُ وَاتَّالَمُ لِمِ قُونُ ۞ فَانَ كُنَّا بُولُكُ فَقُلُ لَّ يَكُمُوهُ وَرَجَهِ وَاسِعَاقُ وَلَا يُورَدُّ بِأَسُهُ عَنِ لَقُوهُ

1. K. S.

الْمُجْرِمِينَ ۞ سَمِيقُ لُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءُ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا لَوْشَاءُ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا إِمَا فَي مَا وَلِاحَةَ مُنَامِنُ شَمْعً مَنَا لِكَ كُذَّ بَ الَّذِبُ مِنْ قَبْلِهِ وَحَتَّى ذَاقُوا لَأَسَنَا قُلُ هَلْ عِنْكَ لَهُمِّنْ عِلْمَ فَتُغْرِكُونُ لَا أَإِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا الطَّلَّ وَإِنْ أَنْكُمُ إِلَّا تَعْوُصُونَ قُلْ فَيِللَّهِ الْحُحَّةُ ٱلْكَالِغَةُ \* فَلَوْشَاءَ لَمَا مِكْمُ ٱجْمَعِانَكُ قُلْ مَا لُوَيْتُهُ مَا أَنْ كُوالَّذِينَ يَشْهَا كُونَ النَّاللَّهُ حَرَّمَ لمِ نَا أَيَّانَ شَهِكُ وَانَكُ لَتَشْهَلُ مَعَهُمْ وَكُلَّتَتَّبُعُ أَهُوَّا الَّذِي يَنَ كُنَّ بُوْ إِيالِتِنَا وَالَّذِي يَنَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْلِخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِيهُ يَهُ يَا لُوْنَ ٥ قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ وَسُكُمُ مَلَكُمُ إِلَّا تُشْرِكُ إِيهِ شَيًّا قَيالُوَ الِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُكُوا اَوْلادَ لَهُ تِن إِمْ لا يَنْ مَعْنُ مَنْ نُكُنُّهُ وَإِنَّاهُمْ وَلا تَقْتُرَبُوا الفَوَاحِشَ مَاظَهُ مِنْهَاوَمَا بَطَنَ وَلَاتَقْتُ وُالتَّفْسُ لِلَّتِيُ حَرَّمَ اللهُ الآباكِقُ ذُلِكُمُ وَصَّلَمُ مِهِ لَعَلَّمُ تَعُقِلُونَ وَلاتَقْتَ رَبُوا مَالَ الْيَتِيْدِ إِلاَّ بِالَّتِيْ فِي أَحْسَرُ حَتَّى يَبُكُعُ آشُكَّ أَوْ وَاوْفُوااثكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِّلَانْكُلِّفُ نَفْسَا اللَّاوُسْعَ كَانَ اتَّلَتُمُ فَاعْدِ لُوْا وَلَوْكَانَ فَدَاقُ فِي أَوْبِعَهِ إِللَّهِ أَوْنُوا أَ لِكُمْ وَظَّ كُونَ إِنَّ هُ لَكُمُ تَنَاكُمُ تَنَاكُمُ وَنَ أَوْلَ هُ مَنَا حِرَاطِي اللَّهِ وَاطِي

سُتَقِيمًا فَاتَّبِعُولُا فَكُولَا تَتَّبِعُواالسُّبُلَ فَتَفَدَّ قَ بِكُوعَزْسَيْ فَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ثُرِّ الْمَيْنَامُوسَى الْكِيتُ مُّالمَّاعَكِلِ لَّذِيْ يُ احْسَنَ وَتَفْصِي لِالْكُلِّ شَيْخٌ وَّهُ لَهُ وَرَحُهُ قُ مُلَّهُ وَيلِقا عَرَبِي مُؤْمِنُونَ ٥ وَمِنْ الِلَّهِ اَنْ لَنْهُ مُلِرَاكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوالَمَ لَّكُوْرُخُونُ كَأَنْ تَقُولُوا إِنَّا ٱلْإِنَّا ٱلْإِنَّا ٱلْإِنَّا ٱلْإِنْك عَلْ طَآبِفَتَانَ مِنْ قَبْلِنَا قُرانَكُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِ وَلَغْفِلْأَنَكُ ٱڎتَعُوْلُوْالُوَاتَّا اُنْزِنَلَ عَلَىْنَاالْكِنْ لَكُنَّا الْمُكَنَّ الْمُكَانِّ الْمُكَانِّ الْمُكَانِّ جَاءَكُرُبِيِّنَةٌ مِنْ تُرْبُكُرُوهُ لَيْ يَ وَرَحُهُ فَنَ اَظْلَوْمِ نَ كُنَّبُ الياللهِ وَصَدَى عَنْهَ أَسَجَوْ عِلَ أَن بِنَ يَصْدِ فُونَ عَنَ الْسِينَا سُوَّ الْعَلَابِ مِمَاكَانُوْ ايَصْدِ فُونَ ۞ هَلْ يَنْظُوْوَ نَ إِلاَّ اَنْ تَأْتِيمُ مُ الْكَلْيِكُهُ الْوَيَأْتِي رَبُّكَ الْوَيَأْتِي بَعْضُ لَا يَتِ رَبِّكَ يَوْمُ يَأْتِي بَعْضُ اللَّه رَبِّكَ لَا يَنْفُعُ فَفَسَا لِأَيَافُ الْمُرَّكِنُ الْمَنْتُ مِنْ قَبْلُلُ وَكُسَبَتْ فِي إِيَّا لِف خَيْرُ أَقُلِ انْتَظِرُ وَالِنَّا مُنْتَظِرُ وَنَ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوُّ إِدِيْنَاهُمُ وُكَانُواشِيعًالَّسَتَ مِنْ هُمْ فِي ثَنْيُّ إِمَّا أَوُهُ وَلِلَاللَّهِ ثُمَّ يِنِيَّعُهُمْ مِاكَانُوْ ايَفْعَكُونَ ۞ مَنْ جَاءَيالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَثْمُ لَمِثَالِمَاه وَمَنْ جَاءَ بِالسِّيِّعَةِ فَلَا يُجُزَّى إِلاَّمِثُ لَهَا وَهُولِا يُظْلُونُ إِلَّهِ قُلُ إِنَّيْ مَا لِمِنْ رَبِّي إِلْ حِرَاطٍ مُّسْتَقِيْرِهُ دِينًا قِيم

صِلَة إِبْلِهِ يُرَحِنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُعْرِكِينَ ٥ قُلُ إِنَّ صَلَاقًا وَنُسُكِنُ وَعَيْ اِي وَمَ الْيُ لِلهِ وَتِ الْعَلَمِينَ ٥ لَالتَّمَ مُلِكَ لَكُ رَ مِنْ إِلَى أُصِرْتُ وَ أَنَا أَوَّ لُ الْسُلِمِينَ ٢ قُلُ أَغَيْرَاللَّهِ أَيْغُ رِيًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْعٌ وَلاَتَكُسِ كُلُّ نَفْسِ الْأَعَلَمَا وَلاَتَرْرُ وَإِن أَوْرُ وَاخُولِي ثُمِّرًا لِي رَبِّكُونَ حِعْكُمُ فَيُنْبِّ عُكْمُ فِي الْمُعْلَاثُمُّ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥ وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَّتِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ المُصْكُرُفُونَ بَعْضِ دَرَجِتِ لِيَبْلُوكُ مُنْ فَاللَّهُ كُونُ مِنَا اللَّهُ كُونُ عِنْظُ إِنَّ رَبُّكَ مَرِيْعُ الْمِقَاتِ وَإِنَّهُ لَنَفُورٌ رَجِبَ يُكُلُّ المكالاعداف ملتمون مائتان ستانيا مالله التمنز التحي لَتُصَ كَلِيْكُ انْزِ لَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنُ فِي صَدْدِ لِيَحْرَجُونَ الْمُ بتُنذِرَيه وَذِكْرِي لِلْؤُمِنِينَ ۞ إِتَّبِعُوا مَّا أَنْوَلَ الْسَكُمُّ تِّنْ تَا بِكُمُ وَلَا تَتَبِّعُوا مِنْ دُونِهَ اَوْلِنَا أَقَلْ لَا قَالَنَا لَا وَلِيَا أَوْلِنَا أَوْلَا الْمَالِكَ الْمَالِكَ أَوْلَا وَكُوسِنَ قَوْيَةِ أَمْ لَكُنْهَا فِي آءَمَ اللَّهُ سَالِيًا تَا أَوْهُمْ قَالِهُونَ فَأَكَانَ دَعُولُهُ وَإِذْجَاءُهُ وَأَسُنَّا الْآآنُ قَالُوٓالثَّاتَاظِلِيْنَ فَلَنَسْ كُنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَهُ عِمْ وَلَنَسَّكُمْ مَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّ مَّ عَلَهُ عِيدِ إِوْ مَا كُنَّا غَآبِ إِنَ ٥ وَالْوَزُنُ يُوْسَبِ إِلْكُتُّ عَ

Digitized by Google

الاعراف عرزر

َنْ تَعْلَتْمُوانِ مِنْ فَأُولَلِكَ هُمِ الْمُفْلِحُ نَ⊙وَمَنْ خَفِّتْ تُوادِينُهُ فَأُولَاكِ الَّذِينَ خَسِمُ وَالْفُسِهُ مُ مَاكَانُوَّا بِالْبِيدَ نْطَلِمُونَ۞ وَلَقَانُ مَكُنَّاكُمْ فِي لَأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهُ ايِنُ قَلِ الْاِسَّالَتُشَكُّرُ وَنَ۞ وَلَقَانَ خَلَقَا لَكُمُّ ثُمَّةً سَوَّدُ نَكُوُنُوَّ قُلْنَالِلُكَ لِيَكَةِ اسْجُكُ وَالْإِدْرَ فَيَسْجَبُ كَالْلِلَّا بْلِيْسْ لْمُ يَكِنُ مِّنَ التِّيجِي بْنَ۞قَالْ مَامَنَعَكَ ٱلْأَتَسْفِكَ إذْ أَصَرْ تُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ تَبِنَهُ مَخَلَعْتَيْنُ مِنْ تَارِقَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ ۞ قَالَ فَاحْمِطُ مِنْهَا فَعَالِكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَلَّرُ فِهَا فَاخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصِّغِرِيْنَ ۞ قَالَ أَنْظِرُ ثَنَّ إِلَّى بَوْمِ بُعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ ۞ قَالَ فَهِمَّ ٱغْوَيْسَ يَنْ كَعُكُانَ لَمُهُ وَمِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيدِ ٥ ثُولًا يَبِيَّا هُمُرْتِنَ بَايُزِ يْل يُهِمْ وَمِنْ خَلْفِ هِمْ وَعَنْ أَمُا نِهِمْ وَعَنْ شَمَّا لِلِهِمْ وَلاَيْجَكُ ٱلْأَرُّهُ مُ شَكِرَيْنَ ۞ قَالَاخُوجُ مِنْهَا مَـٰنَاءُوهُ مُّنْ مُورًا المَنْ تَبِعَكَ مِنْ فُمُ لَامْكُونَ جَهَا مُوسِكُمُ إَجْعِيْزُ لِلْأَدُمُ اِسْكُنُ أَنْتَ وَزُوجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَّا مِنْ حَنْتُ شِيْمُكُمَّا زُلَاتَقُرُ بَالِمْ نِي وَالشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلِيانَ ۞ فَوَسُورٌ ماالشيطن ليدي كمماماؤرى عنهاص سؤاته

نصف

وَقَالَ مَا فَيْكُارَ بُكُمَاعَنُ لِمِينِ وِالشَّبِحِرَ وَإِلَّاآنَ تَكُونَا مَلَكَيْنَ <u>ٱۉڰڎؙؽٵڝۘڹ۩ۼڸؠؽڹ۞ۅٙۊٵڛۘڡؙۿؙٳۧٳؾٚؽڵڴٳڵؠڔٳڸؾٚڡۣۼڗؘۛۛۛ</u> انَّكُ لُّهُ كَالِغُو وَحِ فَلَكَادَ اقَاالشَّجَى وَلَكَ مُهُمَاسُوا لَمُكَاوِكُ فِي عَلَيْقًا يَغْصِفْنِ عَلَيْهِمَامِنْ قَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادِهُمَارَ يَجُمَّأَ آلُهُ أَنْهَاكُمُ عَنْ تِلْكُمُا الشَّيْرِ قَوْ أَقُلْ لَكُمَّ إِنَّ الشَّيْطِنِ لَكُمَّا هَنُّونُتُم يُرُّكُ قَالِارَيِّنَاظِلَكَ ٱلْفُسُنَّاأُو إِنْ لَا تَعْفِرْ لِنَاوَرُحُمْنَالَنَّكُونِ رَبِّ مِنَ الْخُسِيرِيْنَ ٥ قَالَ اهْيِطُوابِعَفْ لَمُ لِبَعْضِ عَكُولُ وَلَكُمُ إِنِالْأَرْضِ مُسْتَقَتُ وَمَتَاعُ إِلْحِيْنِ وَالْفِيهَا عَيُونَ عَ الْ وَفِيهَا مُوثُونُ وَمِنْهَا مُخْرَجُونَ كَالِبَنِيُ ادْمُ قِلْ انْنَاكُ عَلَىٰ كُولِبَاسًا يُعَارِي سَوَاتِكُرُورِيتًا أُوَّلِيَاسُ لِتَقُوى ذلكَ خَيْرٌ ذَٰ لِكُ مِنُ الْبِ اللهِ لَعَلَّا هُمُ مَنَّاكُمُ وَ نَ 0 لَيَكِنُ ا دُمَّ لايفيّننَّهُ والشَّيْطِنُ كَأَخَرَجَ أَبُو يُكُوْسِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمُ لِبَاسَهُمَالِايُدِيهِمَاسَوْاتِهِمَالِنَّهُ مِنْ لَكُوْمُووَ فَيَيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ وَ وَنَهُمُ النَّاحِعَلُنَ الشَّيْطِينَ أَوْلِيَّا أَلِلَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ وإذافعَكُوافاحِشَةً قَالُوا وَجِبُ فَاعَلَمُ الْأَوْنَاوَاللَّهُ أَصَافًا إِيهَا وَقُلُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَأْصُ بِالْفَحْسَ أَوْ أَتَقُو لُوْنَ عَلَى لِلَّهِ سَالًا تَعْلَمُ نَ اللَّهِ مَنْ الْمُسْطَو التَّمْوَاوُجُومًا لُمُعِنْكَ الْمُعْنَاكِمُ الْمُعْنَاكِمُ الْمُعْنَاكِمُ

in the second

كُلِّ سَيْجِيدٍ قَادُعُونُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ هُكَايِدَ الْهُ تَعَوْدُونَ فَرِيْقًاهَ لَايُ وَفِي يُقِّاحَقَّ عَلَيْهِ وُالضَّلْلَةُ وَلِقَّهُ ٱلْتَّانُوا لسَّيْطِيْنَ أُولِيَاءِ مِنْ دُونِ لِللهِ وَيَحْسَبُونَ أَفََّهُ مُعْمَدُ وَنَ لِيَنِيَ الدَّمَ خُنُ وَازِيْنَا لَكُو عَنْكَ كُلِّ صَبِيعِي قَدْ كُو الشَّرَبُوا وَلَا تُسْمُ وَفُوْ أَانَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِ فِينَ أَقُلْمَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّذِيْ أَخْرَجَ لِعِيَادِهِ وَالطَّلِيَّاتِ مِنَ الرِّزْ قِنْ قُلْ هِيَ الَّذِي يُنَ مُوُافِلُ تَعَيْوِ قِالدُّ نَيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيهَ وَكُنْ لِكَ نُفَصِّلُ الْهِيْتِ لِقُوْرِتَعِ لَوُنُ ٥ قُلُ إِنَّا حَرَّمَ دَيِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَمِنِهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْثُرُوالْبَغْيَ بِغَيْ لِكِيَّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا الْمَرْ يُنِزِّلْ بِهِ سُلُطْنًا قَالَ تَقُولُوا عَلَى للهِ مَا الانتَكُونُ وَلِكُلِّ مَّةِ أَجَلُّ فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُ لِإِيسَتَأْخِنُ وَنَ سَاعَةً وَلا يستقيامُون المُنتِي ادَمَامًا مَأْتِ اللَّهُ مُسُلِّ مِنْ أَرُ يَقُصُونَ عَلَيْكُو الْمِينَ فَنَ التَّفَى وَ اصْلِحَ فَالْاحْوْنُ عَلَيْهِمِهِ ولاهُ يَحْزَنُونَ ٥ وَالَّذِينَ كُنَّ بُوابِالِيتِنَاوَاسْتَكُبُرُولُاعَنَّ أُولَيْكَ أَصْحُبُ النَّارِ مُونِفَهَا خَلِكُ وْنَ۞فَنَ أَظَا يُومِيَّنِ فَتَرْبِي عَلَى للهِ كَذِي بِالْوَكَلِيَّابِ إِلْيَتِهُ أُولَيْكَ يَنَالُمُ يُنْصِيبُهُ وَا تِنَ الْكِيْتِ حَتَّى إِذَا جِياءَ تَهُمُ رُسُلُتَ أَيْتُونُونُهُمُ قَالُوا ابْنَ مَاكْنَةُ

بِاَهُوَ آيِهِ وَبِغَاثِرِ عِلْمِرْ إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعَكُو بِالْمُثَكِ الْمُثَكِ الْمُثَكِ الْمُثَك وَذَرُ وَاظَاهِ وَالْإِنْ مِوَالِمِنْ وَمَاطِئَهُ إِنَّ الَّذِي يَكُسِبُونَا لَإِنْ أَلَّا سَيْجُزُونَ مِاكَانُوْايَقُ تَرَفُونَ ٥ وَلَا تَأْكُ لُوَامِتَالَمُ الله كُلْ الله عَلَى وَانَّهُ لَفِسْقٌ وَانَّ السَّلَطِ اللَّ اللَّهُ اللّ لَيْوُحُونَ إِنَّ اوْلِيَا هِمْ لِيُحَادِ لُوْكُمْ وَإِنْ أَطُفْتُمُوهُمُ إِنَّا كُمْ الشُّيْرِ لَوْنَ أَاوَمُنْ كَانَ مَيْتًا فَاحْدِيْنَهُ وَجَعَلْنَالَهُ نُوْرًا يَّيْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كُنَ مَّتَ لُهُ فِي الظُّلَّاتِ لَيْسَ بِغَارِجٍ مِّنْهُ لَكُنْ لِكَ زُيِّنَ لِلْكَفِيرِينَ مَا كَافُوْا يَعْلُوُنَ ۞ وَكَنَا لِكَجَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةِ ٱلْذِرِجُرُمِيْهَ الْمِكُرُ وَافِهَا وَمَا مِكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَإِذَ إِجَاءَ تَهُمُ اللَّهُ قَالُوالنَّ نُؤْمِنَ حَتَّى وَفَيْنَا الْوُلْ مِنْكُ مِنْ الْوَيْ رَسُلُ لِلْهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكُورِيثُ يَجْعَلُ إِسْلَتُهُ سَيْصِيْبُ الَّذِينَ آجُرَمُوا صَعَارٌعِنْ مَاللَّهِ وَعَذَاكَ شَدِيدًا عِكَانُوْايَكُرُ وَنَ افْنَ يُودِ اللهُ أَنْ يَعْدِينَهُ يَشْرَحُ صَدَارَةً الْإِسْلَامِرُورَمَنْ يُرِّدُ أَنْ يُّضِلَّهُ يَجْعَلُ صَادَرُهُ ضَيِّقً حَرِجًا كَانتُمَا يُصَّعَنُ فِي السَّمَا وَكُنْ إِلَّ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّحْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَلَمْ فَاصِرَاطُ وَبِكَ مُسْتَقِيًّا قَدُفَتَ لَنَا الْالْتِ لِقَوْمِ تَكُرُّوُنَ ۞ لَمُهُ دَارُ السَّلِ

عِنْدَرَتِهِ وَوَهُو وَلِيُّهُ مُرْعِاً كَانُواْ يَعْلُونَ ۞ وَيُومُ يَحْشُرُهُمُ جِيْعًا مِهُعْشَرَا يُعِينَ قَدِا سُتَكُثُرُ تُدُّتِينَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَّهُ وَمِنَ الْإِنْسِ رَبِّنَ السَّمَّتُعُ بَعُضُ البِّعْضِ قَى بَلَغْتُ ا أَجَلْنَا الَّذِي ثِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ النَّارُ مَثُولِ كُوْخِلِدِ ثِنَ فِيْهَا الأَمَاشَاءَاللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِلْمُ عِلْيُرْكَ وَكَذَٰ إِلَّكَ نُولِيْ المُعْضَ الظُّلِكِينَ يَعْضًا إِمَا كَانُوْ أَيْكُمِ مُونَ ثَا يُعْشَمَ الْجِنَّ وَالْاشِ اَلْدَيَ أَيْكُورُسُلٌ مِنْ لَمُ يَقْضُونَ عَلَيْكُوْ الْيَقِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هِ نَا قَالُوا شَمِي نَاعَلَى اَنْفُسِنَا وَعَتَ لَهُ مُو الْحَيْوةُ الدُّنْ مُنَاوَثِيمِ لُهُ وَاعَلَى اَنْفُسِ هِمُ اَنْهُ مُكَافِحًا كنيريْنَ ۞ ذٰلِكَ أَنْ لَمُرْيَكُنْ رَبُّكُ مُهْ إِكَ الْقُرْي بِظُلِمْ وَّاهُلُهُا غُفِلُونَ ٥ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّاعَمِ اُوَا وَمَارَتُكُ بِغَافِيلِ عَمَّا يَعْمَاقُ نَ⊙وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُوالرَّحُمَةِ الْمُ اِنَ يَّشَأْيُكُ مِبُكُمُ وَيَسْتَخَالِنَ مِنْ بَعَكِ لَمُعَايِشَا وُكُمَّ اَنْشَاكُوُسِّنُ ذُرِيَّةِ قَوْمُ الْحَرِيْنَ أَ إِنَّ مَا تُوْعَ كُوْنَ الْإِتِّ وَمِّا اَنْتُوْءِ عِينَ فِي وَيُلِ لِقَوْمِ اعْمَا وُاعَلِي مَا الْعِلْمُ كَانْتِكُمْ النَّى عَامِلٌ فَسَوْنَ تَعَلَّوُنَ لِمِنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ التَّارِّ إِنَّهُ الايُفْكِ القَّلِمُونَ وَجَعَلُوالِلهِ مِتَاذَرَاصِنَا كَوْتُ أَلَانَمَام

نَصِيْبًا فَتَا لَوُالِمِ نَا لِلْهِ بِزَعْدِ عِمْ وَلِمْ نَا لِشُرَكّا بِنَأْ فَسَاكَانَ لِثُنْ كَا يَهِمُ فَلَا يُصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِ لُ إِلَّا شُرُكَ إِنْهِ مُرْسًا وَمَا يَكُمُونَ ۞ وَكُنْ لِكُ زَيْنَ لِكُتِ ثِي صِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرِكَا أَوُّهُمْ لِأَبُرُدُوهُمْ الْمُرْدُوهُمُ وَلِيَلْبِسُوْ اعْلَى هُوْدِينَهُ مُوْوَلُوشًا وَاللَّهُ مَا فَعَلَّوْهُ فَلَادُهُمُ وَسَايَفَاتُرُونَ ٥ وَقَالُواهِ إِنْ إِلْهُ الْمُعَامُّوَّ حَرُثُ حِجْرُقَ لأيطعه قالأمن نشآة بزغيم فروانك الرحرمة فهوره وَانْعَامُ لِأَيْنَ كُنُ وْنَ اسْمَالِتُّهِ عَلَيْهَا انْ تِرَاءُ عَلَيْهُ مِنْ فِي مِكَانُوْايَهُ تَرُونَ ۞ وَقَالُوْا مَا فِي بُطُونِ هَا فِي الْأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِنَّ لَوُرِيَاوَكُ تَكُمُّ عَلَى أَزُو إِحِنَاهُ وَإِنْ تَكُنَّ مَّيْتَةً فَهُمُ وَيُهِ شُرِكُمُ الْمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مُوسَفَعُمُ اللَّهُ حَلِيْمُ عَالِيْمُ اللَّهِ قَنْ حَسِرَ إِلَّنِ مِنْ قَتَلُوا أَوْلادَهُ مُ سَفَهَ الْغَايْدِ عِلْمِرَّحَرَّعُوا مَارَزَقَهُ وُاللَّهُ افْرَاءُ عَلَى لللَّهِ قَدْ ضَالُوا وَمَا كَانُوا مُعْتَابِنَاكُ وَهُوَالَّذِنِّي اَنْتَاجَتْتِ مَّعْرُوشِتٍ وَعَلَيْصَرُ وَلَيْتِ وَالنَّخُلُ ؖۅٵٮڗۯۼۼٛؿؘڸڡٵٲػؙڷ؋ؙۅٳڶڗۧؽؿٷٛڽٙۅٳڵڗۣؖڝۜٵڹۘۺؙؾۺٳڣٵۊۧۼ*ؽ* مُتَثَابِهِ كُلُواسِ تَمَرِ إِذْ أَثْبَ وَاتُواتُواتُوا حَقَّ مُ يَوْمَحِصَادِهِ وَلِانْشُوفُوْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُثْرِفِينَ ٥ وَمِنَ الْأَنْا وَحُولَةً وَّفَرُشًّا

كُلُوامِتَارَزَقَكُمُ اللهُ وَلاتَتَبِّعُوا خُطُوبِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَكُ رُّيْسُينٌ ۗ ثُمَّانِيَةً ٱنْوَاجِّ مِنَ الشَّأْنِ اثْنَانِ وَصِيَ الْمُعْنِ اثْنَائِينَ قُلْ اللَّاكَرُيْنِ حَرَّمَ آمِرِ الْأَنْدَ عَنَى وَ اَمَّااشُمَّكَ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأَنْثَيَانُ نَبِّئُونِي بِعِلْمِ ان كُنْتُرُطْ يِوِينَ ٥ وَمِنَ الْإِبِلِاثَنَايْنَ وَمِنَا لَقَيَاتُنَايُنِ قُلْ ﴿ الذَّكُ رُيْنِ حَرِّمُ آمِ الْأَنْثَكَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ انحامُ الأنْثَيَيْ امْكَنْ تُوشَى لَا اوْدُوصَّا مُواللَّهُ إِللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِللَّهُ إِلَيْهُ إِلَا لَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا لِللَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَا لِللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا لِنَائِقُ إِلَيْهُ أَلِيهُ أَلِي اللَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَا أَنْ إِلَّ اللَّهُ إِلَا لِللَّهُ إِلَا لِلللَّهُ إِلَا لِلللَّهُ إِلَا لِلَّهُ إِلَا لِللَّهُ إِلَا لِلللَّهُ إِلَا لِللَّهُ إِلَّهُ إِلّلِهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا لِللَّهُ إِلَا لِللَّهُ إِلَا لِللَّهُ إِلَا لِللَّهُ إِلَا لِلللَّهُ إِلَا لِلللَّهُ إِلَا لِلللَّهُ إِلَّهُ إِلَا لِللَّهُ إِلَا لِللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا لِلللَّهُ إِلَا لِللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْمُ الللَّهُ أَلِيلًا لِلللَّهُ أَلِهُ أَلِنّا لِلللَّهُ إِلَيْ لِلللَّهُ إِلَا لِللَّهُ إِلَّهُ أَلِكُ أَلِنّا أَلِمُ الللّّلِيلِمُ إِلَّهُ أَلِهُ إِلَّا لِللَّهُ إِلَّا لِللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهِ أَلِ المِّنَ أَظُلُمُ رُزِيِّن افْتُرَاي عَلَى اللَّهِ كَنِ مَّالِّيْضِ لَّ النَّاسَ بِغَايْرِ عِلْمُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُمْ يُرِي لَقُوْمَ الظَّلِمِ أَنَّ أَنَّ كُلُ لَّا أَجِدُ فِيمَّا أُوْحِي إِلَيَّ مُحَتَّمًا عَلَى طَاعِيمِ يَّطْعَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةُ أُوْدُمُّا مِّسْفُوْحًا أَوْلَحُوخِنْزِيْرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ <u>ٱوْفِى قَالْهِ لَّ لِنَهُ لِللَّهِ بِهِ فَنَى اضْطُدَّ عَيْرَ بَاغٍ وَّلاَعَ إِد</u> فَانَّ رَبِّكَ عَفُورٌ تَّحِيْدُ ٥ وَعَلَى الَّيْنِ مَا دُواحَرَّمُنَ كُلُّ ذِي ظُفُرِ أَرْسِ الْبَقِرِ وَالْفَانِوحِ قَصْ مَا عَلَيْهُمْ الْفَوْمَةُ الأناحك فلهوره أأوانحوايا اومااخت كطابعظير ذَ لِكَ جَنْ يُنْهُمُ مِنْ يَعْمُ وَإِنَّا لَمُ لِمِا قُوْنَ ۞ فَانَ كُنَّا بُوْلِكُ نَقُلُ لَّ بَكُثُرُهُ وَرَجَهِ وَاسِعَاقُ وَلَا يُرَدُّ بِأَسُ فَعَنَ الْقَوْمُ

W. K. S.

لْعُرْمِينَ ۞ سَمَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءُ اللهُ مَا أَشَرَكُوا لَوْشَاءُ اللهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلِآلِمَا قُرُنَا وَلِاحَوَّمْنَا مِنْ شَيْعً كَلِمَا لِكَكَنَّا بَ اللَّهُ بَ نَ مِنْ تَبْلِهِ وَحَتَّى ذَا قُوْا مَأْسَنَا قُلْ هَلْ عَنْكَ لَهُ مِّنْ عِ فَتَغْيُرُجُوهُ وَكُمْ إِنْ تَتَبِّعُونَ إِلاَّ الطَّلَّ وَإِنْ أَنْكُمُ الْأَتَخُوصُوكَ قُلْ فَيِلِيُّهِ الْحُجَّةُ الْسَالِغَةُ \* فَلَوْشَاءَ لَمَا مِلْوَا أَجْمَعِ أَيْكُ قُلْ مَا لَوْ يُشْهَكَ الْمُ كُوالِّن يُن يَشْهَكُ وْ نَ النَّهُ حَرَّمَ لم نَ انَّانَ شَهِ كُوانَ لا تَشْهَ لَهُ مَعَ مُوْوَ وَلا تَتَّبَعُ أَهُ وَا الَّنِي يَنَ كُنَّ بُوَ إِيالِتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْلِخِرَةِ وَهُمْ بِرَيِّهِ وَيَدِيدُ لِوُنَ ٥ قُلْ تَعَالَوْاآتُكُ مَا حَرَّمَ وَتُكُمُّ عَلَيْكُمُ ۚ إِلَّا تُشْرِكُ إِيهِ شَيًّا قَيِالْوَ الِدَيْنِ إِحْسَانًا فَكَا لَقَتُكُوا <u>اَوْلادَ كَرُضِ إِمْ لا يَتْ عَنُ مَنْ ذُكُ لَا مُواتَاهُمُ وَلا تَقْتَ رَمُوا</u> الفواحش ماظهر عنهاوما بكن ولاتقت والتفسر التي حَدَّرَ اللهُ الدِّبِالْحِقِّ ذُلِكُهُ وَصَّلَ أَنْ الْمُ الْحُلُونَ اللهُ الْمُؤْتَّ الْمُؤْتَّ الْمُؤْتَّ الْمُؤْتَّ الْمُؤْتِّ الْمُؤْتِقِ اللهُ اللهُ الْمُؤْتِقِ الْمُؤْتِقِ الْمُؤْتِقِ اللهُ الْمُؤْتِقِ اللهُ الْمُؤْتِقِ اللهُ الْمُؤْتِقِ اللهُ اللهُ الْمُؤْتِقِ الْمُؤْتِقِ الْمُؤْتِقِ الْمُؤْتِقِ الْمُؤْتِقِ اللهِ الْمُؤْتِقِ الْمُؤْتِقِ اللهُ اللهِ الْمُؤْتِقِ الْمُؤْتِقِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْتِقِ اللهُ اللهِ الْمُؤْتِقِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيقِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الْمُؤْتِقِ الللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الْمُؤْتِقِ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهِ الْمُؤْتِقِ الللهُ اللَّهِ الْمُؤْتِقِ اللَّهِ الْمُؤْتِقِ الللهِ الْمُؤْتِلِي الْمُؤْتِقِ الللهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الْمُؤْتِي الْمُولِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِيِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِيلُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْم وَلاتَقْتُ رَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلاِّ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَرُ مَثَّى يَبُكُمُ أَشُكَّ اللَّهِ ا وَ أَوْفُوا الْكُيْلُ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكُلِّفُ نَفْسًا الله وُسُعَّ رَاخَاتُلُتُمُ فَاعْدِ لُوْا وَلَوْكَانَ خَاصُ فِي اللَّهِ اللَّهِ أَوْفُوا اللَّهِ أَوْفُوا اللَّهِ لِكُوْوَتُ كُوْمِهِ لَكُلُوْتَنَكُرُوْنَ ٥ وَأَنَّ لَمُنَاصِرًا فِي

الانعام ميزر

سَتَقِيمًا فَاتَّبِعُو الْأَكْتَبِّعُوا السُّبُلِ فَتَفَرَّ قَ بِكُوعَ رُسَابِيلَ فَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَكُمُ يَتَّقُونَ ۞ ثُمَّ الْمَيْنَامُوسَى الْكِيتُ تَمَامًاعَلَىٰ لَٰذِيٓ يُ اَحْسَنَ وَتَفْصِيُ لَا يُكُلِّ شَيْعً وَهُ لَيُوَكُرُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْ لَمُلَّهُ مُلِقًا وَلِيِّهُ مُؤْمِنُونَ ٥ وَمِنَ الِلَّهِ الْزَلْنُهُ مُالِكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْلَكَ لَكُوْرُخُونَ كَأَنْ تَعُوْلُوا إِمَّا أَنْزِلَ الْكِتْ عَلْ طَآيِفَتَايَنِ مِنْ قَبْلِنَا قُالِنَكُنَّاعَنْ دِرَاسَتِهِ وَلَغْفِلْأَيْنَ أَوْتَغُوُّ لُوْالُوَالَّا أُنْزِلَ عَلَىْنَا الْكِنْ كُكَّنَّا اهْلُي مِنْ هُوْفِقَا لَ جَاءَكُمْ بِينَةُ مِنْ تَابِكُوْوَهُ لَدَى وَرَحُهُ فَنَ اظْلَوْمِ مِنْ كُنَّابُ باليتانلووصدن عَنْ أَسَجَوْ عِلْ لَذِينَ يَصْدِافُونَ عَنَ الْسِينَا سُوَّ ٱلْعَلَابِ مِمَاكَانُوْ اِيصَدِ فُونَ ۞ هَلْ يَنْظُوفِ نَ إِلاَّ اَنْ تَأْتِيمُهُمُ الْكَلْيِكُهُ الْوَيْأَتِي رَبُّكَ الْوَيْزَاتِي بَعْضُ لا يتِرَبِّكَ يُومُ يَأْتِي بَعْضُ ايتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نُفَسَّا لِأَيَّا فُيَ الْمُرَّكِّنُ الْمَنْتُ مِنْ قَبْلُلُ وَكِسَبَتْ فِي إِيَّا فِي خَايَّا لَقُلِلْنَتِظِوُ وَالِنَّامُنْتَظِرُ وَنَ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمُ وُكَانُواشِيعًالِّسَتَ مِنْهُمُ فِي ثَنْيُ إِمَّا أَوْمُهُ إِلَى لِلْهِ ثُمَّ يَنْبَعُهُمُ مَاكَانُوْ ايَفْعَكُوْنَ ۞ مَنْ جَاءَبِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُلُمِتَالِمَاه وَمَنْ جَاءَبِالسِّيِّعَةِ فَلَا يُجُنِّى إِلاَّمِثْلَهَاوَهُولِا يُظْلُونَ <u>ئُلُانِّنِي هَالِيْنَ وَبِيِّ إِلَّهِ كَاطِِمُّسْتَقِيْرٍ ﴿ وَسُنَاقِيمًا</u>

صِلَةَ إِبْلِهِ يُرَحِينُهُ أَوْمَا كَانَ مِنَ الْمُعْمِ كِيْنَ ٥ قُلُ إِنَّ صَلَاقًا وَنُسُكِنُ وَعَيْايَ وَمَا يَيْ لِلْهِ رَبِّ الْمُلْكِينَ ٥ُ لَا تَعْمِيكِ لَكُ وَ مِنْ إِلَى أُصِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْسُهِلِينَ ۞ قُلْ أَغَيْرَاللَّهِ أَيْغُ رَيَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْعٌ وَلاَ تَكْسِ كُلُّ نَفْسِ الْأَحَلُ مَا أَوْلاَ مَنْ رُ وَإِن اللَّهِ وَزُرُ الْخُلِّي ثُمَّ إِلَى رَبِّكُونَ حَمَّكُمُ فَيُنْتَعُكُمُ عَكُمُ اللَّهُ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ ٥ وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ المَصْلُمُ فَوْقَ لَعَضِ دَرَجِتِ لِيَبْلُوكُمُ فَي مِنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهُ الْمِعَ الْمُعَالَّكُ وَ النَّهُ لَعَنْ فُولَ لَتَ مِنْ اللَّهُ الْمُعَالَّكُ وَالنَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعَالَّكُ وَالنَّهُ الْمُعَالَّكُ وَالنَّهُ الْمُعَالَّكُ وَالنَّهُ الْمُعَالَّكُ وَالنَّهُ الْمُعَالَّكُ وَالنَّهُ الْمُعَالَقِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ عَلَيْكُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَالنَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ وَالنَّهُ وَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَّ اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَا عَلَّالِمُ عَلَيْكُ وَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَّ اللَّهُ عَلَّا لَا عَلَيْكُولُ لَّ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ لِللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّالِكُ وَلَّا لَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا لَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا لَّهُ عَلَّالِمُ عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَّالِمُ عَلَّا لَا عَلَّالْعِلْمُ اللَّهُ عَلَّا لَا عَلْمُ عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَيْكُولُ لَّهُ عَلَّالِمُ عَلَّالِمُ عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَّالِمُعَالِمُ عَلَّالِمُ عَلَّالِمُ عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَّالْمُعُلِّلْمُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّالِمُ عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّالِمُ عَلَّالِمُ عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلَالْمُعِلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّالْمِعُلَّ عَلَّا عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا المعالاعراب ملتان التاكان ستانيا والله التمازالت عي لَتُصَ ۞ إِنَّ انْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْدِ لِيُحَرِّجُونَـ هُ لِتُنْذِرَبِهِ وَذِكُرِى لِلْؤُمِنِينَ ۞ إِتَّبِعُوا مَّا أَنْذِلَ السَّكُمُ إِسْنَ تَا بِكُرُ وَلِاتَتَبِّعُوامِنَ دُونِهَ أَوْلِنَا أَقَلْلُامَّالَكُمُّ أَنْكُرُ وَكَ وَكَوْتِنْ قُرْيَةِ أَمْ لَكُنْهَا فِي آءَمَ أَيْأُسُنَابِيَاتًا أَوْمُ وَآلِأُونَ فَأَكَانَ دَعُولُهُ وَ إِذْجَاءُهُ وَيَأْسُنَّا إِلَّانَ قَالُوْ إِنَّاكُنَّا ظَلِينَ فَلْنَسْ عَكُنَّ الَّذِي مِنَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمِرُ وَلَنَسَّعُكُنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلْنَقْصَّرَّ عَلَيْهِ يَعِيدُ وَمَاكُنَّا غَآيِبِينَ ٥ وَالْوَزُنُ يُوسَيِنِ إِلْكُتُّ عَ

الْمَنْ تَعَلَّتُ مَوَازِينَهُ فَالُولَاكِ هُمُ الْمُفْلِحُ نَ ٥ وَمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُفْلِحُ نَ ٥ وَمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُفْلِحُ وَ ٥ وَمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مُوَانِينُهُ فَأُولَٰ لِكَ الَّذِينَ خَسِرُ وَالْفُسَ هُرْمِ اكَانُوْلِ الْبِيا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَانِ مَكَّنَّكُمُ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَالْكُمُ فِيهَا مَعَايِثُ قَلِي لَامَّالَشَكُونُ نَ كَوَلَقَ نَاخَلَقُ لَكُونُ فَ صَوَّدَ نَكُوُنُوَ وَكُنَا لِلْكَلِيكَةِ اسْجُكُ وَالْإِدَى فَيْسَكَ كَافَا الْآ إِبْلِيْسَ لَمْ يَكِنُ مِّنَ التَّبِي بِينَ وَ قَالَ مَامِنَعَكَ أَلَّا تَسْجُ بَ إِذْ أَصُ تُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ يَّينُهُ مِخَلَقْتَنِي مِنْ تَارِ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ ۞ قَالَ فَاهْيُطُمِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَّلَّهُ فِهَا فَاخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ السِّغِيرِيْنَ ۞ قَالَ أَنْظِرُ فِي إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ۞ قَالَ فَهِمَّا أَغُوبُيتَ نِيْ لأَتْعُكُ نَّ لَهُ يُورِ الطَكَ الْسُتَقِيْدِ أَنْ تُولِا يَيَتَهُ مُوتِّنَ بَيْنِ أيد يُعِدُون خَلْفِهِرُوعَن أَيْمَانِهِرُوعَنْ شَمَّا بِلِهِدُ وَلَاتِجَ لُ أَلْثُ هُوْشَكِرِينَ ۞ قَالَ خُرْجُ مِنْهَامَ نَاءُوْمًا مُّنْ مُورًا النَّ تَبِعَكَ مِنْ مُولِ المُثَارِّ جَهَا أَوْمِينَا مُ اجْمِدِينَ الصف وَنَادُمُ اِسْكُنُ انْتَ وَزُوجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلامِنَ حَيْثُ شِئْتُمُا وَلَانَقُنَ بَاهِ إِن وَالشُّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظُّلِيانِ ۞ فَوَسُوسَ لَمُ الشَّيْطِنُ لِيبُ مِي لَمُ مَا مَا وَرِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْاتِهِمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

るいらうしんの

وَقَالَ مَا فَمَا كُمَارَ يُبْكُمَا عَنْ لَمِ إِن إِللَّهِ عِنْ إِللَّهِ النَّبَعِرَ وَ إِلَّا آنَ تَكُونَا مَلَكَيْنَ <u>ٱۉڰڰ۬ۏؙڬٳڝؘٳڮ۬ڸؠؽڹ۞ۅٙۊٳڛۘڡؙۿؙٳۧٳؿٚؠٛڵڴٳڵؠڔٳڸؾٝڡۣۼڗؘڴ</u> اَنَكُ لِنَّهُ كَالِغُو وَ رِحْ فَكَالَا أَقَااللَّهُ عِنْ وَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَكُلْقًا يَغْصِفْنِ عَلَيْهِمَامِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادِهُمَارَ يُعْمَأُ آلُهُ أَنْهَاكُمُ عَنْ تِلْكُمُ الشَّهِرَ قُواَقُلْ لَكُمَّ إِنَّ الشَّيْطِنَ لِكُمَّا هَنُّ فَيُسِّيثُ قَالِارَيَّنَاظُلَانَآانَفُسُنَّأَقُولَ لَيْ تَغْفِرْ لِنَاوَرُحْمُنَالَنَكُونَ تَ امِنَ الْخُسِيرِيْنَ ٥ قَالَ اهْبِطُوابِمُفْ لَمُ لِبَعْضِ عَدُولِكُمُ فِلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَّمَتَاعُ إِلْحِيْنِ قَالَ فِيهَا عَيُونَ رِجُ الْ وَفِيهَا مُوْتُونُ وَمِينَهَا مُخْرَجُونَ فَ لِيَبِنِي الْدَمْ قِلْهَ الْنَازَ لَيَ عَلَىٰكُ لِبَاسًا لِتُعَادِي سَوَاتِكُمُ وَرِيْتًا أُوَّلِبَاسُ لِ التَّقُولِي ذلك خَيْرٌ ذٰلِكُ مِنَ اللهِ اللهِ لَعَلَّهُ مُنَاكِّرٌ وَنَ 0 لِبَنِي الدُّم الايفَيْنَكُرُهُ الشَّيْطِنُ كُمَّ آخُرْجِ أَبِقِ يُكُرُّضِ الْجِنَّةِ يَأْزِعُ عَنْ هُمَّ لِيَاسَهُ الدُّرِيَهُ مَاسَوْا تِهِمَ أَنَّهُ مِنَ لَكُوْهُو وَقَيْلُهُ مِنْ حَيْثُ الاَرِّ وَنَهُمْ إِنَّاجِعَلْنَا الشَّيْطِيْنَ أَوْلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا اللَّهُ عِنُونَ وإذانعَكُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجِبُ فَاعَلُهُ ٱلْأَوْنَاوَاللَّهُ ٱسْ فَا بِهَا وَقُلُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَأْصُ بِالْفَحْسُ أَوْ أَتَّقُولُونَ عَلَى لللهِ مَا لا تَعْلَوُنُ ٥ قُلُ أَمْنَ رَبِّي بِالْقِسُطِّو أَقِيمُوا وُجُوهَ لَمُعِنَا

in Karin

كُلِّ مَسْجِدٍ قَادْعُوْءُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ هُكَايِدَ الْهُلُعُوْدُوْنَ نِيَيًّا هَدَاي وَنِي يُقّاحَقَّ عَلَيْهِ وَالضَّلْلَةُ وَإِنَّهُ وَالْتَّلْلَةُ وَالْتَّانُ وَا لشَّيْطِيْنَ أُوْلِيَاءِ مِنْ دُوْنِ لِللَّهِ وَيَحْسَبُونِ أَهَّهُ مُعْمَّتُهُ وَلَيْ يلبَيْ الدَمْخُنُ وَازِيْنَا لَكُو عَنْكَ كُلِّ سَيْحِيةً وَكُ فُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْمُ فُوا أَنَّهُ لَا يُحِبُّ السُّرونِينَ أَقُلْمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيْ ٱخْرَجَ لِعِيَادِهِ وَالطَّلِيَّاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ إِلَّانِ بُنِ لَمُنُوافِل تَعَيْوِقِ النَّ نَيَاخَ الِصَةَّ يَّوْمَ الْقِلْيَةِ كُنَّ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَلِيَّةِ لِغُورِتَيْ لَوُنُ ٥ قُلُ إِنَّا حَرَّمَ دَبِّيَ الْفُوَاحِشَ مَا ظَهُومِنِهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْثُرُوالْبَغَى بِغَيْرِالْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا الْمَــُ بُنَزِلْ بِهِ سُلْطَانًا قَانَ تَقُولُوا عَلَى للهِ مَا الْانْعَـٰ لَوَثَ كَارُكُلِ مَّةِ أَجُلُّ فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُ لِإِيسَتَأْخِرُونَ سَاءَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ الْبَيْنِي الدَمَامِ اللَّهِ اللَّهُ مُسَلِّ مِنْ لَهُ مُسَلِّ مِنْ لَهُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُو النِيُّ قَنَ الَّقِي وَ اصْلِيِّ فَالْاحْوَنُ عَلَيْهِمِ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٥ وَالَّذِينَ كُنَّ بُوابِالِيتِنَاوَاسُتَلَهُ وُلِعَنَّ وُلِيْكَ أَصْحُبُ النَّالِّ هُمُنْفِيْهَا خُلِلُ وْنَ۞فَنَ أَظَا يُومِيَّنِ فَتَرَى عَلَى لِلْهِ كَذِي بِالْوَكَانَّ بَ بِالْيَةِ أُولَيْكَ يَنَالُمُ يُنْصِيبُهُمُ تِيَ الْكِتِيةِ حَتِّي إِذَا كَاءَتُهُ وَرُسُلَتَ ابْتُونُونُو لَهُمُّ قَالُواْ الْمُنْ مَأْكُمُةُ

تَنْ عُوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوْ إِضَا لَهُ إِنَّا لَهُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ قَالُوا ضَالًّا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُو انفُس هِمْ أَنْفُهُمْ كَانُوا لَفِيرِينَ وَ قَالَ ادْخُلُوا فِي أَمْهِمِ مِتَ اللَّهِ مُعْلَقًا فِي أَمْهِمِ مِتَ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُوْمِينَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِالتَّارِّكُلِّمَادَ خَلَتْ امَّةً لَّهُ مَنْ أَنْتُمَ أَحَتَّى إِذَالدَّارَ لَوْافِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ أَخُولُمُمُ الأوُلْ هُورَيَّنَا هَوُ لَا وَاضَاقُونَا فَالِقِهُ عَذَا بَالْضِفَا مِنْ النَّارِثُم قَالَ بِكُلِّ ضِعْتُ قَالِكِنْ لَا تَعْلُونُ ٥ وَقَالَتُ أُوْلِكُمْ لِأُخْرَاهُمُ فَاكَانَ لَكُثُوعَ لَيْنَامِنْ فَضْلِ فَنُ وَقُوا الْعَنَابَ مَاكُنْتُهُ الكَسِبُ وَانَ الَّهِ مِنْ كُذَّا مُوْا يِالْتِنَا وَاسْتَكُابُ وَاعْنَهَا لاتُفَتَّرُ لَمْ ٱبْوَاكِ السَّمَاءَ وَلاَينَ خُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجُلُ في سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَنْ لِكَ نَجْنِ مِلْ أَجُوبِ مِينَ ۞ لَهُمْ صِّنْ جَهَنَّهُ مِهَا دُوَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَنْ الْكَ بَحُوْنِي الظَّلِيانَ ۞ وَالَّذِينَ اصَنُوا وَعَلَوْ الصَّلِحَتِ لَا ثُكِّلِّفُ نَفْسًا الآوسُعَهَا أُولَلِكَ أَصْمُ لِلْجَنَّةَ مُونِهَا خُلِلُونَ وَنَنَعْنَامَانِي صُلُورِهِمْ مِنْ عِلْ يَعْرِي مِنْ تَعْتَمُ الْمُنْاعُ وَقَالُواالَّحِثُ لِللهِ الَّذِي مَا مِنَالِمُ أَلَّهُ مَا كُتَّالِنَهُ مَا كُنَّالِهُ مَا كُنَّالِهُ مَا كُنْ كُلُولًا اَنْ مَا مِنَا اللهُ لَقَالَ جَاءَتُ رُسُلُ دَسِّنَا بِالْحُقَّ وَنُوْدُوْا اَنْ يِتْكُمُّ الْجَنَّةُ الْوَرِثُمُّوْمَا مِكَانْتُهُ تَعْلُونَ 0 وَنَادِي

149

تُحِبُ الْحِنَّةِ أَصْحَبَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا ربِّنَاحَقَّافَهَ لَ وَجَلَاتُ مُرِّيًّا وَعَلَارَتُكُوحَقًّا عَالُوْانَعَــُوْفَادُّنَ مُؤَدِّنٌ بَيْنَهُمُ انْ لَمُنَةُ اللهِعَــُكَ الظُّلِبُ يَنَ لَّ الَّذِينَ يَصُلُّ وَنَعَنَ سَبِيلِ اللَّهِ وَبَيْ غُوْلَمَ عِوجًا عَوَمُ مُ بِالْاحِدَةِ كَفِي ثُونَ أَوَ بَيْنُهُمَا حِجَابٌ ۗ فَعَلَانَ وَعَلَى الْأَعْدَ إِن بِجَالٌ يَعْدِ فُونَ كُ لِلَّهِ بِسِيمُهُمَّ الْأَبِسِيمُهُمَّ أَ وَنَادُوْ الْصَحِيَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَّمُ عَلَيْكُمْ لَهُ مُلْوَمِ وَهُ مُ يَطْمَعُونَ ۞ وَإِذَاصُرِ فَتَ أَبْصَ أَنْهُمُ مِ تِلْقَاءَ النة ع أَصْحِيهُ لِنَّالِ قَالُوا رَبَّنَ الْأَجُّوعَ لَنَا مَعَ الْقَوْرِ التَّلِا مِينَ ۗ وَنَادَى آصِكُ لِلْعَرَافِ رِجَالًا يَعْدِ فُولَهُ وُلِسِيمُهُ هُوا قَالُوْامِ الْفَلْيُ عَنْكُوْجُهُ عُلَا وَمَاكُنْ تُوْتَسُتُكُابِرُوكَ لَمْؤُلِاءِ الَّذِينَ اقْسَـمُتُمُ لِاينَ الْهُمُ اللَّهُ بِرَحَمَةٍ أَدُخُ اللَّهُ لَجَنَّةُ لَاخِوْنُ عَلَيْكُهُ وَلَاّاتُ ثُرُغَّتُ زَنُوْنَ 0 وَنَادَى أمعك النَّارِ المُعْكِ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوْا عَلَيْ نَاصِ لِلْكَا نُومِيَّارَزَقَكُمُ اللهُ مُعَالِلهُ مُعَالِّقُ اللهُ مُرَّيَّكُمُ اعْلَىٰ لَكُفِرْمَزِيْ الَّذِينَ اتَّخَذُهُ وَادِينَ هُوْلَهُوَّا وَّلَيَّا وَّبَعَتَّ تَهُمُ الْحَيْوةُ الدُّيْنَاءَ فَالْيَوْمَ نِنْسُلُهُ مُرَكَانِسُوْ القَّاءَ يُوْمِهِمْ

يج

لمُ ذَا وَمَا كَانُوْ الِالْيَانَا يَحِيُ لُونَ ٥ وَلَقَكَ بِعِنْكُمُ كِيْبِ فَصَّلْنِهُ عَلَى عِلْمِهُ مَّى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمِ <u>ڹ</u>ٛٶٛڝؚڹۘۅٛڹ۞ڡؘڷؽڟؙڰۅٛڹٳڵٳٚؾٲۅؽؚڵڎؘ؞ؠؘۅٛؠڝٲڐۣ التأوث لَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبُلُ تَكُ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا لِالْحُقَّ فَهَالَ لَنَامِنُ شُفَعًا عَنْيَشَفُعُوالُّا <u>ٲۅٛ؈ٛڗڎؙۏؘٮٚۼۘ؊ڶۼڲڒٲڷڹؠٛڝؾٵٮۼۘڡۘڵٷؖػۮڂڛٷؖؖٵ</u> اَنَفُسَ هُوْوَضَ لَ عَنْ هُوْمِيًّا كَانُوْايِفَ تَرُوْنَ كَاتَ رَبُّكُرُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ التَّمَا لِي وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ إِيَّامِ رِثُةً السَّتَوٰى عَلَى الْعَـرُشِّ يُغَثِّمِ الْكِلَ النَّهِـ ال مَطْ لُدُهُ حَيْدًا وَالشَّمْسَ وَالْقَدَرُ وَالنَّجُومُ مُسَحَدَّ رَبِّ بِأَصْرِهِ ﴿ أَلِالَهُ الْخُنُقُ وَالْأَصْرُ حَتَابِ لَهُ اللَّهُ وَتُ الْعَلِينَ (اَدْعُوار تَكُ مُوتَفَتَّ عَاقَدُهُ مَا تَحُولُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٥ وَلَا تُفْسِكُ وَالْحَالِي الْأَرْضِ بَعِثُ لَا إَصْ لَاحِهَا وَادْعُوْ هُخَوْتُ اقْتَطَمَعًا ﴿ إِنَّ رَحْتَ اللَّهِ تَدِيْثِ مِنْ الْمُنْسِنِيْنَ ۞ وَهُوَالَّذِي يُدُرِسِ لُل لِرِّيحُ إنشرًا بَانَ يَكِي رَحْمَتِه وَحَثَّى إِذَّا قَلْتُ سَحَابًا يْمَالْأَسْقُنْ هُ لِسَلِّيهِ مِنْ يَسْتِينَ أَنْزَلْنَا بِهِالْيَاءُ فَالْفَرْجَنَايِهِ

مِنْ كُلِّ المُّسَاتِ مَكَنَا لِكَ تُخْرِجُ الْوَثَ لَمَا لَكُ حُدَا تَنَاكُرُّوْنَ ۞ وَالْبَلَالُالطَّيْبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهُ وَالَّذِي خَبُكُ لِيَغُدُوجُ إِلَّانَ عِنَا الْكَانِ لِكَ نُصَيِّ فُ الأيات لِقَوْمِ قِينَ كُونُ نَ كُلِقُ مَا لَسَلْنَا نُوْسًا الْحُوسًا إِلَا قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ إَعْبُ مُ وَاللَّهُ مَالَكُورُ مِنَ الْهِ عَنْ أَنَّا إِنَّ أَخَانُ مَلَيُكُرُعَ نَابَ يَوْمِ عَظِيْرِ كَالَ الْكَلُّمُونَ قَوْمِهُ إِنَّالَهُ الْكَ فِي ضَالِل شُبِينِ وَ قَالَ لِتَوْمِ لَيْسَ إِيْ صَلِلَةٌ وَالْحِينِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْمُلِلَةُ وَالْحِينِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ ا الْبَلِغُكُمُ رِسُلْتِ رَبِي وَانْعَهُ لَكُمُ وَاعْلُمُ مِنْ اللَّهِمَا لَا تَعْلَوُنُ ٥ أَوْعِجَبُ ثُوْلُنَ جَاء كُرُّ فِي حُرِّنَ تَتِكُمُ عَلَى رَجُهِلِ مِنْ كُرُ لِكُنْ إِلَيْ نَا ذَكُرُ وَلِتَ تَقُوْا وَلَعَلَّكُمُ رُحُونَ الْكُنَّ بُوهُ فَالْجَيْنِهُ وَالَّذِي ثِنَ مَعَ فَفِالْفُلُكِ وَاعْرَقْتَ الَّذِينَ كَ نُهُ بُوايالِتِنَا ﴿ إِنَّهُ مُكَّانُوا قُومًا عَمِينَا وَ إِلَىٰ عَادِ أَخَاهُ مُ مُؤدًّا وَ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُ لُواللَّهُ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَهِ عَايُرٌ أَمُ أَنَ لَا تَتَعُونَ ۞ قَالَ الْكَلَّ الَّذِيثَ كَنْرُوامِنْ قَوْمِ آلِتَالَةُ لِلْكَ فِي سَفَامَ إِقَالَتَالَةُ لِلْكَ فِي سَفَامَ إِقَالَتَا لَنُطُنُكُ مِنَ الْهُ فِي إِنْ وَيَالَ لِي قُوْمِ لَيْسَ مِنْ

المائدة المائدة

اسفَاهَةٌ وَلَكِ نِّيْ رَسُو لُيِّنْ دَيْلَا لَمَانَ ٥ أَبَلِ فَكُوْ لِرسْلَتِ رَبِّيُ وَإِنَالَكُمُنَا صِحُّالَمِيْنُ ۞ اَوْعَجَبْ تُمُراَنُ اِمَاءَكُ مُونِدُكُونُ تَابِّكُوعَلَى رَجُيلِ مِّنْكُولِكُيْنُ وَكُورُ <u>ؖۅٳۮٛڒؙٷٛٳٳۮٛڿۼۘڵڰۘ؎ٛڝؙؙڶڡۜٙٳ؞ٙڝۛڹٮٛۑٷڿ</u> اقِّزَادَكُ مُ فِي الْحَنْ لِيَ يَصُطُحُ قَعَا ذُكُرُ ثُمَّا لِكُو اللَّهِ اللَّهِ لَعَلَّكُ مُنْ اللهِ وَمَا لَوْ الْجِنْ النَّهُ مُنْ اللهِ وَحَادُ اللهِ وَحَادُ اللهِ وَحَادُ اللهِ وَحَادُ ا ادَتَنَارَمَاكَانَ يَعْبُدُالَا أَوْنَا عِنَا يَتَامِاتَعِكُنَّا الْ كُنْتُ مِنَ الصِّيهِ فِينَ ۞ قَالَ قَا مُ وَقَعَ عَلَيْكُهُ المِتْنَ رَبِّ عُصُرُ جُسُّ وَعَضَبُ ﴿ أَتُحِادِ لُوْنَ فِي افي استاء سمت مُن من الناء والناؤك مت مَنَّ لَ اللهُ بِهَامِنْ سُلُطِن مَا نَتَظِرُ وَالنَّ مَعَالَمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ ٥ فَ أَجْبَ نُهُ وَ الَّذِينَ مَعَهُ رَحْمَةٍ مِّتَّا وَقَطَعْنَا وَالِيرَالَّذِينَ كَ لِنَّا بُوُا بِالْمِينَاوَمَ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَدَ آخَاهُ وَطِلَّا اقَالَ لِقُوْمِ اعْبُ ثُاوِ اللهُ مَالَكُ عُرِّنَ الْهِ غَـ يُرُوَّا التَكْجُنَاءَتُكُمُ مُبِيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمُ هِانِهِ إِنَاقَةُ اللَّهِ كَثُرُابَةً فَنَارُومَ التَّأْكُ لُ فِي اَرْضِ اللهِ وَلا اللّهِ وَلا اللهِ وَلا اللّهِ وَلا اللهِ وَلا اللّهِ وَلا اللهِ وَلا اللّهِ وَلا الللّهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا ال

مَّسُوْهِ السُوعِ مَا لَمُ نَاكُمُ عَنَا الْصَالِبُكُونَ وَاذْكُرُو إِلْا جُعَلَكُ مُخُلِفًا أَمِن بَعْبُ عَادٍ وَّ بَوَّ اَكُ مُ فِي الْأَرْضِ سَيِّخُنْ أُوْنَ مِنْ مُعُولِهِ قُصُورًا *وَّسَخِمُونَ الْجِس*َال*َ بُيُوتًا ه* فَاذْكُرُوا الآءُ اللهِ وَلاتَعَتْ قُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِبِ بَنَ وَ عَالَ الْسَلَا الَّذِينَ السَّتَكَ بَرُوامِنْ قُوْمِهِ لِلَّذِيثِ نَ مستضغفوالن اس مِنْهُ مُراتَعُ لَوُنَ أَنَّ صَلِكً شُرْسَكُ مِنْ رَّبِهِ • قَالْوُ إِلَّا لِمَا ٱرْسِلَ بِ سُوْمِئُونَ۞ قَالَالَّانِينَ اسْتَكَبَرُونَ وَالنَّ بِالَّذِيَ ثِي السَّنْ تُرْبِهِ كَفِرُونَ ۞ فَعَقَرُواالتَّاتَةَ وَعَتُواعَنَ أَمْرِدَ يَهِمُ حُروَقَ الْوُالِطِيكِ الْمُتِنَامِي تَعِنُ الْنُكُنْتُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنِ ٥ فَاخَذَ مُّرُهُ لرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوْ إِنْ دَارِهِ مُصْرِّحُونَ ۞ فَتَوَكُّ منصمروقال للقورلق أليكن كشدرسالة اللَّهُ وَنَصَعَتُ لِصُهُ مُولِكِنَ لاَّ يَحِبُ وُنَا لِنَّصِيمِ مِنْ اللَّهِ عِنْ مُنْ اللَّهِ عِنْ : (وُطُ الذَّ قَالَ لِقَوْمِ آفَاتُ أَنُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَيَقًا وَالْحَدِيمِ مِنَ الْعَلِيمُ أَنْ 0 إِنَّكُ لَا أَتُونَ اللَّهِ

شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ وَلَا الْنَّهُ وَقُومُ مُّسُوفُونَ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالَوْ الْخُرْجُوهُمُ لِمَّنْ تَكُورَيْتِ كُورُ إِنَّهُ مُرانًا سُّيَّتَكُمَّ فَوْنَا لَيْ يَتَكُمَّ فَوْنَا لَيْ السَّيَّتَكُمَّ فَوْنَا افَاغِكُنْهُ وَاصْلَهُ إِلاَّ اصْرَاتَهُ حَانَتُ مِنَ النبدين وأمَظ دُنَاعَلَهُ وَتَعَلَّمُ أَنَانُظُ وَ ع كَيْنَ كَانَ عَاقِبَ الْمُجْرِمِ أَن كُواللَّمُ مُن أَخَاهُ مُ شُعَيْ الْمِ اللَّهِ مَا لَيْ عَوْمِ اعْتُ مُا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلهِ عَيْدُهُ وَ مَا جَاءَتُ حُدَيْتًا وَ مُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنَا وَفُواالُكِيْلَ وَالْمِبْزَ إِنَّ وَلَا بَعْنَسُواالَّاسَ الشياء م رولاتفس الوافي الأرض بعث إصافي الْكُوْمُ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ الْمُعْلَقُونُ الْمُ وَلاَتَقَعُ ثُوابِ الصِراطِ تُوْعِ ثُونَ وَتَصُلُّ وَنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ امَن يه وَتَبْغُوْ نَهَا عِوجًا ع وَاذْكُ رُواالْذُكُ نُكُونُ الْمُحَنَّاتُهُ وَعَلَيْكُ لَاذَكُ ثُرُكُونًا نُطُونًا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْفُسِينِينَ ۞ وَإِنْ كَانَ ظَايِفَةٌ مِّنَ كُوْامِنُوْ إِلَانَ مِي الْرَسِيلَتُ بِهِ وَطَلَابِفَ قُلْهُ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُ وَاحَتَّى يَعَكُمُ اللَّهُ بَيْنَ نَأْوَهُوَخَيْرُ الْخَكِينَ



<u> قَالَالْكُلُّالَّذِيْنَ اسْتَكَارُ وَامِنْ قَوْمِهِ لَنُخْبُرَجِتَّ لَحُ</u> رور مو والذين المنوامية كمن قريتِ الوكتعوديّ فِي بِلْتِنَا ۗ قَالَ ٱوَلَوْكُنَّا كَارِهِ بَينَ ثُنَّوَ لِلهُ فَرَّيْنَا عَلَىٰ للهِ ڲڹؠؙٳٳڽؙؙؙٛۘٛڡۘؽڹٳڣٛڝڵؾڴؙۯؠۼۘٮٳۮڹۼؖٮٵڵڷؗڡؙؙڡٛڹۿٲۅۘ؞ يَكُونِ كَنَّالَ نَعُوْدَ فِيهَ إِلاَّ أَنْ يَتَنَّاءَ اللهُ رَبِّنَا وَسِعَرَ بَّنَ كُلُّ شَيُّ عِلْمًا وَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْ أَرْبَّنَا افْتَحْبُ نَنَا وَبَيْنَا قَوْمِنَايِاكُحَقِّ وَٱنْتَ خَايُرُ الْفَاتِحِيْنَ ۞ وَقَالَ لِلْكُالَّاذِيْرُ كَفُرُ وَامِنَ قَوْمِيهِ لَإِنِ النَّبَ مُرْشُعَيْبًا إِنَّكُمُ إِذَّ الْخَلِيمُ وَرَكِ فَكَخَنَ تَهُ مُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُو ۚ إِنْ دَارِهِ مَرْجِ بَرِٰكِ أَنْ الذين كُذَّ بُوْاشُعَبُ إِكَانَ لَهُ يَغْنُوا فِيهَا ﴿ الَّذِينَ كُنَّ بُوْ ا شُعَيْبًا كَانُواهُ مُ الْخُسِرِينَ ۞ فَتُولُّ عَنْهُ وَوَ قَالَ لِقَوْمِ فتن أنكفتُكُ أَدُر السلات رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُوْفُ فَكَلَفُ اللَّهِ الْقُوْمِ كُفِيرِينَ ٥ُ وَمَّا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ تُ اَحَدُنَا اَهُ لَهَا مِالْ أَسَاءِ وَالضَّرَّ أَءَلُكُ لَهُ مَا يَعْرَعُونَ المَّنَا اللَّامَانُ السَّيْعَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُوا وَتَالُوا مُصِيرًى إِلَا قَالُقُرُاءُ وَالسَّرَّ إِنَّ فَإِنَّا خَنْ نَهُمُ لِفُتُهُ وَّهُمُ لَا چُرُونَ©وَلُوَانَّ اَهُلَالْقُرْبِي أَمُوْلَا الْفُرِيُّ أَمُوْاوَاتَّعَوُالْفَيِّدُ مُ

ئىزلىقۇرىن، ئىزىرەللۇرىز ئەررەللۇرىر

الح

عَلَيْهِ وَبِرَكَتِ شِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ كُنَّ مِوْافَا خَنْفُمْ مِاكَانُواْيَكْسِبُونَ ۞ أَنَاصِ أَفَاصِ أَهُلُ الْقُرِي أَنْ تَأْتِيهُمُ إِنَّا سُنَابِيَاتًا وَّهُمْ نَآمِونَ فَ أَدِاصَ أَهَا إِنَّ الْمُكُالُقُدَى آثَ بَأْتِيهُمْ بِأَسْنَاضُحٌ قَهُ مُلْعَبُ نَ صَافَاهِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ع اَفَلَايَاْمِنُ مَكُواللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْغِيمُ فِي أَوَلَهُ يَهْدِ لِلَّذِي بَي يَوْقُ نَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ الْمُلْطَّ الْنَالُّونَةُ لَا عُلَّا اللَّهُ الْمُلْطِّ الْنَافُ لَوْ نَشَّاءُ اَصَيْنِهُ وَيُ نُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُولِهِمْ وَهُو مُرَلايسُمَعُو بَكَ تِلْكَ الْقُدْرِي نَقْصُ مَلَيْكَ مِنْ اَنْبَايِهَا وَلَقَدُ جَاءَهُ ادُسُلُهُ مُرِيالُكِيَّاتُ فَاكَانُوالِيُؤْمِنُو إِمِكَاكُنَّ بُواصَ قَبُلُ الْمُ لَكُنَالِكَ يَطْبُعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ لَكُفِيدِ يُنَ 0 وَمَا وَجَدُنَ الأكثرِهِ وُسِّنَ عَهُدِ قَالَ قَرَ حَدُنَا ٱلْأَرْهُ وُلَفْسِقِيْنَ المُدَّبَعَثَنَامِنُ بَعْدِ هِمُحَوَّنُولِهِ بِالْمِينَّالِلْ فِرْعَوْنَ وَمَلابِهِ أفظكةُ إيها عَ فَانْظُمُ كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْفُسِي بِينَ وِّقَالَ مُولِمِي لِفِرْعُونُ إِنِّيْ رَسُولٌ مِّنَ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَمِّ الْعَلَمِينَ حَقِيْقٌ عَلَى أَنْ لاَّ أَقُولَ عَلَى اللهِ إلاَّ الْحَقَّ قَدْ وَعُكُمُ بِيِّنَةٍ مِّنْ تَّ بِكُمُ فِي أَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَآءِ مِلُ فَالَ إِنْ كُنْتُ جئت باكة فأت بهاأن كنت من الطب وين

<u>जि</u>

1.83%

نَاكَقُ عَصَا اُفَاذَ اهِي تُعْبَانُ مُبِينٌ ٥ قَ نَزَعَ مِنَ الْفَاذَ اهِيَ يُصَاءُ لِلنَظِرِينَ ٥ قَالَ الْكَرُمِنْ قَوْمِ نِرْعُونَ إِنَّ هَلْ نَا لْمِعِرِّعَ لِلْيُرِّلُ ثُبُويُكُ أَنْ يُغُوجِكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فِيَا ذَا تَأْمُرُونَ ٥ وَالْوَالْرَجِهُ وَلَخَاءُ وَارْسِلْ فِي الْسَكَالِينِ عِيْسِ بْنَ ٥ بَأْتُولَةَ بِكُلِّ لِيحِرِعَ لِلْهُ ٥ وَجَاءَ السَّعَتَ وَا فِرْعَوْنَ مَا لَوْلِانَ لَنَا لَاجْزَالِنَ كُنَّا خَمُ لِلْعَلِينَ 0 قَالَ نَعَهُ وَلِتُّكُوٰلِنَ الْقُتَرِيدَنِ ۞ قَالُوا يُونُكِّى إِثَّا أَنْ تُكْفِي َ إِمَّا أَنْ اللهُونَ عَرُا لَمُلْقِيْنَ O قَالَ الْقُوْأَ فَلَيَّ الْقُوْ اسْحَدُو الْعَيْنَ الْعَوْ اسْحَدُ وَالْعَيْنَ التَّاسِ وَاسْتَرْهُبُوهُ مُرْوَجًا وُ بِسِعْيِرِ عَظِيْرِ ۞ وَأَوْحَيْنَا اللمُوْسَى أَنْ أَيْقِ عَصَالَةً فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِ كُوُنَ ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطُلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ فَغُلِبُوا هُنَا لِكَ وَانْعَلَبُوْ إَصْغِيرَيْنَ ٥ وَ أَلِقَى السَّحَرَ وَالْبِحِيرِيْنَ ٥ وَالْقَى السَّحَرَ وَالْجَالِ سَتَّابِرَتِالْمَالِمُ بِيُنَ ٥ُ رَبِّمُولِلْمِ وَمِلْوُونَ ۞ قَالَ فِدْعَوْنُ امْنَهُ مُنِهِ قَبْلَ أَنْ اذِ نَ لَكُوْءِ إِنَّ مِلْ مَا الْسَكُرُ ۗ الكُورِهُ فِي الْكِرِائِنَةِ لِتُخْرُجُوامِنْهَ الْهَلَهَ أَنْسُونَ تَعْلَمُونِ تَطِّعَنَّ أَيْدِ يَكُرُوا ٱرْجُلَكُوْمِّنْ خِلَانِ ثُرَّ لَالْكِ لَيْكِمُ وَالْوَالِنَّالِلْ رَبِنَامُنْقَلِبُونَ ٥ وَمَا تَنْفِتُهُمِ

اللَّ أَنَ امَنَّا بِالْيِ رَبِّنَ الْتَاجِّاءَ تَنَا ﴿ رَبَّنَّا أَفْرُغُ عَلَيْنَا صَبُرًا ع الْوَتَوَقَّنَامُسُلِمِينَ أَوْقَالَ الْمُلَاثِمُنَ قَوْمِرِ فِرْعَوْتَ اَتُنَّ وُمُوْسِى وَقُوْمَهُ لِيُفْسِدُ وَافِي الْأَرْضِ وَكَنَّ رَكَ وَالْمُتَاكِ قَالَ سَنْقَيِّلُ أَنَّ الْمُهُو وَلَسْتَحَى نِسَاءَهُمُ وَإِنَّ افُوْقَهُمْ قَاهِمُونُ نَ وَالْمُوسَى لِقَوْمِهِ السَّعِينُ اللهِ وَاصْبِرُواءَانَّ الْأَرْضُ لِلنَّهِ يُوْرِثُهُا مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِةٍ وَالْمَاقِيَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٥ فَالْوُاأُونِ مُنَامِنَ قَبُلِ أَنْ يَأْمِينًا وَمِنْ بِدُنِ مِلْ عِنْ أَمَّالُ عَسَى رَبُّكُمُ أَنْ يُّهُ لِكُ عَلُ وَ كُمُ وَيَسْتَخُ لِفَكُمُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُّ لَيْفَ تَعْمَا فُونَ أَوْلَقَكُ آخَذُ نَاالُ فِرْعُونَ بِالسِّينِينَ وَنَقُصٍ مِّنَ النَّمْ لَاتِ التَّهَالِيَ لَعَالَهُمُ مِينًا لِأَوْوَنَ ۞ فَاذَاجًا وَتَهُمُ وَالْحَسَنَةُ قَالُوْالَتَ اله نِي وَانْ تُصِبُهُ وَسِيَّعَةُ يُطَّايِّرُ وَ إِمُوسَى وَمَنْ مَّتَ الآإِمَّا طَايِرُهُ مُوعِنَدَ اللهِ وَلَاِنَّ ٱلْأَرَّهُ مُرْلاً يَعْلَوُنَ ٥ وَ قَالُواْ مَهُمَا مَا أَيْنَابِهِ مِنَ الْهَةِ لِتَسْعَرَ بَالِهَا "فَمَا حَنُ لُكَ مُؤْمِنِ أَنَ فَأَرْسَلْنَاعَلَهُ مُ التُّلُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالقُّمُّلُ وَالشَّفَادِعَ وَالرَّمُ اليَّةِ شُفَقَ لَيَّةً فَاسْتَكَابُرُوْ اوْكَانُوْ اقْوَمَا لَجُمُومِيْنَ وَلَتَاوَقَعُ عَلَيْهِمُ الرِّجُنُ قَالَةُ إِيمُونَ مَا وَعُ لَنَارَبُّكُ مِاعِهِدً

مِنْكُ لَهِ وَلَيْنُ كَشَفْتُ عَنَّا الرِّجْزَلَنُّ وَمِانَتَ لَكَ وَلَنُرْسِلُرَّ عَكَ بِنِي إِسْرَاءِيْلِ فَ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنَهُ وُ الرِّجِ نَ إِلَّا جِلْهُمْ بِالغُوْرُاذِ الْمُدَيِّكُنُّونَ ۞ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَّاهُمْ إ فِلْلَيْرِبِ أَنْهُ مُركَّنَّا بُوْ إِيَالِينَا وَكَانُوْ اعْنَهَا غُفِلِانَ 🔾 وَأَوْرَثَنَ لَقُوْمِ الَّذِي يَنَ كَانُوْ الْمُسْتَضْعَفُونَ مَشَيارِقَ الْأَرْضَ مَغَارِلِيَّا الَّقَ بْرِكْنَا فِيْهَا وَمَّتَتَكَالِمَتُ رَبِّكَ الْحُسُنَى عَلَى بَيْنَ شَرَاءِيْلَ هِمَاصَبَرُ وَأُودَتَّ نَامَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُوْمُهُ وَمَا كَانُو الْعَرِشُونَ ٥ وَجَاوَزُ نَابِينِي إِسْرَاءِيْلَ لْبَحْنَ فَأَنُوْ اعْلَىٰ قَرْمُ لِيَّعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَا مِرْلِّهُمْ قَالُوْ إِيمُونِهُ مِي جُعَلْ لَنَّا الْهَاكُمُ لَهُ مُرَالِهَةً \* قَالَ اتَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَا فُونَ انَّ هَوُ لِآءَمُ تَا رُّحُمُّا هُمُ وَنِيهِ وَلِطِلٌ مِّا كَانُوْ ايْمَكُونَ فِي قَالَ أَغَاثِرَ اللهِ أَبَغِثُ كُهُ إِلْهَا قَهُوَ فَضَّا لَكُوْعَلَى الْفِ لِمَا يَنَكُ وَاذْ أَخِينَكُمُ مِنَّ الْ فِرْعُونَ يُسُرُمُونَ كُمُ أَنَّكُمُ الْعَالَابِ يُقَتِّدُ نَ أَبِنَا ۚ أَكُو وَكِيسَ تَعْيُونَ نِسَاءً كُوْءُ وَقَيْ ذِلَكُهُ سَلَافًا صِّنَ تَبِّ لَمْ عَظِيْرٌ ٥ وَوْعَلَ نَامُولِمِي ثَلَاثِيْنَ إِلَيْكَ لَهُ

وَّ ٱلْمُنْهَالِعَشْرِفَتَمْ مِيْقَاتُ رَبِّهِ ٱرْبَعِينَ لِيُلَةً وَقَالَ

كَمْنُهُ هُونَ إِخْلُفُونَ فَيْ قَوْمِي وَاصْلِهُ وَلاتَتَ

ريع إلى المحالية

سَبِيلَ الْمُنْسِينَ ٥ وَكَتَاجًاء مُوسَى لِيقَاتِنَا وَكُمَّهُ وَيَّهُ قَالَ رَبِّ آدِ نِيُ أَنْظُلُ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تُواسِيْ وَلَكِنِ نَظُلُ إِلَى الْجَبُلِ فَإِنِ اسْتَقَتَّ مَكَانَهُ فَسَوْنَ تُرَامِيْ فَأَمَّا تَجَالُّ رَبُّهُ لِلْجَيَلِ جَعَلَهُ دُكًّا وَتَحَرَّمُوسَى صَعِقًا فَلَمَّ الْفَاقَ قَالَ سُجُنكَ مُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاأَوَّ لُ الْمُؤْمِنِينَ ٥ قَالَ الْوُسَى إِنَّا مُعَلِّفَيْتُكَ عَلَى لِنَّاسِ بِرِسْلِتِي وَبِكُلِّمِي فَعِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَعَلْمُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَا اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلْمُ لَلْمُلْلِمُ فَاللَّالِي اللَّهُ فَاللَّاللَّذِ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّلَّا لَلْمُلْمُ اللَّالْمُلْلَّا لِللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِي اللَّهُ مَالْتَنْكُ وَكُنْ مِنْ الشُّكِينِ ٥ وَكُتَيْنَالُهُ فِي الْأَلُواحِ مِنُ كُلِّ شَيْعً مِّوْعِظَةً وَتَفْصِيلُ لِكُلِّ شَيْعً فَعُبُنُ مَا بِقُولِة وَّ أَمُّرُ قَوْمَكَ يَأْمُ ثُأُو المَاحْسَنِهَا ﴿ سَأُورِيْكُ مُ دَارَ الْفيسِقِينَ ( سَاحَرِ فُعَنَ الْيِيَ الَّذِي يَكَالَّرُونَ فِلْلاَرْضِ بِغَيْرِاكِقِ قُوانَ تِرَوْ أَكُلَّ الْيَوْلاَيُوْمِنُوابِهَا عَ وَانْ يَوْوَاسَيِيْلَ الرُّشْفِ لِآيَةُ فِي نُوهُ سَيِيْلًا وَإِنْ يُوا سَبِيْلُ الْغَيِّيَةِ فُنُ وَهُ سَبِيْلًا ذَلِكَ بِالْقَامُكُنَّ بُوْلِالِيْنَ وَكَانُواْعَنُهَا غَفِلِينَ ٥ وَالَّذِينَ كُذَّا بُوْ إِلَالِينَا وَلِقًاء اللاخرة حيطت أعمالهمة مكل يُعِذون الأماك انوا الْعُصْلُونَ ٥ وَالتَّنَ نَوْهُمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِ إِمِنْ حُلِيِّهِمْ عَ الْحَسَدُ اللَّهُ مُحَوَارٌ أَلَوْ بِرَوَا أَنَّهُ لَا يُكُلِّمُهُ وَلَا يَهُا لِهُ لِهُ

YOU

وقفلان

يِيلَامُ إِتَّخَنَّاهُ وَهُ وَكَانُوا ظَلِلِهَ أَنَ ٥ وَ لِمَّا سُقِطَ فِيَ يْدِيْهِمْوَرَاوَانَهُمْ قَدْتُ مَا لَوُاقَالُوْ الَّيْنَ لَّهُ يَرْحَمُ بيُّنَا وَيَغْفِرُ لِنَالَنَكُوْنَ مِنَ الْغُسِرِيْنَ 0 وَلِيَّ جَعُمُوْسَكُى إِلَّى قَوْمِهِ غَضَبَانَ أَمِيفًا قُالَ بِشُكَا خَلَفَتُمُوُدٍ ن بَعْدِيْ أَعِجِلْتُوْاَمْرَرَبِكُوْ وَٱلْعَلِ لِالْوَاحَ وَلَخَذَبَرُأُ خِيْهِ يَجُرُّ وَ إِلَى فَيْ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْعَوْمِ اسْتَضْعَفُو سِيَّ وُكَادُوْايَقْتُ لُوْسَنِيُّ فَلَاتُشْمِتْ بِلَالْأَعْلَا اُ وَلَا يَجْعَلْنِي ۖ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ٥ قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلُنَ يُرْحَمَّتِكُ وَانْتَ الْرُحَمُ الرَّحِمُ الرَّحِمُ اللَّهِ عِنْنَ أَلِنَ اللَّهُ الْفَائِلَ الْفَائِلَ الْفَائِلَ الْمُعَالِقُ اللَّهِ عِنْنَ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ عَلَ سَيْنَا لَهُ مُعَضَّهُ مِّنَ تَيِّهِمُ وَذِ لَهُ فِيلَا عَيْوةِ الدُّنْيَا كَكُوٰلِكَ بَجُوْرِيلُ لُفُ تَرِينَ ۞ وَالَّذِينَ عَلَوْالسَّيّاتِ تنابؤامِنْ بَعْدِهِ اوَاصْبُوۤ أَانَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهِ تَّحِيُهُ ۞ وَلَتَّاسَكَتَّعَنْ شُوْسَىٰ لَغَضُ إَخَنَ ٷڣؽٮ۬ٛۺڿؘؾۿٵۿٮٲؽۊۜۯڿۄؘڎ<u>ؖ</u>۠ڲڵڷڹؽڽۿۿٳڒؾۄ بُوْنَ0وَاخْتَارَمُوْسَىقُوْمَةُسَبْعِيْنَ فَكُمُّ الْحَذَ تُهُمُ الرَّجُفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْمِنِهِ فِي قَدِلُ وَلِمَّا كَيْ أَهُمُ كُنِّ إِنَّا كُنَّا إِنَّا كُنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ

إِنْ هِيَ الْآيِنَةُ نَتُكُ تُصَٰلُ عِامَنَ تَشَاءُ وَتَهْدِي مُنْ تَشَاءُ وَ اَنْتَ وَلِسُّنَافَاغُونُ لِنَاوَارُحَمْنَا وَانْتَ خَيْرُالْغَافِرِينَ ٥ وَٱكْتُ إِنَا فِي مَا مِن وَالدُّنْ إِحْسَنَةً قَ فِلْ لَاحِرَ قِلْنَاهُ مُنَّا الْيُكُ قَالَ عَنَا بِي أَصِيبُ بِهِ مَنَ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيِّ فَيَهِ ٱلنَّهُ كَالِلَّانِ بِنَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّكِٰ لَا وَالَّذِينَ المُمْ بِالْيِتِنَا يُؤْمِنُونَ ٥ُ أَلَّذِينَ يَتَّابِعُونَ الرَّسُولَ السَّبِيّ الأُمِيَّ الَّذِي يَجِبُ وَنَهُ مَكْتُونًا عِنْكَ هُمُ فِي التَّوْلِ فِي وَالْإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمُ إِلْمَعْرُونِ وَيَنْهُ هُمْ عَنِ لَكُ لَكِيرِ وَيَجْدِلُ لَهُ الطِّيِّبِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَلِّينَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اصْرَهُمُ وَالْإِغْلَلِ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهُ رُفَالَّانِ بَنَ امْنُو إِبِهِ وَلَعَزَّرُوهُ وَفَارُونَ وَالنَّهُ وَالنَّوْرَاكُنِّي أَنْزَلَمَ عَفَّا أُولَلْكُ هُدُ عُ النَّفَلِعُ، نَ ٥ قُلْ آيَعُالتَّاسُ إِنْ رَسُولُ اللهِ الْيَكَرُجِيبَ الِلَّذِي لَهُ مُلكُ التَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ لِآ الْهَ إِلَّاهُ وَيُحْيَ مُينَتُ نَامِنُوالِاللهُ وَرَسُو لِمِ التَّبِيّ الْأُرْتِيّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وكلميته والتَّبِعُولُ لَمَا لَكُنُ تَهْمَانُ وَنَ ٥ وَمِنْ قَوْمِولِلَّهِ التَّهُ يَهُمُاوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِ الْوُنَ ۞ وَقَطَّعْنَا هُمُ الْتَحْرَ عَشْرَة السَّاطَا أَمَّا لَمُ وَرَحْتُ اللَّهُ وَلَمْ مَا إِذَا سَتَسَفَّهُ

توصَّهُ أن اخْرِبْ تِعَصَاكُ الْجَيْنَ فَانْجَسَتْ مِنْهُ الْنُنَاعَشْرَةً مَيْنَأَقِلُ عَلِمُ كُلُّ أَنَاسِ مَسْشَى بَهِمْ وَظُلَّانَا عَلَيْهِ أقذكنا عليه عُراكن والسَّا وَي كُلُوْامِن طَيِّبْ مَا رَفَّكُمُ وَمَاظُلُونَاوَلَكِنَ كَانَوْ الْنَفْسَ هُرْيَظُلُونَ ۞ وَإِذْ قِيبُ فك السكنواله إلقرية وكاؤامِنها حيث شِ وَقُولُو الحِطَّلَةُ وَادْخُلُواالْيَابَ سُعِيَّدًا الَّغَفِرُ لَكُمْ خَدِ سَنَزِيْنَالْحُيْسِنِيْنَ ۞ فَبَدُّلُ الَّذِينَ ظَلَوُّا عَيْرَالَّذِي قِيلَ لَهُ وَإِلْرَسَلْنَا عَلَيْهُ وَيُحِدِّ إِلَّهِ السَّمَاةِ ٱكَانُوْايَظُلِوُنَ ٥ُ وَسَعَلُهُ ءَعَنِ الْقَرْيَةِ الَّذِي كَانَتُ ضِمُ الْبَحْثِ إِذْ لِيَعْدُ وَنَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْمِينُ بتانهم يومس بيعم شرعاة يوم لايسيون لْوُهُدُيمَا كَانُوْ الْفِشُكُةُ وَنَ ۞ وَإِذْ قَا هُوْرُهُ تَعِظُونَ قُومَاتِ اللَّهُ مُعَلِّكُ اللَّهِ مُعَلِّكُمُ الْمُ عَنَاايًا شَدِيْكُ الْحَالُوُ الْمَعْنِ رَوَّالَّا رَبَّكُمُ وَلَعَــ لَّهُ تَّعُونَ ۞ فَلَمَّانَسُوْامَا ذُكِرٌ وَالِهَ ٱلْجَيْنَا الَّذِيثِ نَهُوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَ آخَ ثَ نَا الَّذِي مِنَ ظَلْمُوَّا بِعَ ذَابٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۞ فَلَمَّا عَتُواعَنْ مَّا فُواعَنْ

عَنَّدَالْمَاخِرِيَّ صف

قُلْنَالَهُمُ كُونُوْ اقِرَهَ قَيْحَاسِ إِنْ ٥ وَاذْ تَاذَّنَ رَبُّكَ لَسَعَانَ فَ ؖؖؖؖۼۘۘڮؘ؋ۣۯٳڵڽۘۯڡؚٳڷڡؚٙؠػۊڡۛٛ ؾٮۏۘڡۿ؞ٛۺٷٵڷۘۼؽٙٳب؞ٳ<sup>ڐ</sup> ا كَيْكَ لَسَرِيعُ الْعِقَ الْسِوَانَّةُ لَغَفُورٌ رَّحِيْدُ ٥ وَقَطَّعُناهُمُ إِيهِ الْأَرْضِ أَمَّاء مِنْهُمُ الشَّيْكُونَ وَمِنْهُ مُدُونَ فِيكَ وَيُلُولُهُمْ بالحَسَنٰتِوَالسَّيّاتِ لَعَلَّهُمُ يُرْجِعُونَ۞فَعَكَفَ مِنَ بَعْدِ هِمْ خَلْفٌ قَرِثُواالَكِتِ بِأَخُدُهُ وَنَ عَرَضَ لَمِبَ الْإَدْنِي وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرْضٌ سِّتُلُهُۗ مَأْخُنُونُ وَهُ وَالَهُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ مُرْسِيْتُ اَثُالَكِتِ اَنَ لَا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَّسُوْ إِمَا فِيهِ وَاللَّارُ الْلْحِدَةُ كَثُّرُ للِّن يُنَيِّتُقُونَ أَنَالَا تَعْقِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُمُسِّكُونَ بالكِتِ وَأَقَامُواالصَّالَى اللَّهِ وَإِنَّالِانْضِيعُ آجُرَ الْمُصْلِحِ أَنَّكُ وَإِذَ نَتَقَنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمُ كَانَّهُ ظُلَّةً وَظَلَّةً وَأَظَنَّوْ ٱلنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ **حُنُ** وُ ا مَّالْتَيْنَكُوْبِقُوَّةِ قَاذَكُو فَالمَافِيْهِ لَعَلَّكُوْتَتَّقُوْنَ فَ وَاذْ لَخَا رُ يُكَانِ بَيْ الْمُرْنُ طُهُوْ رِهِمْ ذُرِّتَ يَهُمُ وَ النَّهَا هُوَا مناقبا اعلى الفي هرو السي بريكر والوابلة شهد ناه ان تعولوا يُوْمَ الْقِيمَ لِحَانَاكُنَّا عَنْ لَمُ خَالِحُفِيلِينَ ۖ ٱوْتَعُو لَوْ السَّاحَ شُرُكُ الْمَاوُنَامِنْ مَبْكِ وَكُنَّا **دُرِّيَةٌ مِنْ بَعُدِيْ أَوْمُ لِكُ** 

اَفَعَلَ لِلْمُطِلُونَ ٥ وَكُنْ لِكَ نُفَصِّلُ لَا يَتِ وَلَعَكَّمُ مُرْيَحِعُونَ ٥ وَاثْلُ لِهُ وَيَا الَّذِي إِيِّنَا وُالْتِينَا فَانْسَلِحْ مِنْهَا فَاتَّبِعَ وُالشَّيْطُنُ فَكَانَ مِ الْغُونَ ٥ وَلَوْمَتِينَا لَوْفَعِنَاهُ مِهَا وَلِيَكَنَّهُ أَخْلَكِ اللَّالْأَرْضُ اتَّبَعَهُ لِمُفْتَلُهُ كَتُولِ لَكُلُبُّ إِنَّ يَحِلُ عَلَيْهِ بِلَهِثَ أَوْتَا أُكُلُهُ يُلْهِثُ ذٰ لِكَ مَثَالًا لَقُو إِلَّذِي كَنَّ بِوَالِالِينَا أَنَاقُصُ مِلْقَصَ صَلَىٰ لَهُمُ يَتَّفَكُّرُ وَنَ 0 كَمَّا مِنَا الَّذِينَ كُنَّ بُوْلِيالِينَا وَانْفُسُهُمْ كَانُوايَظِلُونَ ٥ مَنْ يَمْدِلِ اللَّهُ فَفُوالْمُتَا وَصَ تُضِللَ فَا وَلِيْكَ هُو الْخِيمُ قِ نَ ٥ وَلَقَكَ ذَرَأَ بَالِحِمَّةَ كَثَيْرُاسِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُ وَلُوْبُ لاَ يَفْقَهُونَ إِمَّا وَلَمْ أَعَانٌ لاَ يُثْجِرُ وَنَ لِمَّا اذَانُ لِآيَدُمَ عُوْنَ بِمِ أَاوُلَيْكَ كَالْانْمَا مِزِلْ هُمُ اَضَانُ الْوَلَيْكَ هُمُ النفاؤن٥ وَلِثْهِ الْأَمْمَا عُالْحُسُنَّى فَادْعُوبُهِ فَاوْذَرُ وَاللَّذِيْرَ يُكُلِّحُ ۖ وُكَ قِيَالْمَايِهُ سَيْجُزُونَ مَاكَانُوالِعَلَوُنَ ۞ وَمِثَنَ خَلَقَنَا أُمُّتُكَلِّهُ وُكَ الْحَقَّ وَبِهِ يَعْدِي لُوْنَ ٥ وَالَّذِي يَنَّ كُذَّ بُوْلِيالِيِّنَا لَسَنَسْتَكُ رِجُهُمْ يَنْ اِسَاجِهِ مُرِّنَ جِنَّةِ إِنْ هُوَ لِآلَانَ نَوْمُ الْأَنْ فَيُعْبِأَنُّ O وَلَوْ يَنْظُرُ وَا مَلَكُنْ التَّمَاوِي وَالْأَرْضِ مَاخَلَقَ لِللَّهُ مِنْ تَكُونًا وَالْعَلَى لَكُنْ مَاخَلُونَ تَكُون اَقْتَنَ أَجَالُهُ مُعْمِاً يُّ حَدِيثٍ بَعْثُ يُؤْمِنُونَ كَ لَهُ وَيِنَ رُهُمُ فِي كُلُو يَعْمَهُونَ ٥ يَسْكُونَكُ عَزِلْتَاعَة

مند المحالية

إِيَّانَ مُرْسِهَا قُلْ إِنَّا عِلْهُاعِنَدَ رَيْ لَا يُعَلِّيهَا لِوَقَهُ ٓ اللَّهُ وَفُعْلَتُ إِنِي لِتَمْلِي وَالْأَضِ لِالْأَيْكُ وِاللَّابِغَيْدَةٌ يُسْتَكُونِكَ كَانَّكَ عِنْ عُنْهَاقُلُا إِنَّا عِلْمُاعِنَكُ اللَّهِ وَلِكِنَّ ٱلْمُرَّالِنَّاسِ لِالْعِكُونُ ٥ قُلْلَّا آسُلِكُ لِنَفْيِ يَ نَفْعًا قَالِاضَةً اللَّمَاشَآء اللَّهُ وَلَكُنْتُ أَعْلَهُ الْغَبْ لَاسْتَكَاةً تَ مِن لَا يَن يُرِّو مَا مَسَّنِي لِسَّوْءُ إِن أَنَا الْأَنْ يَن يُرُقَّ بَشِي رُّلِقُومٍ فَي مِنُونَ الهُوَالَّذِي يَخَلَقَاكُوْمِ نُفْسِنُّ أَغْرِرِقَ إِحِدَةٍ وَّجَعَلُ مِنْهَازُوجِهَا لِيَسْكُرُ اِيُمَا فَكُمَّا تَعَشَّهُا حَلَتُ حَالَحْفِيقًا فَمَرَّتِ بِهُ فَلَمَّا الْقَلَتُ تَعَوَّا الله رَقَّهُ لَيْنَ الْمِيْنَا صَالِحًا الْنَكُونَنَ مِنَا لِشَكِرِينَ ۞ فَكَمَّا النَّهَا صَالِحًا جَعَلَالُهُ المُسْكِلِ فِي اللهُ عَالَى للهُ عَالِيثُهُ وَيُ لَكُ مِنْ اللهُ عَالِيثُهُ فَي أَنْ مَا لاَ يَعْلَقُ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ٥ وَلايْسَتَطِيعُونَ لَمْ نَصَرًا وَلاَّ أَنفُ هُمْ يَصُونُ نَ ٥ وَإِنْ نَرَعُوهُ إِلَا هُمِّ فِي لَا يَتَعُولُهُ سُواءً عَلَى لَا أَدَعُومُ أَمُ انْتُصَامِتُوا اتَالِّنْ ثَنَ تَمْعُونَ مِنْ دُونِ لِللَّهِ عِبَادٌ أَمْنَا لَكُوْ فَادْعُوهُ فِلْيَسْ نَكُنُ أَصْدِ قَيْنَ ٥ أَلَهُمُ أَرْجُكُ عَنْدُونَ بِمَأْامُ لِمُؤْلِدُ لِيَ يَبْطِفُونَ بِعَ وُ اُعَايُنُ يُبْصِرُ نَ مِا الْمَلْمُ الْمَاكِمُ الْمَاكُ يَتَمَعُونَ مِا قُلْ دُعُوالْمُرَّ **ڐڲؽڎؙۉڹؚۏؘڵٳؿؙۼٛٳٛۉ؈ؚٳڽۧۏۑٙٵۺ۠ٵڷٙڹؠٛڗٞڶٲڰؚڬؙ۪ؖؖۅۿؙ** وَ اللَّهُ عِلْمُ وَ اللَّهُ مِنْ مُعُونَ مِنْ دُونِهِ لاَيُسَتَطِيعُونَ نَصْوُنُ 0 وَإِنْ تَنْعُوهُمُ إِلَّا لَمُنَّا يُ لَايَ

المام المار

كَ وَهُوْلِالنَّهُونُ نَ كُذِنالْعَفُو وَأَمْرُ بِالْعُنْ وَأَعْرِ ضَ لْ لِيُهِلِينَ ٥ وَامَّا لَمُزَّغَنَّكَ مِنَ لَشَيْطِ نَهْزُعٌ فَاسْتَعِفْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سُمُ عَلَيْرُ إِنَّ الَّذِينَ لَتَعَوَّا إِذَا مَسَّهُ عَلِينٌ مِنَ الشَّيْطِنِ تَكَكَّرُ فُهُ نَاخَاهُ وَتَّبُصِرُ فَنَ كُولَخَالُهُ أَيْكُ وَهُوَ فِللْفَى تُعَلَّلَا يُقْصِرُونَ ( ٳڂٵڶؽٵٛؿڿ؞ٛۑٳۑڿۊٵڶۉٳڮڵٲڿؾڹؿڝٲڠڶٳۼۧٚٳۧڷؾۧۼۘؠٵۑؙۅٛؖػٙٳڮ*ۻڗ*ڗۜؿؙ لْمُنَابِصَّابِرُسِنَ تَتِبَكُرُونُهُ لِمَّى قَرَرُكُ لِتَوْمِرِتُّئِ مِنُونَ ٥ وَإِذَاقِرُيَّ لْقُرَٰكُ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَانْصِتُوالِعَلَّكُمُ تُرْحُونَ ۞ وَإِذَكُمْ تُرَكِّكُ فِيهُ نَفُسِكَ تَضَرُّعًا وَيَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهَرُصِ الْقَوْلِ بِالْغُبُ لُ وِّ لَالْمَالِ وَلِأَمَّكُرُ مُرِّنَ الْغُفِلِانَ ۞ إِنَّ الْأَنْ يُنَ عِنْكَ رَبِّكَ يْسَتَكُارِ فَنَ عَنْ عِنَا دَيِّهِ وَلُسَبِيِّعُونَهُ وَلَهُ يَسْجُ لُوزَكِ الأنفال تتري بحسن سنبغو اليته رالله التخر التحي إِنْفَالُ بِلَّهِ وَالرَّسُولَ إِنَّا تَقُوا اللَّهُ وَأَصْ تَبَيْكُةُ وَاطِيعُواللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّ كُنْدُةٌ وَمِنِينَ } [أَاللَّهُ مِنُونَ لَتُ قُلُوُهُ وَ إِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ ذَا دَتَهُ إِنَّا نُعَلَى رَقِدِيَتُوكُأُونَ ثَالَّنِ مِنْ يَقِيمُونَ الصَّلُوةِ وَجَّارَ رَقَيْكُمُ يُنْفِقُونَ

State - State

10

ؙؽڴڴٵٞٲڂٛڔۜڿڮڒؾؙڮۺڹؽؾؚڮؠڶڮؾۜڟڗڴۏؽؾٵۺڵڰؙؙؙؙۣڝڹؽڗ كِرْهُونَ ثُيْجًادِ لُونَكَ فِي كُحِنَّ بِعَدَى النَّبَاتِيُّ كَانَّكَايُسَاقُونَ الْكَالَوْتِ وَمُنْظُونَ ٥ وَاذْ يَعِلُ كُواللَّهُ إِحْمَاكُ اللَّهُ الْحَاكُ الْمُلْآفِنَيْنَ أَمَّا الْحَالَا وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْنَ إِلِيَّا لِشُّولَةِ تَكُونُ لَكُوْرُيْكُ اللَّهُ أَنْ يُحَلَّلُ كُونَ كَلَاتِهِ وَيَقَطَّعُ ذَابِ الْكَفِرِينَ فِ لِيُعَقَّلُ عَنَّ وَيُبْطِلُ لَكَا طِلُ وَلَكَفِيَّ الْجُوْمُونَ كَانْ تَسْتَغِيثُونَ رَبِّكُمُ فَاسْتِهَا لَكُوْ أَنَّ مِنَّ كُوْ بِالْفِ المِّنَ لَلَّا لَكُ لَا يُمْدِينِينَ ٥ وَ اجْعَلَهُ اللَّهُ الاَّبْشُرَى وَلِتَظْلِبَ بِهِ قَافُنُكُمْ وَعَاالَتَصُوالِآمِنَ عِنْدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عِنْ مَنْ حَكِيْدُ أَوْ الْمُسْتَفِيكُوالَّهُ اسَ امنة يَتْنَهُ وَيُكِزِّلُ عَلَيْكُوْمِ التَّمَاءِ مَاءٌ لِّيُطُورٌ لِهُ وَيُنْ هِبَ عَنَا رِجُ الشَّيْطِ لِيَرْيِطِ عَلَى قُلُوبِ لُمُرَيِّنَتَ بِعِلْا قَدَ الصَّا إِذْ يُوْجِي رَبُّك اللَّلَكِيَّةِ أَنَّى مَعَكُمُ فَتَيَّتُواللَّيْنَ الْمُوْلِّ الْقَيْفِي فَكُولِللَّيْنَ كَفَرُوا لرُّعْبَ فَاضِرُ مُوْلِغُوْقَ الْأَحْنَ إِن وَاضْرُفُولِمِنْهُ حُكُلِّ بِنَانِ صَّخْدِ لِكَ بِأَهَّ شَاقُوالتَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَ ثُمَّا قِتِ لِللهُ وَرَسُولُهُ فَانَ اللهُ شَدِيدُ الْفَكَّا فَ لَكُوْفُ وَقُوا وَإِنَّ لِلْكُفُونَ عَنَا كِالنَّالِ لَنَّالِ لَأَنَّا الَّذِي اَسْوَا إِذَ لمَّيْنَ الذِّن كَفَرُو انْحِفَّا فَالْأَوْ تُوْمُوالْكُمْ بَاكُ وَمَنْ يُوهِمْ يُوهُمْ *ۮؙڒٷؖٳڵٳٚڡؙٛڞۜڔ*ۜٵٞڸقٵڶٲۅٛ*ۺڿؿ*۫ٵڵڮڣٷؾڡٚڡؙۜؠٵۧٷۼۻڝ؆ڶڷڰٟ حِمَدُ وَبِئُمُ الْمُعِيثُ فَأَوْتُنْتُكُونُ وَلَا اللَّهُ قَتَلُهُ وَلِا اللَّهُ قَتَلُهُ وَالْمُ

وَ، المحمد الم

يْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَكَّ وَلِيبُ لِي لُؤُمِنِينَ مِنْهُ مَلَّا عَسَنَّا اللهُ مَمْعُ عَلَادُ فَ ذِيكُمُ وَأَنَّ اللَّهُ مُوهِ مُ كَيْلِ ٱلْمُفِرِينَ 0 إ اجاءكوالفتروان تنتهوا فعوضات نَ وَلَنَ تُغْنِي عَنَكُمُ فِئَتُكُمُ شِعًا قِلُوكُمُ ثِبُ وَأَنَّ اللَّهُ عَالَمُ فَعِيدَاتُ كُورَ أَمُّاالَّذِينَامَوْ الطَّعُو الدَّهُ وَسِمُو لَهُ وَلاَ وَيَوْ أَمَاهُ وَانْتُوسُمُونِ إِنْ اللَّهِ وَلِأَنَّكُونُوْا كَالَّذَيْنَ وَالْوَاسْمِعْنَا وَهُولِا يَسْمَعُونَ ۞ إِنَّ شَرَّالِحَّا وَأَنِّ عُنَالِللهِ الصَّةُ الْكُرُ الَّذِينَ لَا يَعَقِلُونَ ٥ وَلَوْعَ لِمَالِللهُ فِيهِمْ خَكِيًّا مُمْعَهُ وَ وَلَوْلَهُمْ مُهُ لِتُولِقُ الْقِيمُ عُمْرِضُونِ ٥ لَا لِمُا الَّذِينَ الْمَنُوا تَجِينُوالِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُ وَّاعَلَوْ النَّاللَّهُ عَوْلُ بَيْنَ لِمُرْءُ وَقَلْيِهِ وَأَتَّهُ إِلَى وَغُشِّرُونَ ۞ وَاتَّقُوا فِتَنَدَّ لِأَنْصِيهَ بَتَّ لَّذِينَ ظَلْمُولُوبَ كُوْخَاصَةً وَاعْلَوْالِتَ اللهَ شَبِ يُكَالُوعَابِ ( وَانْكِرْ قِرَّالِذَ انَةُ قَلِيْلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي لَارْضِ تَغَافُونَ ازَيَّتُعَظَّفُمُ النَّاسُ فَالْحِكُةُ وَأَيَّكُ كُونِنَصْ فِي وَزَقَكُمُ مِنَ الطَّلِيلِي لَعَلَّكُمُ تَشَكُّمُ نَاتُهُ اللَّهُ بَنَ امْنُوا لِاتَّنَّوْنُواللَّهُ وَالرَّسُولَ وَتَغُونُونَ الْمَانِ كُمُ وَ انْتُم تَعْلَوُنِ ٥ وَاعْلَوُ النِّيَّ آامُوالُكُو وَاوْلِادُكُونِتَنَةٌ قُوانَ اللهُ عِنْكَ فَوَ يُمُكُّ لِلَيُّا الَّذِيْنِ الْمُوْالِنَ تَتَقُواللهُ يَعِمَلُ لَكُمُ فُرُفًا نَا فَرَّعَنَكُ يُسِيّاتَكُ وَيَغَفِي كُثُرُ قُاللَّهُ ذُوالْفَضْ إِلَا لَهَ خِلْهُ

وَاذْ يَكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ لَفَرُولِكِينُهُ مُولِكَ أَوْلَقُ أُولِكَ أَوْ كُولِكُ وَكُولُكُ فَيَكُمُ وَكُ وَعَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ حَايُوالْمَاكِ مِن وَإِذَا تُتُالَ عَلَهُ وَالنَّا قَالُوا لَيَ الْمُعَدَ نَشَأُهُ أَقُلُنَا مِثَلَ هِ مِنْ أَنْ هِ مِنْ اللَّهِ أَسَاطِينُ لِلْأَبَانِ 0 وَلِذَقَالُوا المُحَوِّانِ كَانَ مِنَاهُواكِتَّ مِنْ عِنْدِلِدُ فَاصْطِرْعِلْنَا حِيَانَةُ مِنْ التَّمَاءَ أُوانَيْنَابِعَنَا بِعَلَابِ إِيْرِ وَمَاكَانَ لِللَّهُ لِيُعَنِّ بَهُ وَانْتَ فِيْصُوْهِ كَانَاللَّهُ مُعَنَّ هُوُوهُ وَيُسْتَغَفِرُونَ ٥٠ وَعَالَمُ ٱلَّذِي آبِهِ اللَّهُ وَهُ بَصُرُّ وَنَ عَنِ لُسَيْجِيلِ لَحَرَاءِ وَمَا كَانُوْ الْوَلْيَاءُ ۚ إِنْ الْوَلِيَّوْ ۗ الْآلِلْتَقُونَ لِكِنَّ ٱلْأَنَّهُ وُلايعْلَوُن وَمَاكَانَ صَلاَقُونُونَكَالْبَيْتِ إِلَّامْكُاءً وَّتَصْلِيلَةٌ فَنُ وُقُواالْهَ زَلِ عَاكَنُهُ وَكَالْفُو وَ نَ۞إِنَّ الْأَنْ كَاكُو وَ يُنْفِعُونَ أَمْوَالْهُ يُلِيصُ لُّ وَاعْنَ سَبِيلِ لِللَّهِ فَسَيْنَ فِقُولِهَا الْحُمَّةِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَحْسَرَةً ثُرِّيُ نُكُبُونَ مُوالَّذِينَ كَفَ وَاللَّهِ عَنَّا يُحْشَرُ وَنَ ٥ لِيَمِيْزَاللَّهُ الْغَيِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَحِمَالُ لِغَيِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ فَايَرُكُمْهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَا مَا إِلَيْكَ المُواكِنِيمُ وَنَ أَقُلُ لِلَّذِينَ لَفَرُ وَالنَّ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ إِلَهُ مُ مَّاقَدُ سَلَفَ قُانَ يَعُودُ وَافَقَلَ مَضَتُ سُنَّتُ الْأَوْلِائِنَ وَقَاتِلُوْ حَتَّى لِأَتَّكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ اللَّهِ مُن كُلَّهُ لِللَّهِ فَإِنَا نَتَهُوا فَانَ اللَّهُ \_ مُؤْنَ بِمِهِ أَرْكُ وَإِنْ تَوَلَّقُوا فَاعْلَمْ أَلَّا لِللَّهُ مُؤْلِكُ ذُنِعَ الْوَلِي وَنِعُ النَّمِينُ

ٵۘٛۼڵؙۉٞٳٛٲؿٞٵۼؘڣٛڗؙڗ۫ڝۧۺٛػؙۣۧٵؘۏٙڽؾۑڿؙؙڡؙڛۿۅڸڸڗڛۘۅڸۅڶڹؚٵڶڨؙۯۮ۪ الْيَتْمَىٰ وَالْسَاكِينَ وَابْنِ لَسَبِيْلِ أِنْ كُنْتُوْ أَمَنْ تُوْبِاللَّهِ وَمَ نَّ لَنَاعَلَى عَنْ نَايِوْمُ الْفُرْقَانِ يَوْمُ الْتَقَى الْحَمْلِ وَاللَّهُ عَلَى كِلِّ ثَنِي عَيِينِكُ إِذَانَتُهُ إِلْمُكُو ةِالسُّنِكَ وَهُمُ بِالْمُكُ وَقَالْقُ<del>صُوْ</del> الآك أشفل ويتكرُّرُ لَوْتُواعَدُ تُدُلِاخْتَكُفُ تُدُفِي الْمِيعُالِ لَكِنْ يْقَضِى لِللهُ أَمْرًا كَأَنَّ مَفْءُ وَلا هِ لِيَهِ لِكَ مَنْ هَالَتَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيُمُ مَنْ حَيَّعَنْ بَيْنَةٍ وَلَاقَ اللهُ لَسَمِيعُ عَلِيْرٌ ۚ إِذَ مُرِيكُهُ مُ اللَّهُ فِي تَامِكَ قَلْ لَا وَلَوَالَ لَهُ مُكَتِّئِكًا لَّفَتْ لَتُو وَلِمَّنَا زَعْتُمُ فِلْلَامِرُ وَلِكِنَّ اللهُ سَلَّمُ وَانَّهُ عَلِيْ إِنَّا مِنَا لِتَالُمُ ثُنُونِ وَإِذْ يُرِيكُمُونُهُمْ <u>ڂؚؚٳڷؾڡۜؾؙڎؙؿٛٳۘٚڡؠؙؾڂؙڎؘؾٙڸڷڰٷؖؾڡۜڷڰۮڣٛٙٳۛٙڡؽڿڡۮڸ</u>ؾؿۻڮؠڷۿٲؗؗۯٞٳ كَانَ مَفْعُولًا فِمَا لِمَا لِيَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُونُ كَيْ إِيَّهُ اللَّذِينَ امَنُو الْذَالْقِيثُمُ فِعَةٌ فَاشُنُوْا وَاذَكُرُ وَاللَّهُ كَتُهُ رُكُالُكُ لَكُمُ تُقْفِكُونَ ٥ وَإَطِمُ وَاللَّهُ وتسوكة ولاتنازعوافتفشاؤا وتناهب ريكة وكالمبرور اتَّاللَّهُ مَعَ السَّارِينَ ٥ وَلَانَكُونُو اكَالَّذِينَ خَرَجُو امِن دِيَارِهِ بَطَوًا وَ رَئَاءَ التَّاسِ وَيَصُنَّا وَنَعَنَ سَبِيلِ لِلْهِ وَاللَّهُ عَالِيمًا فِي أُونِ عُيُطُ وَإِذْ زَيْنَ لَهُ وَالشَّيْطِنُ آعَ إِلَهُ وَقَالَ لِأَعَ إِلَى لَكُو الْيَوْمِ صَ التَّاسِ وَإِنَّ هَا أَتُكُونُ فَلَهُ ٱلرَّآءَ عِلْمَانُ نَكُصَ عَلْمَهُ

6

The

<u>ۅٙۊٵڶٳڹۧؠۘڔؿؖڲؙؾڹػۿٳؾٞٛٳڒؽۘڡٳڵٳڗۘٷڹٳڹۧٚۜ؞ٛٳڿٵڣؙڸۺؖڰٳڵڷؖؖڰ</u> التُّبِيكُالْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَّرَضُ عَرِّهِ وَ لاَ وِينَعُمُ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى لِللهِ فَالنَّ اللهُ عَذِينُ بَلَدُكُ وَلَوْتَزَى اذْبَيُوفَّا لِّنْ بَنَ كَفَدُ وَالْكَالِكَ لَهُ يَضَرِ بُوْنَ جُهُهُ وَادْيَارَهُ وَدُونُونُونُونُواعَنَا اِبَا كَرِيْقِ ٥ ذَٰ لِكَ عَاقَدَ مَتَ اَيْدِيكُ مُوَانَّ اللهُ لَيْسَ بِظَالَّهُ مِلْلُهُ مِلْكُمْ لِلْمُيْدِي لِأَكْلُأْبِ ال فِيعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَدِلِهِ حَكَمَ وَاللَّهِ اللَّهِ فَاخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُو بِهِدُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيْكُ الْمِقَابِ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِيْكُ مُغَيِّرًا لِنَّهُ الْمُدْمِ الْمُلْ الْمُورِيِّةُ فَيُغَيِّرُ وَلَمَا لِأَنْفُ هِمُ وَأَتَ اللهُ سَمِيعُ عَلَيْرٌ كُلُّ إِلَا فِرْعُونَ قَالَّنَ بِنَصِ قَبْلِهِمْ كُنَّ مِوْا ٳؠڵؾؚڗؾ<u>ۣۨۼ؞ٛڡٚٳؘۿ</u>ڰڴؽڂ؞ؙۑڹؙٷٛؠڝؚۮۅٲۼۯۊ۫ڹۧٵڵۏۯۼۅٛڹۦٙۘۊڰڵ كَانُواظِيِينَ ۞ إِنَّ شَعَ الدَّوَ آبِ عِنْكَاللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُو الْفَصْلِا ٳٷٛڡڹؙۏٛڹۜ۞ؖٲڵؿ۬ؽڹٵ*ۿ*ۮؾۧۻۿڎ۫ٞؾؾؘؿٛڞؙۅٛڹۘڠؽۿۄؙ فِيُكُلِّ مَنَّ وَقَّ هُ لِائِتَّقَوُن ) فَاسَّاتَثَقَفَتُهُمُ فِي الْحَرْبِ فَتَبَرَّهِ امَّنْ خَلْفَهُ وَلِمَا لَهُ مُ مَنَّاكُمْ وَنَ ٥ وَلِمَّا تَغَافَنَّ مِنْ قَوْمِ خِيانَةً أَنْ نَ الدَهِمُ عَلَى سَوَّا إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِيُّ الْغَالِمِينَ فَ وَلِيْحَسَنَّ نَّيْنَ كَفَرُوْ اسْتَقُوْ إِنَّهُ مُلِا يُعْجُرُ وَنَ 6 وَاعَثُّ وَلَهُ مُّااسْتَهُ

مقال

الح

صِّنُ قُوَّةٍ وَقَمِنُ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُّوَاللّهِ وَعَدُاقَكُمُ وأخر أن مِن مُونِهِمُ لا تُعْمَلُونِهِ وَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُورِيِّ مِنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَشَيُّ فِي سَبِيلِ لللهِ يُوتَّ إِلَيْكُمُ وَانْتُمُ لِاتْظُلُونَ ٥ وَإِنْ مَنُولِلسَّا لَهِ فَاجْفَحُ لَمَ اوَتُوكُّلُ عَلَى لللهِ إِنَّهُ مُوالسَّمِيعُ الْمَلِيمُ النُّرُ يُكُونُاكُ يَّخُدُ عُولِهِ فَإِنَّ حَسُبِكَ اللَّهُ هُوَا لَيْنَ كُلِيدًاكِ بَصَى إِوْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ٥ وَالْفَ بَايْنَ قُلُولِمِيمٌ لْوَانَفَقَتَ مَا فِلْلاَصْ عِيْعًامًّا النَّنَ بَيْنَ قُلُو مِيهُ وَلِكُرِ لِللهَ النَّ النَّيِ بَيْنَ هُوْ إِنَّهُ عَيِزِيْرُ حَلَدُكُ لَأَيُّ النَّابِيُّ حَسُمُكَ اللَّهُ وَسَنَّا لَتَهُ وَمِنَ النَّهُ عَكَ مِنَ لَوُ مِنِانِك <u>ٱيُّاالتَّبِيُّ حَرِّضِ لِلْؤُمِنِينَ عَلَى لَهِ تَالِّ إِنْ تَكُنُّ مِّنَكُمُ عِثْمُونَ</u> ايرُوْنَ يَغْلِبُوْلِمِ الْمَتَايُنِّ وَانْ تَكُنُّ مِتْنَكُمُ مِينَا لَهُ يَغْلِبُوالْفُ تِّنَ الَّذِيْنَ كَفَّرُ وَإِيالَةً مُقَوْمُ لِأَيْفَقُهُونَ ۞ ٱلْنَّحَقَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمُ أَنَّ فِيكُمُ ضَعْفًا فَالْ كَيْنُ مِنْ كُمْ مِنْ الْأَصَّا لِلَّهُ مَا لِمَ لَيْنَا لِمُو مِامَّتَيْنَ وَإِنْ تَكُنُّ تِبْ كُوْلَاكٌ يَغْلِبُوْ ٱللَّهَ يَنِيلِوْ وَاللهُ مَعَ السَّابِرِينَ ٥ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ٱسْرَى حَتَّى يُخْنِ فِالْأَرْضِ ثُرِيكُ وَنَ عَرَضَ لِلنَّانَيٰ وَاللَّهُ عُرَالًا لَا خِرَةً وَاللَّهُ عَرَبُرُ كَلُونُ لُولَاكِتُ مِنَ اللهِ سَبِي لَسَّكُونِهِمَّا أَخَانُ تُوعَالُكُ مُلَابُ عَظِيْرُ ٥ قُكُاوُ المَّاغَيِمَ تُمُولِكُ لِلْكُطِيِّ أَقُ الْعَوُ اللَّهُ وَاسْلَهُ وَاتَّ اللَّهُ

000

غَفُورٌ تَحِيدُ فَي لَا لَيْ مِن قَلْ لِن فَي أَيدِ الْكُرْسِ فَالْأَسْرَى الْمُسْرَى إِنْ تِعْدَلِ لِللَّهُ فِي قُالُو بُكُوخِيْراً تَوْتُوكُونُ عَلَيْكًا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِ لَكُوْ وَاللَّهُ عَفُو رُبُّكُ عِينُ وَان يُرِيكُ وَاخِيانَتَكَ فَقَالُ خَانُواللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكُنِّ مِنْ هُمِّواللَّهُ عَلِيْجُكِيْدُ وَإِنَّ الَّذِينَا مُنُوا وَهَاجَرُ وَاوَجَاهَ لُ وَإِبِأَمْوَالِمِهِ وَانْفُيهِ هِرْفِي سَبِيْ لِلْهُ وَالَّذِيْنَ اوَوَاقَنَصَ وَالْوَلَيْكَ بَعْضُ هُمُولُولِيّاءُ بَعْضُ وَالَّذِينَ اسنواو لديها برواسالكؤس ولايتهوس شئيحتى يهاجؤ وَإِنِ اسْتَنْصَرُ فِكُرُ فِالدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ الْآعَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِينَاهُمُ مِتِّيتَاقٌ وَاللَّهُ مِالْتُكُونَ بَصِيْكُ وَالَّذِينَ كَفَرُ فَالْبَصْمُ ٲۉڸؽۜٳ۫ۥٛڹۼٛۻۣٝٳڵٲؾڡؘٛۼٲؿؙ؋ؾػڽٛڣؾٛ<sup>ؿ</sup>ڣڶڶٲۯۻؚۏڣڛٵڰڲؽڴ وَالَّذِيْنَ الْمُنُواوَهَاجِرُ وَاوَجَاهَ مُ وَافِي سَبِيْلِ للهِ وَالَّذِيثِينَ اوَوَاوَّنَصَرُ وَالْوِلَيْكُ هُ وَلِلْغُ عُلِكُوْمُ وَنَ حَقَّالُهُ مُ عَنْفُونَ وَّرِزُقُ حَرِيُكُ وَالْمَائِنَ الْمَثُوامِنَ بَعُدُاوَهَ الْجُووُ وجاهك فالمتكفؤ أولله وبكروا ولواالأرحام بَعْضُ هُ مُ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتْبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْعً عَلِيْكُ من القرية المستاقة المتراقة عضى المارية

أَءَةً مِنَ اللهِ وَرَسُو لِهَ إِلَىٰ لَهُ مِن عَاهَدُ تُعَرَّمِ مَا لَلْهُ مِكْرِيرَ

ا مقال

بِيْحُوا فِالْأَرْضِ أَرْبَعَةَ ٱشْفُرِقَا عَلَوُ ٓ التَّكَوْعَارُ كُعُينِ عَاللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عُنَزِي لَكُفِيرُينَ ۞ وَإِذَاكُ مِّنَ اللَّهِ وَيَسُولُهُ إِلَالنَّامِ الْجِ الْأَكْثِيرِ لَتَّ اللَّهُ مِنْ يُحْمِّرِنَ النُّهُ كِينَ مُّورَسُولُهُ فَإِنْ مُنْكُمْ هُوَخَايَّا لَكُوْءِ وَإِنْ تُولِّكُونُ فَاعْلُوْااتَّلَهُ عَايِّهُ عِنِيلِللَّهِ وَلِبَّةٍ هُوَخَايَا لَكُوْءِ وَإِنْ تُولِّكُونَا عَلَوْااتَّلَهُ عَايِثُهُ عِنِيلِللَّهِ وَلِبَةٍ لَّنَ مَنَّ كَفَرُ وَابِعَنَا بِ الْيُولِ الْآالَّذِينَ عَاهَ دُسُّمُ عَتِّبَ تُمْرِكِينَ ثُمَّ لَهُ يَنْقُمُو كُوْشَيُّا وَ لَهُ بُطَاهِمُ وَاعَلَكُوْ أَحَكَ فَأَقِوُّ اللَّهُوعَهُ كَاهُ وَلِلْ مُنَّاتِمِوْ أَنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْتُقَيِّيُ ( النسلخ الانته والحرف فاقت والمشسكين حيث وحن توقه وجُنُ وَهُدُوا حَصُرُوهُمُ وَاقْعُ مُوالِمَهُ كُلَّ صَوْحَا بِأَفَانَ تَابُو وَ أَقَامُوا الصَّالُوعَ وَاتَوْا الرَّكُوعَ فَيَنْ أَوْ إِسَيْبِكَ هُوْ إِنَّا لِللَّهُ غَفُورٌ تَ وَإِنْ لَحَكُ مِنْ لِلْمُشْرِكِينَ اسْتِجَارِكِ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعُ كَ اللهِ ثُوَّا ٱبْلِغَ هُمَا أَمَنَهُ ذَٰ لِكِ بِأَنَّهُ مُوَّوْمُ لِآلِيكُ أَوُّنِ ٥ُ كَيْفَ يَكُونُ لِلْشُرِكِينَ عَهُدُّعِنَكَاللَّهِ وَعِنْدَارَسُولِهُ إِلَّا الْذَيْثِ هَاهَ نَاتُتُ عِنْ مَا لَسَيْهِ لِلْ كَوَامِرْ فَمَا اسْتَقَامُوْ لَكُوْ فَاسْتَقِيقُوْ لَهُ اِنَاللهَ يُعِبُ النَّقِانِيَ ٥كَيْفَ وَلِنَ يَظْهَرُ وَاعَلَكُوْلا مُثُوَّا نَكُوٰ الآوَ لادِسَةُ مُرْفُونَكُمْ مِافُوا مِهِمْ وَيَأْبِي قُلُونُهُمُ وَلَكُنُرُكُمُ هُونَ أَاشَاتُ وَالِالِتِ اللهِ مَنَا لَكُ لَكُ فَصَدُّ وَاعْنَ

القَّـُ أَمَا عَانُوا يَعَالُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ الْأَوْلَاذِمَةً وَأُولِيكَ هُمُ الْمُتَكُونَ ۞ فَإِنْ تَابُوْ إِوَا قَامُواالصَّا لَوَقَاكُ الْكُلِّكُ فَإِخْوَانُكُمْ فِلَالِيِّ مِنْ وَنُفَقِهِ لَلْ لَايْتِ لِقَوْمِ تِعْلُقُ نَ۞ وَلَنَ تَكُثُو يَمَا لَهُ مُرِّنَ بَعْدِ عَهْدِ الْمِمْ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُوْ فَقَا اِلْوَالْمَةَ ٱلْكُفُر لَهُ وَكُلَّا اِمْ اَنْ لَهُ لِلْمَا لَهُ فُولِنَا تُعُونَ فَوْمًا لَكُنَّهُ وَلَا تُعْلَقُونَ فَوْمًا لَتَكُفُّ انَهُ وُوهَ مُّوَا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ يَبَاءُ وَكُوْ أَوَّلُ مِنَّ قِ نَشُو هَدُّ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُو وُ إِنْ كُنْ تُحْتُؤُم بِإِنَ 0 فَاتِلُوهُ نِيَّهُ وَاللهُ بِأَيْدِ بِيَكُمُ وَيُحْزِهِمُ وَيَنْصُرُ كُوْعَلَيْهُمْ وَيَشْفِيصُكُمْ قَوْمِرُضُوْمِنِيْنَ٥ُ وَيُنْ هِمُ غَيْظُفُلُونِهِمْ وَيُوْبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَّتُنَا أُولَاللَّهُ عَلِلْيُوكِ لِمُدُلِ الْمُحْسِبَةُ أَنْ تُثَكِّفُ الْمُكَالِعَلَمُ اللَّهُ الَّنِ يَنَ جَاهَ مُ وَامِنَكُمُ وَلَهُ يَتَعِنْ وُامِنَ دُوْنِ اللهِ وَلاَنْ سُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيُحَةٌ قُولِللَّهُ خَيِيرٌ عِمَاتَعَلَّوْنَ ٥ مَا كَانَ لِلْشُرِكِينَ أَنْ تَعْمُرُ وَاصَلِيمِ لَا لِتُوشِيمِ مِنْ عَلَىٰ أَنْفُيهِمُ بِالْكُفْرِ أُولِيكَ حَيِطْتَ آغَ الْمُحْرِّقُ فِلْكَ اللَّهِ وَخُلِكُ وْنَ 0 إِمَّا يَعْرُضُكِ الله وسن اسن بالله واليوم الكين واقام الصَّافة وَانَّ الرَّكُوة وَ لَهُ يَخْشَلِ لِاللَّهُ فَعَسَمَ الْآلِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ أَهُمَّ لِمِينَ الْجَعَلَةُ عَايِهَا لَهَ آجَ وَعَارَةَ الْسَهِ لِلْ كَيَالِكِمَنَ اسَ بِاللَّهِ الْيُوكُونِ

100



وَجَاهَ مَ فِي سَبِيلِ لللهِ لايستَوْنَ عِنْ كَاللَّهِ وَاللَّهُ لا يُعَرِّى كَالْقُونُ الظُّلِمِينَ ٥ الَّذِينَ امْنُوا وَهَا جَرُوا وَجَاهُ لُ وَافِي سَيِيلِ اللَّهِ الْوَقَفَاتِم أموالميموانفي هواعظم دنجة عننالله وأوليك هسم الْهَابِينُونَ ٥ يُكَثِّرُهُ وَرَجُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَيِضُوانِ وَجَنَّتِ لَهُ فِيهَانِهِ يُرْشُعِيُونُ خَلِدِينَ فِيهَ السَّا اللَّهُ عِنْكُ أَجْرُ عَظِيْكِ لِللَّهِ اللَّذِينَ امْنُوالاَتَةَىٰ أَوْالْأَوْكُ وَلِنْوَانِكُوْا وَلَكَّا إِلَا سُقَتِبُوا الْكُفُرُ عَلَىٰ لَإِيْمَالِ وَسَنَ يَتَوَلَّهُ وُيِّتَ كُمُونَ أُولَا كَ هُ والظُّلِوُنِ قُلْ إِنْ كَانَ الْأَوْلَهُ وَالْنَاقُ كُرُ وَاخْوَانُكُو وَانْحُوانُكُو وَازْوَاجُكُم نَعَيْثُ لَا يُكُذُوا مُوَالُ إِنَّا تَاكُنُّهُ وَكُمَّا وَيَجَالَةٌ تَعْشُونَ كَسَادَ هَـ كِنُ تَرْفُونَهُ ٱلْحَبَّ إِلَيْكُهُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِمَادٍ سِيخَ بيله فَتَرَتَّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَصْرِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهُ مِهِ وَاللَّهُ لَا يَهُ مِ وَالْفَعُ م لَفْسِقِينَ ٥ُ لَقَانَ نَصَرُكُو اللَّهُ فِي مُواطِنَ كَتِينَ وَتُوتَوَعُنَانِهُ نْدَاغِيَّتَكُرُلُانُكُمُ فَالْمُرْتُعُنْ عَنْكُرْشُيًّا وِّضَاقَتْ عَلَيْكُ الأرْضُ مِمَارِحْبَتْ تُعِرِّوْلُكُ تُمْتُكُ مِي مِنْ ٥ نُمُّ آنَ لَ اللهُ سَكَنْتُكُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى لَوْمُ مِنِ إِنَّ وَأَنْنَ لَ حُونُو دًا لَّهُ مَّنَّ وَهَا وَعَدَّهُ الَّذِينَ لَفَ وَأُوذَ لِكَ جَنَّاءُ الْكَفِرِينِ Oثَّتَ يَتُوْمُ اللهُ مِنْ بَعَهُ نْ لِكَ عَلَى مَنْ يَتِنَا أَوْ لِللَّهُ عَفُورٌ تَحِيْدٌ فِي إِنَّا لِمَّا الَّذِينَ امَّ

إِمَّا النُّهُ وَكُونَ نَجَسٌ فَالْاِيقَرَ يُواالْسَيْكِ لَا كَوَامْ بَعِثُ عَامِيهِ لِمِينَا وَإِنْ خِفْتُمُ عَمْلَةُ فُسُونَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءً إِنَّ اللَّهَ عَلِيْرُ عَلَيْرُكَ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَكَا بِالْهُ الْإِخِرِ وَلَا يُحْرِّمُونَ مَا حَرِّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا مِنْ أَوْرَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِيْتَ حَتَّى يُعُطُوا الْحِيزُ بَيَّةَ عَنَّ اللِّي قَاهُ وَمَا غِرُونَ ٥ وَقَالَتِ الْيُعُودُعُ زَيْرُ لِينُ اللَّهِ وَ قَالَتِ النَّصَارِي الْسَيْحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُ مُرْبِافُو المِي الْمُوحِدِ يُضَا مِعُونَ قُولَ الَّذِينَ كَفَرُوامِنْ قَبُكُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّ يُؤْفَكُونَ وَإِنَّخَنُ وَالْحَيَارَهُ وَدُهُمَا لَهُ أَرْيَايًا مِّنْ فُونِ الله وَالْسِيدِ ابْنَ مَرْبِي وَمَا أُمِرُ وَاللَّالِيعَ مُنْ وَالْمَا وَالدِّلِيعَ مُنْ وَالْمَا وَالحِمَّ أ لآاله إلاه وسبعانة عَمَّا يُشرِيقُ نَ ٥ يُرِيدُونَ أَن يُطْعَوُ انْ رُ الله يأفُوا مِهِ مُوَيَأْنَى اللهُ الآَّانَ يُّدَةَ نُوُرَةً وَلَوْكِيَّ الْكُورُونَ هُوَالِّنَ يَارَسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلَاي وَدِينَ لَكُوِّ لِيُظْهِرُهُ عَ الدِّينَ كُلِّهُ وَلَوْكُونَ الْمُشْرِكُونَ ۞ يَاتَهُا الَّذِينَ الْمُثَوَّالِ الْكَثْمِيُّ مِّنَ الْكَشَارِ وَالرَّهُمَانِ لَكَأْكُ أُوْنَ أَمْوَالَ التَّاسِ الْمَاطِل وَيُصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ لِلَّهِ وَالَّذِينَ يَكُنِ وَنَ الذَّمَ ۖ الْفِضَّةُ لاَيْنُفِقُونَا فِي سَبِيْ لِلسَّةِ فَلَيْتُرَهُ مُرْبَ لَمَالِ اللَّهِ فَلَيْتُرَهُ مُرْبَ لَمَالِ اللَّهِ

يَّوْمَ عِيْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِجِهِا وَمُتَكِّلِي بِمَاجِياهِ وَمُوْمِوْمُ وَعُمُومُ وَطُهُورُ عُ مَلْ مَا لَمُنْ تُدُولِ نَفْهِ كُوْ فَكُونُ فَغُولِ مَا لُمُنْدُونَكُ إِنَّ عِلَّا الشُّهُولُ عنكاللهانئ اعشرشهرك في كتليل لله يوم خكق السماوي والأرخ بنَهَ ٱرْبَعِهُ حُرِّحُ ذِلِكَ الرِّيْنُ الْعَيِّرِةُ فَلَا يَظْلِمُ الْفَصَّ لَمُ وَقَاتِلْمُ <u>ٱشْرِكِينَ كَأَنَّةً كَايِعًا تِكُونَكُوكَا نَّةً ۚ وَاعْلَوْ السَّاسَةِ اللَّهَ عَالَمُ الْسُّقِينَ</u> نِمَّ النَّيْثَي نُونِيادَةٌ فِي لَكُفُورُيْضِ لُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَنُّ وَايُحِلِّوْنَهُ عَلَى ا ويرونه عام اليواط وأعدة ماحر مرالله فيعاول احتمالته ني لَهُمُوْءُ أَعُ إِلِهِ وَاللَّهُ لا يَهُ بِي كَالْقَوْمَ الْكَفِرِ ثَنِّكَ يَا يَتُمَا الَّذِينَ اسَنُوا <u>ؠٵۘڰڰؙۯٳۮٵڣؚؠٛڶڰڰؙۄٳٮٛڣڒۘۉٳڣۣڛؠؽڸڛڷٳؾٞٵۊؘڷڎؙٳڶڸڷٲۯۻٝٲۘۯۻؽڗؙ</u> كيلوقالةُ نَيَامِنَ لَاخِرَقَّ فَعَامَتَاعُ الْحَيْوِقِالدُّ نَيَافِلَ لَاخِرَقَالِاّ قَلِيكُ التَّغِرُولَايُ بِينَ كُوْءَ مِنَا اللَّهِ الْوَيْسِينَ فِي لِي الْعَوْمَ اعْبُرُكُولُا تَضُوُّ وَ نَيْمُ الْأَلْمُ عَلَى كُلِّ شَيَّ قَبِ يُرُكِ الْأَنْتُصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرُهُ اللَّهُ إِذَ أَخْرِج <u>ٲڹٛؿۘڴڡؙۯ۫ؽٳؿٳؿٳۺؙؽڽٳۮؙۿٳڣڶٛٵڔٳۮؾڠؙۅٛڮٳڝٳڿۑ؋ڵٳۼۘۏڮٳڷ</u> ىلەمنىنافان لايلەكسىكىنىيە علىدواتىدە بېۋىدلۇترۇھا ج كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوالسُّفَالْ وَكَلِمَةُ اللَّهِ فِي الْعُلْمِ أُوَاللَّهُ عَزِيزُكَ نَفِرُ فَاخِفَافًا وَيُقِالاً وَيَامِلُ فَابِأَمُوالِكُمُ وَانْفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ الله

لَاتَّبَعُولِهِ وَلَكِنْ بِعُدَى تُ عَلَيْهِ وَالشُّقَّةُ وَسِيحَلِفُونَ بِاللَّهِ لِواسْتَطْعَتَ لَغَرَجْنَامَعَكُمْ فِيمُ لِكُونَ أَنْفُسُهُمْ وَاللَّهُ يَعْلُمُ اللَّهُ مُكَالِّنِ بُونَكُ عَفَ للهُ عَنْكَ لِكَاذِنْتَ لَهُ مُحِتَّى يَتَكِيَّنَ لَكَ الَّذِيثَ صَدَقُوا وَتَعَكَّمَ الكن بِينَ الأيسَتَأْذِ نُكَ لَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِلَ نَ يُّجَامِ لُ وَابِا مُوَالِمِ وَانْفُسِمِ وَلِللَّهُ عَلِيْرُبِالْمُتَّقِينَ ۞ إِنَّمَا لِسَتَأْذِنُك لَّنِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْلِخِرِوَا رَبَّابَ قُاوُمُونَهُ فَقَ وَيَهِمَ ا يَتَرَدُّدُونَ ۞ وَلَوْارَادُ وَالْخُرُّفَ جَلَاءَ مُّ وَالْهُ عُمَّةً وَلَكِنَ كَرُوَاللّهُ انْعَالْمُهُ وَنَيْطَاهُ وَقِيْلَ قَعُمُ أَمَّعَ الْقَعِينِ مِنَ ٥ لَوْخَرَجُوا فِيكُمُ مَّازَادُ وَكُمُ اللَّحْمَ الْأَوْلَا اوْضَعُوانِهِ للْكُرْيَبِغُوْنَكُو الْفِتْنَةُ وَفِيكُمُ مَمْعُونَ لَمُوْوَاللَّهُ عَلَيْ يُلِلظِّلِينَ الْقَلِينَ الْقَالِمَ الْمَعْوَلَ الْفِينَةُ مِنْ قَبِ وَقَلْوُالْكَ الْأُمُورُحَتَّى جَاءَاكَتُّ وَظَهْرَامُواللَّهِ هُوَ لِمُونَ وَمِنْهُ مَنْ يَقُولُ ائْنَ نَ لِي وَلاَ تَقْتِينَيْ ٱلإِنِي لَفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَمَّةً لِحُيطًا الكيرين (أنُصِبُكَ حَسَنَةُ تُسَوُّهُ وَأَلْ نُصِبُكَ مُصِيبًا تَقَوْلُوْاقِدُ أَخِذُ نَا أَصْرَ نَاصَ قَبْلُ وَيَتُولُوْا قَهُ وَنِحُونَ ٥ قُلُ لَنْ يُصِينَنَّ اللَّمَ اللَّهُ لَنَاهِ هُوَمُولِنَأُوعَلَى اللَّهِ فَلَيْتُوكُّلُ الْوُّمِنُونَ ۞ قُلْ مَلْ تَرْبَعُونَ بِنَ اللَّا اِعْدَى لَكُسْنَيَ أَنِي عَنَ اللَّا الْعَلَى الْمُسْنَيَ أَنِي الْمُ نَةُ تَجُنُ بِكُوْلَنَ يُصِيْبُكُ اللهُ بِعَنَابٍ مِنْ عِنْدِ إِلَا فَي آيَكِ يَكُ

فَرِيْصُوالنَّامِيكُ مُنَرِيِّعُونَ قُلْ اَنْفِقُواطُوعًا اُوَكُرُهَا لَنْ يُتَعَبِّرُ لُوْإِ تُكُونُكُنُو وَيُكَافِسِقِينَ ۞ مِمَاسِعَهُ إِنْ تُقْبِلُ مِنْهُمُ نَفَقًا لَقُوْ كُفُرُ وَابِاللَّهِ وَيَرْسُولِهِ وَلَا يِأْتُونِ الصَّاوِ قِالِا وَهُ كُلُّمالِي عُوْنَ اللَّوْمُهُ رَلِيهُونَ <sup>©</sup> فَالانْغِيْبُ الْمُوالُهُ وُوَلَا اَوْلاَدُهُ أَلِمَّا يُرِيدُ اللهُ افِلْ كَيْوَةِ الدُّهُ مُا الْتَرْهُ فَيَ أَنْفُ هُمُ وَهُمُ كَفِرُ فُورَ رَ لله إِنَّمْ كِلَنَاكُمْ وَمَا هُرْمِينَاكُمُ وَالْكِنَّاهُمُ قَوْمٌ يَّقَنُ فَوْلَنَا وَمُنَّاخَلًا لُوْلُوْلِكُ وَهُمْ يَجْمِعُونَ ۖ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَلِّهِ زُ فالمتك فتؤفان أعطوا بنهارضوا وإن لأيعطوا بنهااذا فرسنة وَلَوْ اللَّهُ وَرَضُوا مِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوْ السَّبُ اللَّهُ سُوُّوتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرُسُولُهُ إِنَّا لِلَاللَّهِ لِلْغِبُونَ فَإِنَّا السَّدَافَ لِلْفُ عَلَاءِ وَالْسُكُونِ وَالْعُمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْوَّلْفَةُ فَا وَالْوَالْمُ الْعَارِمِ يُسبِيْلُ للهِ وَابْلِ السِّيدِلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ لِللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيُّرُ عَلَيْمُ مَا بُهُ وُالِّذِيْنِ يُؤُذُّونَا لِنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَاٰذُنُّ قُلُ اذْنُ خَيْرُ ؠؙٷٛۻؙؠٳڵڷٚٚۅۏۘؽؙٷٛڝڹؙڸڷٷٛڝؚڹؽڹۘۅڗڿۿڐؙڷڷڹٛؠڹٵۺؙۉٳڛٛٛڴڋٛۅٛٲڷۜؽؠۯ وُخُونَ سُولًا للهِ لَمَرُعَ كَابُ الدَّيْكِ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَمَيْنِ الْمُوكَةُ فَي نَ يُضُوِّهُ إِنْ كَانُواْمُؤْمِينَ يَكَ الْمُهَمِّوْ اللَّهُ مَنْ يُعَادِدِ اللَّهُ لِهُ فَأَنَّ لَهُ نَارِجِهَا مُرْخَالِكًا فِيهَا ذَٰ إِلَى الْحِنْرُ كُلِّلُمُ فِي



النَّفِقُونَ اَنْ عَانِيَّلُ عَلَيْهُ وَمُرَيِّعُونَ عِلَيْهِمْ عِلَيْ عَلَوْ بِيرِ فَالْكَالِثَّ عَلَيْهُ وَوَ النَّفِقُونَ اَنْ تَازِّلُ عَلَيْهُمْ سُورِ قَاتَنْيِتُهِمْ عِلَيْ قَلُوْ بِيرِ فَالْكَاسَةُ هُزِّءُ وَالْكَ اللهُ عَنْ جَمَّا عَنْ أَوْنَ وَكُنَّ اللَّهُ عَنْ حُمَّ الْعَنْ أَنَّا الْعُوضُ وَلَانْ سَالْتُهُ لَيْ مُوْلُنَّ إِنَّا الْعُوضُ وَلَكُ قُلْ إِيالِتُهِ وَلَابِيهِ وَيَسُولِهِ كُنْ تُوسَتَهْزِ ءُونَ لَاتِنَتَ فَرُواقَ لَقَرَ تُوْبَعُ اِيْمَانِكُوْ اِنْ تَنْفُعَنَ عَلَا بِفَاتِي تِتَنْكُونُكُ إِنْ كَالْفِقَةُ بِالْفُوْكَانُوا مُجْوِ النَّوْهُونَ وَالْنُفِقَتُ بَعِفُهُ مِي بَعْضِ بَعْضِ يَأْمُونُ نَ بِالْنُكِرِ وَيَنْهُونَ عَ النَّفِقُونَ وَالْنَفِقَتُ بَعِفُهُ مِينَ بَعْضِ يَعْضِ يَأْمُونُ نَ بِالْنُكْرِ وَيَنْهُونَ عَ لْمُدُونِ وَيَقْبِضُونَ أَيْكِ يَجْرُنُنُوالدُّلَّ فَنَيْدِيمُ إِنَّ لِأَنْفِقِينَ مُ الْفَسِقُولِ وعَلَاللَّهُ النَّفِقِينِ وَالنَّفِقِ فَي الكُفَّارِيَارِجِهَ نُمَّخُ لِي بَن فِيهِ هِي حَسْبِهِ وَلِي مَهُ وَاللَّهِ وَهُمْ عَنَاكُ مُعْقِيدٌ فَى كَالَّذَيْنَ مِنْ مَبْكُ وَكُانُو اَشَكَ مِنْكُوْتُوَّةً وَٱكْثَرَا مُوالْاقَ أَوْلَاكُا أَفَا سَمَّتُ عُوْلِ عَلَاقِهُ وَأَسْمَتُ عَكُ بِّ الْوَكْمُةُ كَااسْتَمْتُعَ الَّذِينَ مِنْ قَدِيكُمْ بِ عَلَاقِقِهُ وَخُضُةُ كَالَّذِي خَاضُوا ﴿ اُولَيْكِ حَبِطَتَ اعْمَالُمُ وَفِالدُّنْيَا وَالْاَخِرَةَ وَاوْلَيْكَ ثُمُ الْخُبِيمُ وَنَكَ الْوَيَأْتِهِ نَـُ اللَّذِينَ مِن قَبَلِهِ قَوْمِ نُوْج وَعَادٍ وَتَقُوْدُهُ وَقُومٍ إِنْهِيرَ وَاصْلِ مَا يَرَا ڵڡؙ؞ٛڽٳڷؠؾڹؾٛ؋ؘٵڬٲڶڶ۩ؙؖڰڶۣڟٚڵۿؙ<u>؞ٛۅٛڵڮ</u>ڽٛػٲڹٛۅ۠ٲڶڡٚ؞ يَظْلُونُ ۗ وَلُوْمِنُونَ وَالْوَمِنْ يَعْضِهِمُ أَوْلِيا ۚ بَعْضِ مَأْمُونُ مِالْمُؤُونِ مِالْمُؤُونِ فَيَهُونَ عَنَ الْمُنْكِرُونُ يُقِيمُونَ الصَّالَةُ وَتُؤْتُونَا لَإِلَّا وَيُطِيعُونَ اللَّهُ رَسُولَةُ أُولِيكَ سَائِحَهُ وَلِللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنِ مِنْ عَلَمُ كُوكُ وَعَلَى اللَّهُ إِنَّ وَالْوُصِيٰتِ جَنَّتِ جَرْيُ مِنْ تَعْتِهَا الْأَفْرُ خِلِلِ مَنْ فِيهِ

كَنَ طَيِّكَةُ فِي جَنَّتِ عَدُنِّ وَيْضُولُ مِنْ اللَّهِ الْكَبُرُ فَإِلَّا اللَّهِ الْكَبُرُ فَإِلَّا اللَّهُ لَيُوْكِيَا يُقَاالنَّانِيُّ جَامِ لِللَّكُفَّارِكَالْنَافِقِانَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِ وَعَالُاهُمْ لَصِينُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوْ أُولَقَكُ قَالُوْ أَكُلُمُ الْكُمُّ العهدو مَتُواعاً لَيْمَالُوْأُوعاً نَعَوُّاللَّا انَ أَعْنَجُ اللَّهُ لِهُ مِنْ فَضَالِهُ فِإِنْ يَتُوبُوا يِكُ خَارِيًا لِمُومُ وَإِنْ يَتُولُوا لِيَدِّ بِهِي اللَّهُ عَنَا بِاللِّمَانِي لِلَّهُ نَيَاوَ الْإِخْرَةِ وَمَالَمُ فِلْ لَأَضِ مِنْ قَلِيَّ قَلَانَهِ مِنْهُ عَنْ عَهَا لِللَّهُ لَإِنَّ اللَّهَ اللَّهُ لَإِنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونَ ٢ لصَّلِي مَنَ ٥ فَكُمَّ اللَّهُ مُرْنَ فَضَالِهِ بَغِلْوَالِهِ وَتُولُّوا وَّهُمْ شُعُرِ ضُورَ إ <u>ۼٲۼۘؾڿ؞ٛڹۣڣٵۊؙٳڣٛۊؙڶؙۉؙۑڡٟٛٳڵۑۅٛ؏ڔؽڶ۪ڠۘۅٛڹڎؠؚؠٙٱڂٛڶڣۘٷٳٳڵڷؗؗػٵۅؘۼۮؙٷ۠ٷٟ</u> إنوايكن بون الربيكة أأت الله يعكم ستره ويجوه وأت الله الْعُوْبِ ٥ الَّذِينَ يَلِمُرُونَ الْمُطَوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِالصَّدَةِ فِ النَّيْنَ الْعُوْبِ فَي اللَّهِ مِن يَلِمُرُونَ الْمُطَّوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِالصَّدَةِ فِ النَّيْنِ رسولة والته لأهد والقوم الفسقير لَفَ رَسُولِ لِللَّهِ كُرُهُوا أَنْ يُحَامِدُ وَالإِمُوالِي ر في سيميل شهوقالوالانتفوولفا لحرَّقُلْ ارْحَمَّتُ الشَّحَّالُ يَفْقُهُونَ فَلْيَفْكُو أَوْلَ لا وَلَيْكُوْ الْخَرَادُ أَوْ الْمُ

100

فَانَ تَحِيَكَ اللَّهُ إِلَى كَا إِنَا يَتِنَّهُ فَالْسَا أَذَنُوكِ الْأُدُونَ عِنْعُ لَ لَنْ تَخْرُجُ مَيَ ٱبْلُاقَكَ ثُمَّا تِلْوُامِعِي عَدُقُالِلَّكُوْرَضِيْتُمْ إِلْقُعُوْجِ اَقِلَ مَيْ وَفَاقَعُهُ مَعَالْغَالِفِيْنَ٥ُولِاتُصُلِّعَلَى اَحْدِيتِنْهُوْقِاتَ اَبِكُأُولِاتَقَةُ عَلَى قَامِ نَّهُ كُفُرُوا بِاللَّهِ رَسُولِهِ وَمَا تُوَا وَهُ فَاسِتُونَ وَلاَتَعِيْبُكَ أَمُولُهُ وَاوُرُ إِنَّا يُرْيِكُا لللهُ أَن يُّعَ يَنِ هُرُهِمَ إِفِي لِدُّنْيَا وَتَنْهَى أَنْفُهُمُ وَهُمْ كَفِرُو رَك وَإِذَّا أَنْزِكَ سُورَةُ أَنَ امِنُوا بِاللَّهِ جَامِدُ وَامْعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطُّولِ مِنْهُ وَقَالُوُ إِذَ رُيَالَكُنُّ مُّعَ الْقَعِدِ يَنَ ۞ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوْ الْمَعَ الْحُوَالِفِ عَلِي عَلَى قُالُوبِهِ فِهُ وَلِا يَفْقَهُونَ كَالِكِي لِرَسُولُ وَالَّذِينَ الْمُوْلَمَة ؞ٵڡ٬٤٤ٳؠٲٛۛۿۅٳڸۿؚۅٛٲڹڡؙٛؿڿڗٷؖٳ۫ۅڷۑڬڰۄؙٵٛڬؽۯؾؙۜۏؖٲۅڷڵ۪ڮڰٛؗم۠ٲڷڡؙ۫ٚڲٷڹ٥ اَعَدَّاللَّهُ لَهُ جَنْتٍ جَرِي مِنْ تَحْتِهَاالْا هُرْخِيلِ مِنْ فِيهَا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيدُ وَعِيا ﴿ الْمُعَدِّرُ فُ مَن لِلْ الْمُعَالِبِ لِيؤُذَنَ لَمُ وَقَعَدَ الَّذِنَ كَذَبُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ ا يُصِيبُ لَأَذِينَ لَفَرُو لِمِنْهُ عَذَابُ الْأَكُلِ لَيْسَ عَلَى لَضَّعَفَاءِ وَلَاعَلَىٰ أَرْضَى وَلَا عَلَىٰ لَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَعُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهُمَا عَكَ لُعُيْمِينِينَ مِنْ سَبِيْلِ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَرْجِيمٌ ۖ وَلَاعَكِلِ لَّذِينَ إِنَامَالُوَّا لِتَهْ لَهُ وَقُلْتَ لِآلِحِكُ مَا أَجِلُكُمُ عَلَيْهِ وَلَا قَاقَاقًا عَيْنُهُ وَتَفِيْضُ مِنَا لِنَّ مَع اَحْزَنَاالَّا يَعِدُ وَلَمَا يُنْفِقُونَ إِنَّا السِّبِيلُ عَلَىٰ لَّذِينَ يَسْتَأَذِ نُوْكُ وَهُو <u>ٱلْحَرِّ</u> وَالْأَنْ عَلَوْ وَاصْلِحَ إِلَيْ وَطَيِّعَالِيُّهُ عَلَى قُوْمِهِ فَهُولايِعَ

التوهة منزل

مَتَذِرُونَ اِلْيَكُوُ إِذَا لَجَعَتُ أُلِيكُهُمْ قُلُلاً تَعَتَىٰ رُوَالْنُ ثُؤْمِر كُوْقِدُنْتِأَنَااللَّهُ مِنَ أَخِيارِكُمْ وْسَيَرَى لِللَّهُ مَلَّهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّةً نُدُّونَ إلى عٰلِوالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْيِتُّ كُدُمِ ٱلنُّثُوتَ الْوَنَ عَدَلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ إِذَا انْقَلَبُ تُمُ إِلَيْهِ مَ لِيُعْرِضُوْلِ عَنْهُ مُ فَاعْرِضُوْ عَنْهُ وَإِنَّهُ وَرِجْسٌ وَمَا وَلَهُ وَجَهَنَّهُ وَجَرَاءُ مِاكَانُواْ يَكْسُبُونِ لِفُونَ لَكُمُ لِأَرْضُوا عَنْهُمُ وَإِنْ تَرْضَوا عَنْهُمُ وَإِنَّ اللَّهُ لَا يَرْضَعُ مِن نَقُوطِلُفْسِقِينَ ٥ الْأَعْزَابُ الشُّدُّ كَفُرًا وَيْفَاقَاوَ الْحَدُلُ لاَيْفَاكُ عُدُوْدُمَّا أَنْزَلَ لِلْهُ عَلَى رَسُولِهُ وَاللَّهُ عَلِيْتُ عَلِيْهُ وَكَاللَّهُ عَلِيْهُ وَكَا الأعْزَاب مَنْ يَتَخِنُهُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَجًا وَّيَوَّرَتِصُ بِكُو الدَّوَآيِرَ } عَلَيْهِرُدَ أَبِنَ السَّوْءُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيْرُ وَمِنَ لَاعَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بالله واليوم الاخر ويتخنأ ماينفق قُرُبتٍ عِنْكَاللهِ وَصَاوَاتِ لرَّسُولِ ٱلْآاِنَّهَا فُرْيَةٌ لِّمَهُ مُسَيِّدً خِلْهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ وَإِنَّ اللَّهُ فُوْرٌ تَحِيْدُكُ والشِّيقُونَ الْأَوَّ لُوْنَ مِنَا ٱلْفِحِوْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ التَّبَعُوهُ مُوبِ إِحْسَالِ لَيْحِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَوَرَضُواعَنْهُ وَاعْلَا هُ حُجَتْتٍ عُمْرِي تَحْتَهَا الْأَفْلِ خُلِدِينَ فِيْهَا اللَّا فَإِلَّا كُلَّا فَلِكَ الْفُولُلِي وَمِتَنَ حُولُكُوْتِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونٌ وَمِنَ الْمُلِلْلُكِ مِنْ أَمْ عَلَىٰ لِنَفَاقُ لَانْعَلَٰ هُورٌ يُخْنُ نَعُ

نعيث مندالتقدين

اللَّ عَنَايِبِ عَظِيْرِ ۗ وَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِنُّ نُوْيِمُ خَلَطُواعَمَالًا صَالِعًا وَاخْرَسَتِيًّا عَسَىٰ لللهُ أَنْ يَتُونِ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْ فُولًا تَجِيْرُكُ غُنُامِنَ أَمُوالِهِمُ صَلَاقَةً تُطَهِّرُ هُمُ وَتُنَكِّيهُمْ لِهِ وَصَلَّ عَلَهُمُ إِنَّ صَالُوتِكَ سَكُنَّ لَهُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلَيْكُ ٱلدُيِّعَلَوُّالَ اللهَ هُوَيَقَبَلُ التَّوْيَةِ عَنْ عِبَادِهِ وَيَلْخُنُالِصَّدَقْتِ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيثُونَ وَقُلِاعَاقُ افَسَارَ عَلَاللَّهُ عَمَالُكُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَيَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْعَيْبِ وَالتَّهَا دَةِ فَيُنَتِّعُكُمُ عِلَيْنَ مُنْ عُنَّا فُونَ فَ وَاخْرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِتَّ يُعَنِّ بُهُ وَكُلَّمَا يَتُونُ عَلَيْهِ وَلِللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْكُ وَالَّذِينَا تَّغَدُوا مَسْجِيًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَارْصَادُ الْمَنْ حَارَكَ لِللهُ وَرَسُولِهُ مِنْ قَبُلُ وَلَيْحَلِفُنَّ إِنْ أَرَدُ نَا إِلَّا الْحُسُنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ النَّهُ مُلِّلَا بُونَ الْاتَّقَمْ فِيهِ أَبِدًّا أَلْسَجُدُ أُسِسَ عَلَىٰ لتَّقُوٰى مِنْ أَوَّ لِيَوْمِ إَحَقُ أَنْ تَقُوْمَ فِيدُ فِي فِي إِلَّ يُعِنُّونَ اَنْ يَتَطَهَّرُ وَأُوالِلَّهُ يُحِبُّ الْطُّهِرِينَ ٥ أَفَنَ اَسَّسَ بُنَانَهُ عَلَىٰ تَقُولِي مِنَ اللهِ وَ رِضُولِن خَايِّ أَمْضَ أَسَّسَ مُنْيَانَةُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ مَارِفَاهُارَبِهِ فِي نَارِجِهِ تَرَقِاللَّهُ لَا هُدِي كَالْقَوْمَ الظَّلِينَ الله المُنْيَافُهُ وَالَّذِي بَنُوارِيةً فِي قُاوُهِمِ الْآانَ تَقَطَّعُ قَافُ بُهُمُ وَ الْآانَ تَقَطَّعُ قَافُ بُهُمُ

واللهُ عَلِيْحُ كَلِيْكُ إِنَّ اللهُ اشْتَرَى مِنَ الْوُمِنِينَ انْفُسُهُ مُ وَلَمُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُ وُ إِجْتَةً يُقَالِوُنَ فِي سَبِيْ لِلسَّهِ فَيَقْتُ لُوْنَ وَيُقِتَاكُونَ فَوَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرُ بِهِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرَانِ وَمَنْ أَوْ فِي بِعَهْدِ وَمِرْ أِيلَةٍ فَاسْتَنْشِمُ وَا بِدَيْكُمُ الَّذِي مَا يَعْتُمُونُهُ وَخُولِكَ مُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْرُ التَّآيِبُونَ الْعَيِدُ وَ لَا لَيَا مِلْ وَنَا لَكَامِدُ وَنَ لسَّا بِحُونَ لِرَّاكِوْنَ السَّاجِ لُونَ الْاصِرُونَ بِالْعَرُونَ بِالْعَرُونَ بِالْعَرُونِ وَالتَّاهُونَ عَنِ المُنكَرِّوا لَا فِظُونَ لِعُدُودِ اللَّهِ وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْرَ مَاكَانَ لِلنَّابِيِّ وَالَّذِينَ امْنُوٓ النَّوْ الْمُسْتَعْفِرُ وَالِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓ ولِي قُرْبِي مِنْ بَعْدِمَ البِّينَ لَهُ وَانَّهُ مُواَحَكُ الْجِيهِ وَمِاكَانَ سْتِغْفَارُ إِبْلَهِ يُمَلِّإِبِيهِ إِلاَّعَنْ تَوْعِدَ قِوَّعَدَ هَا إِنَّا أَفْ لَتَ نَبَيْنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ لِللَّهِ تَابِرًا مِنهُ إِنَّ إِبْلِهِ يُعَلِّأُونَا لا حَسِلْيُكِ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا لِعَكَ إِذْ هَـٰ لَاهُ وَحَتَّى يُبَايِّنَ لَهُ وُمَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللهُ بِكُلِّ شَيُّ عَلِيُّكِ إِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَا ويَّ فَالْأَرْضِ عُنِي وَمُبِينًا فَمَالَكُمُوتِينَ دُو بِاللهِ مِنْ قَالِيَّ قَلَانَصِيرِ Q لَقَكُ تَاكِ اللَّهُ عَلَى النَّهِيِّ وَالْمُعْجِرِينَ وَالْأَنْصَا لِالَّذِينَ اتَّا عُولًا فِي مَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِمَ الْمَادَيْزِيْغُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ مِّنْ هُمُوتُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِنَهُ بِهِمْ رَءُونُ تَعِيْدُ لِيَّا فَعَلَى الثَّلْفَةِ الَّذِيثَ

خُلِفُوْ أَحَتِّي اذَاضَاتَ عَلَيْهِ الْأَرْضُ مِارْحُبُتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِ نْ مُهُ وَطُنُّوا أَنْ لَا مُلْهَا إِسَالِ لِللَّهِ الْآلِكَ وْتُدَّرَّاكَ عَلَيْهِمْ لِيَتُومُونُ إِنَّ اللَّهُ مُوالتَّوَّا كُلِرَجِيْكُ نَايَتُهَا الَّذِينَ الْمُنُوااتَّقُوااللَّهُ وَكُونُوا صَ لصِّد قَايُنَ ٥ مَا كَانَ لِأَمْ لِلْ لَكِ يَنْ قِوْمَنْ حَوْلَهُ مُوْتِنَا لَاهُوْا نَ يَتَىٰ لَفُواْعَنَ رَّيُولِ لِلْهِ وَلِأَيْ غَبُوا بِانْفُي هِوْعَنْ تَفْيِيهُ ذَٰ لِكَ فَيَّهُ الْمُصِينُهُ وَظُمَّا قُلَانُصَّ وَلَا خَمْصَةً فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا يَطُوُنَ مَوْطِئًا يَغِيظُالَكُفَّاكَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّيَّنَاكُ الْآكَيْتِ وُرِيهِ عَلَّصَالِحُ إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ آجُوالْمُحْسِنِ إِنَّ ۖ وَلا يُنْفِقُونَ نَفَعَةً صَغِيكًا قُولَاكِينَ قُولَا يَقُطُعُونَ وَادِيًّا الْأَكْتِ لَمُ يُلِجِّزُ فِمُ اللَّهُ حْسَنَ عَاكَانُوا يَعَلُونَ وَمَاكَانَ الْوُعِنُونَ لِينَفِرُ وَالْمَاقَةُ فَاوَلا نَغَرَّمِنُ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُ مُكَالِمَةً لِيَّتَفَقَّهُ إِنِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِ وُلَقَوْمُهُ إِذَارَجُهُ وَالِلَهُ مِرْلِعَلَّهُ مُ يَعَلَى مُونَ ثُلَ إِنَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا قَالِتِكُ لَّذِيْنَ يَكُونَكُونَ مِنَا لَكُفَّارِ وَلِيجِكُ وَافِيكُمُ عِلْظَةٌ وَاعْلَوُلَاتَ اللَّهُ اسَعَالْتُقَيِّنَ ٥ وَإِذَا مِنَا أُنْزِلْتُ سُورَةً فِينَهُ مَّنَ يَقُولُ أَنَّكُمُ زَادَتُهُ هُ إِن آيا مَا نَا قَامَا الَّذِينَ اسْوُ افْزَا دَتُهُمُ لِيمَانًا وَهُمُ يُسْتَكْبُشِمُ وَرُ وَامَّاالَّذِينَ فِيْ قُانُو بِمِيْرَضُ فَرَادَ هُوْرِجُسَّا الْ رِجْسِيهِ مُوفَ تُوْاوَهُ كِنِينُ وَنَ أَوَلايرَ وَنَ أَنَّهُ مُنِينًا تُوْنَ فِي كُلِّ عَامِرَةً تَ

150

and a

ربع

いたかられ

نَ تُعَلِّيْ يُوْبُونَ وَلِهُ مُ يَذَّكُونُ ٥٥ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتَ سُوسَةً لَكُ ) يُرِيكُونُ مِنَ أَحَدِ ثُمَّ الْفَكُوفُو آصَرِيَ اللَّهُ فُ القد بالأرسول مِن انفيه اعَنِّ أُحِرِيْكُ عَلَيْكُرْ بِالْوُصِنِينَ رَءُونُ تَجِيْلُا وَتُوافِقُكُ حَسْبِهِ لِللَّهُ لِآلِكُ الْمُؤْلِكُ مُو مِلْ لَهُ تُوكِّلُتُ وَهُورِيُّ مِنْ فَيْ مُنْ مُكَالِكُمُ وَيَعِالُمُ وَمِنْ عِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهالتخلزالت لْنَفْ تِلْكَ الْيُ الْكِتْلِ لَكَكِيدِ كَانَ لِلنَّاسِ عَجَدًّا أَنْ أَوْحَيْنًا إِلَىٰ تُحُيل مِنْهُمُ أَنْ أَنْفِ وِللتَّاسَ وَيَشِولِ لِآنِ مِنَ السُّولَانَ لَهُ مُوقَدًا مَ مِنْ قِعِنْدُرَتِهِ حِمْقًالَ الْكَفِرُونَ إِنَّ لِمَا لَسِمِحُتُّمُ بِينٌ إِنَّا رَتَّكُواللهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَا فِي وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَتَامِ ثُعِّالَ سَتَولى لَلْنَعَرُشِ مُكَبِّرُ الْأَشْرَحُ امِنْ شَفْعِ الآمِنْ بَعْدِ إِذْ نِهُ ذَٰلِكُمُ اللهُ نَكُمُ فَاعُدُوا فَالْآنَاكُ لَا ثُلَاثًا لَكُونَ ٥ اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ حَجِيعًا وَعُكَ اللهِ حَقَّ ٱلنَّهُ يَبُ كَأُوا كَنَا ثُمَّ يُعِيدُ مُا لِيَجْزِنِ كَالَّذِي مِنَ امَنُوْ إِنَّ عِمُوا لصلاب بالقسط والذين كفر والهؤشراج من حمد يوعدات الْجُمِاكَانُوْ الْكَفْرُونَ ٥ مُوالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضَيَاءً وَالْقَرَ وَكُاوَّقَتَّارَةُ مِنَازِلَ لِتَعَلَّوُ الْمَدَ دَالْسِّنِينَ وَالْحِسَابَ

Digitized by Google

بلح

المَاخَلُقَ اللهُ ذلِكَ إِلاَّ يِا تَحَقُّ يُعُصِّلُ الْالْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ في أخية لا في لَيْلِ وَالنَّهَ ارِ وَصَاحَلُقَ اللَّهُ فِي التَّمَا وْتِ وَالْأَرْضِ لَا لِيَ لِقَوْمِ يَتَّقَعُونَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ لا يُرْجُونَ لِقاءً نَاوَرَضُولِ بِالْحَيْوةِ الدُّنْكَ ۗ وَاطْهَا تُوْلِهِ مَا وَالَّذِينَ هُوَعَنَ الْبِينَا غَفِلْقَنَ ٥ُ أُولَيْكَ مَأُولِهُمُ التَّارُ عِمَاكَانُوْلَ يَكْسِبُونَ 0 إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُولُ وَعِلُواالصَّلِحَتِ يَعْوَيْمُ رَهُمُ إِيَانِهُ يَجُرِيُ مِنْ تَحْيَتِهُ الْأَهْلُ فِي جَنْيَالْتَعِيْدِ وَعُوامُ ا فِهَاسُهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَا الْحِدُّةُ الْعَالَمُ الْحَدُّةُ الله وَرَيِّ لَعْلَمِينَ ٥ وَلَوْيُعِيِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِبْحَالَهُمْ إِلْكَ يُرِ نَقُضِي إِلَيْهِ وَلَهِ أُهُمُ فَنَذَ الْكَذِينَ لَا يُرَجُونَ لِقَاءَنَا فِي كُنْيَا نِهِ مَ يَمْهُونَ ٥ وَاذَاسَتُل لِإِنْسَانَ القُّرُدَعَانَ الْجَنْبِهِ أَوْقَاعِلًا أَوْقَاعِلًا أَوْقَاعِمًا فَالِهِ النَّفْنَاعَنُهُ فُرٌّ وَمُرَّكَانَ لَمُنِياعُنَا النَّوْتِيسَّةُ كُنْ لِكَ رُيِّنَ لِأَمْسِرِفِيْنَ مَا كَانُوْلَائِمُلُوُنَ ٥ وَلَقَدْ آهَكُمُ الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمُ لِمَاظِلُوا فَجَاءَ لَهُ رُسُاهُ مَا لِلْبَيْتِ وَمَا كَانُوالِيُؤْمِنُوا لَكُولِكُ نَجْنِ مَا لَقَوْمَ الْجُرْمِينَ ٥ ثُمَّةِ عَمَا لَكُمُ خَلِّفَ فِالْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ النَّطُلِكَفَ تَعَلُونَ ٥ وَإِذَا أَسْلَى عَلَيْهِ وَلِيَا تُنَابِينَةً قَالَ لَيْنِ مِنَ لاِيَرْجُونَ إِنَّا أَنَا النَّتِ بِقُولَ إِن غَايِمِ لَمَّا الْوَيْدِ أَفْ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَّا أَنْ أَبِيَّ لَهُ مِنْ تِلْمَا مِنْ فَشِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّامَا يُوحَى إِنَّ أَنَّى أَخَافُ

نْ عَصَيْتُ رَبِّي عَنَاكِ يُومِ عِظِيْكِ وَلَكُونَا اللهُ مَا تَكُوتُهُ عَلَيْكُرُولَآ أَدُرْ بِكُنُوبِهِ فَقَالَ لِبِثُتُ فِيكُمْ عُمُّا مِنْ قَبْلِهِ ٱفَ لَا تَمْقِلُونَ ﴾ فَمَنَ أَظُلُومُ مِنَّ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَنِياً أَوْكُنَّ مَا بِالْيَةِ مُ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْعِيْرُمُونَ وَبِينُكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمُ وَلا يَنْفَعُهُمُ وَيَقُولُونَ مَؤُلاً ﴿ شُفَعًا أَوْنَاعِنَكَا لِلَّهِ قُلْ اَتَّنَبِّؤُنَ اللَّهُ مِ الأَيْعَالَهُ فِإِلتَهُوْتِ وَلاِفِ الأَرْضِ سُبِهُ الدَّوْتَعَالَ عَالِيَشْكِوُوْنَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أَمَّةً قَالِمِكَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْ لِاَحَامِةً سَبَقَتَ صْ زَّ بِكَ لَقُضِيَ بَيْنَكُمْ وَفِيمَ افِيهِ يَغْتَ إِنَّوْنَ ۞ وَيَقُولُونَ لَوَ لَإَ *ٲڹٛ*ڶؘڡٙڵؽۅٳؽڐؙؖۺۛڗؘؾڄۧڣؘڠؙڷٳۼۧٵڷۼؽۻۺؗۏٵٮٛؾؘڟۣٷ۩ۧٳڹٚٙ مَعَكُوْتِنَ الْمُنْتَظِيثَ نَ فَ وَإِذْ آاذَ قَنَ النَّاسَ رَجْمَةً مِّسْ بَعْدُ صَرِّلَ وَسَنَّتُهُمُ إِذَا لَهُ مُ مَكُنَّ فِي إِينَا قُلِل لِلهُ ٱسْرَعُ مَكُرَّا إِنَّ رُسُلَنَ يَكْتُبُونَ مَا مَّكُرُونُ نَ ٥ مُوَالِّذِي يُسَاتِرُكُمُ فِي الْبَرِّو الْبَحَرْحَ إِذَاكُنْ تُرْفِالْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِيْ رِيْجِ طَيِّبَةٍ وَقَوْحُوالِهَا جَاءَلَمَ يمج عاصف وَجَاءَهُ والمؤمِّر مِن كُلِّ مَكَانِ وَطَوْا انْهُ وَالْحِيلُ الْمُعَالِينَ وَطَوْا الْهُ والْحِيلُ دَعُواللهُ عُنْ لِصِينَ لَهُ الدِّينَ مُ لَينَ انْجَيْتَنَاصِ مُ إِنَّ لَنَاكُونَ لَ الشَّكِرِيْنِ فَكَا أَغِلْهُمُ إِذَاهُمْ يَيْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَايُرِ الْحَقَّ لَهُ التَّاسُ المَّالَةُ كُوْعِلْ انْفُسِكُوْمَتَاعَ الْحَيْوِةِ التَّانِيَ الْشُكَاتُ الْمُعَالِّ

الينامرجِعُكُمُ فَنُنتِعُكُمُ مِكَالْنَا يَتَعُلُونَ 0 إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَاكُمُ عِانَوُكُنْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَيَاتُ الْأَرْضِ مِتَّ لَأَكُلُ النَّاسُ وَالْانْهَا مُرْحَتُّ إِنَّا أَخَدَ بِالْاَرْضُ زُخُوهَا وَأَتَّنَّتُ وَظُنَّ لَهُ لُمِّ أَانَّهُ مُ فِي رُونَ عَلَيْهَ أَلْتُهَا آمُونَالَيْلًا وَنَهَارًا الجُعَلَنْهَا حَصِيلًا كَأَنَ لَهُ تَعْنَ بِالْأَمْسِ لَكُنْ إِلَى نُفَصِّلُ لَا لِتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَّكُّرُ وَنَ0 وَاللَّهُ يَلَمُعُولِ اللَّهُ إِللَّهَ أَوْلَهُ مِيكِ يُحَنَ اليُّنُّا وُالْ صِرَاطِ شُسْتَقِيْكِ لِلَّذِيْنَ آحْسَنُوا أَحْسُنُي وَزِيَادَةً ولايرهن ومجوه هموتات ولايذلة الاليك اصفالي تأثمه الْحَلِدُ وَنَ وَالَّذِينَ كَسَبُواالسَّيّاتِ جَنَّاءُ سَيِّئَةٍ بِعِثْلِمَا وَتَرْهَعُهُ هُونِي لَّهُ مَّالَهُ وَيِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِيرُكَ أَغْتُ الْعُضِيتُ وُجُوهُ هُمُوتِطعًا مِنَ الْيُلِ مُظلمًا أُولَيْكَ أَصْحُبُ لِتَارِّهُمُ فِيْهَ خْلِكُ وْنَ وَيُوْمَ نِعَشُوهُ إِجْدِيْهَا أُمَّانَقُولُ لِلَّذِينَ اَشْتَ لَوْ ا الكَانَكُوْ إِنْ نُوْدُونُهُ كُلُونُ وَنُونَيِّكَ الْمِينَهُمُ وَقَالَ شُرَكًّا وُمُوسِّكَ كُنْ يُرْتِيانا إِنَّسُهُ وَنَ0فَكُنِي اللَّهِ شَعِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ العَنْوِلِيْنَ كُمْ اللَّهَ سَهُ وَاكُلُّ نَفْسِ مِّا السَّلَقَتَ وَرُدُّ وَلِكَ للهِ مقراً المُولِيهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِيفَا وَ وَالْمُولِيفَا وَ وَالْمُ وَالْمُولِيفَا وَ وَالْمُولِيفَا وَالْمُولِيفَا وَ وَالْمُولِيفَا وَ وَالْمُولِيفَا وَ وَالْمُولِيفَا وَ وَالْمُولِيفَا وَالْمُولِيفَا وَالْمُولِيفَا وَالْمُولِيفِا وَالْمُولِيفِينَا وَالْمُؤلِيفَا وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَلْمُؤْلِقُولُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّ اللَّال مِن السَّمَاء وَالْأَرْضِ أَمَّن مَّ الْكُلَّمُ عَوَالْإِضَارُومَن مُخْرِجُ

كَيِّ مِنْ لَيْتِ وَيُخِرِجُ الْمِيِّ عَمِنَ لَحِيَّ وَسَنَّهُ دِرَّالْا وَفُسَيَّفُولُونَا للهُ عَ فَقُلُ الْكُلَّتُ تُتَّعُونَ كَانَ لِكُواللَّهُ رَيُّكُو الْحَقَّ فَهَا إِذَا لَعْكَ لِٱلصَّلْلُ قَالَ تُصْرَفُونَ ٥ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ دَبِكَ عَلَالَةَ مِنَ سَقُوْلَالَةً وُلايؤُمِنُونَ ۞ قُلْ مَلْ مِنْ شُرَكًا لِكُوْتَنْ يَبَيْ وَالْغَلْقَ نُرِّيُمِيْدُهُ ۚ قُلِل لِلّٰهُ يَبْ كَ وُالْحَاٰقَ ثُوَّيُمِيْدُهُ ۚ فَا نِّي تُوْفِكُوْنَ O قُلْ <u>ۿڵ؈ٛۺؙڴٵٚؠڬؙڎۣۺٙٛؾۘۛڡٛؠؖؽٳڶڶۼؖؾٞۨڠؙڸڶٮڷ۠ۮؙؠٙؽؠؽڸؚٛڮؾٞ۠ٲڣٙۯ</u> يَهُدِ آيُ اللَّهُ عِنَّ ٱحَقُّ أَنْ تُئِنَّعَ ٱصَّنْ لاَّ يَمِيِّ آيُ الْآانَ يَتُكُ لَيْ فَمَالَكُوْكَيْنَ تَعَكَّمُونَ وَمَايَتَّبِعُ ٱلْتُرْهُوْ إِلَّافَا تَالِّا الطِّلَّى لايُغْيِنُ مِنَ الْحِقِّ شَيًّا إِنَّ اللهُ عَلِلْهُ عِالَفْعَ الْوُنَ وَمَ كَانَ هٰ لَمَا الْقُرْانُ اَنْ تُهْ تَرْنَى مِنْ دُوبِا لِلَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِي يَقَ لَّنْ يُبِيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِيْبِ لِأَرْيَبِ فِيْهِ مِنْ زَبِّ الْعَلِيَكُ لِلْكِيْرِ مُنَقِّوْلُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوابِسُورَةٍ مِّشْلِهِ وَادْعُوْا مِنِ السُتَطَعْهُ مِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُهُ صِلْ وَيْنَ ۞ بَلْ كُذَّ بُوَا مِالَهُ يُحِيطُوا إِيهِ *ڡٙڰؾۜٵؽٲؿۮؾٲۏؽڵڎؙڰۮڸڬڴڎۜ۫ۘ*ڹڶڷۜؽڹڽ؈ٛۊؽڸۿۭۄٛٵٮٛڟؙۯػؽؽ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّلِمِيْنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤُمِنُ بِهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا وَيُونُ بِهُ وَرَبُّكَ أَعَلَمُ بِالْفُسِينِ نَنَ ٥ وَإِنَّ كُنَّ بُولِ وَفَعُلْ لِّي عَلَى وَلَكُوْ عَلَكُوْ أَنَادُ بَرِينُوْنَ مِثَا أَعْلُ وَإِنَا بَرِي مِّ مِنَا تَعْمَا وَزَ

100

وَمِيْهُمْ مِنْ تَيْمَتُ مِعُونَ إِلَيْكَ أَنَانَتُ مُمِعُ الصُّمَّو لَوُكَا فَالْايَعُقِالُوكَ وَمِنْهُ وَشَنْ يَتَنْظُو الْبُكَ أَفَانْتَ مَّا بِهِ كَالْعُنْمُ وَلَوْكَانُوْ الْأَيْنُصُورَ لَكُ اِتَّاللَّهُ لَايْظَالُمُ إِلَّنَّاسَ شَيَّا قَالَكِنَّ النَّاسَ اَنفْسَهُمْ يَظِلُونَ ۞ وَيَوْ يَحُشُوهُ كِإِنْ لَا يَلْبُتُوالِلا سَاعَةُ مِنَ النَّهَارِيتَعَارَفُوْنَ بَيْنَكُمْ فَكَ خَسِرَ الَّذِينَ كُذَّ بُوابِلِقاء اللهِ وَمَا كَانُوا مُهَتَبِينِ ٥ وَلِمَّا زُبِنَّكَ بَعْضَل أَذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُو فَيَنَّكَ فَالْيَاسَ حِعْهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيكً عَلَى مَا يَفْعُكُونَ ٥ وَلِكُلِ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُوكُ فُعُمْ قُضِي بَيْنَهُمْ بِالْقِسُطِوَهُ لِايْظُلُونَ O وَيَقُولُونَ مَثَى هٰ كَاالُوعَدُ إِنَ كُنْهُ لي بِينَ ٥ قُلُ لِآمَاكُ لِنَفْسِي فَثَرَّا وَلاَنْفَعًا الأَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اكُلِّ أَمَّةِ أَجِلُ إِذَاجًاءً أَجَاهُمُ فَلِايَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقُنُ وَنَ قُلُ أَدَّءَيْتُولِنَ أَتَكُمُ عِنَا بُعُبِيَاتًا أَوْنَهَا كُا مَّاذَايسَيِّعُلُ مِنْهُ الْمُؤْرِمُونَ ٥ أَثْمَا ذَاما وَقَعَ امْنُهُ يِهُ ٱلَّفِي وَ قَنَ كُنُ يُرِهِ تَسْتَعِي أُونَ ۞ فُتَرَقِيلَ لِلَّذِينَ فَلَ كَمُوا ذُو قُوا مَنَا بَاكِنُانُ هَلَ مُجْزَوْنَ إِلَّا إِمَاكُ مُنْ أَمُرْتَكُمْ مِبُونَ وَيَسْتَنَيُّوْنَاكَ احَقُّ هُوَّ قُلُ إِي وَرَبِّيْ إِنَّهُ كُنُّ فَيَّا اَنْتُدُوْمِ فِي اَلْكُو ا وَلُوْاَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلْمُتُ مَا فِلْ لَارْضِ لَافْتَكَ تَ بِهُ وَأَسَرُّ فِا التَّكَامَةَ لِمَّارَاوُ الْعَكَابُ وَتُضِي بَيْكُمُ بِالْقِسْطِومُ لَا يُظْلَمُونُ

المرام مويد المراسلام تداد

لآاِنَ بِتْمِمَافِ لَتَمَاوِتِ وَالْأَرْضِ الآِانَ وَعَمَا لِتْهِ حَقَّ وَلَكِرَ : كُثْرُهُمُولِالِعِهُ لَوُنَ فَيَ هُوَيْخُي وَيُمِيتُ وَالْدِيهِ تُرْجَعُونَ ۞ يَأْلِيُّهِ النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُوْتُوعِظَةٌ مِّن زَّيْكُوْوَشِفَاءُ لِمَّافِلِكُمُ لِنَّا وَهُدُى قُرْتُ مُ لِلْوُرُمِينِينَ قُلْ بِفِضْ لِلْ لِلَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَبِذَ إِلَّا فَلْمُفْرُحُواْ هُوَخَيْرُ مِمَّا يَجْعُونَ ٥ قُلْ أَرْءُ يُدُونَّ ٱلْأَنْ لِاللَّهُ لَكُوْرِّتْ رِّزْقِ فِعَلْاَتُهُ مِنْ مُحَامًا وَعَلَاكُ ثُلُ اللَّهُ اذِن لَكُ مُاكِمُواللَّهِ تَفْتُرُونَ ٥ وَمَاظَنُّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ ٱلْكَيْنِ يَوْمَ الْقِيمَةُ اِتَاللَّهَ لَكُ وْفَضْ لِعَلَىٰ لِتَاسِ وَلَكِنَّ ٱلْكُرَّةُ لِالْمِثْكُرُونَ كُومَا تَكُوْنُ فَي شَأْنِ قَمَا تَتَكُوَّا مِنْهُ مِنْ قُرَانِ وَلاَتَكُونَ مِنْ عَلِ إِلَّا كُتَّا عَلَيْكُوْشُهُوْ دًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وْمَا يَعَرُّبُ عَنْ رَّبِكَ مِنْ مِّثْقَالَ ذَرَّةِ فِالْاَرْضَ وَلَافِالسَّمَاءَ وَلَا اصْغَرَّمِنْ ذَٰ إِكُولَا أَكْبَرًا اللافيكية شيئين الآات اولياء الله لاخوث مكيه وولامم يحرفن ٱلَّذِينَ امَنُوا وَكَانُوا يَتَّعُونَ كَلَمُ ٱلنَّشَرَى فِلْكَيْلُوقِ الدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ ﴿ لانبُينِ لِكَلِيْ اللهِ ذَٰ لِكَ مُوَالْفَوْ زُالْعَظِلْيُ وَ وَلاَ يَحِرُ نَكَ قَوْلُهُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَوْلَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهِ وَفَلْامَ فِالتَمْولِةِ وَمَنْ فِالْارْضِ وَمَايَتَ بِعُ الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ للهِ شُرِكا عُرِانَ يَتَّ بِعُونَ إِلَّا الطَّلِّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَحْدُ وُصُورَ

الهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُو الَّيْلَ لِتَسَكُنُوافِيْهِ وَالنَّهَا رَمُنْهِ وَأَلِثَّ فِي ڂڸڬڵٳڹۣڐؚڷؚ<u>ۼۘۜۉۄۣڷؽٮٛۘۘٛۛٛڡۼۘۅٛڹ۞ۊؘٳڷٳۘٳٳڐٛۼؘٮ</u>ؘٵۺؙؙۏڶڽؖٳڛؙڿڬڎؙ هُوَانْعَنِيُّ لَهُ مَا فِي التَّمَاوٰتِ وَمَا فِي لَا زُخِي إِنْ عِنْكَ كَمْتِنْ سُلْطِنِ لِمِنَا أَتَقُولُونَ عَلَىٰ للهِ مَا لَانْعَـٰ كُونُ ۞ قُلَ إِنَّ الَّذِينَ يَفَتَرُونَ عَلَىٰ لِتَٰهِ الْكُنِيبِ لِايْفَالِمُ وَنَ ٥ مَنَاعٌ فِلِ لِثُنَا أَنْهُ ٓ الْمُنَا وَجِهُمُ اتُمْيَّانِ يَقُصُمُ الْعَثَابِ الشَّينِ يَهِ عَاكَانُوْا يَكَفُرُونَ وَاتَلَّعَلَيْ الْنَانُونِ الْدَقَالَ لِقَوْمِهِ لِيَعْوَمِلِنَ كَانَ كَبُرْعَكَ كُمُّتَقَامِي تَذَكِيرُ بالبتا للهِ فَعَلَا للهِ تَوَكَّلُتُ فَاجْءِ عُوَّا آمُ كَهُ وَشُرِّكَاءَ كُوْ ثُمِّ لَا يَكُنُّ ٱشُوكُوْعَلَكُمُ عُمَّةً تُثَرَّا قَضَوْلَاكِ وَلا يُنْظِرُونِ } فَإِنْ تُوَكِّيثُهُ فَاسَالْتُ كُوْمِنَ أَجْدِلْ أَجْدِى إِلَّا عَلَىٰ لِلَّهِ وَأُصِرْتُ أَنَ أَكُونَ صَ الْسُلِيانَ ٥ فَكُنَّ بُوهُ فَعَيَّنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِالْفُلُكِ جَعَلْنُهُ خَلَيْفَ وَاغْرَقْنَاالَّذِيْنَ كَذَّ بُوْلِهِ لِينَأْفَانْظُرُكَيْفَ كَانَ عَاقِبَكُ الْمُنْنَ رِينَ ۞ تُعْرَبِيَنَا مِنْ بِعَدِيهِ رُسُلِّا إِلَىٰ قَوْمِ هُ فَكَاءُوْهُ مُ بالْبِيّنِةِ فَأَكَانُوْالِيُؤْمِنُواءِالْكَرَّبُوْا بِهِصْ قَبْلُ لَكَمْ إِلَى نَطْبَعُ عَلَمْ قُاوْبِ لَعْتَدِينِ كَأَوْبِينَ أَوْبَعِثْنَا مِنْ بِعَدِيهِ وَهُولِي وَهِرُونَ لِكَ افرْعَوْنَ وَيَكُلُّ بِهِ بِالْيِتِ مَا فَاسْتَكُابُرُ وَاوْكَانُوْ اقْوَمًا تَجْوَمِ إِنَّ ٢ فَلَتَاجَاءُهُ إِلْحَقُمِنَ عِنْدِنَاقَالَةُ الرَّالَّ هَٰلَالْشِحْتُ مُّنِّ اللَّهِ اللَّهِ مُنْكُ

The Call of the Ca

قَالَ مُولِنِي اَتَقُولُونَ لِلْحِقِّ لَمَا إِنَّا إِنَّا أَكُواْ السِّحَدُّ لِما أَوْ لَا يُفْسِلِحُ التِّحِدُ وَنَ ٥ قَالُوا الْحِثْنَالِتَا فِينَا كَاعَمَا وَجَدَا مَا عَلَيْهِ الْأَوْمَا وَتَكُونُ لَكُ سَالْكِيْرِ لَآءُ فِي الْأَرْضُ وَمَا حَنُ لَكُمُ ا مُؤْمِنِيْنَ٥ وَقَالَ فِي عَوْ كَائْتُوْنِي بِكُلِّ لِحِيرِ عَلِيْكِي فَلَيَّا جَاءَ السَّمِيرَ وَ وَال لَمُ مُتُولِنِّي الْقُولِيِّ الْنَدُرُتُ لَقُولَ 0 فَلَمُّنَّا اَلْقُواْقَالَ مُوسَى مَاجِعُتُمْ بِإِللَّهِ مُرْانَ اللَّهُ سَيُعِلِلَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْفُسِينَ ۞ وَيُعِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِّمٰتِهِ وَلُوْكِرِهُ الْجُنْرِمُونَ ٥ فَمَا أَصَى لِمُوْتِمِي الْآذُرِيَّةُ صِّنَ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا بِهِمُ إِنْ يَفْتِنَهُمُّ أَ وَإِنَّ فِرْعُونَ لَعَالِ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمَنَ الْمُشْرِفِينَ كَ وَقَالَ مُؤْسِلِي لِقَوْمِ إِنْ كُنْ كُوْ أَمَنْ ثُمْرِ بِاللَّهِ فَعَالَيْهِ وَتَوْتَكُ كُواْ اِنْ كُنْتُمُوشُكِلِينَ٥ فَعَالُواعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا الاَعِيَكَانَا فِتْنَةً لِلْفَوْمِ الظَّلِلِينَ ٥ وَيَعْنَابِرَ حُسَتِكَ مِنَالُقَوْمُ الْكُفْرُ وَاوْحَيْنَ النَّاصُولِلِي وَازْحِيْهِ أَنْ تَبَوَّ الِقَوْمِيكُمْ إِمِصْرَبُيُوْتً وَّاجْعَ لُوَامِّيُوْتَ كُوْقِبُلَةً وَّ أَقِيمُواالصَّالِوَةً وَّبَشِّرِالْكُوْمِنِيْنَ وَقَالَ مُوْسِى رَبِّنَّ إِنَّكَ اتَّكِتُ فِرْعَوْنَ وَمَكَلَّ أَرْبِينَةً وَآمُوالاً فِي الْحَيْهِ وَالدُّ مُنَارَبُّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَهِيْلِكَ

رَبِّنَا اطْمِسُ عَلَى امْوَالِهِمْ وَاشْكُ دُعَلَى تُكُونِهِمُونَا يُؤْمِنُواحَتَّى يَرَ وُاالْعَنَابَ الْآلِيُرَ0قَالَ قَدَا جِيبَتَ المُحْوَيُّ كُلُّ فَاسْتَقِيْمَا وَلاَتَتَبِيلِ إِسْبِيلِ الَّذِينَ لايفَكُوْ وَجَاوَزُ نَاسِبِي إِسْرَاءِيل الْحَدْ فَاتَبْعَ هُمْ فِرْعُونُ وَجُنُوهُ بَنْيَاقَعَدُ وَأَحَتَّى إِذَّ الدَّرِكَ أَالْغَرَقُ قَالَ أَصِينَ آتَهُ لَآ الْهِ اللَّالَّذِي مَي أَمَنَتُ بِهِ بَنُوْ الشِّرَاءِيلَ وَآنَا مِنَ السُلْ إِنْ الْعُنْ وَقَالَ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنْتُ مِنَا الْفُيسِدِينَ فَالْيُومِ نُجْتَيْكَ بِكَانِكَ لِتَكُونَ لِنَ خَلْفَكَ أَيَةً وَإِنَّ كَتْ يُرَاضِ النَّاسِ عَنْ الْبِينَ النَّهِ فَكُونَ ٥ وَلَقَالَ بَوَّ أَنَ بَيْنَ إِسْرَآءِ يُلَمُبَوَّ آصِدُ قِي وَرَزَقُنَاهُ وَمِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَكَفُوْ إِحَتِّي جَاءَهُ وُلْعِلْمُ لِآنَ رَبُّكَ يَقْضِ بَيْنَاهُمُ يُوْمَ الْقِيهِ فِي فَاكَانُوا فِي فِي عَنْتَ الْمُوْنَ 0 فَإِنْ كُنْتَ فِي شَياحٍ مِنْ مَنَّا أَنْزَلُنَّ إِلَيْكَ فَسُعِلِ الَّذِينَ يَفْرَءُونَ الْكِذِكَ مِنْ قَبْلِكَ عَلَقَ مُ بَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَاتَ كُوْنَتُ صَ الْمُمْ تَرِينَ ٥ وَلَاتَكُونَتَ مِنَ الَّذِينَ كَنَّ بُوَا بِالْيِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَيرِينَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِ كُلِمَتُ رَبُّكَ لِايُؤْمِنُونَ ٥ وَلَوْجًاءَتُهُمُ كُلُّالَ

حَتَّى يَرَ وُالْعَنَا بِالْإِلْهُ وَفَا فَلَوْلِا كَانَتْ قُرْيَةٌ أَمِّنَتْ فنفتها إيمانها الأقوريونس لتاامنوكشفناعنهم عَنَابَ الْخِذَي فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعَنْهُ مُ اللهِ عَنِ وَلُونَتُنَاءَ رَبُّكَ لَامِّنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّ هُوْجَمِيْعًا الْفَانْتَ يُكُرُهُ النَّاسَ حَثَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٥ وَمَاكَ أَنَ لِنَفُسِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْ نِ اللَّهِ وَيَعِمْكُ الرِّجْسِ عَلَى الَّذِينَ لِايَعْقِلُونَ ۞ قُلِ انْظُمُ وَامَا ذَافِي السَّمَاوُبِ وَالْإِرْضِ ﴿ وَمَا تُغْنِي لِلْإِنَّ وَالنَّبُ رُعَنَ قَوْمِ لِآيُؤُمِ فُولَا فَهَلْ يَنْتَظِّرُونَ إِلاَّمِثُلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْامِنَ قَبْلِمِهُ قُلْ فَانْتَظِ رُوَّا إِنِّي مَعَ كُمْرِينَ الْمُنْتَظِدِينَ ٥ ثُمَّ يُغِيِّي كُسُلُنَا وَالَّذِيْنَ أَمُّنُوا كَذَالِكَ ءَحَقًّا عَلَيْنَا نُبْجَ الْوُّمِينِينَ قُلْ يَايَتُهُا النَّاسُ إِنْ كُنْ تُرْفِي شَاكِ مِنْ دِينِي فَلاَّ أَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعَبُّدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِ نَ اعْبُدُ اللهَ الَّذِي يَتَوَقَّ كُرُونَ أَصِ أُصِرتُ أَنَ ٱكُونَ صِنَا لُؤُمِنِ أَنَّ وَأَنْ أَقِهُ وَجُهُكُ لِلَّهِ بَنِ حَنِيْكُ ا وَلَا تَكُونَنَّ صَ الْمُشْرِكِ يُنَ ٥ وَلَا تَنْ عُرِنُ دُونِ اللَّهِ مَا لَالْمِنْفَعُ الْحَالَةُ فَعُلَّا لايضر كوعنان فعكت فلتك إذا من الظلمان

Digitized by Google

اوَإِنْ يَمْسَلُ اللهُ بِضُرِّفَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّهُ وَوَالْ يُودِكِ إِغَايْرِ فَالْآرِالِةُ لِفَضْ لِهِ "يُصِيْبِ بِهِ مَنْ يَشَاءُمِنْ عِيادِ وَمُورِهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيدُ فَكُلَّ آيُّهُ التَّاسُ اقَلْ جَاءَكُ مُواكِقُ مِنْ دَيتِكُمُ وَصَين الْمُتلَى فَاتِّمًا الهتك ي لِنَفْيه لِهِ وَصَنْ صَالَّ فَإِنَّمَا يُضِالُّ عَلَمُا وَمَّاانَاعَلَيْكُ مُبِوَكِ مُلِلُّ وَالتَّبِعُ مَا يُوْكِّ الكك وَاصْ بِرْحَتْى يَحْ كُمُّ اللهُ وَهُوخَ أَيْ الْحُرِيْدِ (سُونَ مُون مِنْ اللَّهُ وَالْمَادُونَاكَ وَيَاكُو مِلْكِمَا) موالله التخليز التحيير الرَّقِ كِنْ الْمُحْكِمَةُ الْمِنْ فُرَّةُ فُصِّلَتُ مِنْ لَكُنْ حَكَمْ خَا ٱلاَتَفُ مُوْوِالِاللَّاللَّهُ ﴿ اِنَّانِي لَكُ مُعِينَهُ مَانِوَ كُوَّيَتِيثِ مُكُلِّ وَ أَنِ اسْتَغْفِهُ وَارَتَكُمْ شُعْرَتُونُونُ اللَّهِ مُتَّعَثَكُمُ مِتَّاعًا حَسَنَا إِلَى أَجِرِحُ مُعَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضَلِ فَضَ لَهُ وَإِنَ تَوَلَّوْا فَإِنَّى آخَانُ عَلَيْكُرْعَنَابَ يَوْمِ كَيِهُ إِلَاللَّهِ مَنْجِعُكُونُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْعًا تَكِينُ الْآلِانَّهُمُ مِي ثُنُونَ صُدُورَهُ مُ لِيَسْتَغَفُّوا مِنْهُ الْحِينَ يَسْتَغَفُونَ تِيالِمُ لَمُمَا ايُسِرُّ وَنَ وَمَا يُعَلِّنُونَ أَنَّهُ عَلِيْكُ بِلَاتِ الصَّٰكُ وَلِ





<u>مِنْ دَاْبَةِ فِي الْأَرْضِ الْآعَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَثَ</u> تُودِّعَهَا كُلُّ فِي كِتِب شُبِاينِ۞ وَهُوَالَّذِي يَحَ الأدْضَ فِي سِستَّةِ أَتَامِرَّ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِسَالُوكُهُ اَسُّكُ مُرُءَ عَلَا وَلَيْنَ قُلْتَ إِنَّكُوْ مِّبَعُونُونَ فَي مِنْ بَعْدِالْمُؤْتِ لَيَعُولُنَّ لَيْ يُنَ كَفُرُوْ آاِنَ لِمَ ثَمَّا إِلَّا سِيحُهُ مِثْبِينٌ ۞ وَلَمِنَ أَخُونَا عَنَهُمُ مُ لْمَنَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْكُ وَدَةٍ لِّيَقُولُ إِنَّ مَا يَعْدِسُهُ ٱلْايُومَ مِلَّةٍ يَسْرَمَصَرُوْ فَاعَنْهُمُ وَحَاقَ بِهِمْمِاكَانُوْإِبِهِ يَسْتَهْزِءُونَ وَلَيْنَ أَذَ قَنَا الْإِنْسَانِ مِنَّا رَحْمَةٌ تُوْتِرُ عِنْهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْوُسِرٌ فَوْرٌ ۞ وَلِينَ أَذَ قَنْهُ نَعْماً أَبِمَا مَا فَكَّا أَمْسَتْهُ لَيْقُولَتَ ذَهَبَ السَّيِّانُ عَنِي إِنَّهُ لَغَرِيحٌ فَغُوْرٌ كَالِّالَّذِينَ صَبَرُوْا يُعِكُواالسِّلِعَالَ أُولَٰلِكَ لَمُ مُتَغَفِّمَ لَأَكُوكُكِيرُكُ فَلَمَالًا اُرِكُ بُعْضَ مَا يُوْحَى إِلَىٰكَ مَضَابِقُ بِهِ صَدَّ لِهَ اَنْ يَقُولُوا وَلِآاُثُونَ لَ عَلَيْهِ كُنْزُا وَجَاْمِعَ هُمَاكُ إِنَّا أَنْتَ نَنِ شِكًّ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ تَنْتُحْ قَكِيلٌ كَأَمْرَهُوُ لُوْنَا فِيَرَابُهُ قُلُ فَأَتُوهُ بتشرسور وتثله مفاقريت قادعوام استطفا ترمتن فين الله إن كُنْ تُعَرِّلُ مِا وَيُنَ ٥ فَالْمُرِيسَجِّيْ مُؤَالُكُمُ فَاعْلُمُ وَأَلْمُ مِنْ أَنْ لَا بِعِلْمِ اللهِ وَأَنْ لِآلِهُ الْأَمْوَقِيمُ أَنْدُمُّ

مَنْ كَانَ مُرِيكُا لَحَيْوةَ الدُّنْكَاوَزِينَتُهَانُونِ الْهُوَ الْهُوَاعُمَالُهُ فِيُهَاوَهُمْ فِهَالاِيمُخَسُونَ ٥ أُولَإِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُ فِالْاحْرَةِ الآالتَّاكُو وَحَيِظُمَاصَنَعُوافِيهَا وَلَظِلٌ مَّاكَانُوايَعُلُونَ الْفَلَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُونُ شَامِ كُمِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتُ مُوْسَى إِمَامًا وَرَحْهَ مُّا وُلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهُ وَمَنْ تَكُفُرُ بهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالتَّارُمُوعِدُهُ فَكُلَّاتُكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ اتَّهُ الْحَقُّمِنَ تَرْبِكَ وَلَاِنَّ ٱلْأَنَّ التَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنَ أظَلَمُ مِنْ افْتَرَاعِ كَلَى اللهِ كَانِي الْأُولَاكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّعِهُ وَيَقُولُ الْانْتُهَادُهُ وَكُوا إِلَّانُ بُنَ كُذَّ بُواعَلَى رَبِّهِمْ ٱلْالْمَــُـةُ الله عَلَى الظَّلِيهِ يَن اللَّهِ اللَّهِ عَن سَدِيلِ اللهِ وَيَبْغُونُهُ اعِوَجًا وَهُمُ بِالْآخِرَةِ هُمَكُفِيرُونَ ٥ أُولَيْكَ لَهُ يَكُونُ نُوامُعِهُ نِهُ مَنْ فِلْ لَارُضِ وَمَا كَانَ لَهُمُ حِينَ دُونِ اللهِ تَقْلَانِهُ إِمِنْ أَوْلِيا أَيْضَعَفُ لَهُ وَالْعَنَابُ مَا كَانُوْايَسْ تَطِيعُونَ لِسَّهُ وَمَا كَانُوْ النَّهِرُ وَنَ ٥ أُولَيْكَ الَّذِينَ حَسِمٌ وَالْنَفْسَهُ وَضَ عَنْهُمْ مِنَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ ٥لاجَرَمْ الْفَيْمُ فِي الْاحِرَةِ هُمُ الْكِخْسَرُونَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعِلْواالصِّلِعْتِ وَأَخْبَعُوا لارتهم أولتك أضاع أعتقة هم فيها خلاوت



سَنُكُ الْفَرِيْقِ أَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَيِّرُ وَالْبَصِيْرِ وَالتَّمِيمُ مَلْ يَسْتَوِيْنِ مَتَالَا أَنَالَاتَكَ لَكُوْنَ ٥ وَلَقَانَ آرَسَ اللقَوْمِهُ أِنْ لَكُوْنَذِي رُحُنِّياتُ ٥ أَنْ لَاتَعَبُ مُ وَالِآاللَّهُ أَلِيَّا اللَّهُ ۗ إِنَّ لَخَانُ عَلَيَكُمُ عِنَا بَيَوْمِ الِيُو فَقَالَ الْمَلَا الَّذَانُ كَفَرُو نَ قَوْمِهِ مِهِ مَا نَكُ لِكُ إِلاَّ نِشَرًّا وَتِنْكُ أَوْمَا نَزُ لِكَ اتَّبَعَكَ الْأَ لْنِيْنَ هُمْ لِزَاذِلْنَا بَادِيَ الرَّأْيُّ وَمَا نَزَى لَكُمُ عَلَيْنَامِنَ فَضِلِ َلْ نَظْتُ كُوْلِنِ بِينَ٥ قَالَ لِقَوْمِ أَرْءَ يِكُوْ إِنَ كُنْتُ عَلَى بِيتَ سِّنُ رَبِّي وَاللَّهِ نِي رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيتُ عَلَيْكُوْلُوْلُوْ وَانْدُلُهَا لَمُونَ ٥ وَلِقَوْمِ لِآلَتُ كُلُمُ عَلَىٰ إِمَالِالْانَ عَلَىٰ اللَّهِ وَمَا آنَابِطَارِ حِالَّذِيْنِ الْمَنْوَ ٱلنَّهُ مُصَّلَّقُوْا رَبِّعِ الكِنِّيُّ أَرِّ كُوُ قُومًا تَحْهَا لُون ٥ وَلِقُومِ مِن تَنْصُرُ فِي مِن لِللهِ نَ طَرَدَ تُهُمُّرًا فَالْاَتِنَّ لَأَ وَنَ0 وَلِآافُولُ لَكُهُ عِنْدِي ثَالَمُّا للهِ وَلِآاَعُكُ الْغَيْبَ وَلِآاَقُولُ إِنِّي مَلَكُ قَلَّا أَقُولُ إِلَّهِ مِلْكُ قَلَّا أَقُولُ إِلَّهُ مِ تَزْدَرِي اعْيُ كُرُكُن يُؤْمِي هُمُ اللهُ خَيْرُ اللَّهُ اعْلَهُ مَا اللَّهُ اعْلَى الْفَالْفُ قَيْ إِذًا أَيْنَ الظَّلِمِينَ ۗ قَالُوالِنُونَ عَلَاجًا دَلْتِنَا فَأَكُ جِكُ لِنَافَأَتِنَامِ مَا تَعِدُ نَالِنَ كُنْتُ مِنَ الصِّيرِ قِائِنَ ٥ قَالَ إِنَّا أَتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءُ وَمَا النَّهُ يُعِيِّهِ بِينَ ٥ وَلا يَنْفَعُكُمُ

إِنْ أَرَدُ يُ أَنْ أَنْفُحُ لَكُمُ إِنْ كَانَا لِلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُو مَلِكُمْ هُورَ يُ وَلِلْهُ وَتُرْجَعُونَ ٥ أَمْرِيَقُولُونَ افْتَرْبِهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَ الْجُوَامِي وَأَنَا بَرِ ثَعِيٌّ مِمَّا يُجُورُمُونَ ٥ وَأُوْجِي إِلَى نُوْجِ أَنَّهُ أَلَ يُؤْمِنَ مِنْ قُوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدَامَ فَالْتُبَتِّيشَ مِكَانُوْا يَفْعَ أُوْرَكَ وَاصْنِعِالْفُلُكَ بِاعْدُنِنَاوَ وَجْبِنَا وَلاَتُخَاطِبْنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَقُأَ اِنَّهُ مُرَّغُونُ فُونَ ٥ وَيَصْنَعُ الْفُلْكُ أَوْكُمُ اَمْزَعَلَ إِمَا مَرَّعَلَ الْمُعَالَّيِّن قَوْمِهِ سَخِرُوامِنُهُ قَالَ إِنْ سَنْخَرُ وَلَمِنَّا فَإِنَّا لَنْخَرُمِنْكُ كَالْتَخَدُّونَ كُفَوْقَ تَعْلَوُنَ مَنْ يَأْتِيْهِ عَنَاكَ يُّخِزِيهِ وَيَجِ عَلَيْهِ عَنَاكُ مُّقِيْدُ حَتَّى إِذَا عَاء اَمْوُنَا وَ فَارَالتَّنَّوْرُ مِلْ اللهُ الْحِلْ فِيهَامِنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ ثَنَايُنِ وَأَمْلُكَ إِلاَّمْنَ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ وَمَنْ أَمَنَ وَمَا أَسَى مَعَافَّ الْآفَالُ أَلَّ وَعَالَ رَكُو فِهَالِسُواللَّهِ بَجُوبِهَا وَمُرْسَلِهِ أَانَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيكُ وَهِي بَعْوَيْ بِهِهُ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادِى نُوْحُ إِنَ دُوكَاتَ فِي مَعْنِ لِيُّهُ بَيُّ أَرَكُ مَّعَنَا وَلاَئَكُنَّ مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ 0 قَالَ سأوى الحببل تتضمني من الكاء قال لاعاصد اليومرس أَسُولِ للهِ إلاَّ مَنْ تَحِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْوَجُ فَكَانَ مِنَا لَغُرُونِي وَقِيْلُ لَأَرْضُلُ بُلِعِي مِنْ أَوَلِيهِ مِنْ أَوْاقَتْ لِعِي وَغِيْضِ لَهَا وُ

6

Pia.

وَقُضِيَ الْاَمْثُ وَاسْتُو تَعْكَلَ لَجُودِي وَقِيْلَ بُعْكَا لِلْقَوْمِ الظُّلِمِينَ ٥ وَنَادُى نُوحٌ رَّبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ الْفِلْيُ الْهِ وَإِنَّ وَعُدَاكَ الْحُتُّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ الْحَلِيمِ أَنْ ۞ قَالَ يَنْوُمُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ أَهْ لِكُ أِنَّهُ عَلَى عَيْرِصَ الْجِي فَلَا تَسْعَلِن مَا لَيْسَ لَكِ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكِ أَنْ تَكُونُ مِنَ الْجُهِلِينَ ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي ٱعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْتَاكَ مَا الْيُسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَالْآنَعَفِ رَفِي وَكَرْجَيْنِيْ أَكُنُّ مِنَ الْخُسِيرِيْنَ (قِيْلَ لِنُوْرُحُ الْمِيطْ بِسَالِمِ قِبِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكِ وعلى أمرِرِق من منعك وأمر من منتفع هروت عليه على المراكب المراب المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع تِلْكَ مِنَ انْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيهِ اللَّهِ كَمَا لَنْتَ تَعْلُمُهِمَّ الْنُتَ وَلاَّ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ لَمِ ذَا فَاصْبِرُ إِنَّ الْمَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ كُولِلْ عَلِدِ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ لِقَوْمِ إِعْيُكُ واللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ الْهِ غَيْرُةُ إِنْ ٱنْدُرُ الأَمْفَةُرُونَ ۞ يُقَوْمِ لِآلَكُ أَسْعَكُ كُوْعَلَيْهِ أَجُرُ أَلِنَ ٱجْدِي الاعكالةني فطرني أفلانتف أون ولقوم الستغفرواريكم الْمَدَّتُونُوْ الْكِورُسِ لِالسَّمَاءَ عَلَى كُرُمِّ مُالِّا وَيُرْدُكُونُو فَيَ إِلْ قُوْيَكُمُ وَلِا يُتُوَلُّوا مُجْرِمِ إِنَّ ۚ قَالُوا لِمُؤْدُمًا جِعْتَنَا بِبَيِّنَةٍ قَمَا نَعْنُ بِتَارِكِيُ إِلْمَتِنَاعَنْ قُوْ إِلَى وَمَّا يَعْنُ لَكَ مِحُومِنِيْنُ إِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْتَرْيِكَ بَعْضُ إِلْمَتِنَا بِسُوحٌ قَالَ إِنَّ أَشْهِلُ اللهَ

وقفري والمحالية والمحالية

وَاشْهَكُ وَالْنَيْرِيْنُ مِنْ مُنْ مُرَيْنُ مِنْ مُنْ مُونِهِ فَكِيْكُ وَنِيْ جَمِيعًا تُتُرَلِانُنُظِرُ وَنِ إِنَّ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ مَا مِنْ دَّابَةِ الأَهُوَاخِنُّ بِنَاصِيَتِهَ أَلِنَّ رَبِيْ عَلَىٰ عِزَاطٍ شُسَتَقِيْدِ نَانَ تَوَكُّوا فَقَدُ ٱبْلَغَتُكُمُ عَيَّ الْرُسِلْتُ بِهِ إِلْكُمُ وْكِيسَتَخَلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرُكُمْ وَلاَتَفْتُ وَنَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَيْ كُلِّ شَيًّا حَفِيظً وَلِتَاجَاءُ أَمْرُ نَا نَجَيْنَا هُوْدً اقَالَانِ بَنِ أَمَنُوا مَعَ فُهِ بَحَمَةٍ مِتَّا وَيَعَّيْنِهُ مُوْتِنَ عَنَا يِبِ عَلِيظٍ ٥ وَتِلْكَ عَادُّ جُعَدُ وَاللَّهِ عِلْمَ وعَصُوارُسُلُهُ وَاتَّبَعُوا اَسْ كُلَّ جَيَّا رِعَنِينِ ٥ وَأَتَبِعُوا فِي هنة المُنْ المَّنْ الْعَنْةُ قَيْنُ مَالْقِيمَةُ الآانَّ عَادًا لَفْنُ وَارْبَّهُمْ ٱلابْعُـكَالِيْمَادِقُومِ فُودِ ٥ وَإِلَى مُثَوَّدَ آخَا هُوْ لِكُأْقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُ واللهُ مَالَكُمُ مِنْ اللهِ عَيْرَةُ هُوَانَشَاكُ عُرَيِّنَ الْأَرْضَ ۅٙٳڛٛؾۼٮۜڗڮۯ<u>۫ۼ</u>ؽۿٳۏٳڛؾۼٛڣؚۯۅٛٷؿ۠ڗؿؙٷٚٳٳڷڋٳؾٙۯؾؽۊٮؽڰ يَّحِيثِ الْوَالْطِيلِ عُنَّ كُنْتَ نِينَا مَرْجُقًّا قَبْلَ هُنَّا أَتَهُ لَنَّا أَنَ تَعْبُدُمَا يَعْبُثُ الْأَوْنَا وَلِتَنَا لِفِي شَلِيٌّ مِثَاتَكُ عُونَا إِلَيْهِ مُرْبِيجٍ قَالَ لِقُوْمِ أَرْءَيْتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ تَنْ قَلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَنَ يَنْصُرُ نِيْ مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَتَمَا لَّزِّيدُ وَنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيرِ يْقَوْمِ هِنِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُوْايَةً نَنَارُهُ مَاتَأَكُلُ فِي آرْضِ اللهِ

وَلاَ عَسَوُهَا إِسُوعِ فَا أَخُذُ كُرُعَنَ الْبُ قِرِيبُ فَعَقَى وَهَا <u>َفَقَالَ مِّنَةُ قُوا فِي دَارِ كُوْ ثَلْنَةً أَيَّا مِرْذِلِكَ وَعُثَّا غَيْرُمَ كُلُّ وَبِهِ </u> فَلَمَّاجَاءَ أَمْونَا نَجْيَنَ اصْلِحًا وَالَّذِينَ امْنُوامَعَ هُ بِرَحْ لَةٍ مِّتَ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِينِ أِنَّ رَبِّكَ هُوَالْقِوِيُّ الْعَزِيْنِ وَكُفَالَّانِينَ ظَلُوُ الصَّيْحَةُ فُأَصِيمُ افِي دِمَا رِهِيْجِينِ كُلُأُن لَّهُ يَعْنُو إِنْهَا ا ٱلآَّانَ مُّوُدًاكَفَرُ وَارَتِّهُمُ اللَّهُ مُلَالِّمُ النَّمُودُ كُولَقَكُ جَاءَتُ رُسُلُنَ الْبُرْلِهِ يُعَمِيالْبُشْرِي قَالُواسَلِ أَقَالَ سَلْمُ قَالِيَكَ اَنْ جَاءَ بِعِيلِ حَنِيْنِ ٥ فَلَمَّا رَأَايُدِيهُ مُلاتَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُ مُ وَأُوْجَسَ مِنْهُمُ خِيفَةً قَالُوالاتَّخَفْ إِنَّا ٱرْبِيلُنَّ اللَّ قَوْمِلُو طِلَّ وامراته وأيمة فنيك كأفابشرفها باشطق ومن ورآء إسطق يَعْقُونَ ٥ قَالَتْ لِوَيْلِكُ فَي اللَّهُ وَانَا عِجُونٌ قَالْهِ لَا بَعْلِي شَيْعًا انَّ هٰ نَالَشَيُّ عِينَ ٥ قَالُو التَّجَينِينَ مِن اَسْوِاللهِ رَحْمَتُ الله وَبِي كُنَّهُ عَلَىٰ كُوْاهُ لَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِينٌ يَجِينُ ٥ ذَهَبَعْنَ إِبْرَاهِ يُحَالِرً وَعُ وَجَأْءً تَهُ الْبُشْرِى يُحَادِ لُنَافِي قَوْمِ نُوطِ إِنَّ إِبْرَاهِ يُوكِ إِلَيْمُ أَوَّاهُمُّنِينٌ ٥ يَابْرُاهِ يُمُ أَعْرِضَ عَنْ هَ نَا أَنَّهُ قَلْ جَاءَامُرُوبِكُ وَ إِنَّهُمُ النَّهُمُ عِنَاكُ عُارُا رُدُودِ ٥ وَلَمَّا لِمَا أَنَّ رُسُلُنَا لُوْطًا سِنَي بِهِ وَضَارَ لِهِمُ

12

ذَرُعًا قَ قَالَ مِنَا يُومُ عَصِيبٌ ﴿ وَمَاءً وَقُومُهُ مُومَعُونَ الَيَةُ وَمِنَ قَبُلُ كَانُوا يَعَلُونَ السَّيَاتِ قَالَ لِيَوَمِ وَفُولاً عِبَاتِي هُنَّ ٱڟٚۿۘڂؙڒۘڰۮؙۣۼؘٲؾٞڠؙٵڶڷ؞ؘۅؘڵٲۼؙڹٛۅٛڹڣۣٛڟؽڣۣٛٵٛڰؽۯۻڬؙؙؖؗ رَجُلُ تَشِيبُ ٥ قَالُوالَقِكُ عَلَيْتَ مَالِنَافِي بَنْتِكَ مِنْ حِقِّ قُلِمَنْكَ لَتَعَلَّمُ عَاثِرُ يَكُ ۞ قَالَ لَوَانَّ بِي بِكُمُ فُوَقًا أَوْلِوَيْ الل رُكِن شَدِيدٍ قَالْوَايْلُوُطُ لِأَنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَى تَصِلْوُا الَيْكَ فَأَسْرِياً هَالِكَ بِقِطْعِ سِنَ الْيُلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُهُ آحَكُ إِلاَّاسُ اَتَكُ إِنَّهُ مُصِيبُهُا مَّالَصَا بَهُمُ إِنَّ مَوْعِدَ هُمُ الصُّبُحُ ٱلْكِيْرَ لِصُّبُحُ بِقِرِيبٍ فَلَمَّا لَجَاءَ آمَرُ نَآجِعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلُهَا وَامْطُرْ نَاعَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلِ مُشَّنْفُو دِ ٥ مُّسَوَّمَةً عِنْ مَرَبِكَ وَمَا هِمَنِ الظَّلِينَ بِبَيْدِينَ وَكَالِ مَكَ بِينَ آخَا هُمُشُعَيَّا قَالَ لِقَوْمِ اعْتُكُواللَّهُ مَالَكُمُّ مِنْ الْهِ غَيْرُةُ وَلاَ تَفَصُّواللِكَيَالَ وَالْبِيْزَانَ إِنِّيَ ٱلْكُوْيِخَيْرِ قَرا ِنِّي أخاف عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِ مُعِيْطِ وَلِهِ وَمُعْ الْمِكْمَالُ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِولَا نَجْنَسُواالنَّاسَ أَشْيَاءَهُمُ وَلَا تَعْتُوا فِالْأَرْضِ مُفْسِدِ بْنَ 0بَقِيتُ اللهِ خَابِرٌ تُكُوُ إِنْ كَانَتُ مُنْوَمِنِانَ مَ وَمِّ النَّاعَلَيُكُمُ يَحْفِيظِ فَالْوَالِشُعَيْبُ اصَاوِتُكَ

Sur Jan di

نفف

تَأْصُولِهِ أَنْ تَتَرُّكُ مَا يَعَيْكُ أَبَا وَكَا أَوْانَ تَفْعَلَ فِي أَمُوالِنَا مَا نَكُنُّوُا وإِنَّكَ لِأَنْتَ الْحَلِامُ الرَّيْفِيدُ فَ وَالَّالِقُوْمِ إِرَّءَ يُتُمُّ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ تَرِيِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَّا وَمَ اُرِيْكُانَ اُخَالِفَكُمُّ إِلَى شَاانَهُ كَثُوعِتْهُ مِإِنَ اُدِبْكُ اَرْبِيُكُانَ اُخَالِفَكُمُّ إِلَى شَاانَهُ كَثُوعِتْهُ مِإِنَ اُدِبْكُ اِلْآالْإِصْلَاحَ مَااسْتَطَعْتُ وَمَاتَّوْفِيِّي اللَّهِاللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلْتُ وَ الْيُهِ أَنِيثُ O وَلِقَوْمِ لِأَيْجُرُمَ ۚ كُذُ بِثِنَّا إِنِّيْ اَنْ يُصِيْبُكُرُ مِّيْثُلُ مَّااَصَابَ قَوْمَ نُوْجِ اَوْقُومُ هُودٍ اَوْقُومُ طِيرٍ وَمَا قُومُ لُوْطٍ <u>ِتِنَكُمُ بِبَعِيْدٍ ۞ وَاسْتَغْفِرُ وَارَبَّكُمُ ثُمَّ تُوْبُؤُ اللَّهِ إِنَّ رَبِّي</u> رَحِيْكُرُوَّدُوْدُوكُ وَكُاكُوا لِيشْعَيْكِ مَا نَفْقَهُ كُتُرُاتِمَا تَقُو لُ ڡؙڵؾؙٵڵڹڒؙٮكۥڣؽٵۻۑؽڣٵ٤ۅڷۉڵڒۿڟڮڶڔؘۜڮؽڹڮ<sup>ۯ</sup>ػؖٵڶٮٛ عَلَنَا بِعِزِيْنِ قَالَ لِقَوْمِ أَرَهُ مِكْمُ أَعَدُّ عَلَيْكُ مُعِنَّ اللَّهُ وَاقَّحَنَهُ مُوْهُ وَرَآءُ كُوْظِهُرِ مَّا إِنَّ رَبِّي مِمَاتَحَكُونَ مُحِسْطُ وَلِهَوْمِلِعُمُاوَاعَلَى مُكَانِيَةُ مُرَاتِي عَامِلٌ سُوْفَ تَعَلَّوُنَ مُنَ يَّأْتِيْهِ عَلَابٌ يُّغْزِيْهِ وَمَنْ هُوَكَاذِبٌ وَارْتَقِبُوَّالِنِّيْمَعَ رَقِيبُ ٥ كُمَّا جَاءَ أَمُونَا أَجَدُنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ أَمْوَامُعَ بِرَحْمَةٍ شِنَّا وَلَخَذَ تِ الَّذِينَ ظَلْمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَعُوا فِي د كاره و حرثين كان لريخنوافها الابعثاليد يَن كت

ابَعِدَاتَ مُؤُدُّكُ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَامُوْسَى بِالْتِنَاوَسُلُطِرِ شَبِينِ ٥ إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَاسَّبَعُوْ الْمُرَفِرْ عَوْنَ وَمَّااَمُو فِرْعُونَ بِرَشِيدِ ۞ يَغُ لُ مُقَوْمَهُ يُومُ الْقِيلَةِ فَأَوْرَدَهُمُ التَّارُّ وَيِشَلِ لُورْثُ الْوَرُوكِ 6 وَكُلُّ وَأَثَيْعُوا فِي هٰذِهِ لَعَبَ تُ وَيُوْمَالُولِهِ أَوْ يُشَلِلُونُهُ الْمَرْفُودُ لَا لِكِينَ أَنَا ۚ الْقُرَٰى نَقُصُّهُ عَلَىكَ مِنْهَا فَالِمُ وَحَصِيثُ ٥ وَمَاظَلَتْهُمُ وَلَكِنْ ظَلَمُ الْفُسَامُ فَٱلْغَنْتُ عَنْهُ وَلِلْمَتُهُ وَالَّتِي يَكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شُيَّ لَتَّ جَاءَ امْرُرَبِكَ وْمَازَادُوهُمُ وَغَيْرَتَتَيْبُ كَاكَالِكَ اخْذُرُ رَبِّكَ إِذَّااَخَذَالْقُوٰى وَهِي ظَالِمَةٌ عِنَاكَاخُذَنَ ۚ ٱلْأَيْرُيْنَ لِيَكُلِ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يُعَرِّضَ خَانَ عَنَا بَ الْحِزَةِ ذٰلِكَ يَوْمُ عِنَّوْكُمُ لِكُالِثًا ۗ وَذَٰ لِكَ يُومُونُهُ هُودُكُ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجْلِ مَعْدُ وَجِكُومِ يُؤْمِ لِاثْكَارُ نُفْسٌ إِلاِّبِإِذْ نِهِ فَيَنْهُ عُرْشِقِيٌّ وَبَسَوِيْكُ ۞ فَإِمَّا الَّذِي ثِنَ شَعُوا فَغِلَ لِنَّا رِلْمُ فِيهَا زَفِيرٌ كُتِّنَا فِي قُلْ خِلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ لِتَمَاوِيمُ وَالْارْضُ الْآمَاشَاءُ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ فَكَالَّالَيْنَا سُعِدُ وَافِفِل لَجَنَّةِ خُلِي بَنَ فِيهَا مَا ذَامَتِ السَّمُونُ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَانَيْاءَ رَبُكَ عَطَاءً غَيْرَ تَجِهُ وَذِ كَ فَلَاتِكُ فِي مِنْ يَعِمَّا يَعْمُ فُكُ مُولَاء مَا يِمِينُ وَنَ إِلاَّكُمَا يَمُومُ الْأَوْمِينَ قَبْلُ وَإِنَّا لُوَ يُومِهُمُ

وغارمنقوص ولقدالتناموسي لكت فاختلف فية وَلَوْلَاكُلِكُ فُسَيِقَتْ مِنْ ثَيْكِ لَقُضِيَ بِيْنَاهُ مُرْفِلِ نَهُ مُرْلِفِي شَالِيِّ مِنْهُ مُرِيبِ ٥ وَلِي كُلِّ لِتَالَيُونَيْنَهُ وَرِبُكَ آعَالُوزُ إِنَّهُ مَا الْعُلُونَ خَبِيْرُكُ فَاسْتَقِدُكُمَّا أَمِرْتَ وَمَنْ تَابِ مَعَكَ وَلِا تَطْغَوْلُ إِنَّا مُمَاتَعُ أَوْنَ بَصِيُّ ٥ وَلَاتَ كُنُوُ إِلَا لَيْنَ مِنَ طَلَمُو إِفَامُسَّكُمُ النَّالُ وَعَالَكُمُ صِّنُ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيآ أَنْتُرَ لِالنَّصُرُونَ ۞ وَأَقِولِ صَافَةَ الْحَافَةَ كُلَّ فَي النَّهَارِ وَزُلِفًا مِنَ الَّيُلِ إِنَّ الْحَسَانِي يُنْ هِ أَنَ السَّيِّاتِ ذَٰ لِكَ ذِكْرِ لِللَّهُ لِكِينَ ٥ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيُّحُ أَجُو الْمُسْيِنِينَ فَالْلَّهُ كَانَ مِنَا لَقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُو أُولُوا بَقِيَّةٍ يَتَهُونَ عَنِ لَفَسَادِ فِلْكَ فَضِ الاقليكا يتن أغينا منهُ وَوَاسَّبَ الَّذِينَ ظَلْمُوا صَّالْتُوفُوا فِي إِ وَكَانُوْاجُومِيْنَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيهُلِكَالْقُرْي بِظُلْمِوَّالْهَالِمُ صَلِحُونُ كُولُوشًا وَرَبُّكِ لَجُعَلَ لِتَاسَأُمَّةً قَاحِدَةً وَكُورًا لُونَ كُغْتَلِفِينَ ۗ الأَمْنَ تَحِوَرُتُكُ وَلِلْ الكَخَلْقَهُ وَقَتَ كُلُّهُ أُرَبِّكَ لَامْلُغَنَّ جَهَاتُهُ عِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْعِيْنَ ٥ وَكُلاَّ نَقَصُرُ عَلَيْكَ مِنَ أَنْكَآءِ الرُّسُلِ مَا نُتَيِّتُ بِهِ فُؤَادَ لَوَقَجَاءً لَوَ فَيَطِيلًا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ قَذِرْ لَى لِلْغُصِنِينَ ٥ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعَلَةَ اعْلَى مَكَانَتَكُو أَنَّا عَلَوُنَ فَ وَانْتَظِرُواْ إِنَّا مُنْتَظِدُ وَنِ }

وَيِتَّهِ عَيْبُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَّهُ مُرْجَعُ الْأَمْرُكُلُّهُ نَاعْبُ الْوَقِكُلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَا وَرُ التحقيق متحكت المتعلق جايله التخازات أي لَتَنْ تِلْكَ إِينَا لَكِيْبِ لَدُيْنِ ثُلِيًّا اَنْزَلْنَهُ قُرُوانًا عَرَبَتًا لَكُلُّكُ تَعْقِلُونُ ثَخُنُ نَقْصُ عَلَيْكَ آحْسَنَ لِقَصَصِ بَمَا أَوْحَيْنَ اللَّهُ كَ هْ نَا الْقُوْلُنُ وَكُنْ كُنْتُ مِنْ قَبْلِهِ لِمِنَا لَغْفِلِينَ الْذَقَالَ يُوسُفُ (بَيْهِ يَابَتِ إِنَّ رَأَيْتُ أَحَلَّ عَشَرَكُوكَ الْأَلْمُ سَنَّ الْقُمْ رَأَيْتُ هُمُ نِي لِيجِدِيثِنَ⊙قَالَ لِيُبُقَلَا تَقَصُّصُ رُءُ مِالدَّعَلِي الْخُوتِكِ فَيَكِّبُ وَا لَكَكِيْلُأَانَ الشَّيْطِنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوَّتُينِينُ ۖ وَكَذَٰ لِكَ يَجْتَبِيْكُ رَتُكَ وَنُعَيِّلُ كُمِنَ تَأُوبُ لِلْ لَاحَادِ يُتِ وَيُتِوَيُّعُتَ لَا عَلَى كَوَعَلَى الْ يعَقُونَ كُمَّا أَمَّتُهَا عَلَى ابُورِكِ مِن قَبِلُ إِبْرِلِهِ يُرُولِهُ مَعِينٌ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيُعْكِلِيُكُ لَقَانَ كَانَ فِي يُوسُفَ وَلَخَوِيَّةَ الْيَّيِلِسَّ أَبِلِيْنَ أَوْالُو ليُوسُفُ وَأَنْحُوهُ أَحَبُ إِلَّى إِبْنَامِتَ أُوبَحُنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَ مَّيِانَ أَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِقُونِهُ أَوْلِمُ الْمُخْلُلُ لَكُمْ وَجُهُ لَهِيكُمْ وَتُكُونُو مِنْ بَعْدِ إِ قَوْمًا اللَّهِ إِنْ كَالَ قَالِ لَّهِ مِنْ هُمُلِا تَقَتَّا قُالُوسُفَ وَالْقُومُ عُ عَيْنِيَا لَكِتَ بِلَيْقِطُهُ بِعَضُلِ لِسَتَارَةِ إِنْ كُنْتُهُ فَعِيلَارَ } قَالُوْا

با

يَّا إِنَا إِلَا الْحَالِا تَأْمُنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لِنَا صِحُونَ ٥ أَرْسِلُهُ مَعَنَا عَالَا عُرْتُعُ وَيَلْعَبُ وَلِنَّالَهُ تَعْفِظُونَ ٥ قَالَ إِنِّي لَيْحَرُ نُونِي ٱنْ تَذَهُ وُلِيم الْمَ وَلَنَا ثُانَ يَأْكُلُهُ الزَّعْ وَلَنْتُمُ عَلَنْكُمُ عَنْهُ غَفِلُونَ ٥ فَالْوَاكِينَ أَكُلُهُ النِّيثُ وَخَنُّ عُصَيَّةً إِنَّا إِذًا لَّخِيسُ وْنَ 0 فَلَمَّا ذَهَبُوابِهِ واجمعوان تيعكوه في عيبيا لمبي وادحينااليه لتنبيم مم أوهم هْ لَا دَهُمُ لايشْعُرُ وَن ٥ وَجَاءُ وَآبَا هُمْ عِشَاءً يَتَكُونَ ٥ وَالْوَالِالْبِانَا إِنَّا ذَهَيْنَا نَسْتَبِقُ وَتُركِّنَا يُوسُفَعِنْكُ مَتَاعِنَا فَأَكُلُهُ الدِّيُّ عُبُّ وَمَّا اَتَ مِحُوْمِنِ لَنَا وَلَوُكُنَّا صَدِيقِانَ ٥ وَجَاءُ وَعَلَىٰ قَيْمِهِ بِهَمَ كَنِيةٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُوْلِفُسُ لَهُ ٱسْرًا فَصَابُ حَبِيكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ المُسْتِعَانِ عَلَى مَا تَصِفُونِ ٥ وَجَأْءَتْ سَتَارَةٌ فَارْسَانُوا وَارِ دَهُمُ فَكَذَلِ دَلُولًا قَالَ لِلْشَرِي هِ نَا غُلْجٌ وَ اسْرُولًا بِضَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمًا عَايَمُكُونَ ٥ وَشَرُوهُ مِثْمِنَ بَعْشِ دَرَاهِ وَمَعْدُ وُدَيٍّ وَكَانُوْافِيْهِ مِنَ لِرَّاهِدِينَ فَ وَقَالَ لَيْنِ عَلَيْنَةً لِيهُ مِن مِّصَرِلْ مُرَاتِهَا كُوْمِي اللَّهُ مَتُولِهُ عَسَى آنَ يَنْفَعِنَ الْوَنْتَةِ نِنَاهُ وَلَكُا ﴿ وَكُنْ إِلَّكُ مَّكَّنَّا لِيُوسِفَ فِلْلَاصَ وَلِنُعَلِّهُ وَمِنْ تَأْفِيْلِ لَا كَادِيْتِ وَاللهُ عَالِبٌ عَلَى أَثْرُهِ وَلَكُنَّ ٱلْكُنَّالِتَاسِ لاَيُعَلَّوْنَ ٥ وَلِتَا لِلْعَ الشُّكُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَعِلْمَا قُكَالِكَ نَجَزَى لَكُيْ نِينَ ٥ وَرَاوَدُ تُهُ الَّيْنَ مُوَفِّينَهَا

E

عَنْ نَّفْيِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتَ مَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَاللهِ اِنَّهُ رَبِّيَ أَحْسَنَ مَثُوا يَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِهُ فِي 0 وَلَقَلُ هَتَ بِهُ وَهُدِّهِا لَوُلَّا اَنْ رَابُرُهَانَ رَبِّهِ كَنْ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْ هُالسُّو وَالْغَيْثُ الْمُالِنَّةُ مِنْ عِمَادِ نَاالْخُلُصِينَ ۞ وَاسْتَبْقَاالْيَابَ وَقَاتُ قِيصَةُ مِنْ دُبُرِقَ الْفَيَاسَتِينَ هَالْكَالْيَابُ قَالَتَ مَاجَعَلَا مَنْ أَرَادَ بِالْفُلِكَ سُوْءً إِلاَّ أَنْ يُنْجَنَّ أَوْعَ لَلْ بُ الْأَيْرُ قَالَ فِي <u>ڒٵۅؘۘ</u>ڎؾ۫ؽٚؿٛؿٛؽٛڡٛٚۺؽۅۺؘڝػۺٙٳڿڰ۠ۺٚٵۿٵۿٳڰٵ۠ٳڽڰٵٮ قِيْصُهُ قُدَّامِن قُبُلِ فَصِدَ قَتْ وَهُوَمِنَ لَكُنِ بِثَيْكُ وَإِنْ كَانَ قِيْصُهُ قُتُ مِنْ دُبُرِ فِكُنَّ بَتْ وَهُومِنَ الصَّابِ قِيْنَ 0 فَلَمَّا رَا وَيَصَهُ فُتُكُمِنُ دُبُرِقِالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ أَنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ آغِرِضَ عَنْ لَمَ نُكُاوُ اسْتَغُفِرِي لِذَا نَبِكُ إِنَّاكِ كُنْتِ امِنَ لَعْطِينَ ٥ وَقَالَ نِسُوَّةً فِي الْكِيانِيَّةِ امْرَاتُ الْعَرِيْنِ تُرَاوِدُ فَتُهَاعَنُ تَفْسِهُ قَلْ شَغَفَهَا كُتَّ إِلَّالَالَوَلِهَا فِي صَلِل مُّيِينِ فَلَمَّا سَمِعَتِ مِكْرُهِنَّ ارْسَلَتَ النَّهِنَّ وَاعْتَدَتْ لَحْتَ مُثَكِّأُو اَتَكُلُّ وَاحِدَةٍ سِنَهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَكَتَّارَايِنَ فَٱلْكَرِيَةُ وَقَطَّعْنَ آيِكِ فِي وَقُلْنَ حَاشَ بِتَّهِ مَامْنَا بَشَعُرُ إِنْ مِنْ إِلاَمْ لَكُ كُرِيْكُ قَالَتَ فَنْ لِكُنَّ الَّذِي مُتُنَّفِي فِي إِلَّا لَا مُنْ الْمُنْ فَي فَي اللَّهِ فَالْكُونُ الَّذِي مُنْ اللَّهُ فَي فَي اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا لَلْمُلْلِكُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُنْ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّا لَلَّا لَلْمُلْلِلْمُ لَلَّاللَّا لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِلْمُ لَلْلِلْمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِلْمُ لَلَّا لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلَّا لَلْمُلْلِمُ لَلَّا لِللللَّلْمُ لَلَّا لِلللَّا لَلْمُلْلِمُ لِلللَّاللَّذِي لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِلْمُ

The State of the S

ولقد وود يه في المنتبع الما المنتبع المن المن المن المن المنتبي المنتبع المنتب وَلَيُكُونَا مِنَ الصِّغِونِ فَكَ قَالَ رَبِّ السِّيْحِيُ اَحَبُّ إِنَّ مِمَّا يَكُونُكُنِّي إِلَى وَ وَالْانْقُونِ عَنِي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ الْيُعِرِّي وَأَكُنُّ سِنَا لَكِم إِينَ فَاسْتِهَا \* لَهُ رَبُّهُ فَصَىٰ عَنْ لَكِيهُ هُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلَيْ وَأَوْمَ الْمُرْتَّنِ بَعْدِ مَا رَأُواْ الْأَيْتِ لَيَسْجُنَّ أَيْحَتَّى حِيْنِ فَوَدَخَلَمَ عَهُ السِّجْنَ فَتَالِينَ قَالَ ڵڂڡؙڰؙٳٳٚؽٓٲڒٮؽؽٲڠڝؙڗ۬ڂٞۯؙ۠ۅۊٙٲڶڷ؇ڂڗٳڹۧؽٲڒڹؿؽؖٳڿڷۏؘٛؾڗٲؙڛڠٛڂڹؖ تَأْكُلُ الطَّايُّصِنْ فُنْيَةً مُنَايِمًا أُوْيِلِهُ إِنَّا فَلِكَ مِنَا لَمُحْسِنِينَ قَالَ لاَيْأْتِيكُمُ ڟۼٲ*ڎڗ*ٛۯؘڟ۬ڹ؋ٙٳڵٲؿؾٙٲٛڰؙڴٳؾٲؙۅؽڸ؋ۊؘؠٛڶٲڽٛؾٲٛؿڲ۠ڴٳؗۮ۬ؠڴٳۄ۫ٵۜڡڷؽؘٛڎۣؾٟڠ إِنْ تَرَكُ مِلْهَ قَوْمُ لِلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْلِاخِرَةِ هُ مُرَلِفِ وُفَ وَاتَّبَّغَتُ مِلْةَ الْمَاءِي إِبْرُهِ إِيرُو الْمُعَى وَيَعْقُونَ مَا كَانَ لَنَا آَنْ تُشْرُكِ بِاللَّهِ مِنْ ثَنَيَّ ذَٰ لِكَ مِنْ فَصْلِ لللهِ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ لِتَاسِ مَالَكِنَ الكرَّالتَّاسِ لايشْكُرُوْنَ 0 يصاحِبَالسِّعِينَ ارْبَابُ مُتَفَرِقُوْنَ خَيْرًا لِمِللَّهُ الْوَاحِكُ الْفَقَارُ فَمَا تَعَيُّكُ وَنَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا اَسْمَاءً مَمَّيْهُ وْهَا اللَّهُ وَاللَّا قُلُمْ مِّاللَّهُ اللَّهُ مِاصْ سُلُطِنَّ إِنَّا فَكُمُ لَا لِللَّه أَمَلُلَّاتَعَبُ كُولِاللَّهِ إِيَّاهُ ذَٰ لِكَالِّ مِنْ الْمَيْدُولِكِنَّ ٱلْخَالِتَ الْمُحْلَقِينَ يصاحبي السعين أما أحل كافيشقي رتة خسرا واما الانغرفيصك عَاكُلُ الطَائِرُ مِن مَّا أُسِلَةً قَضِي الْمَرُ الَّذِي فِيهِ تُسْتَفْتِ إِن وَقَالَ

800

لِلَّذِي عَانَ أَنَّهُ نَاجٍ عِنْهُ كَالْدَكُرُ فِي عِنْكَ رَبِكَ فَٱنْسُهُ الشَّيْطِلُ إِذَكُرُرِيِّهِ فَلِيتَ فِي لِيتَعِينِ بِضِعَ سِنِينَ حُوقَالَ لِيَلِكُ إِنِّي ٱرْجِ سَبْعَ بَقَرْتٍ سِمَانِ يَأْكُمُ فُنَّ سَبْعٌ عِيافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلْتِ خُضْرِوَا حُرَّ ىلبلتِ لَمَا لَمُ الْمُلَا أَفْتُونِي فِي رُومَا يَ إِن كُنْتُمُ لِلرُّو يَا تَعْامُرُونَ كَالْمُا أَضْغَاتُ أَحْلَامِرُومَا حَنُ بِتَأْوِيْلِ لَا كَالَامِ عِلِينِ كَا وَعَالَ لَّذِي نَعَاصِنُهُ الْأَكْرُبُونَدُ أُمَّةِ أَنَا أُنْبَتَ الْمُرْبِئَا أُونِيلِهِ فَارْسِلُونِ فِي فَيْ عُثَ لَهُ الصِّدِينَ أَفْتِنَا فِي سَبْحِ بَقَاتٍ سِمَانِ يَأْكُمُ مُنَّ سَبْعُ هِيَ اتُّ وَسَيْعِ سُنَبُلْتِ مُضْرِوًا مُنَالِيلِتِ لَعَلِيُّ ٱرْجِعُ إِلَىٰ اتَاسِ لَعَكَّمُ مُهُ يَعْلَقُو ۗ قَالَ تَرْبِعُونَ سَنْعَ سِنِينَ ذَانًا فَمُ احْصَدَتُوفَةُ رُوْهُ فِي سُنْبُلَهِ إِلاَّفِلَا أَ مِّ التَّاكُاوُنَ فَتَيَالَيْمِنَ بَعْدِ خُلِكَ شَعْ شِلَادٌ يَأْكُلُنَ مَا فَتَصَدُّكُنَ اللافليلاق الخَصِنُونَ ثَمَيَا أَتِي مِن بَعَدِ ذلك عَامُ فِيُهِ يُعَانُ التَّامُ وَفِيهِ يَعْضِرُونَكُ وَقَالَ لَمَا لَا عَنْ مُؤْنِي بِهُ فَلِتَا بَيْ الْمُ الرَّسُولُ قَالَ اَرْجِعُ إِلَى رَبِّكِ فَسُعَلُهُ مَا إِلَّ النِّسُوقِ الْتِي فَطَعْنَ آيِدِ هِنَّ إِنَّ رَبِّيُ بِكَيْدُ هِنَّ عَلِيْدُ كَالَ مَا خَطْكُمَّ إِذْ كَاوَدُ ثُنَّ يُوسُفَعُنْ تَفْسِد قُلْزَ كَاشَ لِللهِ عَاعَلَيْ اعْلَيْهِ مِنْ سُوْءِ قَالَيَا مُواَتَّا لَعَزَ مُزِالُؤُ مُعْمَ الْحَقُّ أَنَا لَا وَدُقُّهُ عَنَ نَقْيِهِ وَ إِنَّهُ كُنَ الصَّيْقِينَ ۞ ذَٰ لِكَ لِيَعْلَمُ إِنِّى لَمْرَاخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَاتَ الله لَايَهُ بِي كَيْدَا لِخَالِمِنِ كَيْدَا لِخَالِمِنِ فَيَ الله الله المُناهُ بِالْغَيْبِ وَاتَ الله لَا يَهْدِي كَيْدًا لِكَا إِنْ إِنْ إِنْ كَالِمَا لِمَا إِنْ إِنْ إِ

O Chin



وَمَا أُبَرِّي مُنفَسِي أِنَّ النَّفْسَ لَامَارَةً بِالسَّوْءِ الْآمَارَ عِدِينَ أِنَّ رَبِي عَفُورٌ يَّحِيُكُ وَقَالَ لَمُ لِكُ الْتُوْنِي بِهَ اسْتَخْلِصْ وُلِنَفْسِي فَلَمَّ كُلَّمَةُ قَالَ إِنَّكَ الْيُوْمَلِكَ بْنَاسِّكِيْنٌ أَمِيْنٌ ۞ قَالِ جَعَلْنِي عَلَىٰ نَعْزَانِي الْأَرْضَ إِنِّي حَفِيظُ عَلَيْ ٥ كَذَالِكُ مَكَّنَّا إِلِيُّوسُفَ فِي الأرْضْ يَتَبَقَّ أَمِنُهَا حَيْثُ يَشَّاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلاَنْفِيمُ ٲڿڵؙڰٛڛڹؽڹ۞ۅٙڵڿۯٳٛڵڿۯۼۜڂؽ*ڰ*ڸڷؽؽٵڡڣٳٷڶۏؙؽؾؖۊٷ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَا خَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَ فَهُمْ وَهُمْ لِهُ مُثَلِّرُ وَزَلَ وَلِتَاجَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قِالَ النَّوُنِي بِأَجْ لَكُمْ مِّنَ إِيكُمْ لَا لَأَوْنَ <u>ٱؿٚؖۜٲٷٛڣ</u>ڮٱػڲڷۏٳڹٵڂٛؽٵڷؙٷۣٳؿڹ۞ۏٳڽڷؖۯؾٲٮؙٷٛؽۣؠ؋ڡؘڵػڲڷڰۿ عِنْدِي وَلَا تَقَرَّبُونِ فِي الْوَاسَنُرَا وِدُعَنْهُ آبَا هُوَ إِنَّا لَفَاعِلُونَكَ وَقَالَ لِفِتْلِيْهِ إَجْعَلُوْابِصَاعَتَهُمُ فِيْرِحَالِهِمْلِعَلَّهُمُ يَعَرِفُونَهَ<sup>تَ</sup> إِذَاانْقَلَبُوٓ إِلَى آهُ لِهِمْ لَعَلَّاهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَلَمَّا رَجَعُوٓ اللَّ آبِيهِمْ قَالْعُلْيَابَانَا مُنِعَ مِثَاالُكُيْلُ فَارْسِلْ مَعَنَّالَ غَانَانَكُتُلُ وَإِنَّالَةُ كَلِفِظُونِ قَالَ هَلَ أَمَّ كُثُرُ عَلَيْهِ الْآكُمَّ آأَمِنْ كُثُوعَ لَيْ آخِبُ صُ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حُفِظًا وَهُوَ ارْحَمُ الرَّحِيانَ ٥ وَلَمَّا فَحَمُوا مَتَاعَفُرُوبَجُدُ وَابِضَاءَتَهُرُدِّدَتَ اِلَيْهِيْرُقَالُوْ آيَا بَانَامَ انْبُغِيْ ا هٰذِ إِيضَاعَتُنَارُدَّتَ إِلَيْنَأُوكَمُ يُرُلُهُ لَنَاوَ يَحْفَظُ لَخَانَا وَبَـُزُدَادُ

٤

كَيْلَ بِعِيْرِذِ لِكَكِيْلٌ يَسِيثُرُ قَالَ لَنَ ارْسِلَهُ مَعَكُوعَتَى تُؤْتُونِ مَوْتِقًامِنَ اللهِ لَتَأْتُنِّنَي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُعَاطِ بِكُرُولَمَّ الْتُوهُ مَوْتِقَهُمُ عَالَا لِللهُ عَلَى مَا نَقُوُلُ وَكِيْلُ ° وَقَالَ لِيَنِيَّ لَا تَكُ خُلُوا مِنْ بَايِب وَّاحِدٍ وَّادَيْحُلُوَامِنَ اَبْوَابِ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَّا اُغْنِي عَبُّ كُمِّنَا لِلْيُمِنُ شَكَّ إِنَا كُكُو الدِّللَّهُ عَلَى هُ تُوكَّا أُوعَ عَلَيْهِ فَلَيْتُوكَّا لِلْمُوتَارُكُونَ وكمادخلوامن حيث استفرابوه وماكان يغيث عنفرس الله صَ عَيُّ اللَّا الْجَاجَةُ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ فَضْهَا فَاتَّهُ لَنُ فَعِلْمِ لِّمَ عَلَّمَنْهُ وَلِكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لا يَعْلَوُنَ ٥ وَلَمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ الرَّى البَهِ اخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا الْخُولِةِ فَلاَتْبَتَكِيسَ عَاكَانُوْ الْعِصْلُونَ فَلَاَّ اجَهَّزَهُ مُ يَجَهَا زِهِ مُحَبِّعَ لَل السِّقَالِةَ فِي رَعْلِ أَخِيْهِ ثُمَّ [ذَّنَ مُؤَدِّنُ أَيَّتُهَا الْمِيْرِاتَكُمْ لَسَارِقُونَ ٥ قَالُوْا وَأَفْكُوا عَلَهُ مُ مَا ذَا تَفْقِدُ ونَ ٥ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ الْكِلِكِ وَلِنَ جَاءَبِهِ حِمْلُ بَعِيْر وَأَنَابِهِ زَعِيْرُكِ قَالُوْ إِنَاللَّهِ لَقَادَعِلْ تُوسَّا إِحْنَا لِنُفْسِدَ فِلْلَّ رَضِ وَمَاكُنَّا اَسَارِقِيْنَ ۗ قَالُوْافَمَا جَنَّاؤُهُ إِنَّ كُنْتُمُ كِيٰنِينَ ۗ قَالُواجَ أَوُّهُ مَنْ وُجِدَافِي رَحْلِهِ فَهُوجَازُا وَهُ كَاللَّهِ بَعْرِيل لَظَّالِمِينَ فَكَ إِنَا وَعِيتِهِ وَقَبْلُ وِعَاء أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ رِّعَآء أَخِيهُ كَنْ لِكَ كِنْ نَالِيُوسِفَ مَا كَانَ لِيَأْخُ لَا أَخَالُافِي دِيْنِ الْكِلِكَ

لِّٱلۡنَيۡتَا ۚ اللّٰهُ وَنَعَ مُدَرَجِتٍ مَّنَ نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ فِي عِلْمِعِلِلَّا قَالُوْآانِ تِيْسُرِقْ فَقَكُ سَرَقَ أَنْجُ لَّهُ مِنْ قَبُلُّ فَأَسَرَّهِ ايُوسُفُ فِي نَفْيِيهِ وَلَوْيُهُ بِهِ هَالَهُ مُوقَالَ انْتُرْثُ تُتَكَّانًا هِ وَاللَّهُ اعْبُهُ مِ انْصِفُونَ ٥ قَالُوْلِيَا يُتَّهَا الْعَزِيْرِانَ لَهُ أَبَاشِيْغًاكَ يُرَّا فَعُنْ أَحَدُنَا مَكَانَةُ إِنَّانُولِكَ مِنَا نُحُسُبِ فِينَ قَالَ مَعَاذَاللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مِنْ وَّجِنْ نَاسَتَاعَنَاعِنْكَ وَإِنَّا إِذَالظَاوُنَ فَلَمَّا السُتَايِسُو المِنْهُ خَلَصُوانِجَيًّا قَالَ لَيَهُ وَهُمُ الْوَتَعَلَمُوٓ النَّ الْكُوْدَ احْذَا عَلَكُمْ مُوْتِقًّا صِّنَ اللهِ وَمِنْ قَبُلُ مَا فَرَّطَةُ فِي يُوسُفَ فَكَنَ اَبُرَحَ الْإِرْضَ حَتَّى يَأْذُنَ بِي إِنِّهُ أَوْيَكُمُ اللَّهُ لِي قُهُوَخَ يُرَّا لَحْ حِمِينَ رُجِعُ وَاللَّ ابْكُوْفَقُولُوْايَابًا نَآلِتَ ابْنَكَ سَرَقٌ وَمَاشِّهِ وَنَا إِلَّا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقٌ وَمَاشِّهِ وَنَا إِلَّا إِنَّ عَلِمْنَاوَمَاكُنَّالِلْغَيْبِ لَحَفِظِيْنَ ۞ وَسُخَلِلْ لَقَدْبِيَةِ الَّتِي كُنَّافِيهَ وَالْعِيْرِالَّتِيُّ أَمَّلُنَا فِيَهَا وَإِنَّا لَصْدِيقُونَ O قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُّ فَسُكُوْ أَمْرًا فَصَابُرُ حِسِيلٌ عَسَى لِللهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِوْ حِمِيعًا إِنَّهُ مُوَالْعَلْهُ الْعَلَامُ ٥ وَتُولُّ عَنْهُ وَقَالَ نَاسَفَى عَلَى مُوسَمَ وَابْيَضَتْ عَيْنَادُسَ الْعُزْنِ فَهُو كَظِيْرُكِ فَالْوَاتَالِتَهِ تَفْتُواْتَالُ كُمْ يُوْسُفَ حَتَّى تَكُوُنَ حَرَضًا اَوْتَكُونَ مِنَ الْهَالِكُيْزُكَ قَالَ إِنَّكُ الشكوابَّقْ وَحُوْثَى إِلَى الله وَاعْلَمُ مِنَا لِلهِ مَا لاَتَّعَلَمُونَ لِ

يلبني اذهبوافعت سوامن يُوسف وآخيه ولاتايسوامن ووج اللهِ إِنَّهُ لَا يَايْشُ مِنْ رَّوْجِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ 0 فَلَتَّ دَحَلُواعَلَيْهِ قَالُوُلِيَاتِهُ الْعَزِيزُعَ سَنَاوَاهُ لَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا البيضاعة مُنْفِيه وَفَاوْفِ لَنَاالْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ فَعَلَيْنَأُونَ الله يَجْزِيلُ أَيُّصَيِّقِينَ ٥ قَالَ هَلْ عَلِمَ تُوسًا نَعَلَمُ فِي يُوسُفَ وَآخِيُهِ إِذَ آنَتُ عَجَاهِ لُوْنِ ٥ وَالْوَاءِ إِنَّكَ لَانْتَ يُوسُفُ قَالَ آنَا يُوسُفُ وَلَمْ لَا اَخِي قُلْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَ أَلِنَّهُ مَنْ يَتَّتِّقَ وَيَصْابِرُ وَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ آجُرُ لِحُسُنِينَ ٥ فَالْوَاتَ اللَّهِ لَقَكَ الْأَكُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخِطِيْنَ ٥ قَالَ لا تَاثِرْيَبَ عَلَيْكُمُ الْيُؤَمِّ لِغَفِينُ اللهُ لَكُرُوهُ وَارْحُهُ الرِّيمِينَ ٥ إِذْ مَبُو الِقَحِيمِي هَذَا فَالْقُوهُ وَ عَلَى وَجُهِ إِنْ يَأْتِ بَصِيرًا وَأَثُونَ فِي مِا هَلِكُوْ آجَعِينَ فَكَا فَصَلَتِ لَعِيرُقَالَ أَبُوهُ مُ إِنَّ لَاجِكُ رِيْحٌ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَتَّدُو قَالُواتَاللهُ إِنَّكَ لَفِي ضَلْلِكَ الْقَيْ مُوكِفَلَّتَ انْ جَاءَ الْبَيْنَ وُالْقُلْهُ عَلَى وَجُمِهِ فَارْتَكَّ بَصِيرُ لِأَقَالَ الْمُرَاقُلُ لَكُمُرُّ إِنِّي اَعْلَمُصَ اللهِ مَالَاتَعَلَمُونُ ۖ قَالُولِيَ آيَانَا اسْتَغَفِيرُ لِنَادُنُوبَ ۖ النَّاكُ عَلَى الْمُعَالِثَاكُ تَ خطيان ٥ قَالَ سَوْنَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُرُرِ بِيُ إِنَّهُ مُوَالْعَفُولُ لِرَّجِيْ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ الآي إِلَيْهِ أَبُويَهِ وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ

يوسف يميزل

NO SO

إِنْ شَاءَاللَّهُ الْمِنْانِ ۚ رُورُفَعَ الْبُويُهِ عَلَىٰ لَعُرْشِ وَخَوْوا لَهُ مُعِيدًا ا رَقَالَ بِآبَتِ هِ نَا تَأْوِيُلُ رُءُ يَا يَمِنْ قَبُلُ قَنْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقَّا ا وَقَدُ اَحْسَنَ بِيُ إِذْ اَخْرَجَنِي مِنَالِتِعِينَ وَجِنَاءَ بِكُومِينَ الْيَلُ وِمِينَ بَعْدِانَ تَزَعَ الشَّيْطِ وَبِينِي وَبَانِ الْحُوتِي أِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِلَاسَاءُ إِنَّهُ مُوَالْعَلِايُهُ الْحُكِلَيُهُ ٥ رَبِّ قَدْ الْتَيْتَيْنِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمَتَ فِي مِن مُويُلِلُاكَ ادِيْتِ فَاطِرَالتَمُوْتِ وَالْارْضِ أَنْتَ وَلِي فِي اللهُ نُبَ وَٱلْأَخِرَةُ نَوَقَنِي مُسُلِكًا وَ ٱلْجِعَنِي بِالصِّلِحِ أِنَ 0 دٰ لِكَ مِزْ لَنَكَ الغيب نؤجيه إلكاف وماكنت للكهواذ أجمعوا أمركور وهر وَمُ اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ النَّاسِ وَلَوْجُومِتَ مُؤْمِنِهُ ﴿ وَمَالَتُنَّالُهُ وَ لَدُهِمِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ الآذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ثُولًا كَايَنْ مِنْ الْهِ فِي التَمُونِ وَالْأَرْضِ مِنْ وَنَ عَلَيْهَا وَهُمْءَنْهَا مُعْرِضُونَ فَصَ مُ الْأَرْهُمُ وَاللَّهِ الْآوَهُ وَمُنْكِرُونَ ۞ أَفَا مِنْقَالَ ٱلْآيَاتِ عُمْهُ ينهية فين عكاب للهاؤ تأتيه موالساعة بنتة وهركا يشعروز بن سبن أدعو الكالله على بصائرة أناوم بالتعني وسُعن الكَامِن الشركِين ( وَمَثَاارُسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَا رِجَالاً اللهِ اللهِ عِلَا لِمَا اللهِ اللهِ ٱلكَيْهِ وَيِنْ اَهُ لِي الْقُرِّيْ أَنَّ لَهُ يَبِ يُرُولِ فِي الْأَرْضِ

كَنْ كَانَ عَاقِبَ أُلَّانِ بْنَ مِنْ مَبْالِهِمْ وَلَهَ الرَّالَا

وق<u>فالنبي</u> عليالسلام

خَدُ لِلَّهُ مِنَ اتَّقَوْأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ حَتَّى إِذَا اسْتَا يُتَرَا لِرُّسُلُ وَظُنُّوا النَّهُ مُقِلًا كُذِ بُواجًاء هُ مُنْصُرُ بِأَفِعَ مِنْ نَشَاءٌ وَلا يُودُّ بأسناعَ الْقَوْمِ الْمُجْرُمِينَ الْقَدَى كَانَ فِي قَصْصِهِ مُعِيدًا لا ولِللا لَيَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُّفْتَرِي وَلَكِنْ تَصْدِيقًا لَّذِي اِينَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْعً قَهُ مَى قَرْحَةً لِقَوْمِيُّوْعِنُونَ (النَّهُ قَالِدُ عَلِي مَكِيَّةُ عَالَيْكُ الْنِعُوالِيِّمِ) حالله التحيز التحيي التَّانِين تِلْكَ الْمُتُ الْكِيْبُ وَالَّيْنَيُ الْنِينِ لِالْكُومِنُ تَتِكَ الْحَقَّ وَلَكِنَّ ٱلْكُثِّ النَّاسِ لِأَيُّ عِنُونَ ٥ اللهُ الَّذِي رَفَعَ التَّمَاوِتِ بِغَايْرِعَكِي تَرَوْنَهَا ثُمَّالِ سَوَى عَلَى لَعَرْيِسْ وَسَغَّرَ الشَّمْسَ فَالْقَمَّةُ كُلُّ يَّجُرِي لِأَجَلِ الْمُسَمِّعُ يُكَ بِرُّ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْأَيْتِ لَمَ لَّكُ لِقَاءِرَبِّكُوْتُوْقُونَ ٥ وَهُوَالَّنِي مُ مَّالُارْضَ وَجَعَلَ فِيْهَ رَ وَاسِي وَأَنْهُرُ أُومِن كُلِ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَ يُنِ انْنَانِ الْغُشِمَالَيْلَ لِنَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُتِلِقَوْمِ يَّتَعَكَّرُ وَنَكَ وَفِي الأرض قطع متجورت وجنت متن اعناب وَزَرعُ وَتِحنيلُ صِنْوَانَّ وَهَارُصِنُوانِ يُسْفَى مِمَاءٍ وَاحِيْتُ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِلْ لَا كُلُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُتِ لِقَوْمِ تَعْفَ فُونَ ٥ وَإِنْ تَعْبَ

Bond - w

فَعِبُ قَوْهُمُ وَإِذَ أَكْنَا ثُرَابًا وَإِنَّا لَفِي حَلِّق جَدِيدٍ هُ أُولَيْكَ الَّذِينَ كَفُرُ وَابِرَ بِهِمْ وَالْإِلَى الْأَعْلَلُ فِي اَعْنَا تِهِمْ وَاوَلَهْ إِكَ أَصْحُ التَّارْ هُ وَفِهَا خَلِدُ وَنَ ٥ وَبَيْنَتَعِمْ لُوْبَاكِ بِالسِّيِّعَةِ قَبْلُ لِكَسَنَةِ وَقَهْ خَلَيْصُ قَبْلِهِ مُالِّكُ لِأَيُّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَنُ وُمَغَفِرَ قِلِّلِتَاسِ عَلِيْ طُلِهُ مُرَوَّانَّ رَبِّكَ لَشَدِيْكُالْعِقَابِ ٥ وَيَقُو لُلَّالَيْنَ كَفَرُّوُ لَوْلَا انْزِلَ عَلَيْهِ إِيَّةٌ مِّنْ تَبِهِ إِنَّا آنَتَ مُنْذِرٌ وَّوَلِكُلِّ قَوْمٍ هَا حِكَ اللهُ يَعْلَمُ مُا تَحِلُ كُلُّ انْثَى وَمَا تَعْيَضُلُ لَانْهَا مُومَا تَوْدَادُ ڡٞڴڷ<sup>ؿ</sup>ؽڲؙ۫ۼڹۮۥ۫ؠڤٙڵٳڮۼٳؗۄ۠ٲڶۼؽڽۘۘۏڶۺۜٙۿٵۮۊٳڷڪٙؠؽۯ التُعَالِ سَوَا وَمِنْ كُرُمِّنَ اسْتَرَالْقُولَ وَمَنْ جَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَ مُستَغَفِ بِاللَّيْلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَا لِ اللَّهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ بَانَ مَكْ يُو وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَةُ مِنْ أَمْرِاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُمَا بِقَوْمِ حَتَّى يُنِيِّرٌ وَلِمَا بِانْفُيْ هِوْ وَإِذْ اللَّهُ اللَّهُ مِعْوَمِ مِنْ وَعَلَا مَرَدَّ لَهُ وَم لَهُمْرِينَ دُونِهِ مِنْ قَالِ كَهُوَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرُقَ خَوْفًا قَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السِّمَا لِللِّقَالَ فَوَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَدُمٌ وَالْكَلْكِلَّةُ صْ خِيفَة وَكُرُسُ لُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَامَنَ يَنَشَّاءُ وَهُمْ يُجَادِ لَوْنَ فِلْ لِلَّهِ وَهُوَ شَكِ يَكُ الْحِالِ ۚ لَهُ دَعُوةً الْحَقُّ وَالَّذِينَ نْ عُوْنَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجْيُهُ فَ لَهُ مُونِينَ كُلُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ م

كَفَّيْهِ الْيَالْمُ الْمُأْوِلِيبُكُمْ فَا هُوصِاهُوَ بِبَالِفِيهُ وَمَادُعًا وَالْكُفِونِيرَ اللَّافِيْ صَلِل وَيَلْهِ يَبَعُ لُمَن فِ السَّمَاوِةِ وَ الْأَرْضِ رَّمُنَّ الْمُوعَاوَّكُمْ الْقَطِلْهُ مُ بِالْمُكُوبِ الْمُكُاقِ وَالْأَصَالِ ٥ قُلْ سَنَ ارَّبُ التَمُوٰتِ وَالْإِرْضُ قُلِ اللَّهُ قُلُ افَا أَغَا ثَغَنَ نُعُمِّنَ دُوتِ ﴿ اَوْلِيَّاءَ لاَيْمَلِكُوْنَ لِانْفَيْ عِمْ يَفَعَّا وَلاَضَرَّ أَثُّلُ مَـُلْ يَسْتَوِى الْاعْمَى وَالْبَصِيرُ فِي أَمْ هِلْ تَسْتَوَى لِظُّلُّماتُ وَالسُّولُ مَّ أَمْرَجُ الْوَالِلَّهِ شُرِكًا مُخَلَقُوا كَغَلْقِهِ فَلَتَنَّا لِهَ الْخَاقُ عَلَيْهِمُ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِ شَيْ قَوْمُ وَالْوَاحِ مُا لَقَصَّارُ ۞ نَزَ لَ مِزَالتَّهَاءِ مَّاءً فَسَالَتَ اُوْدِيَةً يُقِتَدِيهِ إِفَاحَةُ لَ السَّيْلُ زَيِّلًا رَّابِيًّا وَمِتَا يُوْفِدُونَ عَلَيْهِ فِي لِنَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ اوْمَتَاعِ زَبَدٌ مِّ خُلُهُ الْمُ كَنْ إِلَكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ هَ فَأَمَّا الزِّيدُ فَيَنْ هَبُجُفًّا أَ وَامَّامَا مَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُ فِي الْأَرْضِ كَنْ لِكَ يَضْرِبُ لِللَّهُ الْمُثَالَ وتفليلي اللَّذِينَ اسْتِحَابُوالرِّبَهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمُسْتَحِيبُوالَهُ لُواَنَّ أَفُومًا فِي الأرُضِ حِسْعًا قَصِنْكُ مَعَ هُلافتُكَ وَابِهُ أُولَيْكَ لَهُ مُوتُوعًا لِمِسَاتِ نصفيا ومأوله عَمَّةُ وُبِئُل لِهَادُ أَفَنَ يَعْلَمُ أَمَّا أَنُّ لَ إِلَى كَيْنَ رِّيكَ الْحَقُّ كُنَّ هُوَ أَعْلَى إِمَّا لِيَتَكُّرُ أُولُواالْلاَ لِيَابِ ٥ الَّذِيثِ وَفُونَ بِعَمْ اللَّهِ وَلَا يَنْقَصُونَ إِلَيْنَاقَكُ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَّا أَصَرَالِتُهُ بِهِ

نْ يُوْصَلُ وَيَخْتُونَ رَبِّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَا لِحِسَابِ ٥ وَالَّذِينَ سنرُواابَيْغَاء وَجُهِ رَبِهِ مُواَكَامُواالصَّاوَةُ وَانْفَقُوْامِارَ زَقْنَاهُ يِرُّا وَعَلَانِيَةٌ وَّيَدُرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِئَةُ اوُلِيْكِ لَهُ عُقْبَلِ لِلَّارِ فِ جَنَّتُ عَدُنِ يَلْ خُلُونَهَا وَمَنْ صَلَّحُ مِنْ اَبَا يِضِمْ *ۏٲۮۛۉٵڿۣۿۿۅۮ۫ڗؾ۠ؾؚۼۉۘۉٳڷٵٚڸڴڎؙؽۮڿٛڰۏٛ*ڹۘۼڶؽۿٟۮٛڗۣۛؽػؙڵۣ ٳۜۑ٥ٛڛڵۄٛۘٛۼۘڷؽڴؙ؞ؠٵڝۜڔؿؙۄٛڣؘۼػڠؚڤۼڶڶۜڐٳڽٛۅٙٵڷڹۑؽڹ ؙڞؙۅٛٮۜٛعَۿۘڬڶڵ*ڎۄؽٛؠۮۑۅؽؿٵۊ؋ۅؘۑ*ڨؘڟٷٛؽ؞ۧٵؙ*ۺۘٵؽڰ*ڔ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفَيِدُ كُونَ فِلْ لَأَرْضِ أُولَاكِ لَهُ وُلِلَّمْ اللَّهُ وَلَهُ مُوَّا الدَّارِ الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِنْ يَتَنَاءُ وَيَقْدِرُ وَفِي هُوْ تُعَيْوَةِ الدُّنْيَأُومَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَافِ الْلِخِرَةِ الدَّمْتَاعُ ٥ رَيَّوُكُ الَّذِيْنَ كَفَرُوالَوُلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْيَقَّضِ دَيِّةٌ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَّهُمَنْ يَسَأَءُ وَيَهُدِ بَيْ إِلَيْهِمَنْ أَنَابَ ۚ ۚ ٱلَّذِيثَ الْمَهُو **بِيَّةُ مُؤْمُومُ مُرْبِكِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ تَطْلِيَّ الْمُأْفُرُ ۚ اللَّهِ ا** وُ وَعَلَا الصِّلَاتِ مُوْذِلَ لَهُ مُوحَدُّثُ مَا إِن كَ مَالِكَ النافق أمَّة قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهَا أُمَرُ لِتَتَكُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي المُلاَيْك وَهُمُ مِنْكُفُرُونَ بِالرَّحْنِ فُلُ هُورَتِي لَآلِهِ إِلاَّهُ وَالْمُوالِّهُ المُن وَالْمُهُ وَمَتَابِ ٥ وَلَوْانَ قُواانًا سُيِّرَتُ بِعِالْحَيَ

Digitized by Google

ٳۘۉۊؙڟۣۼؿؠ؋ٳڵٳۯۻؙٲۉڲٳ؞ؠ؋ٳڷۉؿ۠ؠڷ ؾۣڵڍٳڵٲڞؙڿؽؾٵٝٲڡؘڶۄٛ يَا يُشِلِ لَذِينَ امَّنُوْ النَّ لَوَيَشَاءُ اللهُ لَمَ مَالنَّا سَجَيْعًا فَكَايَزَالُ الِّينَ مِنْ كَفِرُ وَانْصِيبُهُمْ مِهَا صَنْعُوا قَارِعَةُ أَوْتُكُلُّ قِرْبِيًّا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُا لِللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعْلِفُ لِلْمُ عَادِكُ وَلَقَالِ اسْتُهُوزِيَّ مِرْسُول مِنْ مَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِي مِنْ كَفَرُوا ثُمُّ أَحَٰذَ تَهُونُ فَكُمْ فَكُمْ فَكُمُ كَانَ عِقَابِ اَفَنَ هُوَقَا إِمُّ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ عَاكَسَبَتْ وَجَعَالُمُ يلَّهِ شُكِّكًا وَ حَقُلْ سَمُّوهُ مُ أَمْتُنِبِّوُنَهُ مِالاَيْعَلَمُ فِالْأَرْضِ آمْ يِظَاهِرِيِّنَ الْقَوْرِلْ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُ وَامْكُرُهُمْ وَصَّلَّا وَ عَن لَتَ بِيلٌ وَمَنْ يُضُلِلُ لللهُ قُمَالَهُ مِنْ هَادٍ ٥ لَهُ عَفَاكُ فِي الْحَيْوِةِ اللَّهُ مُنَا وَلَعَنَا مِلْ الْإِخْرَةِ السَّقَّ قُمَا لَهُ وُسِّنَا لِلَّهِ مِنْ قَالِ مَثَالُ لِجَنَّةِ الَّتِي وُعِلَا لَمُتَقَوِّنَ يَعِينَ عَيْتِهَا الْأَفْرُ أَكُلُهُ كَانِيُرُونَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَلِ لَّذِينَ اتَّقَوَّا وَعُقْبَلِ لَكِفِرْيَ التَّاكِ وَالَّذِينَ الْيَنْ فُولُكِتُ يَفْرَحُونَ مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ لَاحْمَزَابِ مَنْ تُينَكِرُ بَعِصَةً قُلُ إِنَّمَا أَصُوتُ أَنْ أَعْدُكَا لِللَّهُ وَلِإِ أَشْرِكَ بِهِ ﴿ اليُوادَعُواواليُومَابِ ٥ وَكُنْ الْكَ انْزَلْنَهُ مُعَمَّا عَرَبِيًّا وَلَيْن التَّبَعُتَ الْمُوَاءَ هُمُ لَعِثَ مَا جَاءَكَ مِنَ لَعِلْمِ مَالِكَ مِنَ لِلْهِ مِنْ وَيِ وَلَا وَاقِ فَ وَلَقِينَ ارْسُلْنَا رُسُلًا مِينَ قَبْلِكَ وَجِعَلْنَا لَهُ

200

ويع

اَنْ فَلَجَّا قَدُرِيَّةً قُمَاكَانَ لِرَسُو لِلاَنْ يَأْتِي بِالْيَةِ الآبادُ بِ اللَّهِ لِكُلِّ اَجَلِ كِتَابُ فَيَحُواللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَيِّبُ وَعِيْكَ أَمُّ الْكَلِيدِ وَانَ مَّا نُرِيَّتُكَ بَعْضَ لِلَّذِي نَعِلُ هُواُونَتُوفَّيَّنَّكَ فِامَّا عَلَيْكُولَكِ وعلَيْنَ الْحِسَابُ أُولَةُ يُرْوَا أَنَّانَ أَيْلًا لَأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحَكُو لَامْعُقِتَ لِعُكَيْمَةٌ وَهُوَسَرِيْعُ الْحِسَانِ *ڡۘۊ*ۮؘڝڴڒٳڷ۫ۮؚؠٛؽڝٛ قَبُلِعِمُ فِيللهِ الْكَرْجَمِيْعَ أَيْعَلَهُ مَاتَكِسُ **ڰُل** نَفْسِ فَسَيْعَلَوْ الْكُفْرِ لِي عُقْبَلِ لِدَّالِ وَيَقُولُ الَّذِينَ لَفَرُوالُسْتَ ئَرْسَالْاقُلْ كَانْ بِاللّٰهِ شَهِمْيَالُ بَيْنِي وَبِيْنَكُمُ وِّسَنَ عِنْكُأْ عِلْمُ الْكِيٰلِيٰ ( هُكُ أَبْرُ هِ يُمْرُمُ لِكُنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا حِلْلُهُ الرَّحْمُ زِالِيَّحِيْرِ ( لَـ لِعَنَكِتُ أَنْكُنْ لُمُ إِلَيْكَ لِتُحْزِجَ النَّاسَ مِنَا لَظُلْمُتِ إِلَىٰ لَتُوْرَدُ إِذِن رَقِيمُ إِلَى مِرَاطِ الْعَيْزِيزِ الْحِمْدِينِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي ملوب وَمَا فِالْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَلْفِونِ مَنْ عَثَابِ شَدِيْكٍ اِ لَأَنْ ثَنَ يَسْتَحِبُونَ الْحَلِوةِ الدُّيْ فَيَاعَلَى الْاِحْرَةِ وَيَصُدُّ وَنَعَنَ سَبِيْلِ للهِ وَيَبْغُونَهُ اعِوَجًا أُولَاكِكَ فِي صَلِل بَعِيْكِ وَعَالَسُلُنَا

نَ رَسُو لِ الأَبِلِسَانِ قَوْمِ إِلَيْهِ إِنْ لَهُ مُعْفِيلٌ اللهُ مَنْ يَشَاءُ

لَهُمُ لِي نَيْ مَنْ يَنِينَ أَوْقُهُ وَالْعَزِيْزُ الْحُكَايُرُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسُا مُنَاهُونِهُ

Digitized by Google

ۚ إِيٰنِينَاكَ ٱخْرِجُ قَوْمَ كَ مِنَا لَقُلْكُتِ إِلَىٰ لِنُّوْرِةٌ وَذَكِّرُهُمْ مِإَيَّامِ اللهِ إِنَّ لِيْ ذَٰلِكَ لَا يَٰتِكُلِّ صَبَّارِشُكُوْرِ ۚ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ اذَكُو وانِعْمَةَ اللّهِ عَلَىٰكُمُ إِذَا يَخِيكُمُ مِينَ إِلْ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ إِينَ رَبِّكُوْعَ طِيْدُ وَ وَاذْ تَاذَّ نَ رَبُّكُولُإِنْ شَكَّرُتُولَا زِيْدَ تَكُو وَلَيِنَ كَفَرُنُولِنَ عَلَا بِي لَنَهُ بِيثُ O وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكُفُرُولَ اَنَهُوُومَنَ فِلْلاَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ الله لَغَيْقُ جَمِيكُ O ٱلَّهُ يَأْمِتُ**كُ** مَمَانِقِيا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَا لَكُمُ وَوَمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتَعُودَ هُوَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِم لايعكه هُوْ إِلَّا اللَّهُ عِنَّاءَ هُورُونُ الْمُورُ بِالْبَيْنِ فَرَدُّوْ الْبَلِي يَصُمُّ فِي اَفُواهِ هِوْرُو قَالُوالنَّاكُفُ رُبَّامِ الرُّسِلْةُ مِهِ وَإِنَّالِفِي شَلَّةٍ مِّمَّا اتَدْعُونَنَا الدَيْدِمُورِيبِ ٥ قَالَتَ رُسُلُهُ مُ اَفِيا للهِ شَكَّ فَاطِر التَمَوْتِ وَالْأَرْضِ يَدُعُو**ُ مُ إِلَيْهُو لَكُوْتِنَ ذُنُوبِكُوْ وَبُوَتِ**كُمُ إِلَّى اَجَإِنَّ سُمَّى قَالُوٓ إِلَى اَنْتُوْ لِلَّابِشَكَّ مِينَ لَمُنَا تُرُيدُ وَنَا مَثْ اتَصَدُّ وَنَاعَمَّاكَانَ يَعِيلُ أَيَّا فِينَافَأَتُوْنَالِسُلُطِنَّ عِيرِكَ قَالَتُ لَهُ وَرُسُ لُهُ وَإِنْ نَحْنُ إِلَّا بِشَرْمِينَ كُكُودَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهُمُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِ إَوْمَاكَانَ لَنَّالَنُ تَأْتِيَكُ عَلَىٰ مُلْظِن إِلَا بِإِذْ نِاللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْ تَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ (

Jane of the state of the state

وَعَالِكَا الْآَنْتُوكَالُ عَلَى لِللَّهُ وَقَدْ هَدُ مِنَا سُنَا اللَّهُ وَكُنْ صَابِرَتَ عَلَىمًا اٰذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوْكُلِ لَنُتَوِّكُونَ ٥٠ وَقَالَ لَّذِينَ كَفُرُ وَالرُّسُ لِيهِ مُلِنَّخُرُجَ المُّرِّسِ النَّيْ أَاوَلَتَعُوُدُنَّ فِي مِلَّيَا فَاوْحَى إِلَيْهِمْ وَتَهُمُ كُنَّهُ لِكُنَّ الظَّلِيانِ ٥ وَلَنْسُكِنَ لَا أَلَاصَ مِنْ بَعْ بِي هِوْ فِيْلِكَ لِمِنْ نَعَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِثْ لِيا 🔾 وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابُكُلُّ جَيَّا رِعَنِيْهِ كُمِّنَ وَرَآيِهِ جَهَاتَهُ وَيُسَعَى مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عِلَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُولِينًا وَلَا يَكُادُ يُسِيغُ هُ وَلَأْتِي الْمُوَّتُ مِنْ كُلِّ سَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيْتِةٌ وَمِنْ وَرَابِهِ عَلَا يُعَايِّطُ مَثَلُ الَّذِينَ كَفُو وَابِرَ يَمِيهُ إِنَّمَ الْهُ مُرْكِمًا دِيهُ شُتَكَ تُ بِهِ الرِّيحُ فِي وَمِرِعَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّاكْسَبُوا عَلَيْ ثَمْ يَ ذَلِكَ هُو الصَّلْكُ لَيَهِيكُ ۞ اَلْهُ تَرَّانَ الله كَفَلَقَ لِتَمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقُّ اِنُ يَّنَا أَيْنَ مِبُكُرُو يَأْتِ بِخَالِق جَدِيدٍ " قَمَا ذَٰ لِكَ عَلَى اللهِ بِعِزِيْنِ وَبِّرِنُ وَاللَّهِ جَهِيْعًا فَقَالَ الضَّعَفَّوُ الِلَّذِيْنَ اسْتَكُمُ وَا اتَّاكُنَّا لَكُوْ تَنْعًا هُلُ اَنْتُوْمُ عُنْوُنَ عَتَّامِنُ عَلَا بِلِللَّهِ مِنْ ثَنَيًّا قَالْوُالْوَهَ لِي سَاللَّهُ لَمَ يَا يُكُونُ مُنَّا أَخُونُكُمْ الْجَزِعْتَ الْمُصَارِيَّا مَالِنَامِنَ تَحِيْمِ فَوَقَالِ الشَّيْطِنُ إِنَّا فَيْحِي الْأَمْرُ إِنَّ لِلَّهَ وَعَدَّ لَأُووَعُنَا لَحِقَّ وَوَعَدَ تُكُوُّ فَأَخَلَفَتُكُمُ وَمَاكَانَ لِيَعَلَّكُمُ

صِّنْ سُلُطِن إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمُ فَاسْتَعِينَةُ لِيُّ فَلَاتَ لُوْسُونِيْ ولومواانفسك وتماانا بمضرخ كثروماان ثرمض وتحاياني كَنَّرَتُ بِمَّا أَشْرَكَ مُونُ مِنْ قَبُلُ الثَّالِظَلِي بَنَ لَمُ عَنَاتُ إِلَيْكُ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ امَنُوْا وَعَمِـ أُواالصَّلِحَةِ جَنْتِ جَيْرَى مِنْ عَيْهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّجَ تِحَيَّتُهُ مُرْفِيْهَ اسْلُالُ الْمُرْتَرِكَيْفَ ضَرِيا للهُ مَثَ كلِمَةً طَيَّةً كُثْبُرَ وْطَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِ قُوْنُوعُهَا فِي السَّمَّاءُ ٥ تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِين بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴿ وَيَغْيِرِبُ اللهُ الْأَمْثَ الرِلِلتَّاسِ لَعَلَّهُ مُرْيَتَ نَكَّرُونَ ٥ وَمَثَلٌ كُلَّهُ خَبِيثَةِ كَتُنْجِي وَخِبِيثَةٍ لِجُتُنَتَى مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالَمَ مِنْ قَرَارِ ٢٥ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ أَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِيتِ فِي الْعَيْدِةِ الدُّاتَ مِنَا وَفِي لَأَخِرَةِ هِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّلِمِ أَنَ تَعْلَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ الْمُثَرِّ لِلَّهِ الَّذِينَ بَدَّ لَوَّ انِعْتَ اللَّهِ كُفْرًا وَّلْحَلُّوْا قُومُهُمُ مُدَارًا الْبُوَارِ جَهَا نَّرَ يَصْلُوْلُمُ أُولِيسً القرار وجَعَلُوالله أنكاد البيض أَواعَن سَينيلة عنك تَمَتَّعُواْفَانَّ مَصِيْرَكُمُ إِلَى التَّارِ قُلْ لِيبَادِي الَّذِيثِ مُنُوا يُقِيمُوا الصَّالِيِّ وَيُنْفِعُوا مِمَّا وَزَقْنَهُمُ سِرَّاقِ عَلَانِيةً

Phylour

إِسِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِي يَوْمُ لِٱلْبَيْمُ فِيهِ وَلِاخِلْكُ ٱللَّهُ الَّذِي مِرْ الْمِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لِٱلْبَيْمُ فِيهِ وَلِاخِلْكُ ٱللَّهُ الَّذِي مِرْ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا فَا أَوْا خُرَّا الهِ مِنَ النَّمَانِ بِرِزَقًا لَكُثَرَةً وَسَخَّرَلَكُ مُم الْفُلْكِ لِعَيْرِي فِي الْبَحَيْرِي أَمْرِةٌ وَسَخَّرَ لَكُوُ الْأَنْهُ رَبُّ وَسَخَّرَ لَكُوُ الْأَنْهُ رَبُّ وَسَخَّرَ لَكُوُ الشَّمْسَ وَالْقَدَرَ دَايِبَيْنَ وَسَعِّدَ لَكُمُّ الْكُلُ وَالنَّهَا لِأَ وَالْتُكُوْمِينَ كُلِّ مَاسَالَهُوْهُ وَانْ تَعُنُّ وَانِعْمَتَ اللهِ لا تَعْصُوْهَا وَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَافُومٌ كُفَّاكُ وَإِذْ قَالَ ابْرَاهِيْمُ ِرَبِّ اجْعَلْ هٰ نَا الْبَكَنَ امِنَا قَاجَنُبْنِي وَبَيْنِيَّ اَنْ نَعَبُ كَ ٱلكَصْنَامُ ۞ رَبِّ إِنَّصُّ آَخُلُهُ ۖ كَيْنُدُ الرَّاسِ التَّاسِ الْمُصَلِّ ۺؚ*ۼڔؿ*ۏؙڶؾ*ؖڰڡڔؿٛ؞ۏۘ*ڡڽٛۼڝٵڹۣٛڣٳڶػۼؘڡؙؙۅٛڒڗؖڝؚؽ۠ڒ ڒؠۜٮؙؖٵٳڹٚۧؽٛٲڛٛڲڹؿؙۻ*ڽٛڎؙڐؚؾؖڲؽؠؚۅ*ٳڋۼؽڔڿؽڒؘۯۼۼۛڹۮؠؽؾؚڮ الْمُحْتَرِّرِ بَّنَالِيُقِيمُواالصَّاوَةَ فَاجْعَلْ أَفْيِكَةً مِنَ التَّاسِ هُوْتِي البَهِرُوارُرُ قَهُ مُتِنَ المُّمَارِبِ لَهُ لَهُمُ يَشَكُّرُونَ لِ رَبُّنَّاإِنَّكَ نَعْلُهُ مِمَّا مُخْفِي وَمَانْعُيْلُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْعَ فِ الْأَرْضِ وَلَا فِلْ لِسَمّاء الْحَسْمُ لُولِيهِ الَّذِي يُ وَهَبَ بِيْ عَلَىٰ لِكِبَرِ إِسْمُعِيْلَ وَلِشَحْقَ إِنَّ رَبِّي لَيَمِيْعُ الدُّعَارِ ڒؾٵۻٛ*ۘۼ*ڲٛڹؽؙؠٛڡؚۧؽػٳڶڞڵٳۊؚۉڝڹٛۮ۫ڗۣڝۜ*ؾ؆*ڗؠۜڹٵۅؘؾڡۜؾڶ

إِدُعَا ﴿ رَبِّنَا اغْفِرُ بِيُ وَلِوَالِدَى ۚ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمُرَبِّ قُو الْيُسَابُ أَوْلاَحْسَابَتَ اللّهُ عَافِلًا عَتَمَا يَعُلُ الظَّلِهُ وَنَهُ إِنَّمَا يُؤَجِّرُ هُوْ لِيَوْمِ لِشَخْصُ فِيهِ الْأَنْصَارُكُ مُوْطِعِيْنَ مُقْتِعٍ رُءُوسِهِمُ لِايرَتَتُ النَّهِمُ طَنْ فُهُمْ وَانْكُ الْهُمُ هُمَّا أَنَّ وَأَنْذِي لِالنَّاسِ يَوْمَ لِيَأْتِيهِمُ الْعَنَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُهُ رَبُّنَاكِخِرْنَآ إِلَىٰ آجَيِلِ قَرِيبٌ يَجُبُ دَعُو تَكَ وَنَتْبِعِ الرُّسُلُ ٲۅؘڵؿٙڰۉؙڹؙؙۉؖٳٲڡ۫ٮٛڝٛڎڿڽ**۫**ڡٛۼڷؙڝؙڷڰۿڗۣڽ۫ڒۘۊٳڸ۞ۊٙۥڝڲؽڎ فِيْ مَسْكِينِ الَّذِينِ ظَلَقُ الْفُسْكُمْ وَتَبَاثِنَ لَكُوْكِيْفَ فَعَلْنَاكِ وَضَرَيْنَالُكُو الْمَثَالَ وَقِنْ مُكُرُوا مَكْرَهُ وُعِنْكَ اللهِ مَكُوهُ وَقُو اِنْ كَانَ مَكُرُهُمُ وَلِتَرُولَ مِنْهُ الْحِبَالْ فَلاَعْسَانَ الْمُ اللهُ مُعْلِفَ وَعَدِم وُسُلَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَيَوْنُ ذُوا نَيْعَا لِمُ كُوْرً مُبِكَّالُ الْأَرْضُ عَلَيْ الْأَرْضِ وَالسَّمُوٰتُ وَبَرَزُ وَاللَّهِ الْوَاحِدِالْقَهَالِ وَتَرَى الْمُخْرِجِينَ يَوْمَ إِنْ مُعَوَّيِنِينَ إِن الْحَسْفَ الِنَّ سَوَابِي لُهُ وَيِّن قَطِرَ إِن وَتَعْشَى جُوْمُ وَ النَّارُنِ لِجَنِرِيَ اللهُ كُلِّ نَعْسِ مَّاكَسَبَتْ إِنَّ اللهُ سَرِيْعُ الچساب هٰ مُاكِلُعٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْ ذَوْلِهِ وَلِيَعِبُ لِ نَّمُّا هُوَالْهُ وَاحِدًّ وَلِينَ تَكْدَاوُلُواالْأَلْكَابِ

الزندينك النُ الكِيْفِ وَقُرْانِ مُنْدِينِ ۞ رُبَهَا يُوَدُّ الَّذِبَ كَفَرُوْ الْوَكَانُوْ اصُسُلِينَ ﴿ ذَرْهُمْ رَيَّ أَكُلُوْ اوَيَمَّتَّعُوُّ اوَيُلْعِمُ

الأمَكُ فَسَوْنَ يَعْلَوُنَ وَمِّا آهُكُنَا مِنْ تَوْيَةِ إِلْأُولَى الْمِثَلُ فَسَوْنَ يَعْلَوُكُما

كَتَاكُ مَنْعُلُومُ مَا سَيْقُ مِن الْمُتَةِ آجَلَهَا وَعَايِسَتَأْخِرُونَ

وَقَالُوۡالِيَايُمُّ الَّذِنِ مُنِزِّلَ مَلَيْهِ الذِّكُوْ اِنَّكَ لَجَنَّوُ ثَلُ

لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْكَلْيِكُةِ إِنْ كَنْتُ مِنَ الصِّيرِ قِيْنَ ٥ مَا نُكَزِّلُ

الْكُلْكُلُة الآبانيق وَمَاكَانُوالدِّالمُّنْظِرِيْنَ (إِنَّا عَنْ

نَزَّلْنَاالِذَّكُرُ وَإِنَّالَهُ تَكْفِظُونَ ۞ وَلَتَنَ ارْسَلْنَامِ ثَقَيْلِكِ

<u>ؽٛۺؚؠۜۼٳڵٳڐٙڸؽڹ۞ۏؘۘۘڝٵۑٲ۫ؿؽڿؚۥٛٛۊؿڽڗۘۺۘۏڸٳڵڰڮٳٮٷٳۑؠ</u>

يَسْتَهُزُّونَ ۞ كَنْ إِكَ نَسْلُكُمُ فِي تُلُوبِ الْحُبُرِمِينَ لِ

لايُؤْسِنُونَ بِهِ وَقَلْ خَلْتُ سُنَّةُ الْأَوَّ لِإِنَّ وَلَوْفَعَنَا

عَلَيْهِمْ بَانَاشِ السِّيرَاءِ فَظَلُّوا إِنْهُ لِيَعْرُجُونَ ٥ لَقَالَةُ ا

المَّاسِكِرْتُ انْصَارْنَا الْمُغَنَّ قُوْمُ الْسَعَوْرُ وُنَ أَوْلَا الْمُعَالِكُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالُولُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

جَمَكُنَا فِالسَّمَّاءِ بُرُوْجًا قَرُبَيْنُهَا لِلنَّظِ مِنَ ٥ وَحَفِظُهُمَا

ن كُلِّ شَيْظِن رِّحِيْدِ أَ إِلاَّمِن اسْتَرْقَ السَّمْعَ فَ أَتَبَتْ هُ

اشِهَاكُ مُنِينُ والأرْضَ مَدَنْهَا وَالْقَيْنَا فِهَا رَوَاسِي وَانْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِلَّتُنْكِيُّ شَوْزُونِ ٥ وَجَعَلْنَا لَكُرُّ فِيهَ مَعَايِشَ وَمَنْ لَسُدُّهُ لَهُ بِرازِقِينَ ٥ وَإِنْ مِّنْ ثَكَيًّا اللَّهِنْ مَنَا خَرَايِنُهُ وَمَانُهُ لِلَّهُ اللَّابِقِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللللللَّا الللَّهِ ال لَوَاقِحَ فَانْزَلْنَاصِنَالِتُمَاءَمَاءُ فَأَلَّهُ قَلْمُ عَنْ الْمُحَمُّونُ وَعَالَنَهُ لِلهُ عِنَازِينِينَ ٥ وَإِنَّا لِغَنَّ مُغِيُّ وَنُمِيتُ وَجَنُّ الْوَارِثُونَ ٥ وَلَقَدُ عَلِمْنَا الْسُتَقَيْنِ مِنْكُونَ مِنْكُونَ لِقَدْ عَلِمْنَا الْسُتَأْخِرِينَ عَمَى اللَّهِ وَانَّ رَبُّكَ هُو يَحْشُرُهُ وَلِنَّهُ حَلِيْرُعَ لِيُونَ وَلَوْنَ الْحَلَّمُ اللَّهُ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِحِنْ حَمَامَ سَنُوْنِ ٥ وَالْجَيَّالَةُ خَلْقَنْهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَالِالسَّمُوْءِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكُ لِلْكَلِّكَةِ اِنْي خَالِقٌ بَشَرًا مِينَ صَلْصَالِ قِن حَالِمَسُنُونِ ۞ فَاذَاسَوْمَ عُهُ وَنَفَخَتُ فِيهُ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوالْهُ سِٰجِينِ مِنْ الْسَجِيرَ الْمُلْلِكَةُ ڴڷؙؙۿؙۄٛٳڿٛڡػٷڹڬٳڵڰۧٳۛؠڸؽڛۜٲڹۤ؞ٲڽۛؾڴۏؘڹ*ڡۼ*ٳڶؾ۠ۼ*ۑؠٛڹٙ* عَالَ نَا الْمِيْسُ مَالَكَ الْآتَكُونَ مَعَ الشِّعِدِينَ وَقَالَ لَمُ أَكُنُ لِآسِيُكُ لِبُشَيِخِلَقْتُهُ مِن صَلْصَالِ مِن حَاشَنُونِ قَالَ فَاخُوج مِنْهَا فَانَّكَ رَجِيْدُ قُ إِنَّ عَلَىٰ كَالَّمْنَةُ إِلَّا يَوْمِ الدِّيْنِ ٥ قَالَ رَبِّ فَٱنْظِرْ نِيَّ إِلْ يَوْمُ يُبْعَثُونَ ٥ قَالَ فَإِنَّكَ

صَ المُنظِرِينَ فَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعَالُومِ فَالَ رَبِيمَ الْفُولِيَّةِ لَاثُرِيَّانَ لَمْ وَفِالْاَرْضِ وَلَاغُغُوبِيَّتَهُ مُواجْمَعِيْنَ كَالِكِيمَ ا وَلَهُ منْ وَالْخُلُصِيْنَ وَقَالَ مِنْ الْمِكَامِرَ الطَّاعَلَيُّ مُسْتَقِيْدُ وإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَنَّ الْآمْرِيا تَبْعَكَ مِنَا لَغِوْبَكَ وَإِنَّ جَمَنَّهُ لَمَوْعِ لُهُ هُوْ إَجْمَعِ أَيْكُ لَمَ اسْبَعَ قُابُوَانِ وَلِكُلِّ بَابِ مِنْ عُوْمُ وَمُنْ عُمَّقُ مُورِّ وَكُولِ قَ الْمُتَقِينَ فِي جَنْبِ وَعُيُونِكُ الْنُخُلُوهَ السَلِم المِينِينَ ٥ وَتُزَعْنَامَا فِي صُدُودِهِ وَمِينَ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى مُرْبِقُ تَقْبِ لِينَ ﴿ لَا يَسْتُهُمُ فِيهَا نَصَابُ مَا هُمُ مِنْهَامِخُنْ عِبَانَ ٥ نَبِيُّ عِبَادِ مِي أَنِّي أَنَّا الْغَفُولُالرَّحِيثُهُ وَالرَّحِيثُهُ وَالرَّحِيثُ وَأَنَّ عَلَا بِي هُوَالْمَ لَا اللَّهِ الْأَلِدُونَ وَنَبِّنْهُ فَوْعَنْ ضَيْفِ الْمُلْفِينَمَ اللَّهِ اِذُدَخَافُاعَلَيْهِ فَقَالُؤَاسَلَمَّا قَالَ إِنَّامِنَكُمُ وَجِافُونَ قَالُوْا لانَّوْجَلَ إِنَّانَكِيَّرُكِ بِغُلِم عِلْهُ إِعَلِيْهِ إِنَّ الْكَثَّرُتُمُ وَيْعَلَى أَنْتَسَيْنِي الْكِبْرُ فَلِهِ مَتْكِينِةً رُونَ ۞ قَالُوا بَشَّكُرِ نِكَ بِالْحُقِّ فَالْاتَكُ صَيْنَ الْعَانِطِيْنَ ۞ قَالَ وَمَنْ يَقْنَظُمِنْ رَّحْهَ وَرَبِّهِ إِلاَّ الشَّالَّوْنَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُذُا يُمُّا الْسُرْسَاوُنَ ۞ قَالُوٓ إِنَّا ارْسِلْنَا إِلْيَ قَرْمِ مُجْرِحِيانَ ٥ إِلاَّ الْ لَوَّ لِمِ إِنَّا لَهُ عَيْدُهُمُ وَاجْمَعِيْنَ ٥ إِلَّا الْحَاتَةُ فَتَ رَبَّالُهُ السِّ لَغِيرِينَ ٥ فَلَمَّا جَّاءَ اللَّهُ طِ الْمُصْلُولِ

قَالَ إِنَّكُوْ قُومُ فِينَكُرُونَ ۞ قَالْوُابِلْ جِمْنِكَ بِمَاكُ أَنْوَافِيهِ مِهُ تَرُونَ ○ وَاتَيُنْكَ بِالْحِقِّ وَاتَّالَطْ بِاقْوَنَ © فَأَسْدِ بِأَهْ لِلهَ يِقِطِعِ مِنَ الْيُلِ وَاتَّبِعُ أَدْبَارَهُ مُوَلَا يَلْنَفِتُ مِنْكُمْ اَحَكُ قَامَضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۞ وَقَضَيْنَ اللَّهِ خُلِكَ الْأَرْ اَنَّ دَابِرَ لَهُ وَلِآءِ مَقُطُوعٌ مُّصِيدِينَ وَجَاءً آهُلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْفِرُ فَنَ قَالَ إِنَّ هَوُ لِآءِ خَيْفِي فَلَا تَغَفَّكُونِ فَ وَأَقْعُوا الله وَلا يُحْذَرُونِ ۞ قَالُقُ الْوَلْمُ يَنْهَا كُعْلِ الْعَلْمِ مِنْ ۞ قَالَ لَمُؤُلِّإِ بَانِينَ إِنْ كُنْتُمُ فَعِلَانِ ٥ لَعَمْرُ الْأَلْفُرُ لِفَى سَكُرَ فِيمْ يَعْمَهُونَ ۞ فَأَخَلَ قُو الصِّيحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَا عَالِمًا سَافِلَهَاوَامُطُنْنَاعَلَيْهِ عَجِازَةً مِتنْ سِجِيْلِ أَإِنَّ فَخُلِكَ لاي المُعَتَّى تِيمِينَ وَإِنَّهَ البِسَبِيُ لِيُّ قِيْرِ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لايَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ أَوَانَ كَانَ أَصَالُ لَا يَكَةٍ لَظْ لِي تَكَ فَانْتَقَمْنَامِنْهُ وَكُلْقُمَالِيامَامِرْتُيِينِ كُولَقَانَ كَتَبَ اَصِيلُ لِعِي الْرُسُلِينَ ۖ وَالْتَيْنَا هُمُ الْبِينَا فَكَ اتَّوْاعَنُهِ مُعْرِضِانَ أُوكَانُوا يَغِتُونَ مِنَا لَهِ مَالِ مُبُوتًا أَمِنِانَ الْمُعَالِمُ مُوثًا أَمِنِانَ فَأَخَانَ أَمْ وَ الطِّيمَةُ مُصِيعِينَ فَفَا أَغْنَى عَنْهُ مُصَّاكًا نُوا تكيير وكاخلقناالتهلوت والارض ومابينه

وقفلان اعجًا اهج

الأبالْحِقِّ وَاتَّالِمَا عَهَ لَاتِيَةً فَاصْفِحُ الصَّفِحُ الْجَيْلُ 0 إِ رَبِّكَ هُوَاكْخَاقُ الْعَالَيْمُ ٥ وَلَقَالُ النَّيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَا لَمْنَانِ وَالْقُرُانَ الْعَظِيُو لِاعْمَانَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعَنَا بِهَ أَزْوَلِجُ مِتْ هُوْوَلا يَحْزَنُ عَلَيْهِ وَاخْفِضْ حِيَا حَكَ لِلْوَجْمِيارَكِ وَقُلُ إِنَّى ۚ أَنَا النَّانَ مِمُ الْمُهُ مِنُ كُلُّكُمَّ أَنْنَ لَنَا عَلَى الْقُتُدِّيمِ مِنَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُولَ وَضِيرُكَ فُورَيِّكَ لَنَسْعَكَنَّهُم إَجْهِ عَمَّا كَانُوْايِعَا فُونَ ٥ فَاصْدَعْ بِانْؤُمَّ وُواعْوضْ عَزِالْتُغْيِرِينِ إِنَّاكُمَيْنَا كَالْمُسْتَهْزِءِ بَنِ كَالَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللَّهِ إِلَّمَا اخْرَفْسُوكَ يَعْلَوُنُ وَلَقَادُنْعُكُواْنَكَ يَضِيْقُ صَدُرُكِ عِلَيْقُولُونَ ٥ فَسَبِحْ كَدُرَتِكَ وَكُنْ مِنَ الشِّعِدِينَ وَاعْبُدُرَيَّكَ حَتَّى يَأْتِدَكَ لَيْقِينُ ( الله العَلَيْ اللهُ السِّلِيِّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اللهالتهموالت حيو تْنَ أَمُوالِلَّهِ فَلَا تَسْتَغِي أَوْ وَسُمِينَ وُتِعَلَى عَيَّا اِنْتُم لُونِ يُنْزِ لُلْكُلْبِكُلَةِ بِالرُّوْجِ مِنْ أَمْرِهُ عَلَى ثَيْشًا وُمِنْ عِبَادِةً

أَنْ أَنْ رُوَّا أَنَّهُ لِآلِالْهُ الْآَانَا فَالتَّقُوُنِ ۞ خَلَقَ السَّمُوٰتِ ڡؘٵڵٳۯۻؠٵؽؾۜؾڟۜڸۼڝۜٲؿۺٛ<u>ۯڎ</u>ڹ٥ڂڰٙٵڷٳٳۺٵٮٙ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَاهُ وَخَصِيْرُ ثُنُّ مِنْ وَالْإِنْفَامِ خَلَقَهَا الْكُو

وع

فِيهَادِنَ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ وَلَكُمُ فِيهَا مَالُحِنِينَ يُرْيُحُونَ وَحِيْنَ تَسْرَحُونَ ٥ وَتَحْلُ آتْقَالَكُمُ اللَّ لَكِ لَيْ لَكُونُواللِّفِيكِ الكَّابِشِقَ لَكَ نَفْيُلِ اِنَّ رَبِّكُوْلِوَءُوْفَ تَحِيْدُ فَ قَالَعَيْلُ الْعَالَ وَالْحِيامُ لِلرَّكِّةُ هَا وَزِيْنَةً مَوَعَيْلُقُ مَا لاَتَعْلَهُ وَصَعَلَى الله قَصْدُ السَّيبُ لِي وَمِنْهَا خَايِرٌ وَلَوْشَاءَ لَمَا اللَّهُ الْجَعَيْنِ الموالذي أنزل إلى الماء ماء للموسنة فتراب قينه فتبحر <u>ف</u>يْ وِنشِيمُونَ ٥ يُنْبِتُ لَكُنْ مِلِي النَّرْعَ وَالنَّيْتُونَ وَالنِّخِيْرُ وَالْاَهُنَابَ وَمِنْ كُلِّ الْمُحَاتِّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَالْمُ لِتَوْرَيَّ عَكُونُكَ وَسَخِّوَلِكُو الْيُلُولُوالنَّهَارُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرُ وَالنَّحُومُ مُنَخِّرُ وَالنَّحُومُ مُنَخِّرُ إِمَوْ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَٰتِ لِقَوْمِ تِعَقِلُونَ ٥ وَمَا ذَرَا لَكُمُ فِلْلاَرْضِ مُغَتَّلِفًا ٱلْوَانُهُ وإِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَعَلِّقُومَ يَدُّكُّرُفُونَكُ وَهُوالِّذِي يُسَغَّرَ الْبَعَنُ لِتَأْكُافُوامِنْهُ لَحَمَّا طُرِيًّا وَّتَسْتَغَوُّجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تُلْبِسُونِهَا وَتُركِيلُ لَفُلْكَ مَوَاخِرَفِيْهُ وَلِيَبْتُعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ ۞ وَٱلْقَى فَالْأَرْضَ وَاسِيَ آن مِّيْ يَكِيرُ وَٱنْهُرًا وَسُبُلًا لَمَا كُمُ لِمَّاتُكُ وَكُوعَلَتْ وَبِالنِّحْ وَمُ يَهْ تَكُونَ ۞ أَفَسَ يَّنْكُقُ كُمَنْ لِآيَكُ أَقُ أَفَكُ تَنَكِّرُونِ وَإِنْ تَعَكَّوُ انِعَةَ اللهِ لا يَعْضُونُهُمُ النَّاللهُ لَنَعْوُ

تَّحِيْدُ وَاللهُ يَعَلَمُ مَا تَشِرُّونَ وَمَا تُعُلِنُونَ وَاللَّهُ مِنْ يَنْ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ وَعُيْلَقُونَ ٥ أَمْوَاتُ غَايْرُ أَحْيَا إِنْ قِمَا لِيَشْعُرُ وَنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٥ إِلْيَ لْهُ وَّاحِكُ فَالْنَيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُانُو مُورِثَّنَكِرَةٌ وَهُ مُشْتَكُلِرُونَ كَلْجَوَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مُالِيُسِرُّونَ وَمَ يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكَلِّيرِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُعَادًّا نْزَلُ رَبُّكُوْتًا لُوْ السَّاطِ أَيُ الْأَوْرَانِينَ فَ لِيَحَالُوا اوْزَارَهُمُ كَاصِلَةً يُوْمَرُ الْقِيلِي لَيْ يُومِنَ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونُهُ يُخِارُ عَلِمُ الأَسْنَاءَ مَا يَزِرُونَ ثَ قَالَ مَكُرًا لَّذِنْ يَنَ مِنْ فَبُلِهِمِهُ فَأَنَّى اللهُ بُنْيَا لَهُ وُمِنَّ الْقَوَاعِدِ فَخَدَّ عَلَيْهُ وَالسَّقْفُ مِنْ فَقَامِ وَاتَنَاهُ كُولُونَ لِمُ مِنْ حَيْثُ لايَشْعُرُونَ فَيُ يَوْمُ الْقِيمُ يُغْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ أَيْنَ ثُكُرُكَاءِ كِي لَّنَ بْنَ كُنْدُوْتُكَا أَوْنَ فِي هِجْ قَالَ الَّذِينَ أَوْتُواالْعِلْرَاتَ الْخِزْيَ لِيُوْمَرُوالسُّوْءَ عَلَى ٱلْكَفِرِيْزِ فَ الَّذِينَ تَوَقُّ هُمُ الْكَلِّيكَةُ ظَالِمَي ٱنفُسِ هِمْ فَالْقَوُ السَّكَمُ مَاكُنَّانِعَمُ لُ مِنْ سُوَءِ بَلِّي إِنَّ اللَّهُ عَلِيْرُ مِمَاكُنَّ أَنَّ يُعَمَّلُونَ فَادْخُلُواْ اَبْوَابَجَهَ تَوْخِلِل بَنَ فِيْهَا فَلَيِسَّ فَوَى الْتَا عِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوَا مَا ذَا الزَّلَ رَبُّكُونُ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِيْنَ

Digitized by Google

آحسنوافي هذ والتُأنياحسنة ولكالألاخوة حَيَّولَيْع دَارُالْتُقِينَ ٥ُجَنْتُ عَدْنِ يَنْ نُعَلُونَهَا عَبْرِي مِن تَخِهَا دَارُالْتُقِينَ ٥ُجَنْتُ عَدْنِ يَنْ نُعَلُونَهَا عَبْرِي مِن تَخِهَا الْأَهُولُوكُ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ لَكَا لِكَ يَجْزِي لِللهُ الْمُتَقِينَا الَّذِينَ تَتَوَقَّتْ هُمُ الْمَلْ كَاتُطَيِّينَ لِيَقُولُونَ سَلْمُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ ادْخُلُوااجُنَّة بَمَاكُنْتُهُ تَعَلَّوُنَ ۞ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّاآنَ تَأْتِيَ هُ وَالْكُلْكَةُ أُوْيَأْتِي آسُرُ رَبِّكَ كَذَا لِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ وَمُعَاظَلَهُ وَاللَّهُ وَلَكِنَ كَانُوْ الْنُفْسَةُ مُنْظِلِونَ فاصابه وسيتات ماعماؤا وحاق بوعقا كانوابه يستهزءون وَقَالَ لِنَهُ مَنَ اَشْكُوا لَوْشَاءَ اللَّهُ مَاعَدُ مَا المِنْ دُونِهِ مِنْ ثَيْ عَنُ وَلِا أَبَا وَأُنَا وَلِاحَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ ثَنْيَّ كُلَّ إِلَّا فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبَالِهِمْ قُهَالْ عَلَىٰ لِرُّسُلِ الرَّالْبَانُحُ الْبُيْرُ فَكَالَّا بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أِن اعْبُ واللهُ وَاجْتَنِبُواالطَّاعُونَ فَيْنَعُوْمِّنَ مِلَى لِللهُ وَمِنْ عُوْمِنَ عُوْمَ نَا حَقََّتُ عَلَيْهِ الضَّلْلَةُ اللَّهُ مَسِيرُ وَافِلْ لاَرْضِ فَانْظُرُ وَالَّيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْكُلِّنِ بِينَ إِنْ تَحْرُضُ عَلَىٰ هُلُهُ هُوْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي عُنَ تُنْفِ لَتُ وَمَالَهُ مِينَ نُصِرِينَ ٥ وَاقْدُمُوْا بِاللَّهِ جَمْلَ أَمُا فِي لَا يُنْكِثُ اللهُ مَنْ يَعُوثُ مِنْ بَلِي وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ ٱلْأَلِكَ النَّاسِ لَا يَعْلِمُ

To Miles

000

ففق

وقفلان

لِيُبَيِّنَ لَهُ مُ الَّذِي يَخْتَ لِفُوْتَ فِي وَلِيَكُمَ الَّذِينَ كَنَدُونَ النَّهُمُّ كَانُوا كَذِيبِينَ ۞ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَمِّ إِذَّا أَكُمْ نُهُ آنَ نَقُولُ لَهُ كُنُ فَكُونُ ٥ كَالَّذِينَ مَاجَرُ وَافِي للهُ مِنْ بَعْدِمَا ظُلِوُ النَّبِيِّئَةَ هُمُ فِي لِكُ نُيَاحَسَنَةً مُوَلِّحِهُ الْأَخِرَةِ ٱلْبَرِيْكُوكَانُوْايَعْلَوُنَ ٥ الَّذِينَ صَبَرُوْا وَعَلَى رَبِّهِ عَيْقَكُوْنَ وَمَّا الرَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوْرِجَى إِلَهِ عِنْسَنَا فُوْآا هُ لَ الْإِكْرِانَ كُنْتُمْ لِلاتَعْلَوُنَ صِالْبَيّنْتِ وَالزُّمُرِّ وَانْزَلْنَا الْسَاكَ النَّاكْرَكِينُ إِنَّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ الْيَهِمُ وَلَمَالَّهُ مُزَيَّفًا كُرُّونَ ٥ <u>اَفَامِنَ لَّذِيْنَ مَكُرُواالسَّيّاتِ اَنْ يَغْسِفَ لِللَّهُ بِعِمُ الْأَرْضَ</u> اَوْيَائِتِيَهُمُوالْعَلَابُصِنَ حَيْثُ لايَشْعُرُونَ ۞ اَوْيَأْخُذَهُمُ فِي تَقَلِّيهِ مِرْفَاهُ وَيُعْجِزِينَ ﴾ أَوْيَأْخُلَ هُوْعِلْ تَخَوُّنٍ ﴿ فَإِنَّ رَبُّكُمُ لَرَّءُونَ تُحْرِيمُ ٥ أَوَلَمُ يَرَ وَالِلْ مَاخَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيَّ يَتَفَيَّعُ إِظِلْلُهُ عَن لَيَهِين وَالشَّمَّ إِيلِ سُجَّ لَكُ اللهِ وَهُمُ دَاخِرُونَ ٥ وَلِلْهِ يَسْجُكُ مَا فِلَا لِتَمْوْتِ وَمَا فِلْ لَاَرْضِ صَ دَابَّةٍ قَالْكَلْكُةُ وَهُمُ لِلايسْتَكْلِيرُوْنَ ٥ يَخَافُوْزَكُ لِمُمُّ مِّنْ فَوْقِهُ وَيَفْعَ لَوُنَ مَا يُؤْمَرُونَ ۚ فَوَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخُ نُ وَا مَن الثُّنكُونَ إِنَّا الْمُوالْةُ وَاحِدًا فَإِلَّا يَ فَارْهَا مُونِ ٥ وَلَهُ

المقاد المالية

مَا فِلْ لِسَّمُوٰتِ وَالْارْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِيًّا ﴿ أَفَعَ يُكَاللَّهِ تَتَقُونَ ٥ وَمَالِكُورِ مِنْ يَعْمَةٍ فَيَنَ لِلَّهِ ثُمَّ إِذَامَتَكُمُ الضَّرُ فَالَدَهِ تَجْءُ وُنَ<sup>5</sup> ثُمُّالِذَاكَتَنَفَ الضَّرَّعَ نَكُمُ إِذَا فِرَيْقٌ مِّنَكُمُ بِرَبِّهِ وَيُشْرِكُونَ كَالِيَكُفُرُوا مِمَّا الْبَيْنَا فُوْفِيَمَتُنَعُواْ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ وتيجعكون لمالا يعكون نصيباتمارز فنفحه تالله لتستعكن عما كُنْدُوْتُنَا تُوْنُ نَ 0 وَيَعْمَاوُنَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُجَانَةٌ وَلَهُ وَٱلْيَتَاتُ وَلَيْ الْمَالِيَة وَاذَ الْبُشِّرَ لَحَكُ هُمُوبِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجُمَّةُ مُسُودًا وَهُوَلِظِيْرُ يتوارى مِن الْقَوْمِينَ مُنْوَءِمَ الْبُشِّرَيِةُ أَيْمُسِكُوْعَلَى مُونِ أَمْ يَنُ شُهُ فِاللَّهُ أَبِّ الْإِسْاءَ مَا يَعَكُمُونَ ٥ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخِرَةِمَثُلُ السَّوَةِ وَلِلْهِ الْمَثَلُ الْإَعْلَىٰ وَهُوَالْعِنَ مُوالْعَلَىٰ وَالْعَلَامُ وَلُونُوا خِنُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِ هِمْ مَا تَرَكِ عَلَمَ اللَّهُ النَّهِ وَاللَّهِ وَلِكِنَ يُؤَخِّرُهُمُ إِلَى أَجَرِحُ سَمَّى فَإِذَ الْجَاءَ أَجَلُهُ وَلِيسَتَأْخُونَ سَاعَةٌ وَلا يَسْتَقْلِ مُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكُو مُونَ وَتَصِفُ الْسِنَّعُهُ الْكُنْبَ انَّ لَهُ وَالْحُسُنَى لَاجْرَمَ انَّ لَهُ النَّارُوانَهُ وَمُتَّفَرُكُونَ ٥ تَاللَّهِ لَقَدُ ارْسَلْنَا إِلَّهَ اصْبِم مِن قَبِلِكَ فَزَيْنَ لَهُ وُ الشَّيْطُنُ اعْمَالُهُ وَفَوْ وَلِيَّ فَعُو الْيُومِ وَلَهُ عَنَا بُ الدُّ وَمَا آنَ لَنَا عَلَى الْكَالِكِ الْآلِيَّةِ إِنَّا لِكُنِينَ

لَهُ الَّذِي مِلْ خَتَلَفُوا فِي لِهِ وَهُدِّي وَرُحَمَّةً لِقَوْمِ يَّوْمُ مُؤْوَكَ وَاللَّهُ بِيةً لِتَقَوْمِلِيهُ مَعُونِ فَ وَإِنَّ لَكُهُ فِالْانْعَامِلِعِ الْأَنْسُقِيكُمْ مِثَافِيْ بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ قَدَمِ لِّبَنَّا خَالِصَّا لَيَّا إِنَّا لِللَّهُ بِايْنَ 0 فَيْنَ مُّرَّتِ الغِّيْرِكَ الْأَهْنَاكِ تَعِنِّ نُونَ مِنْهُ سَكَرًّا وَرِنْقُلْحَسَنَّ الْآقَ فِي ڂڸڬڵٳڎٞڲٚۊۄٛؗۄؾۧؽڡٛؾڰٛڹ۞ۅؘٲۅٛڂؠۯؾؙڮٳڶڮڶۼۘٛڷڶڶؾٞٞۼڹڰٛ صَ لِجِبَاكِ وُيُّ الصَّحِ لَشَّبَحِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ فَيْ تُكُوْمِنَ كُلَّا الْمُمَّا فَاسْلُكِي سُبُل رَبِّكِ دُلُالْمِعَنْ مُ مِنْ بُطُونِهَ الشَّرَابُ مُحْتَلِظٌ ڷۅٵڹڰڣؽۅۺڡۜٚٲٷڷڶٮۧٵڛٝٳؾ<u>ۧڣٛۮڸ</u>ػڵٳڎۜڷڡۘۅٛ؞ۣؾؚۛڣڴۘٷ*ۯ* وَاللَّهُ خَلَقَاكُمْ تُتَّيِّبُونَهُ كُمُّ وَمِنَكُمُ مِّنَ يُؤْمِنُكُ وَمَنْ يُحَدِّ إِلَى اَدْدَ إِلِ الْعُمْ لِكَي لا لَوْبِعِلُ عِلْمُ سِنْفِئًا إِنَّ اللَّهُ عَلِلَّهُ قَبِيرٌ كُو َ اللَّهُ فَضَّا لَعِضَا المجض فجاليرزق فأالذن فضدك الرآذي رزقه عالم وسوَارًا فَينِعُ وَاللَّهِ يَجْكُنُ وَنَ ۞ وَاللَّهُ جَعَ ٤٤ أنْفُ كُلْ ذُوَا حًا وَجَعَلَ لِأَكْرُضِنَ ٱذْوَا جِكُوْ بَنِيْنَ وَحِفَا وَّنَ قَكَّةُ شِنَ لِتَلِيَّاتُ أَفِي الْيَاطِلِ بُؤْمِنُونَ وَبِنْعِمَتِ لِللَّهِ هُمْ لَقُوْجُ نَ لَّ وَيَعَبُّلُ فَعِينَ مُونِ مُدُونِ اللهِ عَالاَيْمَ لِلهُ لَهُ مُرِزَقًا مِنَى لتَمَافِ وَالْأَرْضِ شَيْعًا وَلايستَطِيعُونَ ٥ فَ لاتَضَا

Digitized by Google

منالًا رمايودالذين يِنْهِ الْأَمْنَالَ إِنَّا لِلَّهُ يَعِلُهُ وَإِنْكُورُ لِأَنْعُلُونُ فَكُولِ لِللَّهُ مَنْ لِللَّهُ مَنْ لِل عَبَّا مَا وَكَالَّا يَقِدُ كُ عَلَيْنَيُّ قَصَ تَنَ قَنْهُ مِتَّا لِرْ قَالْحَسَّنَا فَهُو يَنْفِقُ مِنْ دُسِرًا وَجَهَالُهِ لَ يَسْتَوُنُ أَكُمُ لِللَّهِ لِلَّهِ لِلَّهِ اللَّهِ مُعَالًا فَعَمَا لَا يَعْمُوا لَيْنَا وَصَى اللهُ مَنَا لَاسْحُ لِمَيْنِ احْدُهُمَّ الْكُولِيقَدُ رُعَلَيْ مُنْ وَهُوكِالُّ عَلْى وَلَكُ أَيْمَا يُوجِيَّهُ أَلَا أَتِ بِغَيْرِهِ لَى يَسْتِوى هُوَّوْمَن يَأْمُرُ بِالْعَدُ لِ وَهُوَعَلَى رَاطِمُ سُتَقِيْدُ وَلِيْهِ عَيْكِ الشَّمُونِ وَالْأَصْ وَيَا اَمْمُ السَّاعَةِ الدَّكَ لِيوالْبَصَوا وَهُوَاقُرُبُ إِنَّا لِلَّهُ عَلَي كُلِّ شَيْعً قَيْنِ وَاللَّهُ آخَرَ عَلَيْهُ مِنْ بُطُونِ أُمَّا عَصَدَ كُلْعَكُمُونَ شَيًّا وَجَعَلَ لَكُوالِتَهُ مَعُ وَالْاَبْصَارُ وَالْاَفِينَ أَنَّعَلَّكُونَتُ لَكُونَتُ الْوَالْوَفِينَ أَنَّعَلَكُونَتُ الْوَالْمُ وَالْمُؤْتِثُ لَا أَنَّا لَكُونَتُ الْمُ يَرُولِالَ لِطَايْرُ مُسَعَّدُتِ فِي هِوَالسَّمَاءُ مَا يُسْكُفُنَ الْآاللهُ أَنَّ فِي ذلك لايت لِقور يَّوْمِنُون واللهُ جَعَلَ لَكُوْمِن بُوْتِكُو اللهُ عَلَى لَكُوْمِن بُوْتِكُو سَكَ وَّحَعَلَ لَكُمُ مِنْ جُلُودِ إِلاَنْهَ إِنْ فِي اللَّهِ عَلَيْكُ فَيْ إِنْ الْمُعْنِكُ وَيَقَ إِقَامَتِكُةٌ وَحِنَ آصَوَافِهَا وَكَارِهِا وَلَيْسَعَارِهِيَّا أَثَاثًا تَاقَعَتَاعًا إِلَىٰ حِاثِي وَاللَّهُ حَعَلَلُهُ مِنَّا خَلَقَ ظِلْلًا وَتَجَعَلَ لَلُهُ عِنَا لَكُهُ مِنَا لَكُمْ الْحَالِ اكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُوْسَوَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرِّوسَوَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرِّوسَوَابِيلَ تَقِيكُمُ مَأْسَكُمُ كَذٰلِكَ يُتِدُّنِغُمَّتُهُ عَلَيْكُهُ لِعَلَّكُمُ تُسْلِقُونِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِضَّا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُنْ وَكِي يَعْفُونَ نِعْمَتَ اللَّهُ ثُمَّ يُنْكُرُونُهَا وَالْأَنْفُولُوالْكُفِحُ وَ

ثلثة الباع

المراجعة الم

وَيُومُنِيعَكُ مِنْ كُلِّلُ أَمَّةٍ شِيهِيدًا أَثُرَ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَنْ فَأَوْ أَوْلَاهُمُ يُسْتَعْتَبُونُكُ وَلِذَا لَا الَّذِينَ ظَلَوُ الْعَثَابَ فَلَا يُخَتَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمُ بْظُوْفِ زَكِ وَإِذَا رَالَّذِي مِنَ اشْرَكُوا شُرَكًّاء هُمْ قَالُوارِتَبَا لَمْ فُولًا إِ مُّكِكَّا وَّنَا الَّذِيْنَ كُنَّانَكُ مُواصِنُ دُونِكَ فَالْقَوَ الِيَهُمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ تَكُنِ بُوْنَكُ وَالْقَوَا إِلَا لِلَّهِ يَوْمَدِ إِلَا لِسَلَّ وَصَلَّعَنَهُمْ سَاكَانُوْ ا يَفْتُرُونُكَ النَّيْنَ كُفْنُ اوَصَتُ وَاعَنْ سَبِيلِ للهِ زِيدَ الْمُحُرِّعَ لَا الْوَقَ الْعَنْنَا بِ مِاكَانُوْ الْفُسِلُ فَنَ وَيَوْمَنَعَتُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهُ صِّنَ اَنْفُسِهُ وَحَجِئَا إِكَ شَمِيكًا عَلَى مُؤُلِا أَوْتَرَانَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِيَانًا لِكُلِّ ثَيُّ قَهُ لَكَى قَرْحَةً قَتُشِرِى لِلْمُسْلِينَ فَإِنَّا لِلْمُ لَأَمْ بِالْعَكْ إِنَّ ٱلْإِحْسَانِ وَإِيْتَاتِيَّ ذِي لِلْقُرْنِ وَيَنْظَى عَنِ الْعَيْتَ اعْ وَالْمُنْكِرُوالْبُغَى يَعِظُكُ لِعَكُمُ يَنَكُرُونَكُ وَأَنْكُ وَأَوْفُوا بِعَهْ لِاللَّهِ إِذَا عَاهَدْ تُرُولَاتُنْقَضُواالْأَغَانَ بَعْثُ تَوَكِيْدٍ هَاوَقَدْ جَعَلْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ كَفِيْلَا أَنَّا لِلَّهُ يَعْلَمُ الْفَعْلُونَ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَ عُزْلَهَ ڝٛڹۼۮڡ۠ۊۜؾٚٳڹٛڰٵؿؙٲؾڿٙڋۏۛڹٳؽٛٲٮؘڴؽۮڂؘڴڔؠٞؽٛڴڎۣٲڹٛؾڴڎۣڹؗٳڝڐ عِيَ ٱرْنِ مِن أُمَّةِ إِنَّا كَيْ أُوكُواللَّهُ بِهِ وَلَيْبَيِّ اَنَّ لَكُونُوالْقِيهَةِ مَا لَنْتُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْشَاءَاللَّهُ لَجِعَلَّا وُأَمَّةً وَاحِدًا وَلَانَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَلِهَا بِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْتُكُنَّ عَاكُنَةُ نَعَمَا لُوْزَ

الله الله

وَلاَتَحَنَّنُ وَالْمَانَكُ وَخَلاَبِيَكُ فَاتَرِ لَّاقِيَ هُرِيَجُدَتْ بُوْتِهَا وَيَكُوفُو لسُّوْءِ عَاصَا لَدَّتُهُ عَنْ سِبْ لِللَّهِ وَلَكُمْ عَنَا كُ عَظِيْرُ ۖ وَلَا تَشَاتُوا بِعَصْلِاللَّهِ مِنَا قِلْمُ لِأَلْمَا عِنْكُ لِللَّهِ مُوخِذَ يُرَكُّمُ إِنَّكُ أَمَّا عِنْكُ لللهِ مُوخِذَ يُرَّكُّمُ إِنَّكُ تَعْكَرُنُ ٥ كَاعِنْدَكُونِيْفَكُ وَعَاعِنْدَ اللهِ بَاقِ وَلَجَنِيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ صَابُوْا اجْرِهُمْ بِاحْسِنَ مَا كَانُوْا يُعَلُّونَ فَأَنْ عَلَى صَالِحًا مِنْ عَلَى صَالِحًا مِنْ فَكُ أَوْانَاتَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنْفُ لِينَا لَهُ حَيْوِةً كُلِبَةً وَلَنْجُنَ يَعْمُ الْجُرَفِي آحْسَن مَاكَانُواْ يَغَلُونَ فَإِذَا فَرَأَتُ لَقُولُ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ لشَّيْطِ الرَّحِيْدِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطِيٌّ عَلَىٰ لِنَّيْنَ أَمَنُوا وَعَلَىٰ يَجِهُ يَتُوكُلُونَ كَامُّا اللَّهُ عَلَى لَّذِينَ يَتُولُّونِهُ وَالَّذِينَ هُمْ يِهِ مُشْرِكُونَ ٥ وَلِذَا لِدُّ إِنَّ اللَّهُ مَّكَانَ إِلَيْ قَاللَّهُ أَعَا وَعَا يُزِّلُ قَالْ إِمَّا اَنْتَ مُفَيِّرٌ بِلُ لَأَنْهُ فُولُا لِيعَلَّمُونَ ۞ قُلْنَدَّ لَهُ رُوحُ الْقَدِّيرِ مِنْ رَّتِكِ بِالْحُقِّ لِمُثَبِّتًا لَّذِيْنَ أَمَّوُا وَهُدًّى قَيْشُوٰ وَلِلْمُسُلِمُونَ وَلَقَ كَنْ عَلَمُ اللَّهُ وَيُقُولُونَ إِنَّا يُعَلِّمُ أَبُسُرٌّ لِسَانًا لَّذِي يُكِي مُونَ اِلَيْهِ اَعْجَعِيُّ وَلَهٰ نَالِسَانُ عَرَيُّ مَّبُانِ اللَّانَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بايطِ للهِ لايمَ بَ يَهِمُ اللهُ وَلَهُ وَعَذَابُ اَلِيْرُ وَاتَّمَا يَفْ تَرِعَ الْكَانِ بَ الَّذَيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَأُولَيْكُ هُمُ الْكُذِي بُوْنَ ۞ مَنْ كُفّرَ إِللَّهِ مِنْ بَعِي إِنَّا إِنَّهِ الْآصِنَ أَكُمْ وَقُلْمُ وَمُطْمَعِينٌ بِالْإِيمَانِ

وَلَكِنْ مِنْ ثَانِحَ بِالْكُفُرْصَدُ رَافَعَ لَيْهِمْ غَضَيٌّ مِنَ اللَّهُ وَلَهُمُ عَذَادٍ لَيُّونَ ذَلِكَ بِإِنْهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيْوةَ الثَّانِيَ اعَلَىٰ لَاخِرَةٌ وَأ للهُ لا يمَا عَالُمُ وَكُلُونِينَ الْوَلْيِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَافَّا فُوجِيرُ هُعِهِوْوَ أَبْصَارِهِمْ وَأُولَيْكُ هُوالْغِفَاوُنَ لَاجِمَالَهُمْ فِالْاَخِرَةِ هُوُ الْخُسِوُونَ لَأَمْرَانَ رَبِّكَ لِلَّذِينَ مَا جَوُوامِنَ بعكراما فيتواثقي اهد واوصابر والتارتك من تعديد فَفُورُ رِّحِيدُ فَيُومُومُ يَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ مُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُو قَ كُلُّ نَفْسِ مَّاعِلَتَ وَهُ وَلا يُظْلَونَ ٥ وَضَرَكِ اللهُ مَثَالَا فَرَيُّ كُانَةُ ۠ڝ*۬ڐٞؿؖڟ*ڝؾڐٞؾٳؙؿۛۿٳڔۯۊۿٵۯۼۘڐٳڝۤؽڴڷۣۻػٳڹڣؘڰڣڗؾٛؠٲڹڠؙؚۄؙٳڶڷؚڡ فَأَذَاهًا اللهُ وُلِيَاسَلُ بَحُوْعٍ وَالْغَوْنِ مِاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ۞ وَلَقَادَجَاءَهُمُ رُسُولٌ مِنْ فَعُولًا نَهُ وَأَنَا خَذَهُ وَالْعَالَ وَهُو الْعَالَ وَهُو طِلْمُ وَكَا فَكُلُوا مِلّ رَقِكُولِللهُ حَلَاكِيًّا وَاشْكُرُوانِعُمَتَا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُوايًا اللَّهِ الْكُنْتُولِيَّا الْمُعَمَدُونَ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمُنتَةُ وَالدَّا مُرْكَحُهُ الْخِنْوَرُوحَ مَّا الْهُلِّي لِغَيْرَالِيَّهُ بِهِ عَ فَيَرَا خَطُتَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فِانَا لِللَّهِ غَفُوْ رُبَّحِيْرٌ ٥ وَلَا تَعَوْلُوهُ لِاتَصِفُ ٱلْسِنَتُكُو ٱلكَذِبَ لِمِنَاكِ كُلُ وَلِمِنَا حَالٌ وَلِمِنَا حَاكُ لِتَفْتَرُوْاعَ للهِ لَكُنِّ بِ إِنَّا لَكَنْ مِنَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ اللَّهِ الْكَيْنِ بَالْأَيْفِ لِمُ زُرِّ تَاعُ قِلْيُلُ قُلْمُهُ عَنَا بُ الْأَيْرُ ٥ وَعَلَىٰ أَنِيْنَ هَا دُواحَ فَيُنَ

مَاقَصَصْنَاعَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمِاطُلَمْهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْاأَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّالِتَ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَلِمُ اللَّهُ وَيُجِهَا لَهَ تُتَرَّبَاكُو إِمِنْ بَعْدِي ذٰ لِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِي هَالْغَفُورُ تَحِيْكُمُ إِنَّ إِبْرَاهِمِينَكُانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيْفًا وَكَمْرَكِ مِنَا لَمُشْبَرِكَيْزَ شَاكِرًا لِانْعُيهُ إِيْمَتِيلُهُ وَهَالُهُ الْأَصِرَاطِ مُسْتَقِيْدٍ وَاتَيْنُهُ فِي الدُّنْ الْحَسَنَةُ وَاتَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لِنَالِطُهِ الْأَخِرَةِ لِنَا لَصَٰلِحِ أَوْ تُعُ أُوْحَيْنَ اللَّيْكَ أِنِ احْبِعُ مِلَّةَ السَّرِجِي يُرحَينِفًا وَعَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 0إِنَّمَاجُعِلَ السِّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اختلفوافييه واترتك ليحكم بينهم ثوثوكرالقب ليسة افِيْمَاكَانُوُّافِيْهِ يَغْتَلِفُوْنَ O اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيْلِ رَبِّكَ بالمحكمة والوعظة العسنة وجاد لمث بالتثامي احْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَاعَ لُهُ بِمِنْ صَالَّعَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَاعَـُ لَمُ مِالْمُهُتَابِينَ ۞ وَإِنْ عَاقَبُهُمُ فَعَاقِبُهُ بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْ ثُرْبِهِ \* وَلَإِنْ صَابَرْتُ مُوْهُوِّكَ يُرُّ لِّلْصَّ بِرِيْنَ ٥ وَاصْبِرُوَمَ اصَبُرُكَ إِلَّابِ اللهِ وَلَا اَعَـُزَنَ عَلَيْهِمْ وَلاَتِكُ فِي صَيْقِ سِمَّا مِنْكُرُ وُزَكَ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ التَّقَوُاوَ الَّذِينَ هُ مُ يَعْمُ سِنُونِ

Marie June



عَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ مَلِّيَّةِ فَعِيمًا مِن الْمُنْكِيمَةِ الْمِنْكِمِيمَةِ الْمِنْكِمِ عَيْدَا حِلَا عَسَم بفلئ أنتى أشرى بعبيه الكلامتي المسيجيل كحامر إلى عِيلُالْفَصَاالَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَةُ لِإِنْرِيَةُ مِنْ الْبِينَ أَانَّةُ هُوَالسَّمِيْ لَيْصَافِرُ وَالْمَيْنَامُوسَى لَكِيْلِ وَجَعَلْنَاهُ هُلِّ مَّ كَالِيَالِ وَجَعَلْنَاهُ هُلِّ مَي لِيسِتِي مَلَءِيْلَ الْأَنْتَةِ نُدُوامِنْ دُونِيْ وَكِلُأُنَّ ذُرِّيَّةٌ مَنْ عَلَمَ مَعَنُوحٌ إِنَّهُ كَانَ عَبُلًا شَكُورًا ۞ وَقَضَائِنَ الِكَ بَنِي إِسْمَلَ وَيُل فِلْلَكِتْ لِتُفْسِدُ تَ فِلْلاَرْضِ مَتَ تَكِيْنِ وَلِتَعَلَقَ عُلُقًا كِيدًا فَاذَاجًاءَ وَعُدُا وُلِهُمَا بِعَثْنَاعَلَيْكُهُ عِيَادًا لَيَا أُولِيَاتً شَدِيدٍ فِيَاسُواخِلْلَ الدِّيارِ وَكَانَ وَعُمَّا مَّفُعُولِا كَانَ وَعُمَّا مَّفُعُولِا كُتُرَّ رَدَدُ نَالَكُمُ الْكُرِّ أَكُرَّةً عَلَيْهِ مُوالْمُلَا دُنَكُمْ بِأَمْوَا لِ وَّبَيْنَ وجعكنكم ألكزنف ثراكان أحسن تواحسن تولانقي وَإِنْ اسَأَتُهُ فَلَهَا فَإِذَا جَاءُوعَكُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وأَجُوهَ وَلِينَ خُلُوا الْمَسِجُ لَ كَادَخَاقُهُ الرَّاكُ وَلَا مَرَّةِ وَلِي تَبْرُوا مَا عَاوُ

تَتْ يَرُّانَ عَلَى رَبُّكُمُ أَنْ تَرَبِّمَ لُوْقِانَ هُدَ تُتَّرُعُكُ فَأَوْجَعَلْنَا

تَدَيِّلُكُفِيرِينَ حَصِيرًا ٥إِنَّ لِمِنَا الْتُثُولُ فِي مِي مِي لِلَّتِي هِ ٱ

يَّهُ وَالْوَّمِينِ إِنَّالَةِ مِن يَعْمُلُونَ الصَّلِينِ أَنَّ لَمُعْمَاحُ

ففلانه

الْبَيْرًا ٥ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدُ نَالَهُ عِلَّا إِلَّا ع اللَّهُ الْكِيمًا ٥ وَمِينَ مُحُ الْإِنْسَانُ بِالشَّوِّدُ عَاءَ وَبَا كَغَيْرُ قَكَانَ لِإِنْسَانُ عَجُولًا ٥ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَا وَ أَيْتَ يُن فَعَوَّنَّا أَيْهَ الَّيْلِ بَجَعَلْنَا اللَّهَ النَّهَا رِصُبُومَ ةً لِّيَنْبَعُواْ فَصَالًا مِنْ رَبِّكُ حَمْ وَلِيَعْلُوُاعِدَ دَالِيَتِينِينَ وَالْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْ فَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا ٥ وَكُلِّ إِنْسَانِ ٱلْزَيْنَا لُمُ طَايِرٌ فِي عُنُقِةٌ وَمُخْرِجُ لَهُ \* يؤم الْقِيمُ وَكِتاً يَلْقَلْ مُسَنَّتُورًا وَاقْرَأُ كِتَاكَ كُفِّي بِنَفْسِكَ الْبُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا لَّ صَلِي هُتَالِي فَإِنَّا لِهَتَكِي لِنَفْسِهُ وَمَنَ ضَلَّ فَإِنَّمَا بِيَضِلُّ عَلَيْهَا وَلِاتِزَرُ وَاذِرَةٌ وَذَرَا مُخْرَحٌ وَعَاكُنَّ مُعَنِّ بِيْنَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا ۞ طَاذَ ٓ الْرَدُنَّالَ ثَهُ الْحَقَيُّا آمريًّا مُ تَرْفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقُولُ فَكَ تَرْفُ تَكْمِياُ وَالْمُوالِمُ لَكُنَامِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْجِ وَكُفِّلِ ؠؚڗؾ۪ڮٙ*ڔڹ٥ؙڹ*ؙۅٛڹۣ؏ؠٵڋ؋ڂٙۑؽٵؠڝؽٵ۞ڡؘؽٵڽڝؙڔؽڮ الْعَاجِلَةُ عِيْكَالُهُ فِيهَامَانَشَاءُ لِنَ نِزُّنِكُ ثُوَّجُعَلُنَالُهُ عِمْلَا تصليمامة فومًا مَنْ مُؤرًا ٥ وَمَنْ أَزَادَ الْاَحِرَةُ وَسَعْلَكُمْ سعيها ومومؤمن فأوليك كان سعيفوم شكور رُّنُّهُ مُؤُلِّذً وَهُؤُلِّذً مِنْ عَطَآءً رَبِّكُ وَمِأْكَانِعُطَّ رُنُّهُ هُؤُلِاءً وَهُؤُلِاءً مِنْ عَطَآءً رَبِّكُ وَمِأَكَانِعُظَ

The second

طُورًا ٥ أَنْظُرُكَيْفَ فَضَّ لَمَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْحِبْ لَهُ رُدُرَجْتِ قَالَكُرُ فَفُضِيْلًا ٥٧ يَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلْمَّالَحَ فَعُكَ مَنْ مُوْمًا لِمُخَذُ وُلاكُ وَقَضَى رَبُّكَ الْآنَعَ مُوْمَ اللَّهِ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانُأْلِمَا الْبَلْغَنَّ عِنْدَالِهَ الْكِبْرَاحَكُ مُجَمَّا *ٱ*ۉڮڵۼؙٵڣؘڵٳٮٚڡؙٞڷڷۿؙؙڡ۫ٵٛٲؾؚۘۘڐٙڵٳؾٮٛۿۯۿٳۏڡؙؙڷڷۿٮٵۊٙ<u>ڵٳڰ</u>ۄ۠ٵۨ ٱخْفِضْ لَمُأْجَنَاحُ النُّ لِينَ الرَّحْ وَقُلْ رَّبِ ارْحَمْهُمَ أَكْمَ ۯؠؙۜٙڸڹؽۣڝۜۼؚؽڒٵڞڒؾؙڰۏٵڠۮٵۏؽڡؙۏٛڛڴۯٳڽٛؾڰۏٛۏٛٳڝ<u>ڸؠؽ</u> فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۞ وَأَتِ ذَاالْقُرُ لِحَقَّهُ وَالْسَكِارَ وَإِنْ لِسَيبِيلِ وَلَاثُبُ لِي رُبِّبُ يُرَّا كَانَ الْبُكِّيِّرِيْنَ كَانُوَّ الْحُوانَ الشَّىلِطِيْنُ وَكَانَ الشَّيْطُنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۞ وَامَّا لَعُرُرِضَتَ عَنْهُ مُولَيْتِغَاءُ رَحْمَةِ مِنْ رَبِكَ رَحُومُ افْقُلْ لَهُ وَقُولُا مُتَيْسُورُلْ وَلا يَجْعُلُ بِكَ لِهِ مَعْلُولُهُ وَإِلَّى عُنْقِكَ وَلِا تَبْسُطُهَ أَكُلُّ لِلْبَيْدِ مُعُكُمُ مَا فُومًا تَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبَيْمُ كُوالِرِّ زُقَ لِنَ يَتُكُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدِي إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ **؞ؠٙۊٳڡۛڵٳؿ**۫ۼٛڽ*ۏۮؚڣڰ*ۉڵؾؘٵۮؙٳ۫ڷۜڡؾڷۿڲٳڹڿۮ ٤ وَلَا تَقُرُّ بُواالِرِّ نِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِيثَ التَّقْدُ الْتِي حَرَّمَ اللهُ الآراكِيِّ وَمَن قَبِّ

افَقَالَجَعَلْنَالِولِيَّهِ مُسْلَطْنَافَلَايْسُمِفْ فِلْلُقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ منصُورًا الكَوْلَا تَقْرُعُوا مَا لَا لَيْتِيمِ الآبالَّةِ فِي أَحْسَنُ عَمَّى المُنْكُعُ الشُكَّةُ وَاوْقُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدُ كَانَ مَسْعُولًا 0 وَافْغُا الكيْلَ إِذَا كِلَاتُهُ وَزِنُوا بِالْقِسَطَاسِ لِلْمُسْتَقِيدُ ذِلِكَ خَيْرٌ وَّاحْسَنُ تَأُوْمِلِكُ وَلِاتَقَقُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ وَإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرُوالْفُؤَادُكُلُ أُولَيْكِيكُانَ عَنْهُ مَسْعُولًا وَلَامْتُشِ فِي الأرْضِ مُحِيًّا إِنَّكَ لَنْ تَحْفِر قَالْارْضَ وَلَنْ مَتَبْلُغُ إِلْحِيَالُ طُولًا ٥ كُلُّ ذَٰ لِكَكَانَ سَيِّعُهُ عِنْ لَرَيِّكَ مَكُوفُهُا 0 ذَٰ لِكَ مِتَّا أوحى إليك رتبك سنائي كمة ولانجعكم عالله إلها اخونتكفي فِي جَمَا نُومًا مِنْ مُحْوَدًا ٥ أَنَا صَفْ كُورُتُكُمُ وَالْبَائِنَ وَاتَّخَذَهِ مِنَالْمُكُلِّكُ وَإِنَاتًا إِنَّاكُمُ لِتَقُولُونَ قَوْلَا عَظِيمًا فَوَلَتُهُ صَرَّفَنَا فِي هٰ لَا الْقُرُانِ لِينَ كُرُو أُومَا يَزِيْكُ هُمُ إِلاَّا مُغُورًا ٥ قُلْ لَوْكَانَ مَعَنَّهُ الْمِكَةُ كَايَقُولُونَ إِذًا الْأَبْتَعُو اللَّا فِي لَعَرْشِ سَبِيْلُان سُبِهِ نَدُوتُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَوْنَ عُلْقًا كَيْرُان سُبِيِّ لَهُ السَّمَوْتُ السَّنْعُ وَالْارْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ ثَكِيالًا يُسَبِّحُ بِهِ إِلَانَ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيعُهُمُ وَإِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا عَفُولًا وَإِذَا قُرُأْتَ الْقُرُانَ جَعَلْنَا بِينَكَ وَبَايُنَا لَيْنِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بني أسراءيل منزره

الإخِرَقِحِيانًا مَّسْتُورًا لِ قَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَةً أَنْ تَفْقَعُوهُ وَفَي الْمَانِهِ وَقُوَّا وَإِذَا ذَكُرَتَ رَبِّكَ فِي الْقُرْانِ وَحْدَ الْوَلْوُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمُ فَفُورًا ٥ خَنُ أَعَلَمُ عِمَا لِيسَتَمِعُونَ بِهَ إِذْلِيتَمِعُونَ النك وَإِذْ هُ يَخِوْتَى إِذْ يَقُولُ لَظْلِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا متَّصُوْرًا النَّظُرِكَيْ ضَرَّنُوالِكَ الْإِمْثَالُ فَضَاتُوْافَلَايِسَيَطِيعُونَ سَبِيلًا ٥ وَقَالُوْاء إِذَاكُنَّاعِظَامًا وَّرُفَاتًا وَإِنَّالَمَبُعُوتُونَ حَلْقًا جِب يَنَا ٥ قُلَ كُونُوْ حِيارَةً أَوْحَدِي يَنَا ٥ أَوْخَلُقًا مِتَا يَكُبُرُ فِي مُكُورِكُونَ مِنْ يَعُولُونَ مَنْ يَعُدِيكُ نَا قُلِ لِلِّنِي فَطَرَكُوا قُل صَرِّيًّا فَسَيْنَغِضُوْنَ إِلَيْكَ وُءُوْسَكُمْ وَلَقُولُونَ مَتَى هُوقُلُ لَى آنَ يَكُونَ قِرِيبًا (يَوْمَ يَلْ عُوْ كُونَا الْعَجْدُونَ بِعَصْدِيةً وتَظُنُّونَ إِنْ لَيْنُتُدُ إِلاَّ قَلِيلًا ٥ فَكُلِّ قِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ تحسن إنّ الشَّيْطِلَ يَنْزَعُ بَلْيَكُمُ أَنَّ الشَّيْطِلَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُ قَاصُّبِينًا ٥ رَبُّكُمُ إَعْلَمُ يُكِمُّرُ إِنْ يَنِمَا أَيْحَاكُمُ أَوْلَانَ يَنْتُ يُعَنِ آبَكُةُ فِي مِنْ الرَسَلُنْكِ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ۞ وَرَبُّكِ أَعَلَمُ مِنْ فى لتتملوتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَانَ فَضَّا لَنَا بَعْضَ لِنَيَّايَ عَلَى عَضِ وَأَتَيْنَا حَاوُدَ زَبُونَا ٥ قُلِلْ دُعُواالَّيْنَ يَنَ نَعَمُ لَوْضَ دُونِهِ فَلايَكِدُونَ كَتُهُ فَالضُّرِّعَ نَكُهُ وَلا يَحُويُلُا ٥ أُولَيْكَ الَّن بْنَ

ع ساع ربع

يَلَا عُونَ يَدْبَعُونَ إِلَى رَبِّهِ مُ الْوَسِيلَةَ أَيْهُمُ أَقْلِ وَكِيْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَلَابَهُ إِنَّ عَلَابَ وَإِلَّا عَذَا لِكَكَّانَ مَحْنُ وُلَّالِ وَإِن مِنْ قَرْيَةِ إِلاَّ خَنْ مُهَلِكُوهِا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيمَةِ أَوْمُعَلِّهِ بُوْهِ عَنَانًا شَي يَلَاكُانَ ذَيكَ فِلْ لَكِتْ بِصَفُورًا ۞ وَمَا مَنْعَنَّا اَنْ تُرْسِلَ بِالْالِيْتِ إِلاَّ اَنْ كَنَّ بِهِمَا الْأَوَّ لُوْنُ وَالْمَيْنَا غُوُلِكَ النَّاقَةُ المُبْصِرَةً فَظَلَوُ إِهِمَ أَوْمَا نُرُسِلُ بِالْلِيْتِ الْآتِغُونِيْنَا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكِ الْحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِّي أَرَيْنِكَ اِلاَّفِتْنَةَ لِلنَّاسِ وَالشَّحَرَةِ الْمُلْعُونِةَ فِالْقُرُانِ وَثُجُوفُهُ فُولِا لِمُنْكِوفُهُ اِلاَّطْغَيَانَاكَبْيُرَانَ وَاذْقُلْنَالِلْكَالِيَكَةِ اسْجُكُ وَالِاَّذِيَّرُفَسَجَّكُ وَ الآابليس قَالَ اَسْجُكُ لِنَ خَلَقْتَ طِيْنَا ۚ قَالَ اَرْءَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كُرِّمَتَ عَلَيُّ لَهِنَ أَخَرُثَنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ لِأَخْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتُهُ ۗ ٳڷٳۊؘڸؽڒ٥قَالَ اذْهَبُ ثَنَ تَبِعَكَ مِنْهُ وَفَانَّ بَعَكَ مِنْهُ وَفَانَّ بَعَنَّهُ مَّأَوْكُوُ جَزَاءً مُّوفُورًا واسْتَفْرِ زَمِن سَتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ عِنْ إِلَكَ وَرَجِلِكَ وَسَارِكُمْ فِلْ لَامْوَالُ الْأَوْلَادِ وَعِدُ هُوْوَمَا لِعِدُ مُهُمُ الشَّيْطِي الرَّاعُرُورُ الآانَ عِبَادِي ليَسْ لَكَ عَلَيْهِ مُسُلِطِنٌ وَكَفَىٰ بِرَيْكَ وَكِيْلِا ۞ رَبُّكُوٰ لِأَنْ *يُ يُجِي*ُ كُمُ الْفُلْكَ فِي لَجَيْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِمْ إِنَّهُ كَانَ بِكُورِحِيمًا لَ

وَلِذَامَتُكُمُ الضُّرُ فِلْ لِمَعْرِضَ لَ مَنْ تَدُعُونَ إِلَّا إِلَّا أَوْ كَلَّهُ نَجِتُكُوْلِكُ لَابِرِّاعْرَضْ تُدُوِّكُانَ الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا ۞ فَأَمِنْتُهُ نَ يَحْنُيكَ بِكُثُوحِ إِنِهَا أُمْرِ آوَيُوسِلَ عَلَى كُمُ عَاصِيًّا ثُمَّ لِأَجُّهُ وَ لَّهُ وَكِيْلِاكُ امْ اَمِنْتُمُ اَنْ يُعِبْ لَكُمْ فِيْ فِيَارَةً الْخُدِي فَايُرْسِهِ عَلَيْكُ وَاصِفًا مِنَ الرَّيْحَ فَيُغْرِقَكُ مِ كَالْفَرَثُةُ أَثْمَةً لاَيْحِكُ وَالْكُمْ عَلَيْنَابِهِ تَبِيعًا ٥ وَلَقَّنُ كَرَّعُنَا بَنِي أَدَمَوَ عَلَيْهُ وَفِي لَبَرِوَالْحَ وَرَزَقُنْ هُوْمِينَ الطَّلِيْكِ وَفَضَّلُنْهُ عَلِي كَيْنِ أُرْمِّ مِّنَ خَلَقْتَ تَغْضِيْلُانَ بَوْمَ نِدُعُواكُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمُ قِنَمَنُ أُوْلِيَّتُ بِمَيْنِهُ فَاوْلَيْكَ يَقْرُ وَوْنَ كِينَا مُحْدُولًا يُظْلَوْنَ فَيْنِيلًا 0وَمَنْ كَانَ فِي مِلْنَ ﴿ أَعْمَٰ فَهُو فِالْالْخِرَةِ أَعْلَى وَاصَالُ سَبِيلًا ﴿ وَإِنْ كَادُوْالْيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ لَلْنَهِي أَوْحَيْنَ اللَّهِ كَلِّيَفَ لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَايُكُ وَإِذَّ الْآَتَّ فَأَنَّ وَلِهَ خَلِي لَا 0 وَلَوْلِآ اَنْ ثَبَّتُنَا فَ لَقَالُ لِلْآ تَكُولُ ثَا تُركَنّ اِلَيْهِمْ شَيًّا قَلِيْلًا ثُالِدٌ الْآذَ قَنْكَ ضِعْفَا لَحَيْوَةٍ وَضِعْفَالْمَارَ تُعَلِّخِكُ لَكَ عَلَنَ انصِ أَيُّا لَ وَإِنْ كَادُ وَالْيَسْتَفِيْنُ وَيَكَ مِنَ لَارْضِ لِعُزْجُولِهُ مِنْهَا وَإِذَّ الْآكِلَيَةُ وَنَ خِلْفَكَ إِلَّاقَالِهُ سَنَّة مَنْ قَدُ أَرْسَلْنَاقَ لَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِّدُ لِسُنَّتِنَا

عَوْيُلاَّ أَتِوالِصَّاوِةَ لِلْ لُوْلِوالشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ النَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُ

Spo

O REP.

وَقُرُانَ الْفِجُو إِنَّ قُرَانَ الْفِحْرِكَانَ مَشْهُودً الْوَمِنَ الَّيْلِ فَتَعْجَلُ بِهِ نَافِلَةٌ لِكَعَسَى أَنْ يَبْعَتُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْوَيُّا وَقُلُ رَّبِّ اَدَخِلْنِي مُن نَعَلَ صِدُنِي قَا خَرِجَنِي مُخْرَجَ صِدُ قِ وَاجْعَلَ لِيَ مِنْ لَكُ نُكَ سُلُطًا النَّصِايُّا ( وَقُلْ جَاءً احُقُّ وَزَهَقَ الْيَاطِلُ إِنَّ الْيَاطِلُ أِنَّ الْيَاطِلُ كَانَ زَهُوْ قًا ۞ وَنُأْتِزَ لَيْ مَا لُقُرُان مَاهُونِيْفَاءُوَّرَجُةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلِا يَرِيْلُالظَّلِينَ الْآخِسَارًا ا وَلِذَ ٱلنَّمْنَ اعْلَىٰ لِإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِعِلِنِيَّةً وَاذَامَتَ وَالنَّتُّ كَانَ يُؤْسًا ۞ قُلُ كُلُّ تَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهُ فَرَثُكُمُ أَعْلَمُ مِنَ هُو اَهُالى سَبِيلَا أَوْنَيْ عَنُونَكَ عَنِ الرُّوْجُ قُلِ الرُّوْجُ عِنْ آيْر رَبِّي وَمَّا أُوْتِهِ يُؤْمِّنَ الْعِلْوِ الْآقَلِيلُانَ وَلَيِنَ شِنْ الْنَافَهُ مَانَّ بِالَّذِيْ يُوكِينُ اللَّهُ فَيُرِلانِعَكُ لِكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلَاكُ إِلَّارَحَةُ مِّنْ رَبِكُ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ۞ قُلْ لَيْنِ اجْمَّعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَّى أَنْ يَأْتُو الْمِثْلِ مِنْلَا الْقُرَانِ لَا يَأْتُونَ مِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ خَلِهِ أَرُكُانَ وَلَقَانَ صَرَّفَنَ الِلتَّاسِ فَيْ لْهِ فَاللَّهُ وَان مِن كُلِّ مَثَلِ فَإِنَّ ٱلْكُرُّ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَعُّرُ لِنَامِنَ الْأَرْضِ يَنْبُونَ مَا كَأُونَكُوزَ لَكِ جَنَّةُ مُّتِن ثَّخِيْل قَعِنِ فَقُهِّرَ الْأَهْلَ خِلْلَهَا تَعْجُبُ يُرِّا الْ

أوتشقيطالتماء كمازعمت عليناكسفااوتأتي بالله وَالْمُكَانِيكَةِ قَيْبِلَّاكُ أُوْيَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْتَرْ فَ فِ التَمَاءَوْلَنَ نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَ كِتَا لَقَوْرُونَ اللَّهُ الْقَرَوُهُ ١ قُلْ سُبْعَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا فَومَامَنَعَالَيَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوۤ الذَّجَاءَهُ وَلَمُ لَكَى الآّانَ قَالُوۤ البَّعَثَ اللهُ بَشَكًا ڗڛؙۅٛڵٵڡؙڶڷۅٛڮٲؽڣؚٲڵٲۯۻڡڵڶۣڴڎؙؖۼؖۺؙۅٛڹڡٛڟڝڹؾؽ<u>ڹ</u> لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِ مُرِّنَ السَّمَآءِ مَلَّكًا لَّيْسُولًا ۞ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيًّا ب*ؽؽۣۅٛ*ڹؽۘٵٛۮؙٳ۫ڹۧڎؙػٲڹۑٮؚٵؚ؋ڂۑؽڗٵۻؽڗٵ۞ۅؘڡۜڽؾۘۿڔ للهُ فَهُوَ الْمُهْتَابِ وَصَنْ يُّضَلِلْ فَلَنْ يَجِدَ لَهُمُ أَوْلِيَآءً مِنْ دُونِهُ وَخَشَرُهُ مُؤْمُرِيُومَ الْفِيلَةِ عَلَى وُجُوهِم مُمَيّا وَكُبُمّا وَصُمَّا وْلَهُ جَمَانُهُ وَكُمُ الْمُحْبَثُ زِدْلْهُ وَسُعِايرًا ۞ذَٰ لِكَجَزّا وُهُمُ اللَّهِ نَقَّ وُكَنِّوُ وَابِالْيِتِنَاوَقَا لَوُاءَإِذَا كُنَّا عِظَامًا قَرُّ فَاتَّاءَ إِنِّ لَبَعْوُنُونَ خَلْقًا لَجَدِيكًا ۞ أَوَلَهُ بِرَوَا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَهٰ إِن وَالْإِرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَّخَانُ مِثْ لَهُمُ وَجَعَلَ لَهُمُ لَجَالًا لِآرِيَبِ فِيهِ فَإِنَا لَظْلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۞ قُلْ لَوْ إِنْتُمُ عَلِكُونَ حَزَانِن رَحْمَةِ رَبِّي إِذَّ الْأَمْسَكُلُوجُ شَية الْإِنْفَاقِ فَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُوْرًا ۚ وَلَقَادُ الَّيْنَامُولِمِي يَسْعَ إِيتِ بَيِّنَامٍ

فَسْتَلْ بَنِي إِسْرَاءِيلُ إِذْ جَاءَهُ وَقَالَ لَهُ فِ رْعَوْتُ إِنَّا لأظنُّكَ يُمُونِهُ مُ مُحُورًا ٥ قَالَ لَقَدُا عَلِمُتَ مَّ ٱلْأَنْلَ أَهُولًا إِ الآربُّ التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ بَصَّابِرُ وَانِّ لَأَثُكُ يَفِيُّكُ مُنْبُورًا ۞ فَأَرَادَ أَنْ تِيْسَتَفِرَّهُ وَمِنْ لَارْضِ فَأَغَرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا لَ قَعُلْنَامِن بَعْدِ وَلِيَنِي إِسْرَاءِ بِلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَا فَا جَاءَوَعُدُ الْاخِرَةِ حِئَالِكُمُ لَفِيْهًا صُوبِالْحَقِّ اَنْكُنْهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا السَلْنَكَ الْأَمْدُيْتِ وَاوْرَيْنِ رُاكُ وَقُولُنَّا فَوَنْهُ لِتَقْرَلَهُ عَلَى التَّاسِ عَلَى كَيْتِ وَنَتَلَ لَهُ مَا يُزِيُلًا ٥ قُلَ امِنُوابِهَ أَوْلَا يُؤُمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواالْعِلْمَةِنَ قَبْلِهَ إِذَ ايُتَلْعَلَيْهُمْ يَخِرُّ فَ لَالْأَدْتَ إِن الْبِحَالًا ٥ وَيَقُولُونَ مُبْحَى رَبِّنَا إِن كَان وَعَلُ رَبِّنَا لَفَعُولًا ٥ وَيَخِرُّ فَنَ الْاَذْقَانِ سَبُكُونَ وَيَزِيْكُ مُمْ خُشُوعًا ٥ قُلِل دُعُ والله أوادعواالرخمان أياكما تذعوافله الأسماء الحسنى ولانتجه ويصلايك وَكُلْتُكَافِتَ بِمَا وَابْتَغِ بَيْزِ ذِلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَكُ لِلْمِالَّذِي لَكُنَّ فَيَعَ فَكُلَّا ؖۊٙڷۯڲڴۯڷڎۺۯۑڰٛڣٳڷؙڷٳڎؚٙڶۯڲڴۯڷڎڮڗؖۻڶڶڹ۠ڷ<sub>ڵ</sub>ؖڕٙۅڴڹڗۥٛؾۘڴؽڲؙڶ ((سُوعًا اللَّمَفُ مَكَّيَّةً وَهُ عِيانَةً وَعَشَمُ إِياتِ حِ اللهِ الرَّحْزِ الرَّحِيْوِ

حَنَّ لِلْهِ الَّذِي مِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِ وِالْكِتْ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عُوجً

وقفلانم



فِيمُّالِينَ فِي رَبِأُسَّا شَكِ بِيكَامِّنَ لَكُ نَهُ وَيُبَشِّرُ لِلْوُعُمِنِينَ الَّذِيثِ لَ يَمُلُونُا لَصِّيلَا عَالَى لَمُهُ أَجُرَّا حَسَّنًا كُمَّاكِتْ مَنْ فِيهِ أَبِكًا كُونُيْ فِي الَّذِينَ قَالُوالتَّخَذَا للهُ وَلِكَانُ مَا لَهُ وَبِدِمِنْ عِلْوِلَا لِإِنَّا يَهِمُ لَهُوتَ ا كَلِمَةً تَخَرُّجُ مِنَ اَفُواهِمْ إِنْ يَقُولُونَ الْأَكْذِبَا ۞ فَلَمَلَكَ بَا خَعُ تَّفْسَكَ عَلَى الْأَرْهِ وَإِنْ لَدُيْؤُمِنُوا لِمِنَا الْحَدِيْتِ اَسَفَّا الْأَجْمَلُ: اعَلَالاَرْضَ زِينَةً لَمَا إِنْبَاؤُهُمُ الْمُؤْرُ حَسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا جُاعِلُونَ مَاعَلِيمُ اصْعِيلًا جُونَا ﴿ اَمْحِسِبْتَ اَنَّ اصْعِيلُ لَكُمْفِ وَالرَّقِيْدِكِانُوا مِنَ الْبِيَاعِيَّا 0 إِذَا وَكُلْ لِمِنْيَةُ إِلَىٰ لَكُمْفَ فَقَالُواْرِيَّنَ لِينَامِنُ لَكُ نُكَ رَجُهُ وَهُيِّتُحُ لَنَامِنَ اَمْوِيَا رَشَكًا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ اَدَانِهُ فِلْ لَكُمْنِ سِنِينَ عَلَ دًا لِ ثُمَّ يَعَثُنَّهُمُ لِنَعْكُواَيُّ الْحِزْبَانِ احصى لِمَا البِّقُ الْمُنَالَ عَنْ تَقْصُ عَلَيْكَ نَبَا هُمُ بِالْكِقِّ إِنْهُمُ وَالْحِقِّ إِنْهُمُ فِتْكَةً الْمُنُوائِرَةِ مُ وَزِدْنَهُمُ هُدًّى كَ كَا وَرَبَطِنَا عَلَى قُلُونُهِمُ إِذْ قَامُوا فَقَالُوْارَبُّنَارَبُّ لِسَّمُونِ وَالْأَرْضِ لَنْ تَنْعُوامِنْ دُونِهَ إِلَّا الْقَالَ عُلْنَاإِذًا لِشَطَطًا ۞ هَوُ لِإِنْ قُومُنَا اتَّحَاثُ وَامِنَ دُونِهُ إِلَٰهَ ۗ لَوَ لِا ئَانُونَ عَلَيْهُمْ بِسُلَطِن بَيِّنِ فَنَ اَظْلُمُ عِبِّنَا فَاتَرَى عَلَىٰ لِلْهِ كَذِبًا C ڡڵڂؚٳۼؾۧڒؙڬ*ۼٞۊؙۿؙۄٛڝٵؽؠٛڰ۫*ؙ؈ٵڷؖٳٳڶڷۿٷؘٲٛٛٵڵؚڮڷۿڝٛؽۺ*ؿۘۯڴۮڕ*ڰڴ حْمَتِهِ وَفِيْتِغُ لَكُرْتِنَ إِمُوكُورِ أَفَعُلُ وَتَوْيَلِ لِتُنْهُمُ رِاذَا طَلَعَهُ

100

التَّاوَرُعُن كَمْفِهِ وَذَا سَالْمِينِ وَإِذَا عَرَبَ تَعْرِفُهُمْ ذَا سَالِيَّمَالِ فَمُ فَيْجُونِ مِنْكُ ذَٰ لِكَ مِنَ الْمِي اللَّهِ مِنْ يَهَدُلِ اللَّهُ فَعُوا الْهُ تَكِوْرَ مَنْ يُضِل اللَّهُ عَبِينَ لِهُ وَلِيًّا شُرْشِيلًا كَ وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُ وَقُوْفًا وَنُقِلِّمُ خَاتَالْيَمِينَ وَذَاتَا لِيِّمَالِ فَكَلْبُهُمُ بَاسِطْ فِي لَاعْيُهِ بِالْوَصِيْدِ لِوَاطَّلَتَ عَلَيْهُمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَكُلِثَ مِنْهُمْ رُعْبًا ٥ وَكَنْ لِكَ بَعَنْهُمُ إِيدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَالْوَارَتُكُمُ اعْكُرُعِ الْبِتْلُةُ وَالْبَعْثُو الْحَكَ لَمُ يُورِقِكُونُ هَانَ إِلَىٰ لَكِ يَتَ فلينظرا لما أزلى طعامًا فلي أَتِكُونِ فِي سِنْهُ وَلَيْتَلَطَّفُ وَلا الشُّعِرَنَّ بِكُواْحَلًا اللَّهُ وَإِنْ يَظْهَرُواْعَكُمُ لِيرُجُوكُوْ اَوْلِيمِيهُ وَكُوْ فِي مِلْتَهِ وَلَنْ تُفْلِحُ الزَّالْبَالُا ۞ وَكَذٰلِكَ آعَنْ ثَاعَلَيْهُ مِلِيعُلَوْ اَنَ وَعَنَا للهِ حَقَّ وَانَ السَّاعَةَ لاَرْبُ فِيهَ الْذَيْنَا زَعُونَ بَيْنَهُ اَسْ وَمُ فَعَالُوا بَعُواعَلَيْمَ مُبْنَيَانًا أُرَجُّهُ وَاعْلَوْمُ مَالَ أَلَنِ بَنَ عَلَبُواعَلَ المَرْهِمُ لَنَيْقَنَ لَ عَلَيْهِمُ سَيْعِلُا ۞ سَيَغُولُونَ ثَلَكُ لُو تَابِعُمُ كَلَّهُمُ وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمُ كُلْبُهُمْ رَجَّالِالْغَيْبُ وَيَقِولُونَ سَبْعَةً وَتَامِنُهُمُ كُلُهُ مُوْوَقُلُ رَبِّي اَعْلَمُ يُعِتَّ هِمْ مَا يَعْلَمُهُمُ الْآقِلِيلُ مَا كَالْ مُّ ارِفِيْهُ إِلاَّمِرَآءً ظَاهِرًا قَلاتَسَنَفْتِ فِيهُمْ شِنْهُمْ آحَلُا فَ لَا تَقُولُنَّ لِشَائِيًّا نِيْ فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَمَّا لَٰ إِلَّاۤ اَنْ بَيْنَا ۗ اللَّهُ وَاذَكُرُ



فَرَاكُ وَكَانَ لَهُ مُرْكُ فَقَالَ لِصَاحِيةً مُوكِيَا وَرُفَانَا ٱلْمُرْمِينَكُ مَالًا وَاعَزَّنْفُوُّ اللَّهِ وَدَخُلَ جَنَّتَهُ وَهُوَظَا لِحُلِّنَفَيْهُ قَالَ مَّا أَظُنُّ أَنْسُلُمُ هِذِهِ أَنَّدُ إِنَّ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَاءِمَةٌ قُلَيِن تُردِد تُّ إِلَّا دِيْ لَاجِدَتْ حَيْرًامِّهُ المُنْقَلَدُ ] قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوْيُعَا وُرُقَّا ٱلْهَٰزَتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابِ ثُرَيِّنَ ثُطْفَةٍ ثُرِّسَةً لِلْكَالْكَاهُواللَّهُ وَيَّنَ وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي آحَدً ال وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاسَكَ اللَّهُ لاَقُوَّةَ اِلاَّبِاللَّهُ إِنْ تَرَكِ أَنَاأَقَلَّ مِنْكَ مَالاَّ وَوَلَاً أَنْ فَعَلَٰ حَيَّ بَيْ آنَ يُّوْتِينِ خَايِّاتِنَ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ التَّمَاءِ فَتُصِّحَ صَعِيدًازَلَقًا لَ أَوْيُصِحَ مَا قُهَا غَوْرًا فَكُنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ٥ وَالْحِيطَ بِثُمَرَ وْفَاصْحَيْقَلِبُ كُفَّيْءِ عَلَى الْفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عُلَاعُرُ وَشِي وَيَقُولُ لِلْيَتَنِي لَهُ أُشْرِلَهُ بِرَتِيٓ أَحَدًا الْوَلَيَكُنُ لَهُ فِي لَهُ يَنْصُرُونَهُ مِن دُوْبِ لِللَّهِ مَا كَانَ مُنْتَصِرً لِ مُنَالِكًا لَوْلِا يَدُيلُوا لَكِيَّ مُوخَارِّتُوا مَا وَ عَيْرُعُقْبًا حُواضِرِبُ لَهُمْ مَنْ لَلْ يَعِيفِ قِالدُّنْيَ الْمُأْوِ الْرَبْلِينَ فَصِ لِسَمَا فَاخْتَلَطْيِهِ نَبَاتُ الْأَرْضَ فَأَصْبِحِ هَشِيكًا لَذَرُوْ الرِّيْجُ وَكَانَا للهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّ مُّقَتَاء زَّكَ آلَكُ أَلُ وَالْبَنُونَ زِينَهُ ٱلْحَيْوةِ الدُّنْيَأُوالْبِقِيتُ الطِّيلاء نَهُ أَيْعِنْهُ رَبِّكِ ثُوالِيّا وَّخَيْرُ اللَّهِ وَيُومُنِّسَ إِيَّ الْجِيالَ وَيُومُنِينَ الْخَيالَ وَالْمُخْرِيانِ وَّحَشَرُهٰهُ فَالْهُ نُعَادِرُهِنْهُمُ أَحَدُّلُ وَعُرِضُواعَلِ بَتِكَ صَفَّا الْقَلَ

BULL OR LINE

جئَمُونَاكًا خَلَقَنَكُ أَوَّلَ رَيَّ فَبَلْ عَدُّواكَنَ تَجْعَلَ لَكُوتِوَعِدً 🔾 وَوُضِعَ لَكُتُ فَتَرَى لَجُوُعِينَ مُشْفِقِينَ مِافِيهِ وَيَقُولُونَ لِوَيْكُتُنَا مَا لِهِ أَالْكِتْ بْنُادِرُصَغِيْرُقُ وَلَاكِيْرُقُ إِلَّا اَحْصَمَ أُووَجَدُوامَا عِلْوَاحَاضَرُا وَلَايَظَا رُبُّك آحَالُ وَلِذْ قُلْنَ الِلْكُلْبِ كَةِ الْمُعِدُ وَالِاذْمَ وَسَعِدٌ وَاللَّا آبِلِيسٌ كَانَ ڔٵٛ**ٛڮؚؾۜڣڡۜؾۜ**ڠؽٲۄۣٛڔؾؚ؋ؖٲڡؙؾۼۣۧ؞ٛٷؽڎٷۮڗؚؾۜ؋ۧٲۅڸۑٵۼؗڡڽٛۮۏۏٛۅۿڰ عَدُولِينَّ لِلطَّالِمِينَ بَدَلَاكِ ٱلشَّهَدَةُ مُ خَلْقَ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ عَلَى اَنْفُسِيهُمْ فَعَالَمْنَةُ مُعِيِّغَدَ الْمُضِيلِينَ عَضْدًا الْوَيَوْمُ يَقُولُ نَادُو نُعُكَاءِ يَالَّذِينَ زَعْمُ تُعُولُدُ عَوْهُ وَلَكُونِيسَجِيبُوا لَهُمْ وَحَجَلَنَ ابِينَهُمْ مُولِقًا رُلُا نَجْرُونُونَ التَّارِفَظَنُّوا أَنْهُمُ مُواقِعُوها وَلَهُ يَجِدُ وَاعَهَا مَصْرِفًا ٥ لِلْقَدُصَرَّفَنَا فِي هٰذَا الْقُرَانِ لِلتَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَا لَانْسَا أَلَكُمُّ مَنْ عَبِي جِدُلًا وَعَامِنُعُ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْعُرُقُ يَسْتَغْفِرُو بِعَوْ الِلَّانَ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوْ َلِيْنَ الْوَيْأَتِيهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً وَصَ نُرْسِلُ الْنُسَلِيْنَ الْآمُبَيِّنِيوِينَ وَمُنْذِرِيْنَ وَيُجَادِ الْآلَاَيْنَ كَفَوُوا الْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِدِ الْحَقَّ وَاتَّحَانُ وَاللّٰهِ وَهَا الْنَذِرُ وَالْفُرُّ وَالْحَرَّ وَ ظْلَوْتُنْ ذُكِّر بِإِيْتِ رَبِّهِ فَاعْرَضَ عَنْهَ اوْنَسِنِي مَاقَدَّمْتُ يَلِهُ ۚ إِنَّاجِعَلْنَا لْقُلْغِيمَ إِلِنَّةً أَنْ يَفَقَعُوهُ وَفِيَّ أَذَا فِي وَقُلَّ وَإِنْ تَدْعُكُمُ إِلَىٰ لَمُدَّى نَ هِيَتُدُ وْآلِاذًا ابْدُّلْ وَرَبُّكُ الْعَفُوسُ فُو الرَّسَ لَيْ لَوْنُوْ إِخِنْ الْمُسْ

ۣۼٲڵڛۘۘۘڣٳڷۼؾڵ؋ؙٛ؋ؙٲڷۼڐؙڵؚڋؠڷڗؖٞ؋ٛ؞ۧڡٛۅڿڐؙؾٞؽؾٛۼؚۘڎۅٛٳڝٛ<sup>ڎ</sup>ٷڹؚۼ۪ڡؘۅۑٳڰ وَقِلُكَ الْقُرْى اَهْلَكُنْهُمُ لَمَّا ظَلُّوا وَجَعَلْنَ الِهَلِكِمِ مُ مَّوْعِلُّا ۗ وَاذْقَالَ مُوسَى لِفَتَا وُلِا أَبْرُحُ حَتَّى ٱللَّهُ بَجْمَعُ الْبَعْرَيْنِ أَوْامْضِي حُقَّبُ الْفَكَّمَا لِلْهَا بَحْمُ عَبِيْنِهِ مَانْسِيا حُوْهُمَا فَاتَّخَذُ سَبِيْلُهُ فِي الْبَعْرِسَرَيَّا الْمُسْلِكُ فَا الْبَعْرِسَرَيَّا الْمُسْلِكُ فَا الْبَعْرِسَرَيَّا الْمُسْلِكُ فَا الْبَعْرِسَرَيّا الْمُسْلِكُ فَا الْبَعْرِسَرِيَّا الْمُسْلِكُ فَا الْبَعْرِسَرِيَّا الْمُسْلِكُ فَا الْبَعْرِسَرِيَّا الْمُسْلِكُ فَا الْمُعْرِسَرِيَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل جاوزًاقَالَ لِفِتْهُ أَيْنَاعَدَا فِمَا لَقَدُ لَقِينَا مِنْ سَفِينَا لَمُ أَنْصَيَّاكَ قَالَ *ڒۜۜۥ*ؿؾٳۮٛٲۅۜؽڹۜۧٳٳڮڸڟۛۼٛڗۼٳڹۨؽڹڛؽؾڰڰۅٛؾۜۏڝۧٵؘۺڶڹؽڰ<sub>ٛٳ</sub>ٳ؆ الشَّيْطِ أَنْ أَذَكُمْ فَأَلِّقَانُدُ سَبِيلَةٌ فِلْ لِيَحِرْعِيمًا ) قَالَ ذٰلِكَ مَاكُتَّ مَنْ فَارْيَدَ اعْلَى أَثَارِهِ اقْصَصَّاتْ فَوَحَلَا عَنْدُاصِي عِيَادٍ نَااتَيْكُ رَحْمَةُ مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمُنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا لَ قَالَ لَهُ مُوْسِمِ مِنْ أَتَّبُعُك عَلَى أَنْ تُعْلِينَ مِمَّا عُبِلْتُ رُشُدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَكُفَّ تَصْبِرُ عَلَى مَالَدَيْحِ طُيهِ خُبُرًا ۞ قَالَ سَجِّ مُنْ إِنْ شَكَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَثْرُكَ قَالَ فَانِ التَّبَعْتَيْنِ فَلَا تَسْعَلَيْنَ عَنْ ثَيْ حَتَّى أُحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا كَانَطَلَقَّا حَتَّى إِذَارِكِهَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهُ أَقَالَ أَخُرُقَتُهَا لِتُغْيِّ أَهُلَهُ أَلْقَدْجِئْتَ شَيَّا إِثْرَاكَ قَالَ ٱلْهَ أَصُّلُ ٳؾؙڮٲڽٛۺؾؘڟؽۼۜ*ڡۼۑڝ*ڹڔٞٳۮۊؘٲڶڵٳؿٷٳڿۮ۬ؽۣؠٳڹڛؽؾؙٷڵٲڗؙۿؚڡۛٛؽؽ مِنَ آمْرِي عُسْرًا كَانْطَلَقُا حَتَّى إِذَالَقِياعُلُا فَقَتَلَهُ قَالَا اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَتُلْتَ نَفْسًا زَكِي يَا قُرِيغَا لِمُنْ لِنَفْسِ لَقَادِجِنْتَ شَيًّا كُوًّا (

300





قَالَ الدَّاقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ سَتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ إِنْ سَالْتُكَ عَنُ ثَيْ يَعَدُ مَا فَلَا تُطْعِبْنِي ۚ قَدُ بَلَغَتَ مِنْ لَكُ نِي عُذَا كَالَا فَانْطَلْقًا حَتَّى إِذَّا أَتِياً آهُ لَ قُرْيَةِ إِسْتَطْعًا آهُ لَهَا فَابُوا أَنْ يُصِّيفُوهُمَ أَفَوْجَا لَ اِنِهُا حِلَادًا يُرْيُدُ أَنْ يَنْقَضُ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَانَ تَ عَلَى عِلَى ٱجْرًَا<sup>©</sup>قَالَ لَمْ ذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَا أَنِيَّتُكَ بِتَأْوِيْلِ مَا لَوْتَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ۞ أَمَّا السِّفْينَةُ فَكَانَتْ لِسَلِكِينَ يَعْلُونَ فِلْ أَعْرِفَارَدَتُ أَنْ أَعِيمَ الْحُكَانَ وَلَاءَهُمُ مِثَلِكُ يَأْخُنُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّيًا 0 وَلَمَّا الْعُلْمُ فِكُانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَا يُنِ فَعَيْنِينَا أَنْ تُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ٥ فَأَرْدُنَّاكَ يُبْدِ لَهُمَارَتُهُمَا خَيْرًامِينَهُ ذَلُوةً وَاقْرَبُ رُحُاكُوا مَا اللَّهُ الْمُوا الْجِلَادُفُكَانَ لِغُلْمَيْنِ بِنِيمَيْنِ فِلْلَكِ مِنْ فَوْكَانَ تَحْتَةُ كُنْزُلِّكُمْ مَا وكان أبوهما صالحافا وكدر تبك أن تبلغ الشك ماويستغويها كَنْزَهُ إِرْحَهُ مِّينَ تَبِكَ وَمَافَعَلْتُهُ عَنَ أَمْرِيٌّ ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَالَةً تَسْطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا أُورِينَا فَيُنَافَكُ عَنْ فِي مِلْ لَقَرْنَايْنِ وَفُلْ سَاتُلُواْعَلَيْكُوْمِ نَهُ ذِكْلُ إِنَّا مَكَّنَّالَهُ فِالْارْضِ وَاللَّيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيُّ سَبِّبًا لَّ فَأَتَبُعُ سَبَبًا لَّ حَتَّى إِذَا لِلْغَمَّغِينِ الشَّمْسِ وجده اتغرب في عين جمعة ووجد عندها قومت مقلنا لْنَاالْقَرْنَيْنِ إِنَّاأَنْ تُعَنِّبَ مَامَّاأَنَ تَعْيَدُ فِيهِمْ مُسْنَا كَالَامَتَا

المع الما

مَنْ ظَلَمَوْسَوْفَ نُعَانِّهُ ثُمَّيِّرُتُرُالِ رَبِّهٖ فَيُعَانِّ بُدُّعَالِبَالْكُرُا وأمتاص أص وعل صالحًا فلا جَزَاءً في عُسَنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ ٳؘؿۯٵؽۺڒؙۘٳڴؿؙڗٱتب*ٛۼڛ*ڹؠٵ۞ڂؾۧٚٳۮؘٳؠڵۼؘٮڟڸۼٳڵڹٞۿڛۏۜڿؘڮڡٳ تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لِمُوْجَعَلَ لَكُمُ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ٥ كَالِكُ وَقَدُ اَحَطْنَا بِمَالُكَ يُلِهِ مُحْبُرًا ۞ ثُمَّ أَشْعَ سَيِّل حَتَّى إِذَا بَكُغَ كَيْنَ السَّكَ يَنِ وَجَدَمِنَ دُونِهِ مَا قَوْمًا لَآيِكَا دُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا عَالُوْالِيْلَاالْقُونَايُنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَا جُحُجَ مُفْسِدُ وْنَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ يَجْعُلُ لِكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ يَجْعَلَ بِيْنَ اوْبَيْنِهُ مُوسِنًّا الْ قَالَ مَامَكَنِّنَ فِيْهِ رَبِّي خَيْرٌ فَاعِينُونِي بِقُوَّةِ إَجْعَلْ بَيْنَكُمُ وَبَيْهُمُ رَدْمًا لَ اتُونِي زُبْرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَا وَى بَيْنَ الصَّدَفَى قَالَانْفَخُوْ الْحَتِّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ الْوُنِّي ٱفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ٥ فَمَ اسطاعُواان يَظْهُرُوهُ ويَااسْتَطَاعُوالَهُ نَقْنَا ۞ قَالَ هٰذَارُحُهُ ڝۧ*ڽٛڐ*ؾۣۛڣٳۮٳڿٵٷڠٮ*ٛۮ*ؾ۪ۧۼۘۼڵ*ڎۮڴٵؖٷؖػ*ٳڽؘۏڠٮ*ۮڐ۪ڿڠؖ*۠ڵ وتركنا بعضه ميومين يموج في بعضٍ نفخ في الصُّورِ فجمعنه جمعًا ال ۊۜٙعَرَضْنَاجَهَنَّ يَوْمَبِإِلِلَّكُفِرِيْنَ عَرْضًا ٥ إِلَّذِيْنَ كَانَتَ اعْيُنُهُ فِي غِطَآءً عَنْ نِدَكُرِي وَكَانُوْ الاِيسْتَطِيعُوْنَ سَمْعًا لَ اَفْسَيتَ لِّن يُنَ كَفَدُ وَ إِنْ يَتَّخِذُ وُلِعِبَادِي مِنْ دُونَيْ أُولِيَا ۚ إِنَّا اَعْتَدُمَا

جَهَاتُمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلِانَ قُلُ هَلُ مُنَيِّتً كُو بِالْآخَسُونِي أَعَالًا ﴿ ْلَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِل كَيْوَةِ التَّيْسَاوَهُ يَجْسَبُوُنَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُوَ صُنْعًا ۞ أُولَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْتِرَبِّيمُ وَلِقَالِهِ فَحَيْطَ لَعُمَالُمُ فَلانْقِيْدُكُمُ مُ يَوْمَالُقِيهَةِ وَزُنَّا ٥ ذيكَ حَزَّا وَهُوجَ عَنَّهُ وَاكْفُرُو وَاتَّخَنُّواْ الْمِيُّ وَرُسُلِيْ هُزُوًّا إِنَّ الَّذِينَ الْمَثُواْ وَعِلْواالصَّلِاية كَانَتْ لَهُ وَجَنَّتُ الْفِرْدَ وْسِ نُزِّلًا كَ خُلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا قُلْ لَوْكَا نَا لَبَحْرُ مِلَا دًا لِكُلِمْتِ رَبِّي لَنَفِ مَا لَجَدُو قَبْلَ أَنْ تَنْفَكَ كَالِمْتُ رَبِّي وَلَوْجِنَا مِثْلِهِ مَكَ دًا ۞ قُلْ إِنَّمَ ٓ أَنَا بَشَرُّمِيَّتُنَكُّكُ مُيُوحَى إِنَّ اَنَّمَا الْمُكَثُولِلْهُ قَاحِدٌ فَتَنَكَارِيَ رْجُوالِقَاءُرِيّهِ فَلَيَعُلَ عَلَاصًا لِحًا وَلاَ يُشْمِرِكُ بِعِيبًا دَوْرَيِّهِ أَحَدُّلْ وَ فَي مَثْنَ مُ كِيتَة وَهِي ثَمَانَ وَتِسْعُومُ اليَّمَا)

بِسَدِ اللهِ الرَّحْانِ الرَّحِانِ اللهِ الرَّحْانِ الرَّحِانِ الرَّحِانِ الرَّحِانِ الرَّحِانِ الرَّحِانِ الرَّحَانُ الْحَالَ كَفَاخُونَ الْحَافُ وَمَنَ الْعَظُ مُ وَيَّا أَوْ اَفْتَعَلَ الرَّانُ اللَّهُ الْمُؤْنِيُ وَاشْتَعَلَ الرَّانُ مُن الْعَظُ مُ وَيَّى وَاشْتَعَلَ الرَّانُ مُن اللَّهُ اللَّهُ

لِنَّانُكِيِّيْمُ لِعَ بِعُلْمِ لِمُنْهُ يَحْيِي لَهُ يَعْمَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيتًا ﴿ قَالَ رَبِّ آنْ يَكُونُ نِي عُلْرُقَّكَانَتِ اصْرَائِيْ عَاقِرًا قَعْكَ بِلَغْتُ مِنَ لَكِبر عِيتًا فَالَّالَا لِكُ قَالَ رَبُّكَ مُوعَلَى مَايِّنٌ وَقَلْ خَلَقْتُكُ مِنْ مَّبُلُ وَلَيْرَكُ شَيْئًا كَالَ رَبِّ اجْعَلْ تِي الْيَقَّ قَالَ أَيْنُكَ الْأَقْكِلْمَ التَّاسَ ثَلْكَ لَيَالِ سَوِيًّا فَغَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ لَيُحَوَّابِ فَأَوْثَى إليهُمُ أَنْ سَبِعُوا بَكُرُةٌ وْعَيْسَيًّا لَيْعَيْلُ خُلِأَلَكِتْ بِقُوَّةً وَاتَيَنْهُ الْعُكُوصِيبًا ٥ قَيِمَنَانًا مِنْ أَنْ ثَاوَزَكُوةً فَكَانَ تَقِيًّا ٥ قَبَرًّا إِوَالِنَ يُهِوَ لَوْنِكُنْ جَيَّارًاعُصِيًّا ۞ وَسَلَمُ عِلَهُ وِيَوْمَوُ لِهُ وَنَوْمَ عَوْثُ وَيَوْمَ مِنْ عُكُ حَيًّا كُواْ ذَكُرُ فِلِ لَكِتْ مَرْبَيْ إِذِ انْتَهَا نَاتَ مِنْ اَمْ لِهَامِكُانَا شَرُوتِيًّا كَاتَّخَذَتْ ثُمِنْ دُونِهِ وَحِيَالًا فَأَيْسَلْنَا الهُ أَرُوحِنَا فَمُنَكِّلَ لَمَا بَسَّمُ إِسُوتًا ۞ قَالَتَ إِنَّيْ ٱعْوُذُ بِالرَّحْمِنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ اِنَّمَ ٱلْنَارَسُولُ رَبِيكِ لِأَهَبَ لَكِ عُلمًا سِعِ انْكِيُّا لَا اللَّهُ اللَّهُ يَكُونُ إِنْ عُلْمُ وَلَوْعِيْسَسِنِي بَشَرُوَّ لَوَالَّهُ بِغِيًّا قَالُ كُذَا لِكِ قَالَ رَبُّكِ مُوعَلَى هَيِن قُلِخَعَلَهُ أَيةً لِلنَّاسِ وَرَحَةً مِّتَا وَكَانَ أَمْرًا مَقَضِيًّا صَعَمَلَتُهُ فَانْتَبَانَ تَ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَاجَاءُ هَالْكُنَاضُ إِلَى عِنْ عِالْغَنْ لَةُ قَالَتْ يِلْكِتَنِي مِتَّ قَبْلَ لَمْ لَا وَكُنْتُ نَسُيًا مَنْ اللَّهِ عَالَ مَنَا دُهَامِن تَعْتِهَا الْآَعَنُ نِي قَلْ جَعَلَ

رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ٥ وَهُزَّى إِلَيْكِ بِعِنْ عَالْغَنْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ ڒڟٵۜڿڹۣٵٞڶؙٷڲ<u>ڷ</u>ۅٳؿٛػڔؽۣۅٙۊٙڗؽ؏ؽڹۧٲٝۏٳڝۜٙٲڗٮؚؾٙڝڶڷۺؿڔ ٱحَكَا فَقُو كِيَ إِنِّي نَكَ رَبُّ لِلرَّحْلِ صَوْمًا فَكَنُ ٱكِلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا لَّ فَأَتَتَ بِهِ قَوْمَهَا تَحِلُهُ قَالُواْلِيَرْبِكُولِقَكَ جِئْتِ شَيًّا فَرِبًّا لَا خُتَ هُرُونَ مَاكَانَ ابُولِكِ امْرَاسُوءِ قَمَاكَانَتُ الْمُلْكِ بَغِيًّا لَ فَأَشَارَتَ إِلَيْهُ قَالُوْلَيْفَ مُكَلِّمُ مِن كَانَ فِللْهَدِ صَبِيًّا ( قَالَ إِنْيُ عَبُكُا لِلْهِ ٱلنَّهِ النَّهِ كَالْكِتُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا لَّ وَجَعَلَنِي مُازِكًا إِنْ كَانَتُ وَاوْصَٰنِي بِالصَّالْوَةِ وَالرَّكُوعَ مَا دُمْتُ حَيًّا ٥ وَبَرًّا بِوَالِدَ تِيْ وَلَرْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۞ وَالسَّالْمُ عَلَيَّ يَوْمُ وُلِلْ تَّهُ وَيَوْمَ اَمُوْتُ فَيُوْمَ الْبُعَثُ حَيًّا فَ لِكَ عِنْسَمَ ابْنُ مُرْبَعِ قُوْلَ الْعِقَ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونُكُ مَاكَانَ لِلهِ أَنْ يَتَخِنْدُمِنْ وَلَكِيٌّ سُبْعَنَ أَوْ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَانْمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ ٥ وَلِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُولُا مْ لَمَا صِرَاطُ مُسْتَقِيْرُ فَاخْتَلْفَا لَاحْزَا كُونَ بِيْنِهِمْ وَقُوبُ لُ لِلَّذَيْنَ لَفَرُوامِنْ مَّشْهَى يَوْمِ عَظِيْرٍ ۞ أَسْمِعْ بِعِيمُ وَٱنْفِينٌ بَوْمَرِياً نُوْنَنَا لَكِنِ الظُّلُونَ لَيُومَ فِي صَلْلِحُبِ ثَرْكُ وَأَنْذِرُهُمُ بُوَمَالِحُسْرَةِ إِذْ قُضِي لِلْمَرُوَّهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَإِنَّا الْوَفَلَا

غَنْ نِرَثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَالْمَنَا يُرْجَعُونَ ٥ وَاذْكُرُ وَالْكَا

بِرُهِ يُوهِ إِنَّهُ كَانَ صِيِّ يَقًا لَبِّيًّا ۞ إِذْ قَالَ لِإِنْ فِي آبِتِ لِمِ تَعْبُدُ ؞ الايشمعُ ولايثُمِيرُ ولايغُنِي عَنْكِ شَيَّا Oيْآبِ إِنِّ تَكُ كَاءَنْ مِنَا بُعِلْهِ مَالَهُ كَأْتُكَ فَاتَّبِعْنِي الْهُدِيالْةِ صِرَاطًا سَوِيًّا كَيَّابَتِهِ لانَعَبُ لِالشَّيْطِيِّ إِنَّ الشَّيْطِيِّ كَانَ لِلرَّهُ إِن عَصِيًّا ۞ يَأْبَتِ إِنَّوْ أَخَافُ اَنَيَّسَكَ عَنَاكُ مِنَاكُمِنَ لِرَّحْلِي فَتَكُوْنَ لِلشَّسَطِ وَلِيًّا <sup>ا</sup>قَالَ رَاغِبُ اَنْتَعَنْ الْمِيْتِي يَابْرِ هِيهُوْ لَئِنْ أَوْ مَنْتَاءِ لِازْجُمِينَكَ وَاهِجُوْرِ نِيْ مَلِيًّا C قَالَ سَلْمُ عَلَىٰكُ سَاسَتَغُفِرُكَ كَرِينُ إِنَّهُ كَانَ فِي حَفِيًّا وَآعَةِ لِلْمُوْمَالِتَنْ عُوْنَ مِنْ دُونِ لللهِ وَآدَعُوارَيْنَ عَسَى ٱلْآاكُونَ بدُ عَآءِرَتِيْ شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَرْ لَمُوُومَا لِيَثُكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنَالَهُ إَشْفَى وَيَعْقُونَ وَكُلِّجِعَلْنَا نِبِيًّا ۞ وَوَهَبْنَالَهُمْ مِّنْ رَّحْيَنَا وَجَعَلْنَا لَهُ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا أَوَاذَكُرُ فِي الْكِيْبِ مُوْسَى إِنَّهُ كَانَ مُغَلِّمًا قَكَانَ رَسُولًا تَبَيًّا ۞ وَيَادَيْنُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْأَيْمِنَ وَقَرَّيْنَهُ يَجَيًّا ٥ وَهَيْنَا لَهُ مِزَقَّةَ يَنَّا ٱۼٵهؙۿڔؙۉڹڹؠؾًا۞ۅٙٳڎؘڲۯٛڣٳڷڮؾ<u>۬ؠٳ</u>ۺڟۼؽڵؙٳؾۧڎػٲڹؘڝٳڍڣٙ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَانَتِبَا ٤ وَكَانَ يَأْمُو أَهُلَهُ بِالصَّافِةِ وَالَّالَّةِ وَكَانَ عِنْدَرَتِهِ مَرْضِيًّا ۞ وَاذْكُرُ فِلْ آكِتْ إِدْرِيْسُ إِنَّهُ كَان يِّ مُقَّالِّيَّا الْفُورَفَعُنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ١٥ وُلَيْكَ لَّذِينَ انْعَالِلُهُ

مفران والمراقبة

عَلَيْهِ هُرِّنَا لَنَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْمُوْمِثَنُ حَمَلْنَامَعَ نُوْجُ وَمِنْ ذُرِيَّةٍ بُرِلِمِ يُحَوِّ اِسْرَاءِ يُلُّ وَمِتَنْ هَـ لَ يُنَاوَاجَتَبِيْنَا إِذَا الْمُثَلَّى عَلَيْهِ لِي الرَّحْيِنِ وَهُ وَالْبُعَدُّ الْوَبِيكَ الْفَاسِنُ بَعْدِ هِ حَلْفُ الْمُ اَضَاعُواالصَّالُوةَ وَاتَّبَعُواالشَّهَوْتِ فَسَوْفَ يَلْقُوْنَ غَيًّا ٥ إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعِلَ صَالِحًا فَالْوَلَيْكَ يَكُ نُحُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظُلِّمُونَ شَيًّا لُّ جَنَّتِ عَدُنِ إِلَّتِي وَعَلَالرَّحْنُ عِبَادَةُ بِالْغَيْثِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُوهُ مَأْتِيًّا لِايسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا لِآسَامًا وَلِهُ وَرِزُقُهُمُ وَيُهَا بُكُرَةً وَّعَيْنِيًّا Oِتِلْكَا لَجِنَةُ النِّيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنُ كَانَ تَقِيًّا ۞ وَمَانَتَانَزَ ۗ أُوالاً فِلْمَرِدَيِكَ لَهُ مَابِينَ اَيْنِ اَيْنَا وَمَا خَلْفَنَاوَمَابِينَ ذَٰ لِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ٥ رَبُّ السَّمَا ويَ والأرض ومابينه كأفاعث أكواصطبر لعبادية ها تعثله لَهُ سَمِيًّا ٥ وَيَقُولُ الْإِنْسَانَ وَإِذَامَامِتُ لَسُونَ أُخْرَجُ حَيًّا ٲۅؙڵٳؽۮؙڴٵڷٳۺٵؽٲؾٵڂڷڨڶۿڝٛۊڹڷۅڷۿڽڮۺؽڴڿ*ۊڗ*ٙۑڰ لَعَشْدِ لَهُ وَالشَّيْطِينَ ثُمَّ لَحُضِرَ لَقَوْدُولَ جَمَّ لَمَّ حِرْبَيًّا أَثُمَّ مَّ لَنَازِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ لَقُدُّالَةَ ثُنَّ عَلَىٰ لِتَحْمَٰلِ عِينًا ۚ ثُنَّالِكُمْنُ اَعْلَمُ إِلَّانِ يَنْ هُمُواُوْلَ بِمَاصِلِيًّا ۞ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُمَا نَ عَلَىٰ رَيِّكَ حَنَّا لِمَقْضِيًّا كَ ثُمَّا يَخَتَلَ لَّذِينَ الْقَوَاوَيَذَ رُالقَٰلِمِانَ

فِيْهَاجِنِيًّا وَاذَا مُثَلَّى عَلَيْهِمُ الْمُثَابِيَّاتِ قَالَ لَّذِيْنَ لَفَوْ وَالِلَّذِينَ امَنُوَّااُمِيُّ الْفَرِيْقَايُنِ خَايْرُضَّقَامًا قَاحْسَنُ نَدِيًّا ۞ وَكُولُهُ لَكُنَ ِ قَبْلَهُمُمِينَ قَرَبٍ هُمُ أَحْسَنُ أَتَانًا قَرِئًا ۞ قُلْ مَنْ كَاتَ فِ الصِّلْلَةِ فَلْيَمْ ثُدُدُلُهُ السَّحْنُ مَثَّاةً حَتَّى إِذَارًا وَامَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعِنَا بَ وَإِمَّا السَّاعَةُ فُسَيَعَلَمُ فَنَ مَنْ هُوَ ثُمَّ فُكُمَّ كُنَّا وَأَضْعَفُ جُنْگُا ۞ وَيَزِيْكُإِللَّهُ الَّذِينَ اهْتَكَ وَاهْكَ مَ وَالْبِقِيتُ الصَّلِكَ عُ خَيْرُعِنِكُ رَبِّكُ ثُوَابًا وَّخَيْرُصُّ رَدُّا ۞ أَفُرَءَيْتَ الَّذِي يُكَفِّرُ بِالْلِينَ وَقَالَ لَا فُوْتَاتِنَّ مَا لا وَوَلِكُ الْ أَطَلَعُ الْغَيْبِ أَمِا تَّخَذَنَ عِنْ الرَّحْيِنِ عَهَاكُ كَاللَّهِ مَا يَعُولُ وَمَنَّ لَهُ مِنَ الْعَنَابِ مَثَّاكُ وَّنَرِيُّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرَدُّا الْوَاتِّحَنَا مُوامِنُ دُونِ اللهِ الْهِ الْهِ الْمُ لِيَّكُوْ فُوْالُمُ مُعِثَّالٌ كُلاَسْيَكُفُووْنَ بِعِبَادَ قِيمُ وَيَكُوْنُونَ عَلَيْهُ إِضِمُّا كَالَوْمَرَاكَا آرَسَلْمَا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكَفِيرَيْ تَؤُرُّهُمُ أَزَّالُا وقفائه الرَّحْلِن وَفَدُّلُ وَنَسُوقُ الْمُجْرُمِينَ اللَّهَ تَمُويُرُمُّ الْكَلْمُلُونَ وقفلان الشَّفَاعَة إلا صَلِ مُّخَذَاعِنْكَ الرَّحْينِ عَهَدًا أَوَ وَالْوالمُّخَذَا الرَّحْمُنُ وَلِكَ الْحُلْقَانُ حِعْدُ شَيَّالِدًّا لِ تَكَادُالتَّمَاوُ تُتَفَطَّلُ فَ نُهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَيَخِدُّ الْجِيالُ هَيَّالُّ أَنْ دَعُوالِلِّحُيْزِ

Digitized by Google

مبر نصف

a Cigrat

وَمَا يَنْبَغِيُ لِلرَّحْنِ الْنَ يَتَّخِذَ وَلِكَا لَا إِنْ كُلُّمْنَ فِل السَّمُونِ وَمَا يَنْبَغِيُ لِلرَّحْنِ الْنَ الْمَثَّى وَلَكُلُّمُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الل

المه من الترك المه المؤلف المن المنفق الآلان و و المناه الرحة و المناه المنفق الآلان و و المناه المنفور المناه و المنفور المناه و المنفق المنفور المناه و المنفق ا

وتفلان

اَنَافَاعُمُهُ نِيُ وَاقِيلِصَالُومَ إِن كِرِي < اِتَّالِسَاعَةَ الْبَيْةُ ٱكَادُ أُخْفِيهَ الْحِبُرُي كُلُّ نَفْسِ عَاسَعَى فَلَايْصَكَ نَكَ عَنْهَاصَ لَا يُؤْمِنُ بِمَا وَاتَّنَّعَ هُوْيِهُ فَاتْرُدِي وَمَاتِلُكَ بِيمِيْنِكَ يُؤْسُمُ قَالَ هِي عَصَايَ أَتَوَكُّوُ إِعَلَيْهَا وَآهُنَّيْ مِهَا عَلْعَقِمَى وَيَ فِيهُ عَارِبُ الْخُرْبِي ۚ قَالَ اَلْقِهَا لِمُوْسَلِي ۚ فَالْقِيهَا فَإِذَا هِي ٓ يَكُمُ تَسْعُ كِلَّا لَهُ قَالَ خُنْ هَا وَلِا يَخْفُ سَنْعِيبُ هَاسِينَ لِمَا الْأُولُ وَاصْمُ بَدَاكِ إِلَى حِنَاجِكَ عَرْجُ بِيضًاءُ مِنْ عَايُرِينُوعُ أَيْدًا تُحْدِرُي الِمُرْيِكِينَ اللَّهُ اللَّهُ رَبِي كَ إِنْدُهَبِ اللَّهُ وَعُونَ إِنَّهُ طُغُ كُمِّ قَالَ رَبِّا شَهَرَ بِي صَدْدِي ٥ وَيَتِّرُ بِيَ آمِرُيُ وَإِحْلُلُ عُقَالَةً مِّتِنَ لِسَانِيُ كَيَفَقَهُ وَاقُولِيُ كَوَاجْعَلَ لِي وَرِثِرًا مِنَ اَهُلِي كُلُ فُرُونَ ٳڿٵۺٛۮڣؠ؋ٙٳۯ۫ڔؽۨ۞ۏٲۺٛۯۮڣۣۤٳؘۄٛؽۨ۞ؽؙۺؙؾۼڰڰؿؿؙ ٷۜنٛۮؙڴۯ<u>ؙ</u>ڰڴڹۣؽڒؖڷٳڗٙڰؽؙؾؘ؞ؚڹٵڹڝؚؽڒ۞ۊؘٲڶۊؘۮٲۏٛؾؽؾۺٷٛڵڰ يُوْسِلى وَلِقَدْمَنَتَاعِلَىٰكَ وَيَّا الْمُحَالِّةُ الْمُحْرِينَ الْمُأْمِينَ الْمُأْمِينَ الْمُأْمِينَ مَايُوْجَىُ أَنِا قَذِفِيهِ فِي لِعَابُوْتِ فَاقْنِ فِيهِ فِي لَيَهِ فَلَكُمُ لَقِهِ الْكِمُّ بالسَّاحِلِ بَأَخَذُهُ عَدُولِي وَعَلَيْكُ وَعَلَى وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَعَيَّةٌ مِّنْكُ ولتُصْنَعُ عَالِ عَيْنِي ٥ إِذْ تَمْشِينَ أَخْتُكَ نَتُونُ لُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ صَ رجعنك الكائبة في كَتَقَرَّعِهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

Er.

وقفلان

raa

فَعِينَكُ مِنَا لَغِيرُ وَفَتَنَّكُ فُونًا هُ فَلَيثَتَ سِنِينَ فِي الْمُلِمَدِينَ تُوتِيئَتَ عَلَىٰ قَدَرِتْمُوسَلَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِينَ إِذْ لَمَبُ إِنْتُ وَاخُوْلَةِ بِالْتِي وَلِاتَنِيَا فِي ذِكْرِي ۚ إِذْ هَيَّ اللَّ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طُغُ ۖ فَقُولًا لَهُ قُولًا لِيَّنَالَّمَا لَهُ يُسَكِّرُ كُونَعُشُوكِ قَالِارَيِّنَا إِنَّنَا اَغَافُ أَنْ يَّفُوطُ عَلَيْنَ ٱلْوَانَ يُطِعِي قَالَ لِانْتَافَا إِنَّيْنِ مِعْكُمَ ٱلْمُعُ وَارْمِي فَأْتِيهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِّي إِسْرَاءِيلَ مِّي لا تُعَذِّبُهُ وَكُنْ يَعَنْ كَا بِأَيَةٍ مِنْ رَّبِكَ وَالسَّا لُوَعِلْ مِنَ النَّهُ الْمُدُوكِ يَّاقَدُ اوُحِي إِلَيْنَ أَنَ الْعَلَا تَعَلَىٰ تَكَادَّبَ وَتُولِّ قَالَ فَمُرَّتُّكُمُّا يُوسُلُ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي كَاعُظِم كُلُّ شَيٌّ خَلْقَدُ تُرَّهُ مَا مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّ قَالَ فَإِيَالُ الْقُرُونِ لِلْأُولِ ٥ قَالَ عِلْهُاعِنْدَرَتِي فِي كِيْكُلْ يَضِلُّ رِينَ وَلِا يَشْعَرُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُّ الْأَرْضَ مَمَّلًا قَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُسُلُاقًانُزُكُ مِنَالِتَمَاءَمَاءً فَأَخْرَجُنَابِهَ أَزْوَاجًامِّنَ تَبَايِتَ تُتُمُّ كُلُوْا وَارْعَوْ النَّالَ مَكُوْرًا تَ فِي ذيك لَا يَتِ لِأُولِا لِتُعَلِّي مِنْ الْحَافَثُكُمُ وَفِيْهَ الْغِيدُ لَكُوْ وَعِنْهَا مُخْوَجُ لَمُوْزَارَةً أَخْرَى وَلَقَدُ أَرْبَيْنَا كُالْمِنَا فَكُذَّتَ وَأَنِي قَالَ أَجِنْتُ التَّخْرِينَ امِنَ أَرْضِنَا بِيعِرِكُ مِحُولُهِ فَيُولِهِ فَيُولِهِ فَلْنَاتِينَكَ سِحْرِمِينُلِهِ فَاجْعَلْ بِيْنَاوِمِيْنَكَ مَوْعِدًا لَآنَعُلِفُهُ عَنْ

أنت مكانا موع كالموعث لله يؤم الزينة وآن في مالناس

J. Carolina

عُعَى فَتُوَيِّلْ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْرَاءٌ ثُتَّا اِتْ<sup>0</sup>قَالَ لَهُ يُتُولِمِي وَبُلِكُهُ لاتفنتر فخاعلل لله كني بافكيسي تنكريه نفاية وقد خاب كيا فترلى فتنازغوا أمرهم بنينه محواستروا النجاي قالقان لهذين سلحرن مُرِيلِانِ أَنَ يُحْزِلِكُ فُرِينَ أَرْضِكُمُ لِيكِرِجِ أُورِينَ هَا إِبِطِرِيقِتِكُمْ الْمُثْلِي0َ فَاجْمِعُواكِيْنَ لَهُ يُعْرِائِهُ إِلَيْنَا الْمُثَلِّينَ فَالْمَالِيَةِ وَمِن سَتَعَلِّ عَالْوَالِمُوْلِيْمِ الشَّااَنُ تَعْلِقِي وَإِمَّااَنُ تَكُوُنَ اَوَّ لَ مَنَ اَلْفُى عَالَ مِلْ القُوْاْ فَا ذَاحِبًا لُمُوُ وَعِصِتُهُمُ يُغَيِّلُ الْيَادِمِنْ يَعْرِهِمُ الْفَالْسَعْ فِي فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّؤُلِّهِ كَالْمَالَاتِّغَفُ إِنَّكَ آنَتَا لَأَغَلَى وَائِقِ مَا فِي بِمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَغُولًا ثَمَا صَغُوا لَيْ ثُلِي عِزُولًا يُغْثِ التعِيْحَيْثُ أَثُّ ٥ فَالْقِي السَّعَرَ فُسُجِّدًا قَالْقُ الْمَتَابِرَةِ هُرُفَ نَ وَمُولِكُمُ قَالَ امْنَتُولَةُ قَبْلَ أَنْ اذَنَ لَكُولِنَّهُ لَكِيْ يُرَكُّو اللَّهِ عَلَى كُولِسِّعُوالسِّعُوع فَلا قَطِعَنَ آيُرِيَكُمُ وَالْحِكُمُ مِينَ خِلانِ قَلا وَصَلِّبَكُمُ وَجُهُ وَع التَّخُلُ وَلَتَعَكَّمُ أَيْنَا أَشَيَّا اللَّهُ عَلَابًا وَآبَقُ وَالْوَالَنَ نُّوْتُرَكِّ عَالًا مَاجَاءَنَاصِ لَبَيْنِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَّا اَنْتَ قَاضِ إِنَّهُ تَقْضِي هٰذِهِ الْعَيْوِةَ الثَّانَيَا ﴿ إِنَّا امْنَابِرِيِّنَا لِيغَفِرَلِنَا خَطْيِنَا وَمَّ ٱلْكُومَيْنَاعَكَيْهِ مِنَ لِسِّعُو وَاللهُ خَيْرُ قَابَقُ النَّهُ مَنْ يَأْتِ بَهُ مُجْرًة فَانَّ لَهُ حَمَّةً لَا يُمُونُ فِيهَا وَلا يَحْيَى وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا تَ

ثلثة الرباع تَلَيْقَ الرَّاعِ المُعَمَّلِ المُعَمَّلِةِ المُعَمَّلِةِ

عَلَالصِّلِعَيْ فَاوْلَيْكَ هَوْالدَّرَجْ الْعُلَاكُمِيَّاتُ عَلَى نِجَيْرِي نَ تَعْتِمَا الْأَهْرُ خِلِينَ فِيمَا أَوَذَ لِكَ بَرْ وَاصَ تَرَكُّ وَلَقَ لَا وْحَيْنَ ۚ اللَّهُ وْمَنْنَى لِمُ أَنْ أَسْرِيعِيا دِيْ فَاضْرِبْ لَمْ مُطُولِقًا إِذِلْ لَبْحَرْ بسأالا تخف دركاة لانخشى فاتبعه وفرعون بجنور وفنسيم صِّنَا لَيْرِّمَا غَشِيهُمُ فَأَضَلَّ فِرْعُونُ قُومَهُ وَمَالْحَالَى ٥ لِبَنِي اسْرَاءَيْلَ قَنَ الْجَيْنَ كُوْتِنَ عَلَى وَهُ وَوْعَمَ لَكُمْ حَالِبَ الطُّوْرِالْأَيْمَنَ وَنَرَّلْنَاعَكَ مُكُوالْتَ وَالسَّلُوٰى كُلُوامِنَ طَيِّباتِ مَارُزُقُنُكُمْ وَلَا تَطْغُوا فِيهِ فِيعِلَّ عَلَى كُمْ غَضِبِي وْمَنْ يُعْكِلْ عَلَيْهِ غَضَيْنُ فَقَالَ هُوٰي وَانِّي لَنَقَا أُرِّيِّنَ ٱلْ وَاصَ وَعَمِلَ صَالِيًّ نْتَالْهُمَّالُهُ كُورَمَّا أَعْجَالُ عَنْ قَوْمِكَ لِمُؤْسِلُ قَالَ هُمُوا وُلِآءِ عَلَى أَرَى وَعِمَاتُ الدَك رَبِ لِأَرْضَى قَالَ فِإِنَاقَدُفَتُنَا قَوْمَك مِنْ بَعْدِلِكَ وَاصَلُّهُ وَالسَّامِرِيُّ فَرَحَعَمُولَنِّي اللَّوْمِهِ غَضْبَانَ البِّفَّا مَّ قَالَ لِعَوْمِرَالَهُ يِعِدُ كُورَثُكُمُ وَعَمَّا حَسَنَاهُ أَفَطَالَ عَلَيْكُو الْعَصْبُ مُلَادَ تُمُانَ يَحِلُّ عَلَكُمْ عَضَيِّينَ تَيَاثُمُ فَاخَلَفْ لُوُمُّو عِينَ لِ قَالْقُلْمَ ٱلْخَلْفَنَا مَوْعِدُكِيمَ لَكِنَا وَلَكِنَّا كُتِّكُ إِلَى ٓ الْوَزَارًا مِنْ رِيْكَ قِ عَوْمِ فَقَدَ فَنْهَا فَكُنْ لِكَ الْقَلِ لِسَّا رِيُّ كَ فَا خَرَجَ لَهُ وُعِي الْحِسَدًا يَخُوارُفَقَالُوا لِمَنْ الْمُكُورُ وَالْهُ مُوسَى هَفَسَيْنَ صُأَفَا لِإِيرَ وَرِيَ

الحالي

اَلاَيرَ جِعُ إِلَهُ عِنْ قُولًا هُ وَلا يَمْ لِكُ لَمُ عُرِكُ فَي أَوَّلا نَفَعًا ٥ وَلَقَدُ قَالَ لَهُ مُورُونُ مِنْ قَبُلُ لِقَوْمِ إِمَّا فَيُنْ يُورِيةً وَإِنَّ رَبِّكُمُ الرَّحَمِينُ غَاتَيْعُونِيْ وَاطِيْعُوْ الْمُرِيْكِ قَالُوالِنَ تَّابُرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِيْنِي حَتَّى يَحْجَ الْيَنَامُولِلِي قَالَ لِمُودُونُ مَامِنَة كَ اِذْ رَايْتَ فَوْضَلُوالْ الانتنبَعن أفعصنت أمري 0 قال ينتؤم لاتأخن بلحيتي وَكَابِرَا شِي اِنْ حَشِيْتُ اَنْ تَقُولُ لَوَّقَتَ بَايْنَ بَنِي إِسْرَاءَ يُلُ وَلَمْ الرَّقُ قُولُ ٥ قَالَ فَاخْطُ فَكَ لِسَامِرِيُّ ٥ قَالَ بَصْرَتُ عَالَيْكُ عُولُا البه فَقَاضَتُ قَيضَةً مِّنَ أَثِرَالرَّسُولِ فَنَكَ أَمُّا وَكَذَٰ لِكَ سَوَّلَتُ لِي النفسي قَالَ فَاذَهُ مَ فَإِنَّ لَكَ فِلْ كَيْوِةِ أَنْ تَعُولُ لَا مِنَاسً وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنَ يُخَلُّهَ مُؤْلَفَهُ وَانْظُولِلْ إِلْمِ الْحَالَّةِ فِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَالِمُ النَّهِ وَيَكُونُ فُتُولِنَانُسِفَتَهُ فِلْ لَيُرْنِسُفًا الْإِنَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي ثُلَّالِهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَسِعَكُما تَنْئُ عِلْمًا كَنَا لِكَ نَقَصُّ عَلَيْكَ مِنَ انْيَاءَ مَا قَدُسَبَقَ ثُوقَكُ انْيُنْكَ مِنْ لَكُمْ تَاذِكُولًا كُولُولًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَجُلُ يُوْمَالُقِلِمَةِ وِزُرًّا كَ خُلِيَ بْنَ فِي وَسَاءَ لَمُ مُ يَوْمَ الْقِيهَةِ عِلَانَ يَوْمُ يُنْفَعُ فِيا لَصُّوْرِ وَخَيْثُمُ الْجُرُمِ إِنَّ يَوْمَهِ إِنْ أُرْدُ قَالَ مِنْ عَنَا فَتُوْنَ بَيْنَهُمُ إِنْ لِبَنَّهُمُ الْأَعْشَرُ الْأَعْشَرُ الْأَعْشَرُ اَعَادُ عِالِيُعُولُونَ إِذْ يَعُولُ اَمْتَاهُ وَكُرِيقًا قَانَ لَيْتُ نُمُ الْآيَوَمَّا لَ

وَيُعَلُّوْنَكَ عِنْ يُحِيا إِفَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِيْ نَسْفًا كُفَيْدُرُهُ اقَاعًا صَفْصَفًا ݣَالْأَرْني فِيهَا عِوَجًا قُلَّا أَمْتًا كُيُومَ إِذِ يَتَّبِعُونَا لِمَّاعِي الاعِيِّ لَهُ وَحَشَّعَتِ الْأَصْوَالُ لِلرَّحْيِنِ فَالْأَسْمَعُ إِلَّا هُمْ الْمُعْمِلِ الْمُمْسَال يُومِين لَا ثَنَفَعُ النَّيْفَ اعَةُ الرَّصَ أَذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وَرَضِي لَدْقُولُ يَعْلَمُ عَابِينَ أَيْدِيْهِ وَعَاخَلْفَهُ وَلِالْمُحْتَطُونَ بِهِ عِلْمَانَ وَعَنَيَا لُوجُونَهُ لِلْحَيَّ الْقَيْوُورُ قَائِحًا كَبُنَ مَلْ ظُلْ الْ وَمَنْ تَعَلَّى إِنَّا لَصِّلِهِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَغْفُ ظُلْمًا وَكَلْهَ فَمُمَّا لَ وَكَلَّالِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرْلَتَا عَسَرِيبًا قَصَّوْنَا فِيْدِ مِنَا لَوَعِيْدِ لَعَالَّهُ مُرَيَّقُونَ اَوْيَعُيْنِ ثُ لَمُهُ ذِكْرًا فَتَعْلَ اللَّهُ الْكِلُّكُ الْحَقُّ وَلَا تَعَبُّلُ بِالْقُرْ إِن مِن قَبْلِ آنَ ثُقَظَى إِلَيْكَ وَحُيَّةً قَقُلُ رَّبِ زِندِنِي عِلْمًا ⊙وَلَقَا ثَعِّهُ ذَنَّا إِلَىٰ أَدَةُ وَنِ<sup>ن</sup>َ قَبْلُ فَنَيْسَ عِيلَا جَدُلَهُ عَنْعًا كُولَذُ قُلْنَالِلْمَ لَيْكَةِ الْمَجُدُ وَالِادَ مَضْجَدُ وَالْآلِلِينَ ٱڵڰڡؘڠؙڷٮؙٳٚٳۮڞؙٳڽٙۿڶٳڡۧڎؙڰٞڷڡٙۅڶڗٛڡٛڿڮؘڶڬڶڵۼؙۯڿؾؙڴٳڝڗڷؚڮڹؖٛ فَتَشْفُى إِنَّ لِكَ ٱلْاَتِحُونَ عِنْهَ اوْلَا تَعَرُوكُ وَأَتَّكَ لَا تَظْمَعُ إِنْهَا وَلَا تَضْح فَوْسُوسَ لِيُهِ الشَّيْطِي قَالَ بَالْحُرُهِ لَ أَدُلُّكُ عَلَيْتُ عَرَقًا لَذُلُّهُ وَمُلْكِ لآيبك فأكالفينها فبدئ كئاسواقه كالطفقا يخصفن عليفما مِنْ وَرَقِا لِمَا يَةُ وَعَصَى المُرَبَّةُ فَعَوى ثُمَّ اجْتَابُهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ مَا ذَى قَالَ هِيطَامِنُهَا جَمِيعًا بَعَثُكُمُ لِبَعْضِ عَكُفٌّ قَالَمَا لِأَتِلَكُمُ

Va 3

صِّنِي هُدِّى هُدِّى لِمُقَالِثَهُ مُهُلَائِ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقُ وَصَ أَعْضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً فَّضَنَّ الْأَخْتُثُمُ وَيُومُ الْقِيمَاةِ أَعْمَى قَالَ رَبِ لِحَشَمْ تَتِينَ أَعْلَى قَدُكُنْ يُصِيرُكُ فَالْكَذٰ إِكَ ٱتَتَكَ المِتَّا فَنَسِيتُهَا وَكَذَٰ لِكَ لَيُوْمَرُّنُنَّا فِي وَكَذَٰ لِكَ غَنْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَهُ يُؤُمِنُ بِالْيَةِ رَبِّهُ وَلَعَذَا كِ الْإِخْرَةِ اللَّهُ وَانْقُ أَفَاكُهُ هَا لَهُ هُوَ كُواْهُمَّكُ قَبْلَهُمُ مِنَا لَقُوفُ نِ مَيْشُونَ فِي مَلْكِينِهِمُ إِنَّ فِي ذَٰ إِكَ لَائِتٍ لِأُولِ التَّافِي وَلَوْلِاكِلِمَةً سَّبَقَتْ مِن تَتِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَالُ فَسُمَعً فَاصْدِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِحْ بِحَيْ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ التَّمْسِقَ قَبُل عُوْفِي الْحَوْنُ الْمَا عُلِينَا لِثَيْلِ فَسَبِغَ وَاطْرَافَ النَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَى وَلا مُكُنَّ تَعَيْنَكِ إِلَى مَامَتَعَنَا بِهَ أَزُولَةً الْمِنْهُ مُزَفَ مَا الْكَيْوِةِ التُّنَيَا لِمْ لِنَفْتِنَهُ مُ وَيُدِّورِ زُقُ رَبِّكَ خَايَّوً اَبْفَى وَأَمْرَا هَلاَ بالصّلوةِ وَاصْطَابِرْعَلَيْهُ الْانْسَعُلُكَ رِزْقًا نَحَنُّ ثَرُزْقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰءِ ۗ وَقَالُوْ الْوَلَا مَأْتِينَا بِأَيْةِ صِّنَ تَبِيُّ أَوَلَهُ مَّأْ يَقِمُ بِيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُوْلِ ٥ وَلَوَاتَّا الْمُلَكَنْ هُمُ يِعِنَا إِبِ مِّنْ قَبْ لِم لَقَ الْوُارِيِّنَالُوْلِا اَرْسَـلْتَ إِلَيْنَارِسُوْلًافْتَتَّيْعَالِيْ الْحِيثَ قَبْلِ أَنْ تَانِ لِ وَنَعْدُ زِي فَكُنْ كُو كُلُّ لِي الْمُعْتَرِيِّضُ فَأَرْتَضُوْأً تشكون من اصلال الصر الطالسوي ومن اهتار



## ((مُنْكِقُ الْأَنْبُيَاء مَلِّيَةُ وَهُو عِلَيْمَ وَالْمُنْتَاعِيْمِ وَالْمَنَاء

هِ اللهِ الرَّهُ إِلَّهُ الرَّهُ الرَّهُ

فَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُ مَ فِي عَفَلَةٍ تُعَرِّضُونَ مَا لَأَيْهُمْ صِّنَ ذِكْرِمِّنَ رَبِّهِ عَيْكُ إِنَّ إِلَّا اسْتَمْعُوْهُ وَهُ مِيلَعَبُوْنَ ٥ لاهِ يَةٌ قُلُوبُهُ وُلِسَرُّوا البَّحْرِيُ النِّي بِنَ ظَلَمُواْ هَلُ لَمْ أَلَى الْأَبْسُرُ تِنْكُكُوْ أَنْتَأْتُونَ البِتْحَرَوَ أَنْدُونَكُمُ مُونَ ۞ قُلَرَتِي يَعْكُمُ الْقُولَ فِلسَّمَاء وَالْأَرْضُ وَهُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيْدُ ( ) بَلْ قَالُولُ اَضْغَاتُ آخُلامِ بِإِل فَتَرْبِهُ بَلْ هُوَشَاعِرٌ فَلَيْ أَيْنَا بِإِيهِ كُمَّ أَرْسِ لَالْاَقَالُونَ مَّا امَّنْتُ قَبْلَهُ حُرِّينَ قَرْبُكُمْ الْهُلُكُنُهَا ٱلْهُدُونُ وَمَّوْنَ ٥ وَمَّا رَسَلْنَا قَبُلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُؤْجَى إِلَيْهِ وَفَسَّكُ فَالَمْ لَلَ الْمَاكُولِ انْ كُنْتُولِانْعُكُونُ وَمَاجِعَلْنَهُ جَسِيًّا لِآيَاكُاوُنَ الطَّعَـامَ وَعَاكَانُوا خُلِدِينَ ۞ ثُمُّ صَلَّا فَنْهُمُ لِلَّهُ عَلَى فَاجْدِينُهُمْ وَمُنْكِّنَّةً وَاهْلُكُنَاالْسُهُ وَفِينَ ٥ لَقَدُ أَنْزُلْنَا ٓ الْكَذُّكِتِنَّا فِيهِ فِي كُرُكُمُّ أَفَالاً تَعْقِلُونَ ٥ وَكُرْقُكُمُنَامِنَ قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِكَةً وَٱنْشَاكُ أَنَا مَعُكُ هَا قُومًا أَخِرِينَ ٥ فَكُمَّ الْحَسُّولِيُّ أَسَنَّا إِذَاهُ مُ يُسْتَعَا يَرُكُفُونَ ٥ لا تَرَكْضُوا وَانْجِعُو إلى مَّا أَتُرْفِكُمُ فِيهُ وَمَسْكِنَكُ عَلَّكُمْ تُشْعَلُونَ ۞قَالُوْلِوَيْلِنَّا إِنَّاكُتُنَا ظِلْمِيْنَ ﴿ فَمَا زَالَتَ

-00

تِلْكَ دَعُولُهُ وَمِنْ جَعَلْنُهُمُ حَصِينًا خَامِدِينَ ٥ وَمَاخَلَقْنَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضَ وَمَا بَنْيَكُمُ الْعِينِينَ ۖ لَوْآذِذُ نَّا اَنْ تَتَّخِذَ لَهُوَّا لاَتَّخَذَانُهُ مِن لَّهُ أَنَّا اللَّهِ إِنْ كُنَّا فَعِلِينَ ٥ بَلْ نَقَذِ فُ بِالْحِقَّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدَ مَعُهُ فَادْ الْهُوزَاهِقُ وَكَالِمُ الْوَيْلُ مِثَاتَصِفُوتَ وَلَدُّمَنْ فِي لِسَّمُوْتِ وَالْأَرْضُ وَمَنْ عِنْلَ لَا يَسْتَكُلُرُ وَنَعْنَ عِبَادَيَهِ وَلايسَتَغَيْرُونَ ثُيُكِيِّعُونَ الَّكِلُّ وَالتَّهَاوُلَا يَفَتُرُونَ آمِرِاتَّخَنَّأُوالِهَةَ مِّسَّالُارَضِ مُمْمُ يُنْفِئُونَ ٥ لَوْكَانَ فِيهِمَّا الْهَاتُّ الآالله كفسك تأفس كالمتورب العريش عمايص فؤن كالميثل عَمَّا يَفْعُلُ وَهُ يُسْتَلُونَ ۞ أَعِلَّكُ أَنْ ۞ أَعِلَمُ أَنْ فَأُوامِنْ مُونِهُ إِلَمْ قُعْتُ لُ مَا تُوَابُرُهَا نَكُرُهُ نَا ذِكُرُصُ عَي وَذِكُوسُ قَبِي بِلْ الْأَرْهُمُ لاَيْعَلَمُونَا لَعَيَّ فَمُحَمَّعُونُ وَنَ 0 وَمَّا اَرْسَالْنَامِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا نُوْجِيَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لِآلِالْهَ إِلَّا أَنَافَا عُبُ وَنِ وَقَالُواا تَّغَانَ الرَّحْنُ وَلِلاً سَعْنَةُ بْلُ عِمَادُمُّ كُرَمُونَ كَلاَ يَسْبِقُوْنَةُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ إِلْمُواْنَعْلَوُنَ ۞ يَعْلَمُ مِالِيْنَ أَيْدِيْمُ وَمَا خَلْفَهُ وَلَا يَشْفَعُونَ لِالْكِلِيلِ لَوَيْضَى وَهُ مُرْتِنَ خَشْدَيتِهِ مُشْفِقُونَ ٥ وَمَنْ يَقَعُلُ مِنْهُمُ إِنِّي ٓ الْأَكْتِنْ دُونِهِ فَذَٰ إِلَى تَجَزِيْهِ مَهَنَّرُكُنْ لِكَ نَجَيْزِ عَالظَّالِمِينَ ٥ُ أَوَلَهُ مَرَالَّذِينَ كَفَرُّو







أَنَّ التَّمُونِ وَالْأَرْضَ كَانْتَارَتْقًا فَفَتَقَنَّهُمْ أُوجِعَلْنَاصِ الْمَاءَ كُلَّ*تُثَنَيُّ حَيِّ أَفَلا بُوْمِينُون* وَجَعَلْنَا فِلْلاَرْضِ رَوَاسِيَ اَتْ قَيْدَ هِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُيلًا لَعَالَهُمْ يَهْتَ دُونَ وَجِعَلْنَاالِتَّمَاءَ سَقُفًا تَعَفُّوْظًا وَهُمْعَنَ الْمُهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَالَّنَ يُخَلِّقُ الَّكِلِّ وَالنَّهُ آرُوَالنَّاهُ مَسَ وَالْقَمِّرُكُلُّ فِي مَنَ لَكِ تَسْبَعُونَ ٥ وَمَاجَعَلْنَالِبُشَامِينَ قَبْلِكَ الْخُلْلَاقَابِنَ مِّتَّ فَعَمْمُ الْخَالِدُونَ ٥ كُلُّ نَفْضٍ ذَابِقَةُ الْوَيْةِ وَنَبْلُوكُمُ بِالشَّيِرِ وَالْخَايْرِ فِيثُنَةٌ وَالْيَثَاثُوجُعُونَ ۞ وَإِذَا رَالْهَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالْنَ يَتَّخِذُ وَنَكَ الأَمْنُ قِالْمُنَاالَّذِي يَنْكُولُهُ عَكُونُهُمُ يِنِ حَدِالتَّصْلِينَ هُمُ كَفِرُونَ ٥ خُلِقَالِإِنْ مَانُ مِنْ عَجَالُ سَافُرِيْكُمْ السِّبِي فَكَلا تَسْتَغِمُ لُونِ ٥ وَيَقُولُونَ مَنَّى لِمِ أَلِالُوعِ مُ إِنْ كُنْتُولُونَ مِنْ لِيَالِكُ لْوَيْهَا لُوْ الِّنَانِينَ لَفَرُوْ الْجِانِينَ لِأَيْكُفُّونَ عَنْ قُرُجُوْمِهِ وَالتَّارِقُ لَاعَنْ لَهُورِهِ وَلاَهُ وَيُنْصَرُونَ كَبِلْ تَأْتِيجُهُ يَغَتَّةٌ فَتَبَهِتُهُ وَالْكُلْ بَسْتَطِيعُوْنَ رَدُّهَا وَلَا هُونِينُظُوُونَ ۞ وَلَقَايَا سُتُهُ رِبِيَّ برُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَعَاقَ بِاللَّذِينَ سَعِنُ وُلمِنْ الْمُحْمَةَ الْسَاكُ انْوَابِهِ يَسْتَهُنُّ وَنَ ۗ قُلْمُنْ يَكُا وَكُمُ بِالَّيْلِ وَالتَّهَارِصَ الرَّحْمُنَّ بَلْهُ عَنْ ذِكْرٌ بِهِمْ مَتَّعْرِضُونَ ۞ أَمْلِهُمْ إِلَى لَهُ مُنْكُ هُمُ

For

and well

مِّنْ دُونِنَالْايسَتِطِيوْنَ نَصْرَانَفُهِ انْفُرِدُونَ الْمُعْدِينَا الْمُعْدِينَا الْمُعْدِدُونَ بِلْ مَتَّةُ مِنَا لَمْ فِي لَأَهُ وَأَبِأَءُ هُمُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِ وُالْعُمْ مُ أَفَلا فِي فَن اتَّانَأُتِيْ لَارْضَ نَنقُصُهَا مِنَ الْطَافِهِ الْفَاحِمُ الْغَلِمُونَ 0 قُلْ إِنَّا انْنِيرُكُمْ بِالْوَيْنِ فِي لَا يَسْمَعُ الصُّمَّالِلُّهُ عَاء إِذَا مَا يُسْنَا رُونَ 9 وَلَإِنْ تَشَتْهُمْ نَفْكَةً مِنْ عَنَابِ رَبِكَ لَيَقُوْلُقَ لِوَيْلِنَ ٱلنَّاكُتَا ظَالِمِينَ وتضع الوازئي القسط ليوم إلقيمة فلانتظاء نفش شيء أوان كان مِثْقَالَ حَيَّةٍ عِنْ خُرْدَلِ انَيْنَا بِهَأْوَكُفِّي بِنَا حَاسِيةِ يَكَ وَلَقَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل النِّن يَخْتُونَ رَبُّهُ رِيانَعَيْبِ وَهُ حَيِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِعُونَ وَهٰ نَا ذِ كُوْمُ بِرَكُ ٱنْزَلْنَهُ أَنَانَاتُ لَهُ مُسْكِرُ وُزَكَ وَلَقَانَ أَتَابُ ٳؠٛڒڡؽۮۯۺٛ؆ۥ۫ڝٛڡۜڹڷٷػڹٵؠ؋ۼڸؽؽ٥ٞٳۮۊٵڶٳٳٙؠ وَقُوْمِهِ مَا لَمْ إِن الثَّمَا إِنْ لِأَلَّا لَيْنَ أَنْكُرُ لَمَا عَا لِفُونَ 0 قَالُوا وَجَدُنَّا أَبَاءُنَا لَمَا عَيِدِينَ ٥ قَالَ لَقَالُكُنْ قُوْانَاتُهُ وَابَّا وُكُمُ فِيْ صَلِل مُّيِينِ ۞ قَالُوْٓ ٱلْحِثَةَ عَالِما تَحِقّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّهِينَ ۞ قَالُوا لَهِ بُلْ رَبُّكُورِتُ السَّمَا وَتِ وَالْاَرْضِ لَانِي فَطَرَهُ فَي وَالْعَلَى ذَلِكُمْ مِنَاللُّهُ هِدِينَ ٥ وَتَاللَّهِ لِكِيدَتَ آصَنَامَكُمْ يَبِثُ أَنْ تُولُوا مُنْ بِرُيْنِ فِعَنَا لَهُ مُؤْخِذًا الْأَكْبِيرًا لَهُ مُ لَعَلَّهُ وَالنَّهِ يَجِعُونَا

and (Asse

قَالُوْاَمَنْ فَعَلَ هٰ ذَا بِالْمِيِّنَّ آلِنَّهُ لِمَنَ الظَّلِمِينَ ۞ قَالُوُ الْمُعْنَافَيُّ إِ تَنَكُرُهُ وَمِقَالُ لَقَ الْرَحِيْدُ قَالُواْ فَاتُواْ بِهِ عَلَى اَعْيُلِ لِتَاسِلَعَكُمُ مُ يَشْهَكُ وَنِكَ قَالُوٓٓ الْمَتَ فَعَلْتَ هٰ فَارِيالِهُ بِيَا إِيَّا مُرْلِمِينُهُ فِي قَالَ بَلْ فَعَلَٰ الْأَكْبِ يُرْهُمُ وَلِمَ نَا فَشَاكُونُهُمُ وَإِنْ كَانُوْ أَيَنْ لِقُونَ ۞ فَرَحَبُو اِلْ أَنْفُسِهِ وَفَعَالُوْ ٓ التَّاكُوُ اَنْدُو الظَّلِّوْنَ ٥ ثُرِّ نَكِسُو اعَلَٰ وَمُوسِ لَقَكَ عَلَتَ مَا هَوُ لَآءَ يَنْطِقُونَ ٥ قَالَ أَفَتَعَنَّكُ وُنَ مِنْ دُونِ الله مَالاينُفَعُكُونُ مُنْ يَأْتُلا يَضُرُّكُونُ أَيْ لَكُو لِمَا تَعَبُّدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَفَلَا تَعَقِلُوْنَ ٥ قَالُوْحَرِّ قُوْهُ وَانْصُرُ وْ الْلِهَ تَكُوْلِ كُنْكُوْ فعِلِينَ ٥ قُلْنَا لِنَا رُكُونِي بَرْدًا وَسَلْمًا عَلَى إِيرُاهِ أَيْنُ وَإِرَادُوا بِهِكَيْنَا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَخْسَرِينَ ٥ وَجَتَيْنَهُ وَلُوْطَا إِلَا لَا رَضِ الَّقِيُ بِٰ كَنَافِيْهَالِلْعَالَمِيْنَ © وَوَهَيْنَالَةُ إِسْطَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلاَّجِعَلْنَاطِيلِعِينَ وَجَعَلْنَهُمْ إِمِّلَةً يَّهَا مُؤْنَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا اليَهِمُ فِعَلَلُ لَخَيْرِتِ مَا قَامَ الصَّالَوَةِ وَلِيْتَآءَ الرَّكُوةُ وَكَانُواْلَنَا عْدِيْنَ نُ وَلُوْطًا أَنْيَنَاهُ حُكَّاوً عِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْقَدْرَيَةِ إِلَّتِي كَانَتْ تَعْمُلُ الْخَبِيِّةِ إِنَّهُ مُكَانُوا قُوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ لَ وَادْجَلْنَاهُ فْ رَحْمَتِ النَّهُ مِنَ لَصْلِحِ أَنَ كُونُوجًا إِذْ نَادِي مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجَيْنَالُهُ فَجَيْنَهُ وَاهْلَهُ مِنَا لُكُرْبِ لْعَظِيْرِ فَ وَنَصَدُنَ

صَلَّ لَقُوْمِ النَّذِي مِنَ كَذَّبُوُ إِلَيْتِ أَلِيَّ النَّهُ مُرِكًا نُوْاقُومُ سَوْءٍ فَأَغَرَ فَنَهُ ٱجْمَعِيْنَ ۞وَدَاوْدَ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَحَكُمُن فِي لَحَرْتِ إِذْ نَفَتَتُ <u>ڣ</u>ؽڿۼؘڎؙٵڷۊؘۘۅٛڔٛۘٷڴؾٵڮػڿۿ؞ٛۺٚڡڔؽڹؖ۞ؖڣؘڣۜۿڹؗۿٵڛؙڵؽؖۯڶ وَكُلُّ الَّيْنَاحُكُمْ اوْعِلْمَا وْسَغَّنَامَعَ دَاوْدَانِعِيَالَ سُبِيِّتُرَ وَالطَّلَيْمُ وَكُنَّا فِعِلْانَ 9 وَعَلَّىٰ أَهُ صَنْعَةً لَهُ مِنْ لَكُو لِتُحْصَنَا وُسِّنَ مَأْسِكُونُ هَالَ انْتُوشَاكِرُونُ وَلِسُلَمُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجَرِي بَامْرِيَّ إِلَالُا رَضِلِ لَيِيْ بِرَكْنَا فِي هَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيِّ عِلِينَ Oوَيِنَ الشَّلِطِائِن مَن يَّغُومُونَ لَهُ وَيَعْلُونَ عَلَا دُونَ ذِلِكُ وَكَ لَهُ يُحِفِظِينَ ٥ وَاتِّوْبَ إِذْ نَادِي رَبَّهُ أَنِّهُ سَنِي الضَّرُّوانَتَ ارْحَهُ الرِّحِانَ ٥ فَاسْتَجِبْنَالَهُ فَكَشَفْنَامَابِهِ مِنْ ضُرِّقِ التَّيْنَهُ آهَلَهُ ومِثْلَهُمْ مِّعَهُمُ رَحَةً مِّنْ عِنْ مِنْ الْوَيْثُ مِي لِلْعَلِيدِينَ الْمُورِيَّةُ مِنْ مِنْ الْمُعْلِيدِينَ واسمنعيك وَادْرِيْسَ وَذَاالْكِفُلْ كُلُّ مِن الصَّابِوَ فَكُو الْمُعْنَى الصَّابِوَ فَكُو وَادْتَحَلَّمُهُ فُ رَحْمَتِنَا الْفُحُونَ الصِّلِحِينَ ٥ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَّهُ مَبِ مُغَاضِيًّ فَظَنَّ أَنْ تَنْ تَقَدُى بَعَلَهُ وَنَالِمِي فِالظُّلْبُ أَنْ كُوالْهُ الرُّآنَتُ سُمِعَنَكُ أَنِّي كُنْتُ مِنَ الْقَلِيمُنَ فَأَفَاسَتِهِ مِنَالُهُ وَغِينَاهُ مِنَ الْغَيْرِ ؖۅۘڴڬٳڬڹؘۼٛڶٮٛٷٛڝڹؽڹ۞ۘڗؘػڔؾۧٳۮڹٵۮؽڔؾۜ*ڎڔڿڵٳؾڹۮ*ؽ فَرُدًا وَأَنْتَ خَيْرًا لُورِ ثِينَ ثَى فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهِبَالَهُ يَحْسِمُ



وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُ مُكَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْحَنَيْرَاتِ وَيِهُ عُوْنَنَا رَغَيًا وَرَهَيًا ﴿ وَكَانُوْا لَنَا خُشِعِينَ ٥ وَالَّبَوَّ تحصنت فرجها فنفخنا فيهامن ووينا وجعلنهاوانه أَيَةً لِلْعَلَمِينَ ۗ إِنَّ هِنِ ﴿ أُمَّتُكُو أُمَّةً قَالِحِكَ أَقَّاكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ رَبُكُوْ فَاعْدُنُ وَنِ ٥ وَتَقَطَّعُوا اَصْرَهُ مُ بَيْنَهُمْ كُلُّ المَنَارْحِعُونَ فَمَنَ يَعْمَلُ مِنَ الصِّلِي وَهُومُومُونِ فَلَاكُفُولَ لِسَعْبِيةٌ وَإِنَّالَهُ كَاتِبُونَ ۞ وَحَرَامُ عَلَقَ يُهِ أَهْلَكُنْ إِنَّهُمُ لِايرَجِعُونَ ٥ حَتَّى إِذَا فِيُعَتَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُ مُرْتِنَ كُلِ حَدَيبٍ يَنْسِلُونَ ۞ وَاقْتَرَبَ الْوَعْ لُوالْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ ٱبْصَارُ الَّذِينَ كَفَ رُوالْهِ يُونَكِنَا قَكُكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ لَمْ نَا بَلَكُنَّا ظَلِينَ ٥ إِنَّكُمُ وَمَاتَعُبُكُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ النَّاتُرُلَهُ وَارِحُونَ۞ لَوْكَانَ هَوُّلآ ﴿ الْهَاةُ مَتَاوَرَدُومَ أَوْكُلُّ فِيهَا خْلِلُونَ ۞ لَهُ مُؤْمِهَا زَفِيْرٌ وَهُ مُؤْفِيَهَا لَا يَسْمَعُوْزَ تَ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِينًا الْحُسُنِيُّ أُولَاكَ عَنْهَا الْمُعْ لايشمعون حسيسها ومفرقي مااشتهت أنفسه خالدون نَعُونُهُ وَالْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُ مُ الْكَلِّيكَةُ لَمَا

70

يَوْمُ لُوُ الَّذِي كُنْ يُوْمُونُ أَوْعَ لُونَ ٥ يَوْمَ نَطُومِ السَّمَّا وَكُلَّ الِسِّجِلِّ لِلْكُنْتُ كَابِدَ أَنَّا أَوَّلَ خَلِق نَّعُيْثُ أَوْعُ مَّا عَلَيْنَا إِنَّاكُنَّا فَعِيلِينَ ٥ وَلَقَا ثُكَّتُ نَافِ الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَتَ الْأَرْضَ يَرِيثُهَا عِبَادِي الصِّلِهُ أَنَ الآَقَ فَ لَمْ لَالْكَلْفَ لِقَوْمِ غِيبِ يُنَ ٥ وَمِّ الْرَسَلُنَاكِ الْأَرْحُمَةُ لِلْعَالَمِ يُنَ قُلُ إِنَّمَا يُوْحَى إِنَّ ٱنَّمَا الْمُكُو الْهُوَّاحِكُ فَهَلَ ٱنْتُوسِيلُوا فَانَ تَوَ لَوَافَقُلُ اذَنْ تُكُوعِلَى سَوَآءٌ وَإِنْ اَدْرِي أَقِرِيكُ أَمْ بَعِيْ المَّا تُوْعَ لُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجُهْرَحِينَ الْقُولِ وَيَعْلَمُ اتَكُمُّوْنَ ٥ وَانَ اَدْرِي لَعَلَّهُ فِتَنَهُ لَّكُمُ وَمَتَاعُ الْحِيْنِ قُلَ رَبِّ عَكُمْ إِنْ يَقُ وَرَبُّ الرَّحْنَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ فَ مالله التخازالت حيو نَآتِهُا النَّاسُ لِتَقُوْارِيَّكُوْأَنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْحٌ عَظِيرُكُ يؤمَّرُونَهَا تَنْ هَـ لُ كُلُّ صُرْضِعَةِ عَمَّا ارْضَعَتُ وَنَصَعُ كُلُّ ذَاتِ عَلِي كُلُهُ اوْتَرْتَى لِنَّاسَ سُكُونِي وَمَاهُمُ وَمِسْكُونِي وَلِكِنَّ عَنَا بَاللَّهِ شَدِيدُ ٥ وَمِنَ التَّاسِ مَن يُحَادِلُ فِاللَّهِ بِغَايْرِعِ لِمُ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطِن مَّرِيْدِ ٥ كُتُ عَلَيْهِ أَنَّهُ

Digitized by Google

مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهَدِيهِ إِلَّى عَنَابِ السَّعِيرِ يَآيَتُهَاالنَّاسُ إِنْ كُنْ تُوْفِي رَيْبِ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَ لَكُوْمِ نَ تُرَابِ ثُرَّمِن ثُطْفَ يِرِثُونَ عَلَى عَلَمَ يَرْضُ مَّفُخَ يَرَّعُن مُّضُغَ يَرِّخُ لَمَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِبُنَيِّينَ لَكُوْوَنُقِتُ فِي الْأَرْحَامِ مَانَشَآوُ إِلَ أَجِلُّ مَنَّ مُنَّا مُغُرِيبُكُمُ طِفُ لَا ثُمَّ لِسَبُلُغُواْ الشُّكَّالَةُ وَمِنْكُمْ مِّنَ يُتَوَقِّى وَمِنْكُوْمَنْ يُرَدُّ إِلَى ارْذَ لِالْعُمْ لِكَيْلَا يَعْلَمُونِ بَعْدِ عِلْدِشَيَّا وَتَرَىٰ لَارْضَ مَاصِكَةً فَإِذَّا اَنْزَلْنَاعَلَهُا الْمَا وَاهْ مَا زَتْ وَرَبْتُ وَلَنْبُتَتُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجُ ﴿ ذَٰ لِكَ ؠٲؘ<u>ۛ</u>ۏٙۘۘٳڶڷ**ؙڡؙۿؙۅؘٱػؾؙٛۅؘٲ**ڹۜۧڎؙؿڰٛؠٲڵۅؘٙؿ۬ۅٳؘؾۜڎؙۼڸڮ۠ڷۺٛؿؙۧۊۑۯڴۨ وَّانَّ السَّاعَةُ الْبِيَةُ لِأَرْبَيْ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهُ يَبِعَثُ مِنْ فِالْقُجُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجُادِلُ فِاللَّهِ بِنَا يُعِلِمُ لَامُ مَّ مَّكَّلًا كَ شُنِينُ ثَانَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّعَنْ سَبِيْلِ لللهِ لَهُ وَالتَّبُيَا خِزْيٌ وَّنُذِيْ يَقُهُ يُوْمَ الْقِلْيَهِ عَنَابَ الْحَرِيْقِ ٥ ذٰلِكَ عِلْقَتَّامَتْ يَلْكُوَانَ اللهُ لَيْسَ يَظَلَّهُمِ لِلْعَبِيْدِ أُوْصِ التَّاسِ مَنْ يَعْدُكُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ فِإِنْ أَصَابِهُ خَيْرُ لِوَالْمَاتَ بِهُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتُنَةُ لِإِنْقَالَتِ عَلَى وَجِهِ لَهُ حَسِرَالتُّانِيَا لمِخْرَةُ ذَٰ لِكَ هُوَالْخُسُرَانُ الْمُثِينُ ٥ كَاعُوْ امِرْ دُوْزَالِلَّهِ

100

مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُ مُهُ وَلِكَ هُوَ الصَّالُ لَيَكُ فَ يَدُ عُوالمَنْ ضَـ رُنَّا قَرَبُ مِنْ نَّفَعِهُ لِيشَ الْوَلْ وَلَبِشُ الْعَشِي ثُرُ ٥ إِنَّ اللَّهُ يُنْ خِيلُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعِلُوا الصَّلِحَةِ جِنْتِ بَحْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ وُ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مُ يُرِيْكُ ٥ مَنْ كَانَ يَظِنُّ اَنْ تَنْ يَنْصُرَ اللَّهُ فِي الدُّنْ يَنْصُرُ اللَّهُ فِي الدُّنْ يَ وَالْاحِسَرَةِ فَلَهَ مُ الْدِيسَبِ إِلَى السَّمَاءِثُمَّ لَيَقَطَعُ فَلَينُظُرُ هَـلُ يُذُهِابَنَّكَ يُدُاهُمَا يَغَيْظُ ٥ وَكَذَا لِكَ آنَزُكُنَّهُ الْيَةٍ لَيِّنْتِ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي عَنْ مِنْ يُرْدِيكُ كَانَّ اللَّهِ بِنَ اسْنُوا وَالَّذِينَ مِا دُوْا وَالمِسَابِينَ وَالنَّصَارِي الْجَوْسَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوْ النَّهُ اللَّهُ يَفْصِ لُ بَيْنَهُمُ يُوْمَ الْقِيمَةُ إِنَّ اللَّهُ عَكَ كُلِّ شَيْ شَهِم يُكُ الْأَتْرَانَ اللهُ لَيْمُ كُلَّهُ مَن فِالتَمَاوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ الْقَرَّوُ الْعَجُومُ وَالْجُومُ وَالْجَبَالُ وَالشَّحِيلُ وَاللَّهُ وَأَبُّ وَكُثِهُ يُرْكِينَ النَّاسُ وَكَثِهُ رُحَّقَ عَلَيْهِ الْعَنَابُ وَمَنْ يَثِينِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُن مُن مُن مُن اللَّهُ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَسَاءُ المن نَ عَصْمِن اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِ مُزَّالِينَ مِنَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُ مُنِينًا كُمِّنُ تَارِيْكِ مِن فَوْقِ رُءُوْسِهِ مُوالْحَ مِيْكُمُ يُصْرَبِهِمَا فِي بُطُونِهِ مُوالْجُ أُوْدُنُ وَلَهُ مُتَّقَامِعُ مِنْ



حَدِيْدِ ٥ كُلُّمُ آارًا وُوَاانَ يَخْ وُجُوامِنْهَا مِنْ غَيْرَاعِيْدُوا فِيْهَاوَدُوقُولُعَ نَاابًا لْحَرِيْقِ كَانَّاللَّهُ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ امُوُاوَعِلُواالصِّلِاتِ جَنْتِ تَجْرِي مِنْ تَعْيَهَاالْا لَمْارُعُيَا وَنَ فيهامن أساورمن ذمب قركؤكؤ أولباسه فوماحرير وَهُ لَنَّ وَالِكَ الطَّيِّيصِ الْقَوْلِ وَهُ لُ وَاللَّهِ عَلَالِكِ عِلَا الْحِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُو اوَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْ لِل للهِ وَالْسَيْفِ الْحَكَامِ اللَّذِي جَعَلْنَهُ لِلتَّاسِ سَوَاءَ فِالْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِيْ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلْهَ الْإِيظُ لُمِنَّ فِي فَالِهِ إِلْهُ وَ فَالْمِلْ إِلْهُ وَ فَالْمِلْ إِلْهُ وَ فَالْمِلْ إِلْهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْكُوا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَاللَّهُ وَاللَّلَّ وَاللَّهُ وا وَإِذْ بَوَّأُنَا لِإِبْرَاهِ فِيهَرِمَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَاتُشْرِكِ فِي شَيًّا وَكُلِّهِنَ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْقَآبِمِينَ وَالرُّكُّجِ السُّجُودِ ٥ وَاذِّنْ فِي التَّاسِ بِالْجَعِّيَأْتُوْلَةَ رِجَالاً وَعَلَيْ لِلصَّاصِ رَيَّا تُوْنَى مِنْ كُلِّ فَجَعَمِيْقِ ٥ لِيَشْهَا مُأْوَامَنَا فِعَ لَهُمْ وَيَنْ كُرُ وَالسَّمَالِلَّهِ فِيَ ٱيَّامِ مِّعَكُومْتِ عَلَى مَارَزَقَهُ مُرِّنْ بَهِ يَمَةِ الْانْعَامِ وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَالِيسَ لَفَقِ يُرَكُ نُتَرَلَقَضُو اتَّفَتَكُمُ وَلُوفُوا نُنُ وُرَهُ مُولِيَطُو فُو اللَّهِ الْمِينِ الْعَتِيقِ ٥ ذَٰلِكُ وَمَن يُعَظِّمُ رُمْتِ اللهِ فَهُوخَ يُرَّلَّهُ عِنْ لَكَ عِنْ لَكَ يَهِ وَالْحِلَّتُ لَكُمْ تَعَامُ اللَّمَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ فَاجْتَنِبُواالرِّحْسَنِ ٱلأَوْتَانِ

Digitized by Google

وَاجْتَنِبُوا قُولَ الزُّورِكُ مِنَا أَوْلِلْهِ عَايَرُمُشُرِكِ بِنَ بِهِ ومَن يُشْرِكِ بِاللَّهِ فَكَانَتُمَا خَرَصِ السَّمَّاءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّايُرُ اَوْتَهُوِيْ بِهِ الرِّيْعُ فِي مَكَارِتَ بِعِيْقِ O ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَابِرَاللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُومَ لِلْقُاوُبِ ٥ لَكُمُ فِيهَا مَنَافِعُ ع الآلَاجَ لِيُ مُعَمَّى ثُمَّ لِحِيلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٥ وَلِكُلِ أَمَّةٍ جَعَلْنَامَنُسُكُالِيَانَ كُرُوااسْمَالِتُهِ عَلَى مَارَزَقَهُ مُعِتْ بَهِ يُمَا إِلاَنْ عَالِمُ فَالْهُ كُمُ إِلَّهُ وَلِمِ الْمُ فَلَهُ آسُلِمُوْا وَبَيْرِ الْخُيْبِيِّينَ ٥ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَا لِللهُ وَجِلَتْ قُالُو مُعْمُوالصِّيرِينَ عَلَى مَا اَصَابِهُ مُ وَالْقِيمِلِ لِصَالِةٌ وَمِيمًا رَزَقُنْهُ وَيُنْفِقُونَ وَالْبُدُانَ جَعَلْنَهَالَكُونِينَ شَعَايِرِ لِللَّهِ لَكُوفِهَا خَيْرٌ فَاذَكُرُ وُالسَّمَالِلَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتَ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهُ فَكُلُواْ مِنْهَا وَاطْعِمُواالْقَانِعَ وَالْمُعُأْتَ أَكُّ إِلَى سَغَرَنْهَ لَكُوْلَكُ لِنَّكُ مُعَنِّكُمُ وَنَ0 لَنْ يَنَالَ الله كُوْمُهَا وَلا دِمَا وُماولكِن تِنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُوْكُنْ لِكَ يَخْرَهَا لَكُهُ لِنُكِ بِرُواللَّهُ عَلَى مَا هَمُ لَكُمُ وَكِثْيِرِالْحُسِنِينَ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُلْفِحُ عَنِ الَّذِي بَنَ أَمَنُواْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ حَوَّا إِن كَفُورٍ أَذِنَ لِلَّذِي يُقْتَلُونَ بِانْهَ وَظُلِمُ أَوْ اللَّهَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ



عَلَىٰ نَصْرِهِ مُلِقَدِي أَرُنُ إِنَّ الَّذِينَ أُخُرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ا بغَيْرِجِقَ إِلَّا أَنْ تَيْقُولُوارَتُبْنَااللَّهُ ۗ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ السَّاسَ بغضة هُوْرِبَعُضِ لَهُ إِن مَتْ صَوَامِعُ وَرِبِيعٌ وَصَاوِلٌ وَسَلِيمُ يُذَكِّرُ فِيهَا الشُّهُ وَاللَّهِ كَيْنَايُرًا ﴿ وَلَينَصُو يَّ اللَّهُ مِنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهُ لَقُويٌ عَزِيزٌ ٥ الَّذِي مِنَ إِنْ مَنْ كَنْهُمُ فِي الْأَرْضِ اَتَاهُوا الصَّالُوةَ وَانْتُواالزَّكُوٰةَ وَاصَرُوا إِللَّهُ وَوُفِ وَنَهُوْاعِنَ لَكُنِّكُمُّ وَلِيْهِ عَاقِبَهُ ٱلْأَمْوُرِ وَإِنْ يُكُلِّي بُوْكَ فَقَدُ كُذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَّعَادٌ وَّتَهُودُ ٥ وَقُومُ إِبْرَامِ يُمْرَوَقُومُ لُوطٍ ٥ وَّاصَالِهُ مَا لَيْنَ وَكُلِّرِ بَهُوسَى فَامُلَيْ لِلْكَفِرِينَ نُتُمَّ إَخَانَ تُصُمُّ فِكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ كَاكَايِّنَ مِّنَ قَرْبَهِ اَهُلَكُنْجَاوَهِيَ ظَالِمَةٌ نَجِيَخَاوِيَةٌ عَلَىٰعُـرُوشِهَـا وَبِ أَرْقُعُ عَظَ لَةٍ وَقَصَرِ مِّ شِيرِ اللهِ الْمُؤْفِ فَتَكُونَ لَهُ مُوْلُونُ يَعْقِ لُوْنَ بِهِ ٓ الْوَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَ الْانْعَمَٰ لِلْأَبْصُ ارْوَلَكِنْ نَعْمَىٰ لَقُ أُوْبُ الَّتِينَ فِي الصُّكُ وُرِ ۞ وَيَسْتَعِي لُونَكَ بِالْعَـٰ نَا إِبِ وَكُنْ يُحُنْلِفَ الله وُعَدَى وَهُ وَلِنَّ يُومُ اعِنْكَ أَرْبِكَ كَالَفِ سَنَةٍ مِّالْعَدُّونَ التِن مِنْ قَرْبَةِ أَمُلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ آخَهُ أَخُهُ الْحَالُةُ ثُمَّ آخَهُ الْحَ

ثلثة ارباع

وَالْتَالْصِيرُ فُ فُلْ يَاتِهُا التَّاسُ اِنَّمَا أَنَا لَكُوْنَ ذِيرٌ مُّبِأِنُّ ۚ فَالَّذِينَ الْمَنُواوَعَمِ لُواالسِّلِهِ عَالَهُ مُسَّغُفِرُةً وَرَنْكُ ت رئير والذائن سَعُوافِي البِينَامُعِيزِينَ أُولَيْكَ أَصْكِ الْجَحِيْدِ وَمِّ الرَّسَلْنَامِنْ قَبْلِكُمِنْ تَرْسُولِ قَالاَنْجِيْ الْأَ إِذَا مُّنَّى اَنْقَى الشَّيْطِنُ فِي الْمُنتِيَّةِ فَيَنْشِحُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطِنُ تُعْ يُعَكِّمُ اللهُ البِيّةِ وَاللّهُ عَلِيْدٌ عَلِيْدٌ فَ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطِي فِتْنَةً لِّلَّانِ يْنَ فِي قُلُوبِهِهُ مِّلَى مَا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّالل الظَّلِمِينَ لَفِي شِمَّاقِ بَعِيْدٍ ٥ وَلِيَعِلُو الَّذِينَ اُوْتُواالْعِلُهُ انَّهُ الْحَقُّمِنَ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْ إِيهِ فَتَغَيْبَ لَهٌ قُلُوبُهُمُ وَالَّ اللهَ لَهَا وِالَّذِي بَنَ الْمُنُوَّا إِلَى مِرَاطِ مُّسْتَقِيْدِ وَكَايَزَالُ الَّذِيْنَ كُفَّرُوافِي مِرْيَةٍ مِنْ يُحَتِّى تَأْتِيَهُ وُالسَّاعَةُ بَغْتَةٌ ٱوْيَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيْدِ ٥ ٱلْكُلُكُ يَوْمَيْدٍ لِلَّهِ يَعُكُو بَيْنَهُ مُرَّفًا لَّذِي بْنَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحٰتِ فِي جَنَّتِ التِّعِيْنِ وَالَّذِيْنَ كُفَرُواوَكَ لَّهُ بُوْابِالْيِتِنَافَاُولَيْكَ لَهُمْ عَنَاكُ مُهُانُ ٥ وَالَّذِينَ مَاجَرُوانِي سَبِيلِ اللهِ تُحَرِّ قُسِّ لَوْ آوَمَا تُوْ الدَّرْزُقَةَ هُمُ اللَّهُ رِزَقًا حَسَنًا ﴿ وَلِنَّ اللَّهُ لَهُو يُرُالاً زِينَ فَ كَلُكُ خِلَتَكُومُ مُنْ كَلَيْرَضُونَ

9

المراجعة الم

النَّ اللَّهُ لَعَلِيْدُ لِلْهُ وَ ذَٰلِكُ وَمَنْ عَاقَبَ مِنْ لَمَاعُوْقِ إِلَّا رِّيُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُمُ نَّهُ اللّهُ واِنَّ اللّهَ لَعَفَوَّغُفُورُ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللهُ يُوجُ الَّيْلَ فِي لِنِّهَا رِوَيُوجُ النَّهَارَ فِي لَيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ يَمِيمُ بَصِيْرُكُ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَالِينَ عُوْنَ مِنْ دُونِ إ هُوَالْيَاطِلُ وَأَنَّاللَّهُ هُوَالْعَيْلُ الْكَيْرُ ۖ اَلَّهُ مِّزَاتَ اللَّهَ أَنَّزُكُ مِنَ السَّمَاءُ مَا ءُرُفُونُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً وإنَّ اللَّهُ لَطِيفٌ خَيِيرُ كُلُّهُ مَا فِي التَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْفِ وَإِنَّ اللهُ لَمُوَ الْغَيْقُ الْجِمْدُ كُلُّ الْفِرْكَ اَتَاللَّهُ سَخَّرَلُكُمُ شَافِ الْإِرْضِ وَالْفُلْكِ يَجْرِي فِي الْبَحْرِرِ أَسْرِ أُومُسُكُ التَمَاءَ أَنْ تَقْعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا إِذْ نِهِ وَ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وُفُّ رَّحِيْدُ وَهُوَالَّذِينَى ٱحْسَاكُمْ تُمَّ يُنِينُ مُصَحَّمَ يُحْيَيْكُمُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَفُورٌ ۖ كُلِّلِ الْمَيَّةِ مُعَلْنَامَنْسَكًا هُـ مْنَاسِكُونُ كُلايْنَانِعُتَك فِي ٱلْأَصْرِ وَادْعُ إِلَّا رَبِّكَ ﴿ إِنَّكَ لَعَلَّى مُكَّاى مُسْتَقِيدُ فِي وَإِلْثَ وَاللَّهُ وَلِهُ فَقُدُلِ اللهُ اعْدَارُ بِمِاتِعْتُمَاوُنَ اللَّهُ يَعْدُكُمُ وَكُوْمُ الْقِيلِمَ لَهِ فِيمَا كُنْ أَمُّ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ۞ الْإِنْعَلَمُ الميتكرماف السَّمَّاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتِيهِ ذِيكَ عَلَى اللهِ يَسِي أَرُّ وَيَعْبُ وُنَ مِن دُونِ اللهِ مَ

مع

لِنُزِّ لَ بِهِ سُلُطنًا وَمَالَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُؤْمِ اللِظْلِمِينَ مِنَ تَصِايُرِ ۞ وَاذَا تُتَالَى عَلَيْهِمُ الْمِينَابِيَّانِيِّ نَعَيْرِ فُ فِي وُجُو لَّذَيْنَ كَفَرُواالْمُثُكِّرِيُكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِيثَ سَيْتُلُونَ عَلَيْهُ الْبِينَا قُلْ أَفَانَةِ عُكُوبِ شِيرِينَ ذَٰ لِكُو ٓ النَّارُوعَ لَهُ لاللهُ الَّذِينَ كَفَرَوْ أُوَيِئُسُ لِلْمُصِائِرُ فَيَأْتُكُ التَّاسُ *فُي*رَ مَسْكُمْ ۏؙٳڛؿؚؖٷٳڵۿ<sup>ۥ</sup>ٳؾٙٳڷۮؽڹ*ؾ*ػڰۅٛٮٙڝٛۮۅٛڹٳڵڷ۬ۅڶڹۛڲڂٛڴۅٛ ۮؙؠٵٵۊٙڵۅٳڂؚڡٙڡؙٷٳڵۿؙٷٳڽؾۘڛڵؠۿٷٳڶڽؖ۫ؠٵۻۺؘٵڷٳڝٛؾ<u>ٙۊ</u>ڣٛٷ مِنْهُ صَعْفَ لِطَالِبُ وَالْمُطَالُوبُ كَمَا قَلَ رُوااللَّهُ حَيَّ قَلَ رِبَّ اِنَّاللَّهُ لَقِوَٰیُّ عَزِيْزُ ۖ اَللَّهُ يَصْطِفِي مِنَ الْكَلْبِكَ فِرُسُلًا وَّمِنَ التَّاسِّ إِنَّ اللهُ سَمِيْعُ بَصِي*ُكُ* يَعْلَمُ مَا بِيْنَ اَبْنِ يَصِوْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلِكَ اللَّهِ مُرْجَعُ الْأَمُورُ ۞ يَايَتُهَا الَّذِي بَنَ اَمَنُوا ادُكَعُوْاوَاسْجُكُ وَاوَاعْبُكُ وَارْتَكُهُ وَافْعَلُوْالْغَيْرُلَعَسَلُكُوْ تُفُكِحُونَ ٥ وَجَاهِ كُ وَافِاللَّهِ حَتَّى جِهَادِ ۚ مُّهُوَاجْتَ لِلَّهِ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فِالدِّينِ مِنْ حَرِّجٌ مِلْهَ أَبِيكُمُ الرَّفِيدُ هُوسَمَّتُكُوْلِلُسُيْلِينَ مِّمِنْ قَبُلُ وَفِي لِمِنَالِيكُوْنَ الرَّسُوْلُ فَيَ عَلَىٰكُوْرِتَّكُوْنُوا شُهَلِّاءَ عَلَىٰ لِتَاشِّى فَاقِيمُوا الصَّلْوَةُ وَا**تُوالزَّكُمُ** واعتصموا بالله مومولكة فيعمرا كمؤل ويعثم النصر



(مُكِنَّا المؤْمَنِ وَسَلِّيمًا وَهِي الْمُتَاوَيِّالَ عَيْنَ وَالْكِيْلُ

حِ الله التَّحْزِ الرَّحِيْرِ الرَّحِيْرِ

قَدَا فَكِ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ مِن هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ لَ وَ

لَيْنِينَ هُمْ عَنِ اللَّغَوْمُعُرِضَوْنَ ٥ وَالَّذِينَ هُمُ لِلرَّكُومَ فَاعِلُونَكُ

وَالَّذِينَ هُمُ لِفُو وَجِهِمُ لِحِفْظُونَ ۚ إِلَّا هَكَ أَزُوَاجِهِمُ أُومَا

مَلَكَتُ أَيْمَا نُصُورُ فَإِنْصُورُ غَيْرُ مِلْوُمِينَ ثَى فَعَنَ ابْتَغَى وَرَآءَ

ڂڸڬڣؘٲۅؙڵڸٟڬۿؙۄؙٳڷؗۼڽؙۅٛڹڽۧۅؘٲڷٙڔؽڹؘۘۿؙۄٛڸٳۿڬؾڝۄٛ ۏۘۼۿڽٳۿؚۿۯٳڠۉڹڽؙۊٲڷڹؽڹۿؙۿۿڮڸڝۘڵۏؾۿۄؙؽۼٳڣؙڮ۠ڮ

ڝڡڽ ڡؚڝۯڝۅڮٷڰڰڔڽ؋ۿڝڡ؈ڡڝۅڽۿ؞ڿۣۼڡؚڟ؈ ؙڰڵڽڰۿؙؙۿؙٳڷۅٳڔؿٷٛڹڴٲڵؘڹٛؽؘؠؘڔؿٷؙؽٵڵڣۯڋۅٛۺ۠ۿؙ؞ٛڣۿٵ

خُلِلُ وْنَ ٥ وَلَقَكَ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلِلَةٍ مِتَنْ طِيْنِ ٥

تُعْجَعَلَنْهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّكِيْنِ ۖ تُتَّخَلَقَنَا النُّطْفَةَ عَلَمَتَ لَّ

فَخُلَقُنَا الْعُلَقَةُ مُضْعُةً فَخُلَقَنَا الْمُضْغَةُ عِظْمًا فَكُسُونَا

لعِظمِّ لَهُمَّ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ خَلْقًا اخْرَفْتُ الرَكِ اللَّهُ أَحْسُلُ كَالِقِينَ

نُمَّا لَكُمْ بِعَكَ ذَٰ لِكَ لَيَّتُوْنَ ۚ فَيُّا إِنَّا كُمُ يُوْمَ الْقِيهَةِ تُبْعَثُونَ ۗ

وَلَقَكَ خَلَقَنَا فَوْقَكُمُ شَبِعَ طَلَانِقٌ وَمَاكُنَّا عِن يُخَلِقَ غَفِيلانِ

وَانْزَلْنَاصِ السَّمَاءِ مَاءً بِقَلَ إِنَّا كَتُلُّهُ فِي الْأَرْضَ وَاتَّاعَلَى

دَهَابِ بِهِ لَقَامِ رُونَ فَ فَانَشَا أَنَاكُمْ بِهِ جَتْتِ شِنْ يَخْذِلِ فَأَعْنَاكِمَ الْعِفَا لِيَا الْعَف

وقفلاي

وقفلانفر

لَكُهُ فِيهَا فُوَلِّهُ كُنِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ۖ وَشَجْرَةٌ تَغَرُّجُ مِنْ فُورِ سَيْنَا وَتَنْبُتُ بِاللَّهُ مِنْ وَصِيْعَ لِلْأَكِلِينَ ٥ وَانَّ لَكُوْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِيْرَةٌ نَسْقَيْكُ مُتِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمُ فِيهَامِنَا فِعُكَتْ يُرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ يُحْكُونَ ٥ وَلَقَدُ ارْسَلْنَا نُوْحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ الْهِ غَيْثُا أَثَلًا تَتَقَوُنَ۞ فَقَالَ الْمُلَوُّاالَّذِينَ كَفَكُو وَامِنَ قَوْجِيهِ مَا هُنَّا الْأَنْبُرُ ۗ التِتْلُكُوْيُويْكُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَىكُوْ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لِأَنْزَلَ مَلْكِلَّةً مَّاسَمِعْنَالِمْ نَا فِي أَبَابِنَا الْأُوْرَائِينَ ۚ إِنْ هُوَالْأَرْحُلُّ لِهِجَّنَّةٌ فَتُرْتَصُوابِهِ حَتَّى حِيْنِ ٥ قَالَ رَبِّ انْصُرُ نِيْ بِمَاكُنَّ يُونَ فَاوْحَيْنَا ٓ اللَّهِ الْمَاكِ الْمُعْلِكِ بِالْعَيْنِيَا وَوَحْيِنَا فَإِذَ الْجَاءَ اَمُوْنَا وَفَارَالتَّنَّوُرُ فَاسْلُكَ فِيمَامِنَ كُلِّ زَوْجَائِنَا ثَنَائِنِ وَأَمْلَكَ ٳڵٲٛڡڹٛڛۜۊۜۘۜۼڷؽۅاڵڡۜۅٛڵ*ۼڣۿۘڎۧۊڰ*ڷڠۜٵڟؚؽؿ؋ۣڶڷۮؘؽؽڟڵۅٛ۠ٳڷؖڰٛ مُّغَرَقُونَ ۞ فَإِذَ السَّوْيَةِ انْتُومَنْ مِّعَكَ عَلَىٰ لَقُلْكِ فَقُلِلْ عَجَمُّ لِيلْهِ الَّذِي عَجْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمُينَ ۞ وَقُلْ زَبِّ ٱلْزِلْنِي مُنْزَلًّا مُّارِكًا وَأَنْتَ خَايُرُ الْمُنْزِلِانِ ) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالِبٍ قَانَ كُتِ لَبُتِيَايَنَ ٥ ثُمِّ ٱنشَأْنَا مِن بَعْدِ هِمُ قَرَّزُنَّا أَخِرْ مِنَ ٥ فَارْسَـكْ فيهر وسولات عمران اعبث والله مالكة سن اله عدية

-0÷

اَفَلاَتَتَقُوْنَ أَوَقَالَ الْمُلَاثِنَ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكُنَّ بُوُ ا يلقار الإخوة واتر فنهم فالحيوة الدُنيا ما لم لَمَّا إِلَّا بِسَرَّةُ عِنْ لَكُمْ ئَاكُلُّ مِتَّاتَأَكُلُوُنَ مِنْهُ وَكَيْثَرَبُ مِتَّاتَشَرَيُونَ ۖ وَلَيْنَ ٱلْمُفْتُمُ بَشَرَاتِيْتُكُوُ إِنَّكُوُ إِذًا لَّخْسِرُونَ ۞ آيَعِكُ كُوُأَتَّكُمُ إِذَا سِتَّمُ وَكُنْتُهُ رُّواً يَا قَعِظَامًا أَنَّكُهُ تَخْرُجُونَ ٥ مِيهَاتَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَكُ وْنَ كُانِ هِيَ إِلاَّحْيَاتُنَا الدُّّنْيَامُوُّتُ وَغَيَا وَمَـ عَنْ مِبَعُوثِينَ كَانَ هُوَالْآ رَجُلُّ إِنْ فَتَرَاى عَلَى لِلْهِ كَانِ بَا وَّسَ غَنُ لَهُ مُؤْمِنِيْنَ ۞ قَالَ رَبِّ انْصُرُنِيْ مِمَا كَذَبُّونِ ۞ قَالَ عَمَّا قَلِيْلِ لَيُصْبِحُنَّ نِيرِمِينَ ٥ فَأَخَذَ تُهُمُ الشِّيحَةُ بِالْحِقِّ فَجَعَلْنُهُ غُنَّاءً ۚ فَيَعُلَالِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ۞ ثُمَّ اَنْشَأَنَا مِنْ بَعْيِ مِهُ وَقُرُونًا اخَوْيَنَ۞ مَا تَسْيِقُ مِنْ أُمَّةٍ إَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۞ ثُمَّ رْسَلْنَارِسُلْنَانَآثُوا كُلِّمَا كَاءُ أُمَّةً رِّسُولُهَا كُنَّ بُورٌ فَأَتَّبَعْتُ بِعَضَ هُورِيَوْشًا وَتَجِعَلُنُهُ وَأَحَادِيثَ فَبَعُكُ الْقَوْمِرُةُ يُؤْمِنُونَ ﴿ نُرِّارْسَلْنَامُوْسَى وَلَخَاهُ هُوُ وَنَ هُمِالْيِتِنَا وَسُلْطِن شَبِينِ لِّ ل فِرْعَوْنَ وَمَالاً بِهِ فَاسْتَكْبَرُوُ اوْكَانُوْ اقْوَمًا عَالِايْنَ ٥ فَقَالُوا

نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثَلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعِيدُ وَنَ ۖ فَكَذَّبُوهُمَا

نُوْامِنَ الْهُلَكِيْنَ Oوَلَقَدُ الْبَيْنَ الْمُوسَى لَكِتْبَ لَعَلَّهُ





لِهُتُكُونَ وَجِعَلْنَا ابْنَ مُرْتِيرُوا مُتَهَالِهُ وَاوْيَنْهُمُ اللَّهُ وَاوْيَنْهُمُ اللَّهُ وَا ع النَّا إِذَاتِ قَرَادِ وَمَعِينَ ٥ يَا يُتُهَا الرُّسُلُ كُلُوُامِنَ الطِّيَّاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحُٱلِنِي عَالَعُهُونَ عَلِهُ ﴿ وَإِنَّ مِنْ إِنَّا مُنْ كُوُلُمَّةً وَّاحِكَاةً ؖۊٵڹٲۯڗؙڮۯۏٲؿؖۊۛۅڹ۞ڣۜڡٞڟۜۼۅؖٳٲۺڕۿ؞ڔؽڹۿ؞ۯؚؠڔؖٲٛڰڷڿۯۑ؞ؚ۪ؽٵ ؙۊٵڹٲۯڗؙڮۯۏٲؿؖۊۅڹ۞ڣڡڟۼۅؖٳٲۺڕۿ؞ڔؽڹۿ؞ۯؚؠڔٞٲڰڷڿۯۑ؞ؚؽٵ لَى يُهِيمُ وَيُوُونَ } وَذَرَهُمْ فِي عَمْرَ تِصِمْحَتَّى حِيْنِ 6 أَيْعُسُونَ ٱخَانُهُ ثُنَّ هُمُديهِ مِنْ مَالِ وَسَنِيْنَ كُنْسَادِعُ لَهُمُوفِ الْخَيْرِتِ • ۘۘڹڵڷٳؽۺؘڠؙٷؙۅٛڹ۞ٳؾٙٳڷؽ۬ؠ*ڹۿؙڿۻٛ*۫ڂۺ۫ؽڐؚۯؾۣۿؚٷٛۺڣڠٞۅ*ۯ* وَالَّذِينَ هُمُ إِلَيْتِ رَبِّهِ مُؤْمِنُونَ كُوالَّذِينَ هُمُ مِرِّيِّهِ ٱلْأَيْشُولُونِ ﴿ وَالَّذِينَ مِوْتُونَ مِّالْتُواوَقُلُو مُعْمُوعِ لِلَّا أَنَهُمُ وَإِلَى رَبِّهِمُ لِحِعُونَا اُولَيْكَ يُسَارِعُونَ فِلِاغَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا السِّقُونَ<sup>©</sup> وَلِا تُكَلِّم*ُ فُ* نَفْسًا الآوُسْعَهَا وَلَكَ يُنَاكِنَا يَنَاكِنا عَيْنِطِقُ بِالْجَقِّ وَهُ وَلاَيْظُ لَمُونَ ﴿ بَلْ قُلُوْمُهُمْ فِي غَمْرَ وَمِينَ لِمِنْ أُولَهُمْ أَعْالُّمِينَ دُوْنِ ذَلِكَ مُهُلَهَا عِلْوُنَ حَتَّى إِذَّا لَخَنْ نَامُتُونِهِ هِمِيالْعَنَا بِإِذَاهِمَ يَجُزُّونُ ٥ لَا يَحَنُّوا الْيُومُ الْيَوْمُ الْكَالْمُ مِنْ الْمُتَضُّرُونَ ٥ فَكَ كَالْمَا ٳڽؾؿۣؾؙۛؾ۠ڶ؏ڡؘڷڲؙڎٛۏؘڲؙۮؙؿؙۊٛػڵٙٲڠڡٙٵۑڬڎؘؚؾڬڝٛۅٛڽٙ۞ۺ**ؾۘڰۺؿؖڰ** سَمِرًّا لِعِجُونُ 0 أَفَالْوَيْدَةُ بَرُواالْقُولِ أَمْرِيًا وَهُو مَالْوَيْكُ أَلَّى وَيُلِينَ أَلَمُ لِمُرْكِينِي فُوارِسُولِهِ مِنْ لَهُ مُنْكِرُونَ

لَهُ مِنْ بِأَءَهُمْ مِا كُونَ وَأَكْرَهُمْ لِيُونَكِرِهُوْ بِينَ وَلَوَاتَبُعَ الْحُقُّ هُوَآءَهُ وَكُنَّا لِعَنْهُ إِنَّ وَالْإِزْنُ وَالْإِزْنُ وَمَنْ فِيهِنَّ بُلْ الْكِنْجُ بِنِ كُرِهِهِ فَقُدُّمُ عَنْ ذِكْرِهِمْ شَعُوضُونَ ﴿ أَمْلِينَا يُعْمِ خُرِمًا فِيُرَاجِعُ رَيِّكَ خَارِّتُ وَهُوَخَارُ اللَّهٰ فِي آنَ اللَّهِ اللَّهِ عَانِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنَاطِ مُسْتَقِينِ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخْرَةِ عَن الصِّرَاطِ اَكِوْنَ وَلُوْرِجِنْهُ وَكُنَّفْنَا مَا بِعِدْتِنْ غُرِّلْكِوَّا فِي طُغْيَا نِهِمْ يَعْهُونُ ٥ وَلَقَدُ أَخَدُنَا ثُمُ مِالْعَلَابِ فَمَااسْتَكَانُو الرَّبِّهِ مُومَ يَضَرَّعُونَ حَتَّى لِذَافِعَنَّ اعْلَيْهِمْ يَالَّاذَا حَنَابِ شَدِيْدِ إِذَاهُمْ فِيُهِ مُبلِسُونَ أَ وَهُوَ الَّذِي مَا أَنْشَا لَكُو السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِيدَةً قَلِيُلاَمَّالَتَكُلُّرُوُنَكِ وَهُوَالَّنِي خَرَاكُمُ فِي الْاَرْضِ وَلِلْيَهِ تُحْثَمُ وْزَرْ **وَهُوَالَّذِي عُجْيَ وَيُمْيَ**تُ وَلَهُ الْحَيْلَافُ لِلَّيْلِ وَالنَّهَارْاِفَلَانَتْهَا وُنِ بَلْ قَالُوْاصِئُلُ مَا قَالَ لَا قَالُوُنَ ٥ قَالُوْاء إِذَامِتَنَا وَكُنَّاتُ رَالَّ قَعِظَامًا ءَاِنَّالَبَعُوْتُوْنُ ۞ لَقَانُ وُعِدُ نَا خَنُ وَالْأَوُّ نَاهِ نَا احِنُ عَبْلُ إِنْ مُنْآلِالاً أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِيْنَ قُلْ لِينَ الْأَرْضُ وَصَنْ فِيْهَاٰإِنَكُنْ تُوْتَعُكُونَ ۞سَيَقُولُونَ لِلْهِ قُلْ اَفَلَاتَنَكُرُّ وُنَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمُونِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْضِ لَعَظِيدٍ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ اَفَلَاتَتَّقَوُنَ ( قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ ثَنَّ عُرَّةً وَهُو

800

يُجِيْرُ وَلا يُجَازُعَلَيْهِ إِنْ كُنْ تُمْرِيَّعْلَمُوْنَ كَسَيَقُولُونَ لِلْهِ قُلْ فَانْ تَعَرُونَ كِلْ اللَّهِ عُمْ الْحَقِّ وَإِنَّهُ مُ لِكُنِّ بُونَ مَا الَّحْنَ اللَّهُ عُرُونَ مَا الَّحْنَ الله مِنْ قَلِي قَمَاكَانَ مَعَ فُصِ الْهِ إِذَّالَّانَ مَبَ كُلُّ الْهِ مِمَاخَلَقَ وَلَعُلا بَعْضُهُ عَلَى بَعْضَ مُعَىٰ اللهِ عَمَّ أيصِفُونَ فَعْلِوالْعَيْبِ وَالسَّهَادَةِ اَنَعَالَ عَمَا يُشْرِكُونُ فَكُ رَبِ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوْعَدُ وَنَ كَ رَبِّ فَلَا تَحْتَكُنِي فِي لَقَوْمِ الظَّلِمِينَ ۞ وَلِنَّا عَلَى أَنْ يُرِيكَ مَا نَعِدُهُمُ المَّدِرُونَ إِدْفَعُ بِالنِّيْهِي أَحْسَىٰ لِسَيِّعَةً فَخَنْ أَعَلَّمُ عِلْمَ يَعْلَيْهِ فَوْزَلَ وَقُلْ رَبِ اعْوُدُ بِكَ مِنْ هَمَزْتِ الشَّاطِينِ ٥ُ وَاعْوَدُ بِكَ رَبِّ انْ يَّعْضُرُون ) حَتَّى إِذَا جَاءَاءَكَ هُوُ لِلْوَثُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ٥ الْعَلِيْ أَعْلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَالَّمْ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَالِمُهَا وَمِنْ قَرَاعِهُ بَرْزَجُ إِلَى يَوْرِبُ عَثُونَ } فَإِذَالِغَ فِي الصُّوْرِ فَلْآانْسَابَ بَيْنَهُمُ يَوْمَ إِن وَ لايتَسَاءُ لُونَ ۞ فَمَن تَقْلَتْ مَوَازِينَهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ وَمَنْ حَمَّتُ مَوَازِيْنِهُ فَأُولَلْكَ الَّذِينَ خَسِمُوَّالْفُسُعُوُ فِيُجَهَنَّهُ خَلِدُونَ فَأَنْفُعُ وَجُوهُمُ التَّارُوهُ وَفَيْهَا كَالِحُونَ ٱلْهَ تَكُنُ الْيِيْ تُسْلِي عَلَكُ كُوْفَكُ أَنْهُ يُعَالَّكُمْ بُوْنَ قَالُوْ ارْبَنَا عَلَيْتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ٥ رَبِّنَا آخَرِجَنَا مِنْهَا فَانْ عُدُنَا فَإِنَّا ظُلِمُ وَنِ 0 قَالَ نُمْسَوُ لِفِيهَا وَلَا ثُكِّلْمُونِ 9 إِنَّهُ

كَانَ فَرِيْقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا السَّافَاغُفِرْلِنَا وَارْحَبُ

وَانْتَ خَيْرُالرِّحِيْنَ أَصْ فَا تَّغَنَ مُّوْهُ مُرْسِخْدِيًّا حَتَّى ٱنْسَوَّكُوذِ كُرْمَ

وَكُنْ تُوْرِينْهُ مُرْتَغَيِّكُونَ إِنِي جَزَيْتُهُ مُ الْيُومَ بِمَاصَابِ وَاللَّهُمُ

(سَقَّ النَّقَ النَّقِ النَّ

مُوْرَةُ أَنْزَلْنَهَ أَوْفَوْضَهُمَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا لَيْتِ بَيِّنْتِ لَدَلَّكُمْ يَتَأَكَّرُونَك

لْزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ فَاجْلِكُ وَاكُلَّ وَاحِدٍ بِيِّنْكُمُ اصِائَةً جَلْدَةٍ مَ وَلاَ

تَأْخُذَ كَرُبِهِمَارَأُنَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُونُونِ فِي اللهِ وَالْيَوْمِ

الْاِخِرْ وَلْيَنْهَا عَنَابَهُمَا طَآيِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ 0 الزَّانِيُ

بَنِكُو الْأِزَانِيَةً أَوْمُشُوكَةً تُوَالرَّانِيَةً لَا يَنِكُومَ ٓ الْآذَانِ اَوْمُشْمِرُكُ

مُعُولُفُ آخِرُونَ فَلَ لَهُ لَيْنَ أَوْفِ الْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ٥ عَالُوالِينَنَا يَوْمًا اَوْعَضَ يَوْمِ وَسَعَلِ الْمَاتِّةِ يَنَ ٥ فَلَ إِنْ لَيْنَ مُرُ الاَقْلِيلَا لَوْاَنَّكُمُ كُنْ تُعْرَفُونَ ٥ اَخْسِبْ مُوْلَمَّ اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَالَةُ لَا اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَوَّةُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَوَّلَةُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَوَّلِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ

<u>حالله الآخازات جيو</u>

Berling.

Digitized by Google

يُحْرِّمُ ذِلْكَ عَلَىٰ لَمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُعْصَانِيَ تُعَلِّمُ مَا يُوْا بِأَرْبِعَةِ شُهَلّاً ۚ فَاجْلِدُ وَهُمْ عَٰكِيْنِ جَلْدَةٌ وَلاَتَقَبُا وُالْمُ يُسْحَادَةً أَنَكُأُ وَأُولَكَ مُمُولِفُسِقُونَ صَالِاً الَّذِينَ تَابُوامِنَ بَعَي ذَٰ لِكَ وَاصْلَحُواْ فِاتَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْرٌ وَالَّذِينَ بَرْمُونَ ازْوَاجَهُ وَلَهُ يَكُنُ لَهُ مِنْ هَكُافُ إِلاَّ انْفُسْهُ مُونِيَّةُ هَادَةُ أَحَدِهِ وَأَرْبَعُ ثُمَّالَ بِ الله إنَّهُ إِنَّ الصِّي قِانَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ كَانَ مِنَا ثَكَانِ بِيْنَ ۞ وَيَدَ رَوُّاعَنُهَا الْعَنَابَ اَنْ تَشْهَدُ ٱرْبَعَ تَعَادِيتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ أَنِ الْكَذِيبِ أَن كُوالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَكِ لِلَّهِ عَلَيَّ الْكَانَ صَ الصِّدةَ فَنَ وَلَوْلانْضُالُ لللهِ عَلَى أُو وَحَدُّهُ وَأَتَّ لللهُ إِنَّوَاتِ حَلِيهِ أَنَّ إِنَّ الَّذِينَ جَأْءُ وَبِالْإِفَاكِ عُصَدَّةً سِنَكُولَا تَحْسُبُوهُ شُرِّ الْكُوْرِ لَ هُوَ فَ وَكُلِّ الْمُرْكِلِ الْمُرِئِ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مِنَا الْأَنْتِ مِنَ الْإِنْفِي وَالَّذِي تَوَتَّى لِبُرَةً مِنْهُمْ لِهُ عَذَابٌ عَظِيُّ الْوَلِأَ إِنْسَمِعْمُوهُ طَنَّ الْقُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِكُ بِاَنْفِيهِ خِيرًا وْقَالُواهِ أَالْفَاكُمُ مُّيبُنِكُ لَوْلا جَاءُوْعَلَيْهِ بِالرَبْعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَهُ يَأْتُوْا بِالشُّهُ لَاءْ فَاوُلَيْكَ عِنْنَالِللهُ هُ وَالْكُذِي وَنَ ۞ وَلَوْلَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُ فِالدُّنْيَاوَالْإِخِرَةِ لَسَّكُمْ فِي مَّاأَفَضْتُمْ فِيهِ عَلَابٌ عَظِيمٌ حُ ذُ تَلَقُّونَهُ مَالْسِنَتِكُوْ وَيَقُولُونَ مِافُوا مِكُوْمً النَّسَ لَكُوْبِهِ عِلْمُ

نصف

Conf. Just

سَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَعِنَكَا لِلهِ عَظِيرٌ ۞ وَلَوْكِ ٓ إِذْ سَمِعَتُمُوهُ مُ قُلْتُومَّا يَكُوُنُ لَنَّا اَنْ سَّكُلَّةً بِلِهِ نَاسُجُونِكُ لِمِنَا مِهْمَانٌ عَظِيمًا بُعِظُكُواللَّهُ أَنْ تَعُودُ وَالِيثَلِهِ أَبِدًا إِنْ كُنْ يُمُّومِنِينَ ٥ وَبِيرِيُّهُ اللَّهُ لَكُوْ الْآيْتِ وَاللَّهُ عَلِيْهِ عَلَيْهِ كَانِيْ إِنَّا لِأَنْ يَنْ يُجِبُونَ اَنْ تَسْفِيعَ الْفَاحِشَةُ فِالَّذِينَ الْمَوْالْهُ عَنَابٌ اللَّهُ قِالِدُ مُنَاوَا لَاخِرَةٍ \* وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْدُهُ لِالْعُلُونُ ۞ وَلَوْلَافَضُلُ اللَّهِ عَلَىٰ كُرُ وَرَحْتُهُ وَانَ اللهُ رَءُونَ تَحِيْرُ فَيَايَهُا الَّذِينَ امْنُوا لَانَتَبِعُوا خُطُوتٍ الشيطن ومَنْ يَتَبِعُ مُطُوتِ الشَّيْطِنِ فَانَّهُ يَأْمُرُ بِالْغَيْسَ إِوَالْنَكُمْ وَلَوْلَافَضَالُ اللهِ عَلَيْكُرُورَحْتُهُ فَمَازَكَ مِنَكُمُ يَتِنَ اَحَدٍ اَبَكَ **ؚ۫ڹڮڹۧ**ڶڶۿؙؿؙڗؖٙڲ۫ڡۘڽٛؾۘؾؘؙٵؖٷڶڶڷؙڰڛٛؿۼۘۼڶؚؽٞ۞ۅؘڵٳؽٲ۫ٛڗڸڷۅڵۄٚٳڷڡؘۻٛ مُنَكُمُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤَنُّوا أُولِ لَقُولِي وَالْسَكِينَ وَالْمُعْجِرِينَ فِيْ يُلِ للهِ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصَفُواْ الْكَتْعِبُونَ انْ يَعْفِرَ اللهُ لِكُمْرُ وَاللَّهُ ورُرِّحِيْمُ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ بَرْمُونَ الْعُصَانِيَ لَعُفِلْتِ لَوُمُ مِنْدٍ ْفِالتُّهُ مُنَاوَالُاخِرَةِ وَلَمَهُ عَلَابٌ عَظِيْدٌ <sup>\*</sup> يَّوْمَ تَشْهَ <u>ٛ</u>ٱڵڛڹۜؿڡؖۄٛٳؘؽؽڲۿ۪ۅؘٲڒڿڰۿؙٷڲٵڬٷٳؽڠڰۏڹ۞ۑۅٛڝؘۑ مُولِللهُ دِينَهُمُواكِي وَيَعِلُونَ أَنَّ اللهُ هُوَاكُيِّ الْمُبِينُ<sup>6</sup> والمنبثيث أن والخيبة وكالمخبيث والطّلاث الطّليب

وَالطِّيِّوْنَ لِلطِّيِّبِيُّ الْوَلْيِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّايَقُولُونَ لَهُمْ مَّنْفُونَ اَقَرِزُقُ كُونِيُكُ لِمَا يَعْمُ اللَّذِينَ السُّوالِاتِدُ مُلْوَالِبُونِيَّا عَيْرَمِهُ عَلَيْهِ **ا** تَسْتَأْنِنُوْ اوَتُسَلِّهُ اعْلَىٰ اَهْلَىٰ أَوْلَكُمُ خَيْرٌ لِّكُمُ لَعَلَّكُمُ يَذَكِّعُ فَكَ فَال تَعُدُوافِيْهَا لَكُمَّا وَلَا تَدْخُلُوهُا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمُّ وَإِنْ قِيلَ لَكُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا مُوازَكُ لَكُو وَاللَّهُ مَاتَعُكُونَ عَلِيْكُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ خُناً ۖ أَنْ تَدُخُلُوا بِيُوْتَاكُمْ يُوسَكُونِيةٍ فِيهَا مِنَاعٌ لَكُوُ وَاللَّهُ عِلَا مُا أَمِدُونَ ومَاتَكُمُّونَ۞قُلْ لِلْوُمُينِ مَن يَعْضُوا مِنَ أَيْصًا رِهِمُ وَيَحْفُطُوا فَرَقِحَهُ ذلك أذكى لَمْرُانُ الله حَيِيرُ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُلْ لِلْمُوعُمِنَ يَغْضُ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنْ فُرُوْتِهِمْ وَكَيْمُ لِلسِّينِ مِنْ زِيْنَتُهُنِّ إِلَّاما ظَهِرَ بنها وُلَيْخُرِين بِحُيُّوْجِيَّ عَلَيْجُوْبِينَّ وَلاَ بِيْنِي ثِن زِينَةُ مِنَّ الْأَلْيُولِيَّةٍ رَ وَأُبَابِهِنَ أَوْابَاءِ بُعُولِتِينَ أَوَابَنَا فِينَ أَوْابَنَاءَ بُعُولِتِينَ أَوَاجُوا نِهِنَّ وَبَنِي إِخُوافِينَ أُوبَنِي أَخُولِقِنَ أُونِسَافِينَ أَوْمَامُلُكَتُ أَبْهَا نَهُمْنَ ٲۅؚاڵؾٙٳۑۼؽڹۼؽڔٳؙۏڸڵڷٳۯؽۼڝ*ڶڸڗڿ*ٳڶٲۅۣٳڵڟڣٛڸڶڷۮؽڹڶۮؽۣڟۿۯۅٛ عَلْعَوْلِتِ السِّآءُ وَلِايْضَرْنَ مِأْرَجُ لِهِنَّ لِيُعْلَّهُ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَهِنَّ وَتُوْتُوْكِ إِلَىٰ لِلّٰهِ جَيْعًا أَنُّهُ الْوُصْنُونَ لَعَكَّاكُمُ تَقْلِمُونَ ۞ وَأَنْكِحُ الْكَامِ يَكُوْرُالصِّلِهِ يُنَجِنُ عِمَادِ لَهُ وَإِمَّا لِكُوْرُانَ يَكُونُوْافَقَرَّاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ نَ فَضَلِهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِهُ كَ وَلَيْسَتَعْفِيكَ أَنَّ بَنَ لَا يَحِدُ وَنَ زِكَاءً

Son fr Ball

عَلَى يُغْنِيَهُ وُاللَّهُ مِنْ فَضْلِمْ وَالَّذِي يَنْ يَبْتَعُونَ الْكِتْ يَمَّامَلَكَ أَمَّانُكُمُ مُكَاتِبُوهُ وَكُونَ عَلِمَ يُونِهِهُ وَخِيرًا وَاقُوهُ وَيِّنَ مَا لِلهِ الذِي آنِي إِنَّ وَلَا تُكُرُهُوا فَتَايِكُمُ عَلَى لَيْغَاءَ إِنْ أَرَدُنَ تَحَسَّنًا لِتَبْتَغُوا عَرْضِ كَيَافِقًا الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكُرُهُ هُنَّ فَإِنَّ اللهُ مِنْ بَعْدِ الْرَاهِ مِنَّ غَفُورٌ رَّحِيْدٌ وَلَقَكَ أَنْزُكُنَّ الدُّكُو الْبِ شُبَيِّنِةٍ وَمَتَلَاقِتَ لَذِينَ خَلُوامِنْ فَبَلَّمَ وَمُوْعِظَةً لِلنَّقِ إِنَ ٥ اللَّهُ نُورُ التَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ مَثَلٌ نُورِهِكَيْنَ فِهُ الْمِصْاحُ الْصَاحُ فِي نُجاحِةٍ الزِّياجَةُ كَافًا الْوَكُ دُرِّيٌّ يُّوْتَ لُ صَ نَبْحَوْقً مُارِكَةِ زَيْثُونَةٍ لاَشْرَقِيَّةٍ وَلاَعْرَبِيَّةٍ يُّكَادُ زَيْتُهَا يُضَّيُّ ۅۘڵۊؘڵؿۛۼۜٮٛڝۘ؞؋ؙڹؘٳڗؖؿؙٷٛڗؖۼڶؽۏڗٟؠۿڮؽڶۺڰڶۣڹۘۅٛڔ؋ڝٛؾ<u>ٙۺۜٵٷؖۑۻٛ</u>ۮ اللهُ الأَمْنَ اللِّاللَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْعًا عَلِمُ فِي بُيُونِ إِنْ اللهُ أَنْ تُوْفَعُ وَيُلَكِّرُ مِنْ هَا الْمُدَّتِيجُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُ وَ وَالْإِلَى لِلْ الْحِيالُ" كَتْنَاهِيْهُمْ يَجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَإِمَّا وَالصَّالَةِ وَلِيْنَاءَ الرَّكِ و يَخَافُونَ يَوْمَّا لَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُ مُ اللَّهُ حْسَنَ مَاعِلُوْاوَيْزِيدَهُ وَمِنْ فَضَلِهُ وَاللَّهُ يُرْدُقُ مَنْ يَّيْنَا أَوْبِنَكُ صَابِ ٥ وَالَّذِينَ كُفَرُ وَالْعَالَهُ مُركَسَرابٍ بِقِيْعَةٍ يَتَّحْسَبُ الظَّمَانُ مَا وَحَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَهُ يَجِبُ اللَّهُ شَيًّا وَوَجَلَاللَّهُ عِنْكَ الْأَوْفَ فُهُ حِسَا الله عَرْيُعُ الْحِسَابِ ٥ أَوْكُظُلُت فِي بَحْرِيِّي يَنْ الْمُعَالِّينَ فَي الْمُعَلِّينَ فَيْ

ae

وَحُجُّمِنَ فَوْقِهِ سَعَاكِ ظُلْتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذِّا أَخْرَجَ يَكَ أَهُ لَا يَكُنَّ يَرِٰ هَأُوْمَنَ لَدُ يَجْعَلِ لِللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورُكِ ۖ لَا مُرَاتَ اللَّهُ بَيْتُحُ لَهُ مَنْ فِيلِ لِتَمَاوِي وَالْأَرْضِ وَلِلْظَايُوكَ فَيْ تُكُلُّ قَلْ عَلِمَ صَلَاتَهُ ئِيَّىيْهِ عَالِمُ اللَّهِ عَلِيْدِيمَا يَفْعَلُونَ O وَلِيْهِ مُلْكُ التَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ عَ وَ اللَّهِ لِللَّهِ الْمُصِارُ ( ) الْوَتَرَاتَ الله يُزْجِي سَعَابًا نُدِّيوً لِفُ بَيْنَهُ لَعَجُعُ رُكَامًا فَتَرَى لُودُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِةً وَيُؤَرِّلُ مِنَ السَّمَاءَ مِنْ جِبَالِ فِيهَامِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ ثَنْ يَشَاءُيُّكَادُ سَنَّا بَرُقِهِ يَنْ هَبُ بِالْأَبْصَارِ ٥ يُعَلِّبُ اللهُ الْيُلُ وَالنَّيَا رَّيْاتٌ فَ ذَٰلِكُ لَيِبْرَةً لِإِ وَلِالْاَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّا إِ فَمِنْهُ مَّنَ يَّشِي عَلَى بَطْنِ ذَوَمِنْ هُوْمَ أَنَّ يَّشِي عَلَى رِجُلَانَ وَمِنْهُم مَّنَ يَكُمُّ عَلَىٰ ٱدَيَعْ يَخُكُ اللّٰهُ مَا يَشَأَءُ إِنَّ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيًّا قَدِيْرٌ كَالْمَا أَلْ البِ مُبَيِّنْتٍ وَاللهُ يَعْدِي مَنْ يَنَا وَالْهِ رَاطِ مُسْتَقِيدُ وَيَقُوْلُونَ اسْنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطْمُنَا أَمَّرِينَوْ لَهُ فِي فَيْ مِتَنْهُ مُعَ ابعيد ذيك ومن الوكيك بالمؤمنين حواذاد عوالك اللوورس يَكُوْبِينَهُ مُوْإِذَا فَرِيْقٌ شِنْهُ مُسَّعُرِضُوْنَ وَإِنْ يَكُنُ لَهُمُ الْكَ يَأْتُوٓاْلِلَيُهِمُنُ عِنِينَ ۞ آفِي قُلُوُ بِهِمْصَرَصُّ أَمِارْتَا ابْوَالُمْ يَحَافُو ا نَ يَعِيفَا لِلهُ عَلَيْهِمُ وَرَسُولُهُ بِلُ أُولَيْكَ مُوالظِّلُ اللَّهِ

ثلث ارباع THE RESERVE

قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوُّ الْكَاللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَّكُمُّ مِينَهُمُ انْ يَعَيُّ نميعناو أطَعْنَأُوا وُلَيْكَ هُولِكُفْكُونَ ۞ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَ ويَخْتُلُ لِلَّهُ وَيَتَّقَلُّهِ فَأُولَيْكُ هُمُ لِلْقَا إِزْرُونَ ۞ وَأَقْدَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ عُالِهِمْ لَإِنَ أَمَرُهُمُ لِيُعَرِّحُنَّ قُلْ لَا تُقْيِمُوْأَ المَاءَةُ مَعْ فَ وَأَلِّ اللهِ بيرٌ بِمَا تَعْكُدُنُ ٥ قُلُ ٱلِطِيعُواللَّهُ وَاطِيعُواالرَّسُولَ قَالَ تُولُوا فَإِنَّا كَا كَالْ اعِلَ رَعَلَكُ مُمَّا مِعْلَا مُولِّانَ تُطِيعُونُ تَهَدُولُومَا عَلَىٰ لِرَّسُولِ إِلَّا لْغُ الْمِدِينُ ٥ وَعَكَاللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُو أَمِنَكُمُ وَعَدِمُ وَالصَّالِحَالِيَ تَخْلِفَتَهُ وَفِي الْأَرْضِ كَالسَّعْلَفَ لَذِينَ مِنْ قَبْلِ حِمُّ وَلِمُكِّلِّنَ لَهِ مُ يُنَهُو الذِي كَارْتَضَى لَهُ وَكُلِّي لِيَالَتُهُو وَيْنَ بَعْدِي فِي فِي الْسَالِي لَيْهُ وَيْنِ يَبُكُ وَنَنِي لاَيُشْرِكُونَ بِي شَيًّا وَمَن كَفَرَ بَعِثَ ذَٰ لِكَ فَأُولَا لِكَ هُمُّ يَّهُ نَ0 وَأَقِيمُواالصَّالُوةَ وَاتُواالَّاكُوٰةَ وَأَطِيعُواالرَّسُوْلِ لَعَلَّكُمُ حُونُ ٥ لانتَكَ بِتَالَّذِينَ لَفُرُوا مُعِيزِينَ فِلْارْضَ وَعِلْوا بِهُمُ لتَّارُّوْلَيِمْنَ لِمُصِيرُكِي يَايَّهُا الَّذِينَ الْمُؤُلِيدُ مَا أَذِ نَكُمُ الَّذِينَ لَكُتَ أَيَا نُكُرُوا لَذِينَ لَدِيبَا نُعُوا الْعُلْمُ مِنْ كُرْتِاكَ مَرَٰتِ مِنْ فَبَلِ صَافِةٍ فَيْرِوَحِينَ تَضَعُونَ شِيَاكُمُ مِنَ الطَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِصَالُوةِ الْعِشَاءُ تَلْتُ عَوْلَتٍ لَكُوْلُيْسَ عَلَيْكُولُا عَلَيْهِمْ مِنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ كُذُ بِعِضُا وْعَلَى بَعِضِ أَذْ لِكَ يُسَانِّ اللَّهُ لَكُوْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

ع

حَلَمُ وَإِذَا لِلْعَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُولُولُولُولُكُ الْمُسْتَأَذُّ فُولِكُمُ السَّتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لِكَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوْ الْيَهُ وَاللَّهُ عَلِيْكُمْ لَكُوْ اللَّهُ عَلِيمُ وَالْقُواعِدُ مِنَ النِّسَاءَ الَّهِي لَا يُرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ ٱن يَضَعُن نِيابِهِي غَايِرِمُت بَرِيجِ بِزِينَةٍ وَانْ لِيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهِي مَ وَاللَّهُ مَمِيعٌ عَلِيْرُ لَيْسَ عَلَىٰ لاَعْلَىٰ حَمْجَ وَلاَعَلَىٰ لاَعْرِجَ حَرَجُ وَلا عَلَىٰ أَمْرِيْضِ حَرَجَ وَلا عَلَى أَنْفِيكُوْ أَنْ تَأْكُلُوْ احِنْ مِبُوتِكُمُ أُوْمِيُّتِ بالكراوبيوت أشهت كراوبيوت إخوان كمراوبيوت أخوتكم أوبيوت اَعُ إِسِكُمُ الْوَرِيقِ عَلَيْهِ مُنْ أَوْرِيقُونِ الْخُوالِكُوْ أُورِيُونِ خِلْتِكُوْ الْوَسَ مَلَكُنُهُ مَنَا يَعَهُ أَوْصَدِيقِ أَمُرُلَيْنَ عَلَيْكُوجِنَا حُ أَنْ تَأْكُلُوا جَبِيعًا ٱۅٛٲۺ۫ۘؾٲؾؖٲ۠ڣٳؙۮٳۮڂڵڎؠؙ*ڹ*ٷۛؾٵڣٮڷٷٳۼڷۣٙٲڵڡؙٛڡڲڎؙؾۧڿۜؾڎٞڝڽٛڝڹڸٳڷڷٚۼ عُ امْارِكَةُ طُيّبَةً كُنْ لِكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُولُالِيْتِ لَعَلَّكُونُكُونَكُ إِمَّا الْوُصِنُونَ الَّذِينَ الْمَوْ إِبِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَانُوا مَعَدُّعَلَى آمِرِجَامِعِ لَمْ يَنْ هَبُواحَتَّى يَسْتَأْذِنُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَسْتَأْذِنُو نَكَ أُولَيْكَ الَّيْسِينَ يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِةً فَإِذَا اسْتَأَذَنُو الْكِبَضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَى نُ لَّنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغَوْرُ لَهُ اللَّهُ إِنَّا لِللَّهُ عَفُورٌ تَعِبَ يُكِّرُ الانجَعَاقُواهُ عَآءَالرَّسُولِ بَيْنَكُوكُ مَآءِ بِعَضِكُ رُبِيضًا قَلَ يَعِلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَكَلُّونَ مِنْكُورًا وَأَنْكِيكُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونَ مِنْكُونَ

عَنْ اَمْرِةٌ اَنْ تُصِيْبَهُمْ وَتَنَةٌ اَوْيُصِيْبَهُمْ عَنَابٌ اَلِيُوكِ الْآاِتَ لِلَهِ مَا فِالسَّمُوٰتِ وَالْاَرْضُ قَلْ يَعْلَمُ مَّ الْنَهُ عَلَيْهُ وَيُوْمَ يُرُجَعُونَ اليه فَيُنَتِّ مُهُمْ مِمَاعَ مِلْوَا \* وَاللّهُ يُكُلِّ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ يُرْجَعُونَا لِيلًا اليه فَيُنَتِّ مُهُمْ مِمَاعَ مِلْوَا \* وَاللّهُ يُكُولِ اللّهُ يَكُولُونَا لِيلًا

لِلَّذِي لَهُ مُلْكُ التَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ يَتَّخِينُ وَلَكًا وَلَهُ سَبَّكُنُ لَّهُ ۖ وَ شَرِيْكُ فِيا لِمُلْكِ وَحَلَى كُلَّ شَيَّ فَقَدَّ رَوْتَقَدِيرًا ٥ وَاتَّخَانُ وُ مِنْ دُونِهِ إِلْمَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَيْمُ لِكُونَ نَفَيُ هِمُخَمَّا وَلاَنفَعُ أَوَّلاَ بَمُلِكُونَ مَوْتًا وَلاَحْهِ أَوَّلاَ نَشُورًا ( وَقَالَ لَّذِينَ كَفَرُوْ آانَ لِمِنْ الْآافِكَ إِنْ اللَّهِ الْكَالِكُ إِنْ اللَّهِ عَالَهُ عَلَيْهُ قَوْمٌ خُرُونَ فَقُدُ بَا أَوْظُلُمُ الْآرُورُ وَكَاكُ وَقَالُوٓ الْسَاطِيرُ الْأَوَّ لِانَ نُتَتِيَ اللَّهِي مُثُلِّ عَلَيْهُ فِكُرَّةً وَآمِيلًا ۞ قُلُ اَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَهُ السِّتِّ فِالسَّمَاوْتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ( وَقَالْوَا ال هٰ فَاالرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْتِي فِي لِأَسُوَاقِ لُوْلاَ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ مَيْكُونَ مَعَدُّ نَيْنَيُّاكُ أُويْكُفِي إِلَى وَكُنْزُ أُوْتِكُونُ لَهُ جَنَّةً أَكُلُ مِنْهَأُوقَالَ القَّلِلُوُنَ إِنْ تَتَبِيعُونَ إِلَّا رَحُ لِكَتَسُعُورُ

نفته منالتا خري ال

انظركيف ضرفوالك المنال فضاؤا فلايستطيعون سبيلا تارك الَّذِينَ إِنْشَاءَ جَعَلَ لَكَ خَايِرٌ الْمِنْ ذَٰ لِكَ جَنْتِ تَجُويُ مِنْ تَعْجُ الْإِنْهُورٌ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا ( ) لَلَّا بُوْ إِبِالْتَاعِيُّةُ وَاعْتَىٰ الْأَنْهُ إِبِالْتَاعِيَّةُ وَاعْتَىٰ لِنَ كَنَّ بَالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿ إِذَا رَأَتُهُ مُرِّنَ مَّكَانِ بَعِبُ إِ تَمِعُوالَهَاتُنَيُّطُاوَرُ فِيرًا ٥ وَإِذَّا الْقُوامِنْهَا مَكَانَا ضَيِّفً تُقَرَّنِينَ دَعُواهُ نَالِكَ ثُبُّورًا ﴿ لَا تَنْ عُواالْيَوْمَ نَبُوْرًا وَاحِلًا وَّادْعُوا نُبُوْرًا كَثِيرًا ۞ قُلْ آذٰلِكَ خَيْرًا مُجَنَّةُ ٱلْخُلُوا لَيِّي مُعِهُ التُقَوُّنُ كَانَتُ لَهُمُ جَنَّاءً وَصَعِيدًا ۞ لَهُمُ فِيهَامَا لِيَثَاءُ وَنَ خلِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدَّامُ مُؤُلِّانَ وَيُومَ يَحْشُرُهُ مُومَ يَعْبُ ونَ مِن دُونِ اللهِ فَيقُولُ ءَ انْتُواْضَلَلْتُ عِبَادِي هَوُلا عِ اَمْهُمْ ضَلُواالسَّبِيْلَ ٥ قَالُواسُجُنكَ مَاكَانَ يَتَبَغِي لَنَاآنَ نَتَّخِنا مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيا ءُولِكِنْ مَتَعْتَ هُمُوالِيا ءُهُرُحَتَّى نَسُواالِّي كُرُّ وَكَانُوْ اقْوْمًا ابُوْرًا ۞ فَتَ لَا لَنَّ ابُوْكُ مُهَا تَقُولُوْنَ فَ تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا قَالَانصَرًا عَوَسَ يَنْظ لِمُ مِنْ كُمُنُ فِي قَالُهُ عَنَايًا كَيْ بِيرًا 0 وَمَّ الرَّسَلُنَا قَبْلُكُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا النَّهُ مُ لِيَ أُحْتُ أَوْنَ الطَّعَ امْرِيَ مُثُونَ فِي الْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا مُضَاكُةُ لِبَعْضِ فِتْنَةً الصَّايِرُونَ عَوَ الْأَلْكَ بَصِيرًا

Jane Burg

وَقَالَ لَذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَ نَالُولًا أَنْزِلَ عَلَيْنَاالُكُلْ كُذُ أَوْسَرَا رَيْنَالْقَالِ سَتُكُبِرُ وَافِي اَنْفُيهِ مِرْوَعَتُوعَتُوا كَيْرُاكَ يُومِي وَر ٱللَّيْكَةُ لَابُشْرَى يَوْمَدِنِ لَلْجُرُمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَجْجُورًا وَقَدِ مُنَّا إِلَى مَاعَ إِوَّا مِنْ عَلِي فَعِمَلُنَّهُ مَا أَنْمَتُورًا ۞ أَصْحَابُ الْجَنَّة يَوْمَ يِنِ خَارِكُمُ سَتَقَرُّا وَآحَسَ مَقِيلًا ﴿ وَيُومَ تَسَقَّ قُ التَّمَا قُوالْغَامِ وَثُرِّ لَا لَلْيَكَاةُ تَاثَرْ مِلْأَكَالُكُ يَوْمَهِ فِي إِلْحَقُ لِلْرَّحْلِنْ وُكَانَ يَوْمًا عَلَىٰ لَكُفِرْ يَنَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَضَّ لِظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ لِلْكَيِّنِ لِمَّغَنَ ثُمَّعَ الرَّسُولِ سَبِيْلًا ۞ يُوَيْكِمُ لَيْثَنِي لَرَاقِيًّا **ڡؙؙڵٲٵؙڂڸؽڵ۞ڵڡٞۘؽٲڞؘڷؽؘۼڽڶڶڎۣڮٛڔؾڣڎٳۮۜڿؖٵ؞ؘؚؽ؞ۅۘػٳٮؘ** الشَّيْطُنُ لِلْإِنْسَانِ خَنُ وَلَال وَقَالَ الرَّسُولُ لِرَبِّ إِنَّ قَوْمِ لَنَّخَهُ وَالسَّاسُ وَل مُنَاالْقُوْلَ مَعْجُونًا ٥ وَكَنَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ بَيْعَدُ وَاتِنَ الْجُوعِينُ وَكَفَى بِرَتِكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالْوَلاَثِيِّ لَ عَلَيْهِ القُرُانُ عَلَةً قَالِمِ مَا يَّا كَاللَّ لِكَ لِنَتَيتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَيَّلْنَاهُ تَرَيْبَالُا وَلَا يَأْتُونَكَ عِنْكِ إِلَّاحِمْنُكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِدٌ الْكَالَّذِي سُنَ بُحْتَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي إلى جَهَاتُمَ أَوْلِيكَ شَرَّتُ كَانَا وَاصَالُ بِيلًا ٥ وَلَقِنَ النِّينَ امُوسَى لَكِتِ وَجِعَلْنَامَعَ أَلَا أَمُعُ أَلْمُ الْمُورُونَ زِيرًا ٥ فَقُلْنَا اذْ هَيَّ إِنَّا لَقُوْمِ الَّذِينَ كُنَّ بُوَا بِأَيْتِنَا فَدَاشَرُنْهُمُ

نفيك عنالتقدين عنالتقدين

Spi

تَكْمِيرًا ٥ وَقُوْمَ نُوْحٍ لِمَا كُنَّ بُواالرُّسُلَ اغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُ لِلتَّاسِ اللَّهُ وَاعْتَدُهُ بَالِلطِّ لِمِينَ عَنَا بِٱلْيُمَّا ثُّ وَعَادًا وَتَمُوُدَا وَأَصْعِب الرَّسِ وَقُونَ أَابِينَ ذَ لِكَ كَتِيْرًا ٥ وَكُالَّضَرَبَالَهُ ٱلْأَصَالُ وَكُلَّ اللَّهُ نَالَتُهُ يُوا ٥ وَلَقَانَ اتَوْاعَلَى الْقَوْيَةِ الَّتِي الْمُطِرِّتِ مَطَرَالِتُوعِ اَفَلَيْكُونُوْايِرَوْهَا أَبِلَ كَانُوالاِيرَجُونَ نُشُورًا ٥ وَإِذَا زَاوَكُوانَ يَيْغَنُ وَنَكَ إِلَّاهُ زُوِّ أَلَمُ نَا الَّذِي بَتَ اللَّهُ رَسُولًا (اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ وَسُولًا (ال اليَضِلْنَاعَنَ الهَتِنَالُؤِلَّ أَنْ صَبْرَنَاعَلَيْهَا وَسُونَ يَعْلُونَ حِيْنَ يرَوْنَ الْعَلَابَ مَنْ اَصَلُّ سَبِيلًا ۞ اَرْءَيْتَ مَرِنا تَّخَذَ الِهَــةُ مَوْيَهُ أَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا فَ أَمْتَعَبُ أَنَّ آكَ تُرْهُمُ عُ الْمُعُونَ أُوبَعُقِلُونُ إِنْ هُو إِلَّا كَالْانْعَامِ لِلْمُ أَصَالُ سَيِيلًا ٱلتَرَالِ رَبِّكَ كَيْنَ مَنَّا لَقِلْ لَ أُولُوشًا وَلَجْعَلَهُ سَاكِنًا تُعْجِعَلْنَا التَّهُسَ حَلَيْهِ دَلِيُلَاكُ ثُرَّقَبَضْنُهُ إِلَيْنَاقَبَضَّا يَّبِيرُكُ الْحَصُو الَّذِي يَجَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا قَالتَّوْمَرسُ مِاتَّاقَ جَعَلَ التَّهَارَ نُشُورًا ۞ وَهُوا أَنْ آيُ ارْسَالَ الرِّيْحَ بُشُرًا بِيْنَ يَكَ يُ حَمَّيَةُ وَأَنْزَلَنَا وَاللَّمَاءَمَاءُ مُعُورًا ٥ لِنُحْتَ بِهِ بَلْهُ فَتَيَّا وَنُسْقِيهُ مِّأَخَاتَكَ الْعَامًا وَانَاسِيًّ كَثِيرًا ٥ وَلَقَدُ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُ مُولِيدٌ كُرُّ وَاضَا بَلَ كُثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٥ وَلَوْشِتُنَالَعَتْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا أَ

فَلَا تُطِعِ الْكُفِرِينَ وَجَاهِ مُدُهُ وَبِهِ جِهَادًا لَكِيرًا ٥ وَهُو الَّذِي مُرَجَ التحرين هذاعن بفرات وهذارخ أجاج وجعل بينها برزخ وَيَجْوَا تَجْوُرًا إِنْ وَهُوالَّذِي خَلَقَ مِنَا لِمَاءِ بِسُوَّا فَعِعَلَهُ نَسَا وَّحِهُ رَّا وَكَانَ رَبُّكَ وَيَنْ يَكُلُ وَيَعْبُ مُونَ مِنْ دُوْرِيا لِلهِ سَالِا يَنْفَعُهُمُولِا يَضُرُّهُ وُكُانَا لَكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ۞ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ الأُمْبِيِّرُ الْأَنْفِيرُ الْأَنْفُلُمُ السَّفُكُمُ عَلَيْهِمِنَ أَجْرِلِ لاَمْنُ شَاءَ اَنَيْتَغِنَا اِلْرَبِهِ سَبِيلًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى الَّذِي لَا يَوُتُ وَسَبِحُ عِجَكِهُ وَكُفَّى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِ مِخَيْرًا أَنَّ إِلَّي كَانَ عَلَقَ التَّمَوٰيتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّا مِرْتُمَ السَّتَوٰى عَلَىٰ لَعَرْيِنْ أَلْرَحُمْنُ فَسْعُلْ بِهِ خِيثِرًا ۞ وَإِذَ اقِيلَ لَهُ مُواشِعُهُ وَالِلرَّحْنِ قَالُوْلِهَا الرَّحْنُ نَجُمُونُ لِمَا تَأْسُونَا وَزَادَهُ وَفُورًا كَتَارِكَ الَّذِي جَعَلَ فِل التَمَاءِرُقُعِا الْفَي مَتَّاقًا وَجَعَلَ فِيهَا سِلِجًا وَقَسَرًا مُنِيرًا ٥ وَهُوَ الَّذِي حَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَا وَ خِلْفَةً لِنَ أَذَا دَانَ يَنْ كُرُ أَوْ أَذَا دَشُكُورًا ۞ وَعِبَا وُالرَّحْلِ لَذَيْنَ بمننون عكى لأرض مويّا والدّاخ اطبهم الجهاوُن قالواسكما وَالَّذِينَ بَيْدِيثُونَ لِرَبِّيمَ شُعِنَكًا قَقِيَامًا ۞ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّبَنَا صِوْعَنَّاعَلَابَ جَمَلُو إِنَّ عَلَاهَاكَانَ عَرَامًا كَأَلَّا إِمَّا أَكُمْ الْمَاكُمُ اللَّهُ المَا أَتُ مُسْتَقَرُّا وَمُقَامًا ٥ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَدِيسُوفُوا وَلَهُ يَشْ رُّوُهُ

وكان بأن ذيك قوامًا والَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ الْهَاخْر وَلاَيْفَتُكُوُّ نَالنَّفُسُ لِلَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحِقِّ وَلاَ يَزْنُوُ فَ وَمِنْ لَفَ دلك يَكْنَ أَتَامًا ٥ يُطْعَفُ لَهُ الْعَنَا مُ يَوْمَالُقِيمَةِ وَيَعْلَى فِي مُهَانًا أُلِآمُنَ تَابَوَامَنَ وَعِلَ عَلَاصًا لِكَافَاوُلَيْكِ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئْ إِنْ حَسَنْتُ وَكَانَا لِللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَمَنْ مَا بَوْعِلُ صَالِحً إِنَّاتُهُ يَتُوْبُ إِلَىٰ لِللهِ مَتَابًا O وَالَّذِينَ لَا يَشْهَهُ وَتَالِرُّوْرَ وَإِذَا سَرُّوا باللَّغَوْمَرُّ وَلِكِامًا ٥ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرٌ وَابِالْتِ رَبِّهِ مَلْمَ يَغِرُّ وَاعَلَيْهُ صُمُّا تَعُمْهَانًا ۞ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَاهِ لِنَامِنَ أَنْفَاجِنَا وَ ذُرِّيْتِنَافُرَّةً أَعَيْنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّعِيْنَ إِمَا الْأَوْلَيْكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفِةُ عَاصَةُ وَاوْلِقُونَ فِيهَا تِحِيَّةٌ قَسَلْمًا ٥ خُلِي بَنَ فِيهَا \* حُسُنَتُ مُسْتَقَدًّا قَمْقًا مَّكَ قُلْ مَا يَعْبُوُ الْكُ حُرْقِيْ لَولَادُعَا وُكُ مُعْ فَعَنْ كَانُ اللَّهِ اللَّهِ مُعْ فَعَنْ لِلْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ منكقا الشعك ومكتب فالمتان سيع عيتم التا مالله الريخ التحيير طستر أَيْلُوالِتُ الْكِتِٰلِكِينِ ٥ لَعَلْكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ ٱلْأَكْرُونُو مُؤْمِنِيْنَ ٥ إِنْ نَشَأَنُكُرُ لَعَلَيْهِمُ مِينَ لِتَمَا اللَّهُ فَظَلَّتَ أَعْنَا أَمُعُ لَهَاخَانِعِينَ ٥ وَمَا يَأْتَهُ عِمْتِنَ ذِيْرِيِّنَ الرَّهْلِي مُحْمَانِ إِلَّا كَانُورُ

نُهُ مُعْرِضِينَ ٥ فَقَدُ كُذَّبُو أَفَسَالُتِيهُ مُلَّابُو أَمَاكَ انُوابِ يستَهْزِءُونَ0اُولَوْرِوْالِكَالْارْضِ كَرَانْبَتْنَافِيْهَامِنْ كُلِّ ذَوْجٍ <u> رَِيْدِ۞ إِنَّ فِي ٰذَ إِكَ لَا يُهَّ</u> وَمَاكَانَ **ٱكْثَرُهُ ءُوَّوُمِنِ** يُنَ۞ وَ إِتَّ رَبُّكَ لَمُوالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ فَأَوْلَدُنَادَى رَبُّكَ مُؤسِّى أَينا ثَتِ الْقَوْمِ الظّٰلِينَ ٥ُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ٱلْآئِتَةُونَ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ آخَافُ اَن**ٛؿؙ**ڲڵٙڹۘٷڹ٥ٞۅؘۘؽۻۣٛؿؘؙڞۮڔؽۘۅؘڵٳٛڹٛڟڸؚ؈ؙٛٳ؊ٳؽۣۏؘٲۯٮٮؚڷ الله للهُوُونَ ٥ وَلَهُ مُوعَلَيَّ ذَنْكُ فَأَخَافُ اَنْ يَقْتُلُون كُلَّ قَالَ كَلاَّ فَاذْهَا اللِينَّالِنَّامَعَكُوُّ شَعِعُوْنَ © فَأَتِيا فِرْعَوْ**نَ فَقُولًا إِنَّ** رَسُولُ رَبِّ الْعَلِمِ أَنَ أَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسُرَاءٍ مِنْ فَا اللهِ لْهُزُرِيْكَ فِينَا وَلِينًا وَلَيِنْتَ فِينَا مِنْ عُمُولِكَ سِنِيْنَ ٥ وَفَعَلْتَ نَعْلَتُكَ الَّتِي َفَعَلْتَ وَانْتَ مِنَا لَكُفِرِينَ ۞ قَالَ فَعَلَيْهِ ۗ إِلَّا وَآنَ تَالضَّالِآيْنَ٥ فَفَرَرْتُ مِنَكُمْ لِيَّاخِفَتُكُمْ فَوَهَبَ بِيُرَبِّي حُكُمًا مَعَلَىٰ مِنَ الْمُرْسَلِانَ ٥ وَيَلْكَ نِعُمُ أَتَّنَهُا عَلَىَّ أَنْ عَتِى تَ المُتَرَاءِيُلُ أَيَالُ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُكُ لَعْلَيْنَ ٥ قَالَ رَبُّ مُعَانِيَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَكُمْ آلِنَ كُنْتُومُ وَنِيْنَ ٥ قَالَ لِـ مَنْ جُوْلُهُ ۚ الْاِنْسُمِّعُونَ ۞ قَالَ رَبُّكُمُ وَرَبُّ الْإِبْكُو الْأَوَّلِينَ ۞ ﴾ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي آرُسِلَ إِلَيْكُمُ لِجُنُونٌ ۞ قَالَ رَبِّ النَّهُ وَإِ

وَالْغَوْبِ وَمَا بَيْنَكُمُ أَنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۞ قَالَ لَإِن تَّخَذُ تَ الْقَا غَيْرِيُ لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ لَسَجُونِيْنَ ٥ قَالَ أَوَلَوْجِئُنَكَ اللَّهِ مَنْ الْسَجُونِيْنَ ٥ قَالَ أَوَلَوْجِئُنَكُ اللَّهِ مَنْ السَّجُونِيْنَ ٥ قَالَ فَأَيْتِ بِهَ إِنْ كُنْتَ مِنَ لَصَّدِ قِينَ ۞ فَٱلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ الْعُبَانُ مُّبِينٌ " قُوْزُعَ يَكَ الْفَاذَاهِي بَيْضًا اللَّظِرِينَ قَالَ لِلْكِلْحُولَةُ إِنَّ لَمْ نَالَسِعِرُعَ لِلْهُ فَي يُرْبُدُ أَن يُغُرِّجُكُوتِ نَ اَرْضِكُةُ بِيحِيرٌ فِي أَمَاذَاتَأَمُّوُ وَنَ0 قَالُقَااَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِلْ لَكُ لَا يِن لَحِيْدِينَ ٥ يَأْتُولُو بِكُلِّ سَعَادِعَ لِلْهِ وَجُدُعِ التَّعَى وَلِيقَاتِ يَوْمِرِمَّعَا وُمِرِ مَعَا وُمِرِلَّ وَيَلَ لِلنَّاسِ هَلَ اَنْدُومُ عُمَّعُونَكُ لَمُلْنَانَتَيْعُ السَّعَى قَالَ كَانُواهُ وَلَعْلِيانِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّعَرَةُ مَا الْوَا لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَالِأَجْرًا إِنْ كُنَّا غَيْ الْغَلِبِينَ ۞ قَالَ تَعَرُوا تَكُمُّ إِذًا لِأَنَ الْمُقُرِّبِيْنَ 0 قَالَ لَهُ وَيُوسَى اَلْعُوامِّ اَنْدُمُ مُثَلِّقُونَ 9 فَالْقَوْ حِبَالَهُ وَعِصِيَّهُمُ وَقَالُو العِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَعَنَّ الْعَلِبُونَ فَأَلْقَى مُوْسِي عَصَاهُ فَإِذَاهِي تَلْقَتُ مَا يَأْفِكُونَ ثَ فَأَلْقِي التَّعَرَةُ سِعِدِيزَ فَ قَالُوٓالْمَنَّابِرَيِّ لَعْلَيْنَ ٥ رَبِّ مُوسَى وَهُمْ فَنَ ٥ قَالَ الْمَنْتُولَةُ عَبْلَ أَنْ اذَنَ لَكُوْ إِنَّهُ لَكِيهُ لِأَوْ الَّذِي عَلَّكُمُ السِّعَرَ فَكُسُوفَ تَعْلُونَهُ ٧ؙڡٞڟؚڡؾۜٳؽۮؾۘۮؙۅؘٲۯجُڵڴۯؚؾڽٛڂڵڣۣ؞*ۧڒؖڵۏڝ*ڵؚڹۜڰؙۮٳڿٮؽڬڰٲڵؙؙ صَائِرًا تَا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِمُونَ ثَانَانُطُمُعُ آنَ يَغْفِرَلِنَا رَبُّنَاخُطْلِكًا

300

التعراء منزك أَنُكُنَّا أَوَّلَا لُمُؤْمِنِينَ ۚ فَأُوحِينَا إِلَى مُوسَى أَنَ ٱسْرِيعِيا دِي إِنَّكُمُ مُتَّيَعُونَ ۞ فَارْسَلَ فِرْعَوْنُ فِلْلَكَايِنِ لِحِيْرِيْنَ ݣَانَ مُؤْكِّا: يَنْهُ نِمَةٌ قَلِيكُونَ ۞ وَاهْمُ لَنَالَغَا إِظُونَ۞ وَإِنَّا لَجَيْبَ عنِهُ وَنَ أَفَا خَرِجَهُ حَيْنَ جَنْتِ وَعُيُونِ أَوَكُنُوزُ وَمَقَالِكُمُ <u>ڲڹٚڵڬۜۏٲۉڒؿ۫ڹۿٳڹۜؽٳۺڒٙٳ؞ٛؽڶ۞۫ۏؘٲؾ۫ۼۅٛۿۄؙۛڝ۫ؠۊؠٛڹ۞ڣؘڰٵۺؖٙٳۧ</u> اَعِمَان قَالَ اَصْلُمُ وَسَى إِنَّالُكُّهُ رَكُونِكُ قَالَ كَالْأَلِّيَ عِي رَبِيْ سَيَعَدِينِ فَأَوْحَيْنَ اللَّهُوسَى أَنِ ضَرِبَ بِعَصَ الْعَالِحَدْ ۚ فَانْفَكُنَّ فَكَانَكُلُّ فِرْوَ كالطَّوْبِالْعَظِيٰكِ وَازْلَفَنَاتُهُ الْاخْرِيْنَ ٥ أَنْجِيْنَامُوْسِي مَنْمَعَةً ٱجْمَعِيْنَ ۚ ثُمُّ ٱغْرَقَنَا ٱلْاخْرِيْنَ ۞ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يَهُ أَوْمَا كَانَ لْكُرُّهُ وَمُتُوْمِينِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۚ وَإِنَّا لَعَلَيْمُ نَيَا ٱبْلِمِينُونَ إِذْقَالَ لِإِبْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُكُ وَنَ0 قَالُوْانَعُبُكُ سَنَامًا فَنَظُلُ لَهَا عُكِفِينَ ۞ قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُو إِذْ تَلْ عُونَـ ( اَوْيَنْفُعُونَكُمُ اَوْيَضُرُّونَ ©قَالُوابِلْ وَبَجِيْنَ أَالْبِأَوْنَاكُمْ إِلَى يَفْعُلُونَهُ قَالَ أَفْرُ وَيَدُمُّ عَاكُنْ يُوْمِعُهُ مُونَ فَ أَنْدُونَا بَأَ فَكُولُا لَا قُدْمُ وَنَكَ فَالْهُ **؞ُوْكُنُ إِلاَّرَبَّ الْعَلَيْنَ ۞الَّذِي خَلَقَيْنَ فَهُوَيَهُ بِي**َنِ ۗ وَالَّذِي هُويُطُعِمُنِي وَيَسْقِينَ ۚ وَإِذَا مَرِضْتُ فَعُويَشْفِينِ ۞ وَالَّذِيكِ يُجُدُنِ ٥ وَالْذَى ٱطْمُعُ أَنْ يَنْفِرُ فِي حَطِّيكِي يُومُا

رَبِّ مَبْ لِيُ مُكُمُّا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ۖ وَاحْبَالُ لِيَ لِسَانَ صِدُقِ فِالْاِخِرِينَ ٥ وَاجْعَلَينَ مِنْ وَرَبُّةِ جَنَّةِ التَّعِيرِ ٥ وَاغْفِرْ لِأَنْ إِنَّهُ كَانَ مِنَالِضَّا لِيْنَ ٥ وَلَا تُحْنِزِ نِي يُوْمُ مِيْعَتُونَ فَ وَكَ لاَيَنْفَعُ مَالٌ وَّلَابِنُوْنَ كَالِلْاصَ أَقَالِللهَ بِقَلْبِ سَلِيُمِ لِ وَانْلِفَتِا لَجَنَّةُ يُلِأَتُّهَ بَنَ ٥ وَبُرِّزَةِ الْجِيدُ والْغُويْنَ ٥ وَقِيلَ لَهُ أَيْمُا كُنْ تُوْتُدُونَ فَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَـلَ يَنْصُرُونَكُمُ أُونَدُ تَعِيرُون نَكُكُدُ افِيهَا هُمُ وَالْغَاوُنَ لُ وَجُنُودُ ابْلِيسَ آجَعُونَ ٥ قَالُو وَهُمْ فِيهَا يَغْتَصِمُونَ ٥ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي صَلَّالِمُّ بِيَكِّ إِذْ نُتَّوِيًّا بِرَيِّ الْعَالَمِينَ ٥ وَمَّا اَصَالَنَا الْالْجُومُونَ ٥ فَالْنَاصِ شَافِعِينَ وَلَاصَدِيْقِ حَمِيْمِ كَالُوْانَّ لَنَاكَرَّةٌ فَنَكُوْنَ مِنَا لُمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ فِي ذلِكُ لَايَةٌ قُمَا كَانَ ٱلْدَّهِ عُرُّعِينِينَ ٥ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ كُنَّ بَتَ قَوْمُ نُوْحِ إِلْمُرْسَلِينَ كُوْادَ قَالَ لَهُمُ الْحُوهُ بَوْمَ عَ الانتَقُوْنَ٥ُ إِنَّ لَكُوْرِسُولُ إِمِنْ ٥ُ فَاتَّقُو اللَّهُ وَأَطِيعُونِ فَوَى الْتَعْلَكُمُ عِلْدُهِ مِنَ أَجْرُ إِنَ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَلَمُ نَنْ فَالْقَوُ ا اللهُ وَالطِيعُونِ ٥ قَالُوٓ ٱلنَّوْصُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلأَرْدَ لُوُنَ قَالَ وَمَا عِلْمِي مِاكَانُوْايَعَكُونَ أَإِن حِسَابُهُ وَالْآعَلَى رَبِّي لُونَتُعُووُزَكُ وَمَّاانَابِطَارِدِالْمُؤْمِنِينَ ٥ إِنْ أَنَا الْأَنْزِيْتُيْبِينُ ٥ وَالْوَالِينَ لَهُ

بغ

نمة

نَنْتَهِ لِيُوْحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ لَمُرَجُومِينَ ٥ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِيُ كُذَّ بُوْنِ٥ فَافْتُحْ بَيْنِيُ وَبِيْنِهُ وَفَقًا وَنَجِينِي وَمَنْ مِّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 0 فَالْجَبْ لَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِلْ لَفُلُكِ الشَّعُونِ فَ ثُمَّ أَعُرَقْنَا بِعَدُ الْبِعِينَ ٥ إِنَّ فِي ذٰلِكَلَايَةٌ وَمَاكَانَ ٱلْكُرْهُ مُعْتُؤُمِنِينَ ۞ وَاتَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيثِينُ الرِّحِيْمُ أَنَّ بَتْ عَادُ بِالْمُوسَلِينَ أَكَّالَا فَالَ لَهُ وَالْحُوهُ وَهُودُ الْأَ تَتَعُونَ حُ إِنِّ لَكُورِسُولُ إُمِينٌ ٥ فَاتَّعُوااللَّهُ وَاطِيعُونَ حُومًا أَسْتُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِيَّانِ اَجْرِي إِلَّاعِلَى رَبِّالْعَلَمِينَ ۚ ٱلْبَنْؤُنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اَيَةُ تَعْبُونُ ٥ وَتَتِيُّ فَأَوْنَ مَصَانِعَ لَعَكُمُ وَتَخَالُهُ وَنَ ٥ وَاذَابِطُكُمُ مُ بَطَتْ تُمْ جَبَّارِينَ ٥ فَاتَّقُواللهُ وَاطِيعُونِ ٥ كَاتَّقُواالَّنِ ثَي امَّنَ كُرُ مِالْعَلْمُونُ أَلَمَ تَكُرُ بِالْغَامِ وَبَيْنَ أَخْ وَجَنْتٍ وَعُيُونٍ كَ إِنِّي أَخَافُ مَلَيْكُوْ كُلَابَ يَوْمِ عَظِيْكِ قَالُوْاسَوَآءٌ مَلَيْنَ ٓ الْوَعْظَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ أَإِنَ لَمْ لَلْ الْآخُكُ أَنَّ الْاوَّالِينَ فَ وَمَا خَمْنُ مُعَنَّا بِينَ ٥ فَكُنَّ بُوهُ فَالْمُلَكُنْهُ وَأَلِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُعَالِّي أَوْمَا كَالَ ٱكْخَرُهُ عُرِينَا فِي مَاكَ رَبُّكَ لَهُ ٱلْعَزِيزُ الرَّحِيْدُ ٥ُكَذَّبَ مُؤْدُ الْمُرْسَلِانِكُ إِذْ قَالَ لَهُمُ إِنُّوهُ مُولِكِ الْانْتَقَوْنَ كَأْ إِنَّ لَكُوْرِسُولٌ اَصِيْنُ ٥ فَاتَّقُوااللَّهُ وَالطِيْعُونِ ٥ وَمَا اَسْتَلُكُوْعَلَيْهِ مِنْ اَجْيِرٌ

إِنْ آجْرِيَ الْآعَلَى رَبِّ لَعْلَمِينَ ݣَ ٱتُّثَّرُّكُونَ فِي مَا لِمُهِنَّا الْمِنِينَ فَ

South to State of the State of

Spa

فِي جَنِّتٍ وَّعُيُونِ ٥ وَّزُرُوعٍ وَّغَيْلِ طَلَعُهَا هَضِيْرٌ ٥ وَتَخِتُونَ صِلَ يُعِبَالِ بِيُوتًا فِرِهِينَ ثَ فَاتَّقُوااللهُ وَأَطِيعُونِ ثُولا تُطِيعُونَ أَمْرَالْمُسْرِفِينَ صُالَّذِينَ مِنْفِدُونَ فِلْلَاصْ لِلْكُونِ لَايُصْلِحُونَ قَالُوا الْمُثَالِكُ المَّاانَتُ مِنَا السُّعَرِينِ مَاانَتَ الاَبسَّرُ عِنْكَ افَاتِ بِالْيَةِ انْكُنتُ مِنَ الصِّيونِيَ كَالَهُ لَهُ إِنَّا قَدُّ لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ولاتستوهابسوء مناف كرعناك يوم عظير فعقوه هافاجعو نْبِمِينَكَ فَانَّغَذَ هُ لِلْمَنَا مُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَايَةٌ وْمَاكَانَ آَكَ تُرْهُمُ مُؤْمِنِينَ ٥ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُ الْعَزِينُ الرَّحِيثُ ٥ كُذَّابَتْ قَوْمُ لُو ط إِلْمُوسِلِينَ أَضَّاذَ قَالَ لَمُ وَأَخُوهُ وَلُوطًا لَا تَتَقُونَ ۚ إِنِّي لَكُمُ رَسُولُ اَمِينُ ٥ فَاتَّقُوااللَّهَ وَالطِّيعُونِ ٥ وَمَّا اَسْتَكُكُوعَكَ وَمِر ٱجْرِيْكِ أَجْرِيَ الْأَعْلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ أَتَأْتُونَ الذُّكْرُ إِنَ مِزَالَعْ وَيِّنَ رُوْنَ مَاخَلَقَ لَكُوْرَ ثُكُونُ مِنْ أَذُوا بِحَكُوبُلُ أَنْدُوْوَمُ عِلْ وَزَ قَالْوَالَةِن لَمُرْتَنْتُه لِلْوُطُلِتَكُونَنَّ مِنَ الْخُرَجِيْنَ ۞قَالَ إِنِّي لِمَسْكُمُ وَمِّ الْمَالِينَ ۚ رَبِّ نَجِينِي وَاهْلِي مِّالِيَّهُ لُونَ ۖ فَجَيْنُهُ وَاهْلَهُ آجَهِ إِلاَّعَجُوزُا فِالْغَيْرِينَ ثَّ ثُوَّدَ مَتَّرُنَا الْاَخْرِينَ ثُوَامُطُرُنَا عَلَيْهِ مَّطَوَّأَفْسَاءُمُ طُوالْمُنْذَرِينَ ٥ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةٌ وَمَا كَانَ ٱلْكُرُّمُ مُّؤُمِينَانَ 0 وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو الْعَزَرُ الرَّحِيْدُ ٥ كُذَّ بَ آحَكُ لَكُ



نُرْسُلِينَ ٥ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ ٱلاَتَتَّقُونَ ٥ إِنِّي كُلُورِسُولُ آمِينٌ ٥ فَاتَّقُوااللَّهُ وَاطِيعُونِ ٥ وَمَا السَّكَكُرُ عَلَيْهِ مِنْ آجَيِرٌ إِنْ آجْرِيَ إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ لَعْلَمِيْنَ ۚ أَوْفُواالْكَيْلُ وَلِأَتَّكُونُوْاصِنَ لْمُخْشِرِينَ أَ وَزِنُوْ إِبِالْقِسْطَاسِ لِلْمُسْتَقِيْدِ فَ وَلَا بَتَنْسُوالنَّاسَ ٱشْيَاءَهُ وُلاتَعَثُواْ فِي لا رُضِ مُفْسِدِينَ ٥ وَاتَّقُوا الَّذِي حَكَاقًاكُمُ وَلِبُعِيلَةَ الْأَوْلِينَ ٥ قَالُوالِكُمَّ النَّتَمِنَ لَسُعَدِّرِينَ ٥ وَمَّ النَّالِا بَشَرُّقِيثُلُنَا وَإِنْ نَّظُنُّكَ لِمَنَ لَكُنِ بِينَ ثَّ فَاسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفَّ صِّ لِتَمَا وَانَكُنْتَ مِنَ لَصَّدِ قِينَ ۞ قَالَ رَبِي ٱعْلَمُ عَاتَعُلُونَ ۞ فَكُنُّ بُو الْمُأْتُ اللَّهُ مُوعَلَّا بُيوْرِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَنَابَ يَوْمِعَظِيمَ اِتَّ فِي نَـٰ لِكَ لَا يَةً \* وَمَا كَانَ ٱلْأَرْهُ مُعْوَمِينِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزَ الرَّحِيثُونَ وَاتَّهُ لَتَنَزَيْلُ رَبِّالُهُ لَمِيْنَ نَّزَلَ بِهِ الرَّوْحُ الْكِينُ ٥ عَلَى قَلْيِكَ لِتَكُونَ مِنَ لَكُنْ دِينَ ٥ بِلِسَانِ عَرَقِ مُّبِينِ ثُولاتَهُ لِفِي زُمُلِلْا وَلِا يَكِنُ أَوْلَهُ يَكُنُ لَمُوْلِهَ أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَا عُلِينِي إِسْرَاءِ يُلَ ٥ وَلَوْزَ لَنْ عُلَىٰ بَعْضِ لَا يَعْجَيْنَ ٥ فَقَد إِوْ عَلَيْهُ مِنَاكَانُوْابِهِ مُؤْمِنِيْنَ ٥ُكُنَالِكَ سَلَكَ نَاهُ فِي قُاؤُبِ لْجُوْمِينَ ٥ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى بَرَوُاالْعَذَا بَالْالِهُ ٥ فَيَأْتِيمُ نَتَةً وَهُولِا يَشْعُرُهُ زَكُ فَيَعُولُوا هَلْ عَنْ مُنْظِرُونَ الْعَيْدَانِ

يَسْتَعِيلُونَ ١ أَفْرِءِيتَ إِنْ مَتَعَنَّهُ مُرْسِنِينَ ٥ ثُوْجًاء هُم مَّا كَانُوْ ايُوْعَدُ وَنَ ٥ مَّ اَغَنَى عَنْهُ مُعَاكَانُوْ اِيْتَعُونَ ٥ وَمَّا اَهُلَكُنَامِنَ قَرْيَةِ إِلَّالْهَامُنَذِ رُونَ ٥ فَ ذَكُر مِنْ وَمَا كُنَّاظِلْهُ رَ وَمَا تَنَزَّلْتُ بِهِ الشَّلِطِينُ ٥ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمُومًا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُ عَلِي لِسَّمُعِ لِمَنَّوْلُونَ ٥ فَلَاتَكُعُ مَعَ اللَّهِ الْهَااخَرَفَتَكُونَ صِيَا لَمُعَنَّى بِينَ ٥ وَانْنِ رُعَتِ يُرَيِّكُ الْأَقْرُ بِيْنَ وَانْخَفِضْ جَنَاحَكُ لِنَ لَتَبِعَكَ مِنَا لُؤُمِنِينَ ٥ فَإِنْ عَصَوْلِهِ فَقُولُ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَاتُعُكُونَا وَتُوَكِّلُ عَلَى لَعَزِيْزِ الرَّحِيْدِ الَّذِي يَزِيكَ حِيْنَ تَقُومُ فَيَقَلُكَ فِالنِّجِدِينَ O إِنَّهُ مُوَالتَّمِيعُ الْعَايِمُ O مَلْ أُنَبِّكُمُ عَلَى ثَانَزً لْ الشَّيْطِيْنُ أَنَّزَلُ عَلَى كُلِّ أَقَالِهِ أَتِيْرِكُ يُلْقُونَ التَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كُنِ بُوْنَ ٥ وَالشَّعَلَ وَيُتَبِي صُومُ الْعَاوْنَ ٥ اَلْمُ تَرَا تَصَوْفِ كُلِّ وَادِ لَيْهِ يُمُونُكُ وَإِنَّهُمُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ٥ إِلَّا الَّذِينَ الْمَنْوَا وَعَمِهُ وَالصَّلِيْتِ وَذَكُرُوا اللَّهُ كَيْنِكُ وَالتَّهَ كَيْنِكُ وَالتَّصَرُوامِن بَعْثِ بِ مَاظُلِوُ أُوسَيَعُكُمُ الَّذِينَ ظَلَوْ آائي مُنْقَلِبِ يَنْقَلِبُونَكُ المُ لَمَ لَيْتُ مَن اللَّهُ لَمُ لَمِّ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ مَا لَكُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مالله الرجيزالتحيد سَ فِي إِلَى الْنُهُ الْقُرُانِ وَكِتَابِ مُّبِينِ ٥ُ هُـ مَّ ي وَيُشَرِّي



لِمُؤْمِنِينَ ٥ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّاوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْاحِرَةِ هُ يُوتِوْنُ كَانَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ زَيَّنَا لَمُ أَعَالَمُ وَعَلَمُ يَعْمَهُونَ ٥ أُولَيْكَ الَّذِينَ لَمْ يُسْتُواْلُعَنَابِ وَهُمُوفِاْلَاخِرَةِ هُـُـمُ لْكَخْسَرُوزُ 6 وَإِنَّكَ لَتُكَفَّقُ لَقُوْ إِنِّمِنْ لَكُنْ كَلِيْرِعِلِيُو إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهَ إِنَّى انْسُتُ نَازُلْسَاتِيكُ وْمِنْهَا بِغَابِرِ أُواْتِيكُونِينِهَا بِ فَيِي لَمَ لَكُورُ تَصْطَالُونَ كَفَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَنْ فِالنَّادِ وَمَنْ حَوْلَمَ أُوسُمِعُنَ اللهِ رَبِّ لُعْلَمِينَ ۞ يُمُوْسَمَ إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيرُ كَكُنُونُ وَأَنِي عَصَالَةُ فَلَمَّا رَاٰ هَا تَهَا زُكُانَهَا حَاتٌ وَلْ مُدْرِدًا وَّلَهُ يُعَيِّبُ لِمُوْسَى لِاتَّحَفُّ إِنِّي لَا يَغَافُ لِدَى الْمُرْسَلُونُ ۖ الرَّمَزُظُلَمَ تْدَّيْدَ لَكُ حُسْنًا بِعَثَى سُورٍ فَإِنِّي عَفُورٌ تَحْدِيْدُ وَادْخِلْ يِكَ لَهُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا وَمِنْ عَيْرِسُوءٍ فِي تِسْعِ الْبِ إِلَى فِرْعَوْزُوقَوْعِ أَ اللهُ كَانُواْقُومًا فَسِقِينَ فَلَا الْجَاءَةُ وَاللَّهُ الْمُجَرِّةٌ قَالُوْاهِ وَاسِعَى مُبِينُ وَجَدُ وَإِما وَاسْتَيْقَنَتُهَ الْفُسْفُو عُلْاً وَعُلُوا فَانْظُرْكِيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْفُيْدِينِ فَكُولَقِكُ اللَّهِ عَالَا أُودُوسُلِهُ مِنْ عِلْمَا وَقَالَا كَنُ يِلْهِ إِلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَتِيْرِينَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِتَ لَمُنْ دَاوْدُوقَالَ يَايَّهُ النَّاسُ عُلِّنَ النَّاسُ عُلِينَ النَّاسُ عُلِينَ النَّاسُ عُلِينَا النَّاسُ عُلْمُ النَّاسُ النَّاسُ عُلْمُ النَّاسُ النَّلُ النَّاسُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّى الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّى الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّى الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ عَ إِنَّ لَهِ ذَا لَهُ الْفَضَلُ لُكِ إِنَّ فِي وَكُثِو لِسُلِّهُمْ وَوُوهُ مِنَ أَجِيرٌ

وَالْإِنْهِ قِ الطَّايْرِ فَهُمُ مُونُوزَعُونَ حَتَّى إِذَّ الْتَوْاعَلِي وَادِالْتُمْلُ قَالَتَ عَلَةُ تِيَايَةُ النَّمُلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَّكُولَا يَعِلْمَ عَلَيْهُمْ مُعْمِودٌ وَجُودٌ وَعُودٌ لاَيَشْعُ فُوْ زَكَ فَتَبْسَرَضَا حِمَّا مِنْ قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْ فِي أَزَانُكُ نِعْتَكَ الْتِيَّ انْعُتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَيِّ وَأَنْ أَعْلَ صَالِكً اتَرْضَكُ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِلْ الصَّلِي يُزَحَ وَتَقَقَّكُما لِطَّايْرَ فَقَالَ الِيَلْأَارَكُ لُمُنْ هُنَّا مُكَّانَ مِنْ لَعَالِمِينَ كَالْعُدِّبِيَّةُ عَذَابًا شَدِينًا اوُلاَ اذْ يَحَنَّهُ أُولِيا أَتِينِّي بِسُلْطِي صَِّينِ فَعَلَقَ عَيْرِيعِيا فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَالَوْتُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإِبِنَبَا يَقِيْنِكِ إِنِّي وَحَدْثُ سُرَاةٌ مُمَالِكُهُمْ وَالْوَيْتِينَ مِنْ كُلِّ شَيْعٌ وَلِمَا عَرْشُ عِظِيدُ ٥ وَجِهُ لَقًا وقوتها يبجدون للشمير من موك للهوزين تهوالشيط أعالموم فَصَدَّهُ عُولِ السَّبِيْكِ فَهُمُ لايمَتَنُ وَنَكَ الاَيسَعُ دُوالِيلُهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْنَبُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ عَاتَّغُفُونَ وَمَا اتَّعْلِفُونَ اللَّهُ لِأَلِلَّهُ الأهوريُّ العَرْشِل لَعَظِيْوِ قَالَ سَنْنَظُ أَصَدَ قَتَ أَمُّنْتَ صَلَكُمْ نِينِ اِذْهَبْ بِكِتْبِي هٰذَا فَالْقِهُ الْيَهِمْ زُمَّ تُولَّ عَنْهُمْ فَانْظُومَا فَايرَجِعُونَ قَالَتُ نَاتُهُا الْلَوْ النَّهُ الْقِي إِنَّ كَتْ كُويْرُ إِنَّةُ مِنْ سُلَمُنَ وَلَنَّهُ بِسُمِ الله لِرَّحْنِ التَّحِيْمِ فَ الْأَتْعَلُوْاعَلَ وَأَتُونَ مُسْلِمُ نَ فَالْتَ لِمَا لَكُوا الْسَلَا فَوُنِي فِي آمْرِي مَاكُنُ قَاطِعَةُ آمِرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ قَالُوا حَنْ



8

ٲۅڵٷٛٲڡۜۊ<u>ۊ</u>ۊؖٲۅڵٷۛٲؠٲؙڛۺٙۑؽڋۣ؋ۊٙٵڵٳۻۯٳڷؽڮۏؘٲٮٛڟؙڕؠٛڡٵڂٲڷٲؙۄؙۻ قَالَتَ إِنَّ الْكُرُ لِحَاذَا مِخَلُوا قَرْبُهُ أَفْسَكُ وَهِا وَجِعَلُواْ اعِزَّةَ أَهُلِمَ أَاذِ لُقَّ وَكُنْ لِكَ يَفْعَلُونَ ٥ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ الْيَهِمْ لِهَ بِيَةٍ فَنْظِرَةٌ يُعَيِّرُجِيعٌ لْمُرْسَكُونَ ۞ فَلَمَّا لِجَاءُ سُكَيْمِلَ قَالَ أَيُّدُّ وَنِي بِمَالٍ فَمَّا اللَّهِ ۗ اللَّهُ خَيْرُتِتَّالَانَكُوْ بِلَ اَنْدُ فِمِهِ يَتِكُوْ تَفْرُحُونَكَ اِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَاتِينَهُمُ بِمُوُدِياً فِبَلَ لَهُمْ بِعَا وَلَغُوْجَتَّهُ مُعِينَةً أَاذِلَةً وَّهُوصَاغِرُ فَأَلَ يَّايَّهُا الْكُوُّااَيُّكُو يَأْتِينِي بِعَرْيَٰتِهَا تَبْلَ اَنْ يَأْتُوْنِي مُسْلِمِينَ ۖ عَالَ عِفْرِيَ عُمِّنَا يُعِنَّانَا لِيَكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمُونَ مَّقَامِكَ وَإِنْكِيْهِ لَقُويُّ أَمِيْنُ 0 قَالَالَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُثِنَ ٱلْكِتِي أَنَا إِنِيكَ بِهِ قَبْلَ *ٲڽٛؾۧۯؾ*ۧڎٳڷؽڮڂۅٛڣؙڬڣؙڵڡۧٵڒٵۄڝٛؾۊؚڗٞٳۼٮٛۮۥ۫ڰٵڶۿؽٳڝٛڣؘڞڸ رَيْ لِيَهُ لُونِيْ ءَاشَكُوا مُرَاكُفُونُ وَمَنْ شَكُرُ فَامَّا يَشَكُرُ لِنَفْسِهُ وَمَنْ كَفَرَ فَاتَّدَتِيْ عَنِيُّ كُرِيُدُ فَ قَالَ نَكِرُوا لَمَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ إِلَّمَٰ تَكِيْ أَمْ تَكُونُ مِنَالَّذِينَ لِايَمْتُكُونَ ٥ فَلَمَّا بَيَّاءَتْ قِيلَ أَهٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَانَّةُ هُوُّواً وُيْهَاالْهِ أَمِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِينَ 0وَصَدَّ هَا مَ كَانَتُ تَعْبُكُ مِنْ دُوَيِا للهِ لِنَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِنْ قَوْمِ كَفِرِيْنَ ۞ قِبُ لَا عاديب القرح فلم الأته حسيته لحتة وكشفت عن ساقيها اِنَّهُ صُرِحٌ ثَمَّتَ دُّمِّنَ قُوارِيرُهُ قَالَتُ رَبِّ إِنِي ظَلَمُ تُفْسِي وَاسْلَمُ

مَعَ سُلَمُن يِلْهِ رَبِ الْعَلِمِينَ فَوَلَقَكُ الْرَسُلُنَ اللَّهُ وُدَاكَ الْمُحْد طيليًا أنِ اعْبُهُ والله قَادَ المُهُ وَرِيْقِن يَغْتَصِمُونَ صَالَ لِقُومِلِهُ تَسْتَغِعُ أُونَ بِالسَّبِّعَ يَقِبُلَ الْحَسَنَةُ لَوَلاتَسَتَغُفِرُ وَنَ اللهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ۞ قَالُوا اطَّايَّرُنَا بِكَ وَيَنْ مَعَكَ قَالَ طَايْرُكُمُ عِنْكَاللَّهِ بَلْ اَنْدُوْوْمٌ ثِفْتَنُونَ ٥ وَكَانَ فِلْ لَكِ يَنْ قِيسَعَةُ رَهُطٍ يُفَيْ مُونَ فِالْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُ إِنَ كَالْوَاتَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَ نَهُ وَلَمْلَهُ سُحَّةً النَّوُلُنَّ لِوَلِيَّهِ مَا شَيِهِ مُ نَامَهُ لِكَ أَهُلِهِ وَا تَالَصْدِ قُونَ فَ وَمَكُرُوا مَكُرُّا وَمَكَرُنَا مَكُرًا وَهُ وَلِا يَشْعُونُونَ فَانْظُرُكَيْفَ كَانَ عَامِّةُ مُكُرِهِمٌ اتَّادَسَّ الْمُ وَقُومُهُ وَاجْمَعِينَ فَيَلْكَ بِيُوثُهُمُ خَاوِيةً بِمَاظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يُمَّ لِّمَوْمِ تَّعِلُونَ ٥ وَٱنْجَيْنَا الَّذِينَ الْمَثَّا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۞ وَلُوطُاإِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَآنَ كُوْ تُبْصِرُونَ ٥ أَبِكُلُولَتَأْنُونَ الْآجِالَ شَهُوةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءُ اَبْلَانَ مُوْقُومٌ تَجْهَا وُنَ ٥ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهُ إِلاَّاتَ عَالُوْاَ خُرِجُوا الْ لُوطِمِينَ قَرْيَتِكُمُ ۚ إِنَّهُمُ أَنَّا سُيِّتُكُمُّ وَنَكُمُ وَنَكُ فَأَغِينَهُ وَاهْلَةً إِلَّا امْرَاتَهُ قَتَ رُنْهَا مِنَا لَغْيِرِينَكُ ع وَامْطُونَاعَلَيْهِ وَعَطَرًا فَسَاء مُطَوّا النَّكُ رِينَ ٥ قُل لَحَمْدُ يله وسَلْمُ عَلَى عِبَادِ وَالَّذِي مَا صَطَفَى اللَّهُ عَيْرًا مَا يُشْرِكُونَ



أَمَّنْ خَلَقَ التَّمُونِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُونِينَ التَّمَاءِ مَا ءُفَانَدَيْنَاكِ. حَلَاتِقَ ذَاتَ هَجِيةً مَا كَانَ لَكُوانَ تُنْبِتُوا شِحْرَهَ أُوالْهُ مَعَ اللَّهِ بَلْهُمُ قَوْمُ تِعَالِ لُونَ أَمَّنَ جَعَلَ لأرْضَ قَوَارًاوَ جَعَلَ خِلْلَهَ آانَهُ رًا وَّجَعَلَ لَهَارُوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَا لِيُحْرِينِ حَاجِزًا مُ الْمُتَعَ اللهُ بَلْ كَاتُرَفُّهُ وَلا يَعْلَوُنَ فَإِنْ أَمِنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَا هُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمُ خُلِفًا ۚ الْأَرْضِ ءَ اللَّهُ مَّعَ اللَّهِ قَلِي لَامَّا تَلَكُّوونَ امَّنَ يَّصْدِ ثِكْثُرُ فِي ظُلْنَيَ لَلْرِّ وَالْبَحْرُ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيْحُ بُسُشُوَّ الْبَكْ يَلَ يَ رَحْتِهُ وَالْهُ مَّعَ اللَّهِ تَعَلَىٰ لللَّهُ عَمَّا ايُشُرِكُونَ ﴿ أَمَّنَ يَبُ وَالْخَلَقَ لْمُنْعِيْكُ الْمُوْمَنُ يَرْزُقُكُمُ مِن التَّمَاءَ وَالْاَرْضِ وَالْمُتَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُواْبُرْهَانَكُوْ اِنْكُنْ تُوصِدِ قَايَنَ ۞ قُلْ لاَيْعَكُومَنَ فِي التَّمُوٰ تِ وَالْاَرْضِ لَغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ كِلَا تُرْكِ عِلْهُمْ فِالْلِخِرَةُ بَلْ هُرُفِي شَاكٍّ مِنْ مَا أَبِّلَ هُرُمِّنْهَا عَمُونَ أَوتَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓ اءَاِذَاكُنَّا تُرَابًا وَّ اَبْأَوُ نَآ اِبَّا لَغُوْرَجُوْنَ ۞لَقَدَ وُعِدُ نَالْهِذَا خَنُ وَأَبَأَ وُنَامِنْ قَبُلُ إِنْ لَمِنَاۤ إِلاَّ آسَاطِيُوْ الْأَوَّالِاَقَ لِينَ ۞ صُلْ سِيرُ وَافِيالْارَضِ فَانْظُرُ وَاكْيُفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْجُيْرِ مِينَ ۖ وَلاَتَحَرُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا نَكُنُ فِي ضَيْقِ مِنَّا يَكُرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَّى لَمْ لَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْ تُدُولِ مِي قِينَ ٥ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُوْنَ رَدِفَ لَكُدُ

300

اَعَضُ لِلَّذِي تُسْتَعِيكُونَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَنُ وْفَضْ لِ عَلَى لِتَاسِ فَ لَكِنَّ ٱلْمُرَّهُ وَلَا يَشَكُرُونَ ۞ وَانَّ رَبِّكَ لَيَعَلَمُ مَا أَكُنَّ صُدُورُهُ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمَامِنَ غَايِبَةٍ فِالتَّمَا وَالْأَرْضِ اللَّا فَكُتْ تُبِينِ إِنَّ هِنَا الْقُوْانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِّي إِسْرَاءِيلَ ٱلْتُزَالِّن كَيْحُو فِيُهِ يَغْتَافُونَ ٥ فَإِنَّهُ لَهُدَّى قَرْحَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ عِكُلِهِ وَهُوالْعَزِيُ الْعَلِيْمِ فَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْلَّالِيلُولَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الْبُينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ المَّوْقِي وَلَا تُسْمِعُ الصَّةِ اللَّهُ عَنَّاءَ إِذَا وَلَوْا مُديرِين ٥ وَمَا انْتَ إِملِ عِلْ الْعُنْعَ عَنْ ضَالِتِهِمْ إِنْ تُتَعِمُ إِلاَّ مَنْ ايُؤْمِنُ بِالْلِينَافَهُ وَمُسْلِوُنَ فَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِ وَلَخْرَجَنَا لَهُ وَ دَ اَبَةً مِّسَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمُّ إِنَّ التَّاسَ كَانُوْ ابِالْيِنَا لِايُوْقِنُونَ O وَيُومُ بِحَسْرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا إِمِنَّ يُكَانِّي مِهِ إِلَيْنَا فَهُمُ يُوزَعُوزَ ( حَقِّياذَ اَجَاءُوقَالَ أَكُنَّ بُدُهُ بِالْتِي وَلَهُ يَجْيُطُوا لِمِاعِلًا أَمَّاذَ أَكُنْهُ تَعْكُونُ ۞ وَوَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ عِاظَلُواْ فَهُمْ لِالنَّطِقُونَ ۖ الْهُ يرُوْاأَنَّا حِمَلُنَاالَّهُ لِيسَكُنُو النَّهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًّ أَانَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُوْمُنُونَ ٥ وَيُومُ يُنْفَعُ فِي الصُّورِ فَفَرْعَ مَنْ فِالتَّمُوٰتِ وَمَنْ فِلْ لَهِ رُضِ إِلَّامَنْ شَلَّاءً اللَّهُ وَكُلَّ اتَّوَهُ دَاخِويَنَ 0 وَتَرَى عُبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِكَةً وَهِي مَنْ رُسُرُ التِّعَاثِ صُنعَ اللهِ الَّذِي حَ

تَقُنُّ كُلُّ شَيٌّ مِانَّهُ خَيِيرٌ عِلَقَعَلُونَ ۞ مَنْ جَاءَبِالْحَسَنَةِ فَلَهُ هُيْنُ فَرَعٍ تَوْمَبِ بِهِ الْمِنُونَ Oوَمَنْ جَاءَ بِالسَّدِيثِ نَكْتُ وُجُوهُهُمْ فِالتَّارِهُ لَ يُجْزَوْنَ إِلَّامَا كُنْهُ تُعَمَّاؤُنَّ إِلَّا مَا كُنْهُ تَعَمَّاؤُنَّ إِلَّهُمَا رْتُ أَنْ أَعَبُكَ رَبِّ هِٰ نِي قِالْكَلَى قِالَّذِي حَرَّمَ هَا وَلَهُ كُلُّ شَيْعٌ اِصُرْتُ أَنَّ ٱلْوُنَ مِنَا لَمُسْلِمِينَكَ وَأَنْ أَتْلُو اللَّهُ ۚ إِنَّ فَعَيلِ هَيْدُ فَإِلَمْنَا يَصْتَدِي لِنَفْيِهِ فَوْصَ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَ أَنَامِنَ لَمُنْذِرِينَ وَقُلِ لَحَيْهُ يِلْهِ سَايُرِيكُمُ الْيَهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَارَبُكَ بِغَافِلِ عَمَّاتَعْمَالُونَ ٥ النحق القَصَ مَلِيَّة وَعِمْ كَانَ وَقَانُونَ الْكِلا ) جرالله الرضخ الرّجيه كُمْ وَالْكُ الْمُ الْكِيْلِ لَمُهُ يُنِ ٥ نَتْ أَوُا عَلَيْكَ مِنْ نَبَالِمُوسَامِ وَفِرْعُونَ بِالْحُقِّ لِقَوْمِرِ تُؤْمِنُونَ كِإِنَّ فِرْعُونَ عَلَافِالْأَرْضِ جَعَلَ هُلُهَا شِيعًا يَسْتَضُوفُ طَابِفَةً مِّنْهُمُ يُلِمَانِحُ أَبْنَا مُمُ وَيَسْتَحُر كَاءَهُ وَأَلِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَنُوبِينُ أَنْ مَّهُ مُتَعَلَّىٰ آيَاتِ رَ مُضْعِفُوا فِالْأَرْضِ وَنَجْعَا لَهُمْ أَيِّتَةً وَّجُعَاكُهُ مُ الْورِثِ يُزَرِ وَمُعَكِّنَ لَهُمْ فِالْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامِنَ وَجُنُودَ هُـُ مِنْ عُمْمَةً لَكَانُوا يَحُذُارُونَ ٥ وَاوْحَيْنَا إِلَى الْمُوسِي اَنُ اَرْضِعِيهِ عَ إِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيْهِ فِالْلِيرِ وَلَا تَخَافِي وَلِا تَحْزَفِي أَنَا رَآدُو مُ

الَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ لَمُرْسَلِينَ ٥ فَالْتَقَطَّةُ الْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَعَهُ عَدُوًّا وَحَزَنَّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَمَامَنَ وَجُوْدَهُمَا كَانُوُاخِطِينَ ۖ وَقَالَتِ اَمْوَاتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّيُ وَلِكَ لَا تَقْتُكُونَ عَلَى اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَيِّنَا أَوْلَكُ اوَّهُ لِالشَّعْ وَ نَكُوا صَبْحَ فَوَادُ أُمِّصُولُكَ فِي عَالَانَ كَادَتْ <u>ڵ</u>ؿۘؠۑؠ؋ڷۅٛڵآٲڽٛڗۘؠڟڹٵۼڶۊؘڷؠۿٳڸؾۘڴۅٛڹڝڶڷٷٛڝؚڹؿؘۛ۬ۛ۬۬۬ٙڰۊؘٵڷ لِإِنْ يَهِ قُصِيلُهِ فَبَصِرَتَ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُ وَلا يَشْعُرُ نَ 0 وَحَرْمَنَ عَلَيْهِ الْمَرَاضِعُ مِنْ قَبَلُ نَقَالَتُ هَلَ أَدُثُكُمُ عَلَى آهُل بَيْتِ يَّكُفُ أُوْنَهُ لَكُوْوَهُ لَهُ نَامِعُوْنَ ٥ فَرَدَدُ نَهُ إِلَى أُمِّهُ لِيَ تَقَرَّعَنِهُ يعيظ وَلا يَعَزُنُ وَلِتَعَلَّمُ أَنَّ وَعَلَا لِلْهِ حَقَّ وَلَكِنَّ ٱلْأَيْفُولَا يَعْلَوُنَ ٥ وَكَ الِلغَ اللهُ مَنْ وَاسْتَوَى اللَّهُ لَهُ كُمَّا وَعِلْمٌ أُوكِنَ إِكَ نَجْزِي لَكُسْنِينَ ٥ وَدَخَلَ لَكِ يُنَةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَارَجُ لَكِيْ يقتت لن هناون شِيعَتِه وَلَمْ نَامِنُ عَدُومُ فَاسْتَعَانُهُ الَّذِي عِنْ شِيْعَتِهِ عَلَالَانِ يُمِنْ عَدُولِ أَفَوَلَنَ لَامُولِي فَقَطَى عَلَيْهِ قَالَ مِلْ مِنْ عَلِالشَّيْطِنِ إِنَّهُ عَدُوَّتُصْفِلٌ مُّبِينٌ ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَّتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَعَفَرُلَهُ ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُو رُالرِّحِنْدُ وَ قَالَ رَبِّ بِمَا ٱنْعَتَ عَلَيْ فَكُنَّ ٱلْوُنْ ظَهِيرًا لِٱلْمُعْرِمِينَ ٥ فَاصْحَ فِي الْمُ لِي يُنَّةِ نَايَقًا يَآرُقَبُ فَإِذَ اللَّذِي لَ سَتَنْصَرُهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصُرُخُهُ قَالَ لَهُ

Digitized by Google

مُوْسَى إِنَّكَ لَغُوِيُّ مُبِينٌ كَلَمَّ أَنَّ أَرَادَ أَنْ تَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَعَدُوًّا لَّهِمُ أَقَالَ مِعُوسَى أَرِيدُ أَنْ تَقْتُلَغِى كَافَتَكَ نَفْسَ ابِالْأَمْسِ إِنْ يُرِيبُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِلْأَرْضِ وَمَا يُرِيْدُانَ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِ يُزَّا وَجَاءَ رَجُكُ مِنَ أَقْصَاالُكِ مِنْةِ يَسْغَى قَالَ لِمُوْسَى إِنَّ الْمُلَا يَأْمَرُونَ كَ لِيَقْتُ لُوْكَ فَاخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِي يُنَ ۞ فَخَرَجَ مِنْهَا خَا بِفَ يَّةَرَّقُّ فَالَرَبِ نَجِينُ مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ٥ُ وَلَمَا تُوْجَهُ مِلْقًا وَ بْدُيْنَ قَالَ عَسَلَى رَبَّيْ أَنْ يَهْدِينِيْ سَوْآء السَّبِيْل وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَمَدُينَ وَجَدَاعَلَيْهِ أُمَّةً يُتِنَالنَّاسِ يَسْقُونَ هُو وَجَدَامِنَ **ۮ**ۉڹۣڡ۪ڞؙٳؗۺٳؘؾؘؽڹۘڎؙۅٛۮڹۣۨۊؘاڶڝڶڂۘڟؽؙڲؙٳۊؘڵؾٵڮۺؘڠۣڿؾڐۨ يُصُدِ رَالرَّعَا ۚ وَأَبُونَا شَيْحُ كَيْرُ ۖ فَسَغَى لَهُمَا أَمْرَتُولَى إِلَى الظِّلِ فَعَالَ رَبِّ إِنِيْ لِكَالْزُلْتَ إِنِّيْ مِنْ خَيْرِفِقِيْدُ ۞ فِكَا أَهْ تُهُ إِحْلُ مُهِمَا الشيئ عَلَى سَيْحَيَا وَقَالْتُ إِنَّ إِنْ إِنْ يَدْعُوكُ لِيجُزِيكَ أَجْرِمَا سَقَيْتُ لْنَافِلْتَاجَاءُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَّ قَالَ لِاتَّعَفْ جُوبَتُ مِنَ الْقَدْوِ الظليان (قَالَتُ إِحَابُهُمَا لَأَبْتِ إِسْتَأْجِرُهُ أَنَّ خَبِ مُرْسَرِ شَنَّا أَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْآمِينُ ۞قَالَ إِنَّيَ الْرِيْدُانَ ٱنْكَحَكَ إِحْدَى يُ مَا يُنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرُ فِي ثَمْنِي عِجْ قِانَ أَمْمُتَ عَشْرًا فَحِنْ لِعُ مِمَّا أُرِيدُ أَنْ أَنْ مُنْ عَلَيْكُ شَيْحَكُ نِيْ إِنْ شَكِاءً اللَّهُ

J. Complete

مِنَ الصِّلِحِينَ ٥ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِينَكُ أَيَّمَا الْأَجَلَانِ قَضَيْتُ فَ إعدُوانَ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَعُولُ وَكِيْلٌ ثُلُمَّا فَضُحُوسَكُ لَا حَبَلَّ وَسَارَبِاَهُ لِهَ انسَ مِن جَانِيا لُطُورِنَا لَأَقَالَ لِأَهْلِ الْمُكُنُّوَ آنِيَ انسَتُ نَالًا تَعَيِّلْ الْمِيْكُومِينْهَا بِغَهْ لِأُوْجَذُوةِ مِنْ لَنَّالِلَعَلَّمُ تَصْطَلُونَ كَالْمَالَتُهَ نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْاَيْمِنْ فِالْمُقْعَةِ الْمُأْزِكَةِ مِنَا لِشَّحِكَ قَالَثُ يُوْلَى إِنْيَ ٱنَاالِلْهُ رَبُّ لُعْلَمِينَ ٥ وَأَنَ ٱلْقِ عَصَالَةً فَلَاَّ كَأَمَاتُكُمَّ مَنْ كَاهَا لِمَانُ وَلَيْ مُدْبِرًا وَلَهُ يُعَقِّدُ يَاكُونَهُ لَا فَيِلَ وَلِا تَعَفُّ إِنَّكَ سِنَ الإمِنِينُ (السُلُفُ يَدَكِ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا عَنِ عَالِمِ مُو وَالْصُّ اليك بمناحك منالرهب منايك مرهان من ريك المفرعون وَمَلَايِمُ إِنَّاهُمُ كَانُواْقُومًا فَسِقِينَكَ قَالَ رَبِّ إِنِّي فَتَكُثُ مِنْهُمُ نَفْسً فَاخَافُانَ يَقْتُلُونِنِ وَانِيْ لَمْرُونُ هُوَانْفَحُ مِنِيْ لِسَانًا فَارْسِلُهُ مَعِيَ رِدُايُّصُدِّ قُنِيُ إِنَّى اَخَافُ اَنْ يُكَذَّبُونِ Oَالَسَنَتُ مُّعَضُلًا ٳؠٳڿؽڮۅ*ڹۼۘۼ*ؙۘۘۘڵڴڴٳڛۘڷڟڹٵڣڵٳڝڶۅٛڹٳڷؽڴؙٳٝؽٳؾ۫ٵ۫ڹٚۿؙٵۅٙڝؘ<u>ڹ</u> اتَّبِعُكُمُ الْغَلِيبُونَ 0َفَلَمَّا لِمَاءَ هُوَيُّولِهِ بِالْتِنَابِيَّةِ عَالُوَامَا لَهُ فَأَا لِلْإِيمُومُ فَاتَرَى وَمَاسَمِعْنَالِهِ فَا قِيُ أَبَا إِنَّا الْأَوَّلَانَ 6 وَقَالَ مُوسَى رَبِيَ أَعْلَمُ مِنْ بِمَا عِبِالْهُ لَا عُنْ عِنْدِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِيَةُ النَّامِ نَّهُ لاَ يُفِلِهُ الظَّلِمُونُ ٥ وَقَالَ فِرْعَوْنُ بِآيَةُ اللَّاكُمُا عَلِمْ ٱلْكُمْ

منطقة منالتاخرين"

صِّ اللهِ عَيْرِيُ فَاوَقِدُ لِي لِهَامِنُ عَلَى الطِيْنِ فَاجْعَلَ يِّصْرَعًا الْعَلِيْ أظلعُ إِنَّ اللهِ مُوسَى وَإِنَّ لَا ظُنَّهُ مِنَ لَكُنْ بِأَنَّكُ وَاسْتَكَا بِهُو وَجُنُونَ فِالْارْضِ بِغَيْرِالْحِيِّ وَظُنُّوْاً انَّهُوْ الْيَنَالاَيْرُجُعُوْنَ ۞ فَا خَـنَانُهُ وَجُوُدٌهُ فَنَكُنَّاكُمُ فِالْمَيْرَ فَانْظُرَكَيْ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّاحِينَ وتجعكنا فحُوْلَ عِتَافَيْتِنَ عُوْنَ إِلَا لِتَارِّوْنِهُمُ الْقِيهَةِ لِايْنُصَـُرُوْنَ وَاتَبَعْنُهُ ۚ فِي هٰنِهِ اللَّهُ مُنَالَعُنَةً وَيُومَ الْقِيمَةِ هُ وَتِنَا لَقُهُو َ عِنَا لَكُ وَلَقَكُ الْتَيْنَامُوسَمِ لَلْكِتُ مِنْ بَعْدِيمَّ الْهَلَّكُنَا الْقُرُونَ ٱلْأُولِيَ إِيَّ لِلنَّاسِ وَهُدِّي قَرْحَةٌ لَعَالَهُ وَيَتَاكُّرُ وَزَكَ وَمَاكُنَّ بِعَانِي الْغَرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَا الْمُوْسَىلُ لَامْرُومَاكُنْتُ مِنَا لِشْهِدِينَ ٥ وَالْكِئَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتُطَاولَ عَلَيْهِ وَلَعُمْ قَمَاكُتُ تَاوِيًّا فِيًّا أَهْلِ مَدُينَ تَتَكُوْاعَلَيْهِمُ الْيِتِنَا وَلَكِتَاكُنَّا مُنْسِلِانَ ۞ مَاكُنْتَ بِجَانِيا لِطُاوْرِ إِذْ نَادَيْنَا وَلِكُنْ تَحْمَةً مِّنْ تَيِكَ لِتُنْفِرَ قَوْمًا مِثَّا التَّهُمُ مِّنْ تَفِيشٍ تِّنُ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتِكَ لَكُونَكَ وَلَوْلَا اَنْ تُصِيبَهُمُ عُصِيبَةً بِمَا السَف قَدَّمَتَ اَيْدِيْكِمْ فَيَقُولُوْ النَّبَ الْوَلِّا اَرْسَلْتَ الْيَثَارَسُولِا فَنَتَّيِعَ الْيَاكُونَكُونُ مِنَا لُوُعِينِينَ ٥ فَلَمَّا بِمَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا عَالْوَالْوَلِآ أُوْتِيَ مِثْلَ مِّا أُوْتِيَ مُوْسَىٰ اَوَلَهُ يَكُفُرُوامِ ۖ اَوْتِيَ مُوسَى نَ قَبُلٌ قَالُوا سِحُونِ تَظَاهَوا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ هِنْرُونَ ٥ قُلْ فَاتُوْ ابِكِيًّا

تِنْ عِنْدِاللَّهِ هُوَاهُ لَى مِنْهُمَّا أَتَّبَعُهُ إِنْ كُنْتُولِ مِنْ فَاكُنْ أَوْلِنَا لَكُنْ تُعُمِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ الَّذِينَةِ عِيبُوالِكَ فَاعْلُواْ مُّا يَلَيِّعُونَ اَهُواءَ هُرُوْمَنُ اَضَالُ مِينَ السَّعَ المويهُ بِعَايْرِهُ مُنْ عَبِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ لا هُدُ عَلَ الْقَوْمَ الظَّالِيَ فَكَ اللَّهُ اللَّ وَصَلْنَالُمُ الْقَدُ لَ لَمَا لَهُ مُ إِنَّا لَكُونُ اللَّهِ مِنَا لَكُونُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ يِهِ يُؤْمِنُونَ ٥ وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ قَالْقَ الْمَثَابِهَ إِنَّهُ كَيُّ مِنْ رَتِبَا إِنَّاكُنَّامِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ٥ أُولَلِكَ يُؤْتَوْنَ جَرَهُمُ مِتَّ يَأْنِ مِاصَةُ وَاوَيَدُارَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السِّيِّعَةُ وَجَا رَزَقْنَهُ وَيُنْفِقُونَ ۞ وَإِذَاسَمِعُوااللَّغُو آعْرَجُوْاعَنْهُ وَقَالُوالنَّ أعَالُ اولكُوْ أَعَالُكُوْ سَالُوعَا كُلُّ لَا نَبْتَغِ الْجُهِلِينَ 0 إِنَّ الْحَ لا لَمْ يُرِي عِنْ أَحْبَيْتَ وَلَانَ اللَّهُ يَهْدِي عَنْ يَنَّ أَوْهُ وَلَهُ وَأَعْلَمُ بالمُهْتَى بَنَ ٥ وَقَالُوٓ الوَّاانَ نَلَيْعِ الْهُمَاي مَعَاكَ مُتَخَطَّفُ مِزْانَضِ ٲۅؙڵۄؙٛڡڴؚڹٛڷ**ڷ**ٛۿ۪ٛڂڕڡٵٳڛٵڲۼٛؠٙٳڶؽ؋ۛڡٞڒؾٛڴڸۺڲ۫ڐؚۮٛڡٞٙٳۺڷڎڹۜ وَلَانَ ٱكْثَرُهُ وَلَا عَلَوْنَ ٥ وَكُولُو لَهُ لَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِبُ مَعِينَةً فَتِلْكَ مَسْكِنَهُ مِ لَهُ يُشْكِنُ مِنْ بَعْدِهِ مُلِلَّا قَلْمَ لَا قُلْنَا نَعُنُ الْعُرِيْقِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهُلِكَ الْقُرْيَ عَتَّى يَبْعَثَ فِي أُوِّهَا رَسُولاً يُتَكُواعَكُمْ الِينَأُومَاكُنَّامُهُلِكِلْلُقُ آي الآواَهُمُ هَاظِلُونَ ۞ مَمَّا أُوْتِبُ مُثَّا مِّنْ شَيْعٌ فَهَنَا عُمُ الْحَيُوةِ اللَّهُ مَيَا وَزِيْنَتُهَا وَصَاعِبْ لَاللَّهِ خَيْرٌ وَٱبْغَى ا

فَلاَتَعْتِلُونَ ٥ أَفَسَ وَعَد نَهُ وَعُلَّا حَسَنًا فَهُولا قِيهِ حَمَنَ اللَّهِ اللَّهِ وَعَمْلُ مَا فَهُولا قِيهِ حَمَنَ مَّتَّعَنْهُ مَتَاعَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَاتُدَهُ وَيُومَ الْقِيهَةِ مِنْ الْحُفْرِينَ وَيُومُ يُنَادِيْمَ فَيَقُولُ أَيْنَ ثُنُكُكَآءً كِالَّذِينَ كُنْ تُدُرِّتُمْ مُؤْرَكَ قَالَ لَذِينَ حَقَّعَلَيْهُ مُ الْقُولُ رَبِّنَا هَوُ لَا إِلَّذِينَ اعْوِينَا اغْوِينَ مُ كَمَاعُويِنَا لَهُ الْ الْيُكَ مَاكَانُوْ ٓ إِيَّانَا يَعِبُ كُونَ ﴿ وَقِيْلَ دَعُوا شُكِّكًّا ۚ كُمْ فَدَعُوهُ مُ فَلَوْسَجِعَيْثُواْلُمْ وَرَا وَالْعَنَابِ لُواٰتَهُمُ كَانُواْلِمُتُنَّ وَنَ وَمِوْمَ يُنَاذِيهِ وْفِيقُولُ مَاذَا لَحَبْتُوالْمُوسِلِينَ ۞ فَعِمَيتَ عَلَيْهِمُ الْانْبَا يُوسَيْنِا فَهُ وَلَا يُتَسَاّعُ لُوْنَ ۞ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَأَمَّنَ وَعِمَلُ صَالِحًا فَعَنَى أَنْ تَكُونُ مِنَ الْمُعْلِدِينَ ۞ وَرَبُّكَ يَخَالُقُ مَا اشَاءُ وَيَغْتَ الُّ مَا كَانَ لَهُ ۗ الْخَارِيَّةُ مُسْبَحْنَ لِللَّهِ وَتَعَالَى عَالِمُنْبِرُكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ تُكِنُّ صُدُورُهُ وَمِمَا يُعَلِنُونَ ۞ وَهُواللَّهُ لِآلِهُ الْأَهُولُهُ الْحَصْدُ فِالْأُوْلُ وَالْلِاخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُولِ الْبَهِ مُرْجَعُونَ ٥ قُلْ اَرَّءَ يُتُمْرِ إِنْ جَعَلَ لِللَّهُ عَلَيْكُو الَّيْلُ سُوْمَ لَا إِلَى يُومِ الْقِيمَةِ مَنْ الْهُ عَيْرُلِتُهِ مَأْتِثُكُمُ بضِيًا ﴿ أَفَلَا لَتَمْعُونَ ۞ قُلْ أَرْءَيْدُ إِنْ جَعَلَ لِللَّهُ عَلَى كُو النَّهَ إِنَّ ارْ سَرُمَا الْ يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَنْ الْهُ عَنْ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلِ تَسَكُنُونَ فِيْدِ اَثَلاثَبُّعِيرُونِ<sup>©</sup> وَمِنْ تَتَحَمَّتِهِ جَعَلَ لَكُمُّ الَّسْلُ وَالنِّهَا لِلِسَّكُنُوْ إِنْ إ وَلِتَبْتَغُوامِنْ فَضَالِهِ وَلَعَلَّكُمُ رَتَّتُكُرُونَ ۞ وَبُوْمَ مُنَّادِيْنَ فَيَقُوْ

Swijus S

اَيْنَ شُرُكاءِي لَّذِيْنَ كُنْدُوْنَ عُمُونَ ٥ وَنَزَعْنَامِنُ كُلِّ أُمَّةٍ شِهِمْ ال اَقَتُلْنَا مَا تُوالْبُرُهَا نَكُونِعِلُو ٓ النَّالَحَقّ بِللَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمُ مِثَاكَا فُو ا اَيَفْتَرُونَ ٥ُ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِونُوسَى فَعَىٰ عَلَيْمُ مُوالْتِينَاهُ صَلَ لَكُوْزُمِ التَّ مَفَاتِحَ هُ لَتَنُوعُ إِللَّهُ مُن قِالْ لَقُو قُولِ لَقُو قُولِ لَهُ مُوْمُ فُلَاتَفَنَ ﴿ إِنَّا لِلَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ٥ وَابْتَعْ فِيكَا أَمُّ لَكَ اللَّهُ التَّاوَالْإِخْرَةُ وَلَا مَّنْسُ نَصِيبُكَ مِنَالَةُ نَيَاوَاحْسِنُ كَالْحَسَنَ اللَّهُ الكور كالمتبغ الفسادني لأرض إنا لله لايجبا كفي بأن الما إِمَّا أُوْتِينُ مُعَلَى عِلْمِ عِنْدِي عَالَوْلَهُ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ قَدُ أَهَا أَيْضِ فَبُلِهِ صِ الْقُرُونِ مَنْ هُوَاشَاتُ مِنْ هُوَّةٌ وَٱلْأَرْجَمُعُ أُولا يُسْعَلُعُ فَ دُنُوبِهِ مُراجُعُرُمُونَ ٥ فَعَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ لَنَ يَنْ يُرِيدُونَ الْحَيُورِّ الدُّنْ عَالِلَيْتَ لَنَاسِتُلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَنُ وَحَيِّطَ عَظِيمٍ وَقَالَ لَذِينَ الْوَتُوْالَيِ لَهُ وَبِيْكُوْتُوَا كِلِيلَّهِ ثَوَالِكِيلِّةِ فَالْكِيْنَ أَمَنَ وَعِلَ صَالِيًّا وَلَا يُلَقِّي السَّالِ الصَّارِ وَنَ ٥ فَعَسَّفَنَا بِهِ وَبِينَا رِوَالْإِرْضُ فَمَا كَانَ لَهُمِنُ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُوبِ لِللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِيرَ فَ وأصْحِ الَّذِينَ مُنَّوَّا مُكَانَةً بِالْإَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانَّ اللَّهُ يَبُعُهُ الرِّنْقَ لِنَ يَّنَا أَمِن عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لُولاً أَنْ شَّنَ اللهُ عَلَى الْ تَغَسَفَ بِنَا وَيُكَانَّهُ لَا يُفْلِهِ الْكَفِيرُ وَنَ كَ تِلْكَ اللَّادُ الْاَخِرَةُ يَعَلَّمُ

200

لَّنْ يَنْ لَا يُرِيدُ وَنَ عُلُوًّا فِي لَا رَضِ وَلَافَ اللَّهُ وَالْعَاقِبَةُ لِلنَّقَايَرُ ا صَجَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَالْهُ خَارِي عِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسِّيِّ عَلِي فَالْأَيْجُزِكَ الَّذِيْنَ عَلُواللَّهِ يَاتِ الْآمَاكَانُوْايَعْلَوْنَ ۞ إِنَّ الَّذِي فَوَضَعَلَ لِكَ لَقُرُانَ لَرَآدُ كَ إِلَى مَعَادٍ قُلُ رَبِّي أَعَا مُنْ جَاءِ بِالْمُنَا مِ وَمَنْ هُوَ فِي صَلاحًهِ يَنِ وَمَا كُنُتُ تُرْجُوا اَنْ تُلْقَى اللَّهُ الْكِيكُ الْأَرْجَدُّ مِّينَ رَيّاكَ فَلَا تَكُونُنَّ ظُهِ يُرَّالِلُكُ فِيرِينَ ٥ وَلَا يُصُدُّنَّ لَكُ عَنَ اللَّهِ اللَّهِ بَعْدَادْ أَنْزِلْتَ اِلْيُكُوادُعُ إِلَّا رَبِّكَ وَلَا كُنَّ كُوْنَتَ مِنَا لَتُمْرِكِيزَ كَ وَلَاتَنَاعُ مَعَ اللهِ إِلْهَا أَخَرَ لِآ اِلْهَ إِلَّاهُ أَوْكُ لَّ ثَنَّكُمْ هَالِكُ اللَّوْجَهَهُ اللَّهُ الْمُحْبَدُهُ الْمُحْبَدُونَ فَيَالِيهِ مُرْجَعُونَ (الْ فَالْعَنْكُونَ لَيْنَا وَهُ يَسْعُ وَسِيُّونَ الْمِيلا) والله التخليز الترجي في لَّةُ كَالْحَسِبَ لِنَّاسُ لَنْ يُتَرَكُّوُ الْنَيْقُولُوُ الْمِنَّا وَهُولِا يُفْتَنُونَ كَ وَلَقَكُ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مُولَيَّعَكُمْ تَاللَّهُ الَّذِينَ صَدَاقُوا وَلَيَعْكُنَّ الْكُلْنِبِيْنَ 0 أَمْرِكِكِ لَّذِيْنَ يَعَلَّوْنَا لِشَيّاتِ أَنْ تَسْبِعُونَا لَسَاءَمَ

يَحُكُونُ ٥ مَنْ كَانَ يَرْجُوالِقَآءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ للهُ لا يُرْدُّ وَهُوَ السَّمِيْ

لَعَلِيُهُ وَمَنْ جَاهَدُ فَإِنَّا أَيْجَاهِدُ لِنَفْسِهُ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِّي عَنِ الْعَالَمِيْزُ

الذِّينَ أَمْنُوا عَلِوا الصِّلِّي لَنُكُوِّنَ عَنْهُ سَيًّا يَهُمُ وَلَجَيْنِيتُهُ

ٱحْسَرَا لَيْنَيْ كَانُوْايَعْمُأُونَ © وَوَصِّينَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَّنًا <sup>ا</sup> وَإِنْ جَاهَدُكَ لِتُشْرِكَ بِيُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فِلْانْطِعْ هُمَّالِكُ مُرْجِعًا فَانْتِكُمْ عَاكَنْهُ تُعَلُّونَ وَالَّذِينَ الْمَثْوَا وَعَلُواالصَّلِحَتِ لَنُكُ خِلَتَهُمُ فِالصَّلِحِينَ ۞ وَمِنَا لِنَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَّا أُوْذِي فِل للهِ جَعَلَ فِينَةَ النَّاسِ كَعَنَا بِلِ اللَّهِ وَلَإِنْ جَاءَ نَصْرُ شِنْ دَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّامَعَكُمْ أُولَيْسَلِ اللهُ بِأَعْلَمَ عِانِي صُدُو لِالْعَلَمِينَ ۖ وَلَيْعَلَّنَا اللَّهُ الَّذِينَ المُوُاولِيعَلَمُ الْمُنْفِقِينَ كَوَقَالَ لَّذِينَ كَفَرُوالِلَّذِينَ الْمُوالتَّبِعُولَ عِلْكَا وَلَغِيلَ خَطْيَكُمُ وَمَا هُوْ مِعَامِلِينَ مِنْ خَطْيَهُمْ مِنْ ثَنَّ عُلِلَّهُ وَكَلَادِ بُونَ ويحيل أنقاله وأنقالامع أنقالهم وليسكن يومالقيمة عاكانوايفتون وَلَقَدُ السِّلْنَانُورَ عَالِكَ قُومِهِ فَلَينَ فَيْرِهُمُ ٱلْفَ سَنَةِ الْآخَسِينَ عَامُّ فَلَحْذَهُ وَالْقُلُوفَانُ وَهُوظِلُونَ فَأَغِينَاهُ وَأَصْلَ لِسَّفِينَةٍ وَجَعَلَنْهُ ليةً لِلْعَالَمِينَ ۞ وَابْرُهِيْدَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُ واللَّهُ وَاتَّقُو ۗ وَأَرْهِيْدَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُ واللَّهُ وَاتَّقُو ۗ وَأَبْرُهِيْدَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُ واللَّهُ وَاتَّقُو ۗ وَأَرْهِيْدَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُ واللَّهُ وَاتَّقُو ۗ وَأَرْهِيْدَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاتَّعُو ۗ وَأَرْهِيْدَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ إِنْ وَلَهُ وَاللَّهُ لَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّقُوالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ تُكُوٰإِنَكُنْتُوْتِعِكُوْنِكِ إِنِّمَاتِيَنُكُونِ مِنْ *دُوْ*نِا لِلَّهِ اَوْنَانَا قَتَّغَلْقُوْنَ اْفَكَّالِ اللَّهِ الْمَا لَيْنَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُورِزَقًا فَابْتَغُوا عِنْدَاللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْدُثُ وَهُ وَاشْكُرُ وَاللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فَقَدُ كُذَّتُ الْمُدِّمِينَ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَىٰ لِرَّتُوْلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُنْكَ وَلَهُ يُوْلَكُونُ مِنْ عُلِمُ الْمُ الْخُالَ ثُمَّ يُعِيبُ مُؤْلِنَ ذَٰ لِكَ عَلَى لِلَّهِ يَسِيرُ كُونَ

سِيْرُوا فِيلُا زُضِ فَانْظُرُ وَلَكُفَ بَدَاا كَخَلَقَ ثُمَّا لِللَّهُ مِنْتُ عُ النَّبْ أَوَّا لُه اتَّاللَّهُ عَلَى لِنَّنِيُّ قَدِيرُ كَا عَذِي صَنْ تَنَاءُ وَيَرْحَعُونَ تَنَاءُ وَاللّهُ مَثْلًا مَّٱلْنَدُّوْمُهُ غُوْرَيَ فِالْاَرْضِ وَلَافِالتَّمَاءَ وَمَالَكُوْشِنُ دُولِا لِلَّهِ مِنْ قَالِيَّةً لِا عُ وَالَّذَيْنَ كُفُرُوْا بِالْيِتِهِ مِنْهِ وَلِقَالِهِ أَوْلَهِ فَيَدِيسُوا مِنْ رَّحْسَتِي وَاوُلِيْكَ لَمُرْعَلَاكِ لِلْيُرُّ فَأَكَانَ جَوَاتَ قَوْمِهَ إِلاَّ أَنْ قَالُواْقُتُ لُوْ اُوْجَ فَأَخِهُ اللَّهُ مِنَا لِنَّارِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ تُوْمِنُونَكُ وَقَالَ إِنَّمُ التَّحَذَّةُ صِّ دُونِ لللهِ أَوْتَا نَا الْمُرَدِّ لِينَكُرُ فِي لَكِيوَ قِالدُّنْ الْمُرَّدِي وَمِالْقِيمَةِ يَكُفُونُومَ بَعَضِ وَيَلْعَنُ بِعَضُكُمُ يَعَضَّا وَمَا وَلِكُوْ النَّارُ وَمَالَكُوْ مِنْ نَصِوبُ فَأَمَنَ لَهُ لُوْظُ وَقَالَ إِنَّى مُهَاجِرًا لِي رَبِّ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيزُ الْكِيْلُ ۗ 0 وَهُ جَعَلْنَا فِي ذُرِّتِيتِ عِالتَّهُ وَ وَالْكِتْ وَالْكِنْهُ أَجْرَهُ فِي لمُنْكَأُولِنَّهُ فِالْلِاحِ قِلْنَ الصِّلِحِ بَنَ ۞ وَلُوَّطَا اِذَقَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُولَتَأْتُونَ الْفَاحِنَةُ مَاسَبَقِكُمْ بِهَامِنَ لَحَدِمِنَ الْعَلَمِينَ ٥ أَيِتَّكُمْ لِتَأْتُونَ الرِّجَالُ وَتَقْطَعُونَ لِسِّبِيلٌ مُّ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُثَكِّرُ فَمَا كَانَ جَوَابٌ قَوْم الْأَآنَ قَالُوااعْيَتَ الِعَنَاكِ لِللَّهِ إِنْ كُنْتُ مِنَالصَّادِ قِيْنَ كَالَارَبِّ نَصُرُنِي عَلَى الْقَوْعِلْمُفْسِدِينَ ٥ وَكَتَاجًاءَتُ رُسُكُنَّ الْمُعِيْعِ بِالْبُشْرِيَّ قَالُوْ إِنَّا مُهْلِكُوا مُلِ هٰذِوالْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْظِلِمْنَ ٥ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوْظًا قَالُوْ بِنَ فِيهَالَنْحَدَّةُ وَلَهُ لَهُ الْآامُ اللهُ كَانَتُ مِنَا لَغَا بِينَ

Digitized by Google

بانا

اَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوْطًا سِي بِهِرُوصَاقَ بِهِرْدُ رُعَا وَقَالُواْ لا تَعَفَّ وَلا تَحْنُ إِنَّا مُبَعُّولَةِ وَاهْلِكَ إِلَّا امْرَاتَكَ كَانَتُ مِنَّا لَغْيِرِينَ ۞إِنَّامُ نَزُلُونَ عَلَى إَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ عَلَا فُوايَفْسُعُونَ ﴿ وَلَقَدْ تَحْرُكَ مِنْهَ الْيَدْبَيِّنَةُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ وَالْمَمْ يَنَ اَخَاهُمُ مُعْمِياً فَعَالَ يقوم اعبنه والله وارجوا اليؤم الإخر ولاتتنواف لأنض مفسب يز فَكُنَّ بُوهُ وَلَحَدَ أَنَّهُ وَالرَّجِفَةُ فَأَصْبُوانِي دَارِهِ خِيْرِينَ كُوعَادًا وَتُمُودًا وَقَلْ تَبَيَّنَ لَكُوْتِنْ مَسْكِنِهِمُوزَيِّنَ لَهُ وُالشَّيْطِنُ أَعَالَمُ وَصَدَّهُمُ عَن لسَّبِيْلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ كَوَقَادُونَ وَفَرْعُونَ وَهَامِنُ وَلَقَدُ جَاءَهُ عُتُولِي بِالْبَيْنِيَ فَاسْتَكُابِرُ وَافِي لَارْضِ وَمَا كَانُواسَابِقِيْزَكَ ِّهُكُلُّ اَخَذَى نَايِذَ نَهُ فِيَنْهُ حُتَّنَ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا *ْفَوِنْهُمْ حَتَ*نَ أَحَلَ تَهُ الصَّيْحَةُ وَعِنْ مُحْمَّنَ حَسَفَنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مِّنَ أَغُرَقَنَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِهُ وَلَكُنْ كَانُوٓ النَّفْسَ هُوْ يَظْلِمُوْنَ كَمَنَّلُ الَّذِينَ اتَّخَذُ وَامِنَ دُونِ اللَّهِ اَوَلِيَّا أَكْمَتُكُلِ الْعَنْكُونَ ۖ لَيْخَذَ تَ بيتًا وَإِنَّ أُوهِ نَ الْمُبِيُونِ لَبَيْتُ الْمَنْكِ مُونِ لَكُونَ الْمَنْكِ مُونِ لَكُوكَ انْوَا يَعْلَمُونَ كِإِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مُايِدًا عُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَكِّيًّ وَهُوَالْعَزِيرُ الْعَكِيدُ ٥ وَتِلْكَ الْمُثَالُ نَضُرُ بِهَ الِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ اِلَّالْعَ الْوُزُكَ خَلَقَ لِللهُ التَّمَانِ وَالْكَرْضَ بِالْعَقِّ إِنِّ وَظَلِّ الْمُؤْمِ

وقفلان

أثلُ مَّا أُوْجِي إِلَىٰ كَمِنَ الْكِيْبِ وَإِقِوالِصَّالُوةُ إِنَّ الصَّالُوةُ تَنْهُلُ عَرِن الْفَيْنَا وَالْمُثْكِرُ وَلَيْكُواللَّهِ أَكْبُرُ وَاللَّهِ يَعْلَمُ مَاتَصْعُونَ ۗ وَلَا ثِجَادِلْكَا اَهْلَالْكِيْتِ اِلْآبِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ الْكَالَّةِ يَنَ ظَلَوُّامِنْ هُوَوَقُولُوَّا أَمَنَا بِلَّذِي أَنْزِلَ النَّنَاوَأُنْزِلَ البَّكُورَالْهُ أَوَالْمُكَاوَالْمُكُووَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِقُ وَكُنَالِكَ أَنْزُلُنَا إِلَيْكَ لَكِتُ فَالَّذِينَ الْتَيْنَاهُ وَلَيْتَ يُؤْمِنُونَ بِهُ وَحِبْ **هَوُلاَءِمَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَثُ بِالْمِينَ ۚ الْلَالْلَفِنُ وَ نَ۞وَمَا كُنْتَ** تَتَكُوْامِنَ قَبُلِهِ مِنْ كِيْبِ وَلا تَعَظُّهُ بِمِينِكَ إِذًا لِآرَيَا لِلْمُطْلُونَ بَلْ هُوَايْتٌ بَيِّنَاتٌ فِيْ صُكُ وُلِالَّذِي بَنَ أُوْتُواالْعِلْمُ وَمَا يَجْدَنُ بِالْبِيِّ الدَّالظَّلَّهُ وَكَالُوْالُوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَلْتُ مِّنْ تَبِيَّةٌ قَلَ إِنَّا الْأَيْتُ عِنْكُاللَّهِ وَإِمَّا آَنَانَذِ يُرُّقِّبُ يُنُّ ۞ أَوَلَهُ يَكُفِهُمُ أَنَّا أَثَرُلْنَا عَلَى كَالَكِ أَكِينَ يُعْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرُحْمَةً وَّذِكُرِي لِقَوْمِرُّوُّومِنُونَ كُقُلَكُمْ بالله بَيْنِي وَبَيْنَكُوْشِ صِيلًا يَعْلَمُ عَلَيْهِمَا فِي لِسَمَا وَتِ وَالْأَرْضُ وَالَّذِيثَ نَ المُوْايِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ الْوَلْيَاكَ هُوُ الْخِيسُ وَنَكَ وَيَسْتَعِي لُونِكَ بِالْمِنَالِ وَلَوْلِا اَجِلْ مُسَمِّى لِجَاءَهُ وَالْمِنَا فِ وَلَيَاثِينَهُمُ بِغَنَّةً وَهُولِا يَشْعُرُونَ ۞ يَسْتَغِعُ أُونَكَ بِالْعَلَابِ وَلِنَّ جَهِتَّ كُويُطُكُّ بِالْكَفِرْ ﴿ يؤُمْ يَغُنْكُمُ الْعَلَابُ مِنْ فَوْقِهِمُ وَمِنْ تَعْتِ أَرْضَا لِهِمْ وَيَتُسُولُ **دُوقُوا مَا كُنُكُونُ كَا يَعِيادِ عَالَّذِي الْمُوْاتَ الْضِي وَاسِعَ لَّهُ** 

فَإِيَّا يَ فَاعْبُدُونِ ٥ كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِقَاةُ الْوَتِ تُعْزِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥ وَالَّذِينَ الْمُنُوَّا وَعَلِمُ الطِّياتِ لَنُبُومَتَ هُمُوْتِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَدِي مِنْ تَحْيَجَاالُانَهُ وُخْلِدِينَ فِي هَانِعُوَ الْحَرَالُعْمِلِينَ أَلَّهُ الَّذِينَ ؙ؞ٱڔؙۉٳۅؘۼڵۯؾؚۿ؞ٛؾٷۜٙڲٙڴۅؘٛڽ۞ۅؙػٳؾٙڽٛۺٙۮٙٳؾؘۊٟڷڰ۬ڴؙٳؙۥۯٛڣۧؖ للهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّا كُرُونِهُ وَالتَّهِيْعُ الْعَلِيُّوْ وَلَإِنْ سَأَلْتَهُ وْتَنْ خَلْقَ التهماوت والإرض وتنعنى القهس والقهر ليقولن الله فان يؤفكون اللهُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِنَ يَتَسَا أَجُنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللهَ بِكِلِّ شَيْعً عَلَيْكُ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمُ مِّنَ ثَرِّلَ مِنَ التَّمَاءُ مَأَءُ فَأَحْيَابِهِ الْارْضَ مِنْ بَعْدِ مُورِتِهَ النِّقُولُتَ اللَّهُ قُلِلْ حَمْ لِللَّهِ مِنْ بَعْدِ مُورِتِهَ النِّعْ اللَّهُ فَاللَّحِمْ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ المُعْلَقِ الْمُعْمِدُ اللهِ اللهُ الل هنه والْكَيْوةُ اللُّ نَيَّ اللَّا لَهُو قُلْعِبُ وَإِنَّ اللَّا رَالْاخِرَةَ لِمَي الْعَسَوَاتُ لَوْكَانُوْايَعْلُوُنِ ۞ فَإِذَارَكِبُوافِلْ لُفُلْكِ دَعُواللَّهُ مُغْلِصِيْنَ لَمُالدِّينَ ۗ فَلَمَّا نَجْتُهُمْ إِلَالْهُرِ لِذَاهُمْ يُشِرِكُونَ كَلِيَّافُو وَابِيَّ الْمَيْنَاهُمْ وَلِيِّمَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونُ ۞ أَوْلَمْ يَكُوْ النَّاجِعَلْنَا حَرَمَ الْسِنَّاقَيُّغَطَّفُ التَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ مُرْافِيا لْيَاطِلْ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْ مَةِ اللَّهِ يَكْفُوُونَ۞وَمَنْ أَظْ لَهُ مِمِّنِ افْ تَرْى عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَبَّ بِالْحِقِّ لِتَاجَاءً اللَّهُ اللَّهُ فَيُ جَهَدَّ مَنْقُومِ لِلْكَفِرِينَ ٥ وَالَّذِينَ إِجَاهِ لَهُ وَافِينَا لَنَهُ لِي يَتَّهُ مُنْكُمُ لَكُ أَوْلِنَ اللَّهُ لِمَّا لَحْسُ بِنَرُ

وزونون

ليقالدُّ وُمِكِلِّيَّةُ مَا هِيَ سِيتُّوْ بَرَايِّيًهُ)

مِّ كَغُلِيَةِ الرُّومُ كَ فَيْ أَدْنَى الْإَرْضِ وَهُمْ مِينَ بَعْبِ غَلَم لِبُوُنَ ﴿ فَيَضِع سِنِينَ لِمُ لِلَّهِ الْأَصْرُصِنَ قَبُلُ وَمِنْ بَعَكُمُّ لِلْمُ وَيُومَانِ يَقْدُحُ الْمُؤْمِنُونَ كَ يَنْصُرِاللَّهُ يَنْصُرُ مِنْ يَنْا أَوْهُوالْعَزِيرُ لرِّحِيْدُ وَعُدَا لِلَّهِ لَا يُعْلِمُ لِللَّهُ وَعَدَا أُولِكُنَّ أَلَاثًا إِنَّاسِ لَا يُعْلَمُ وَرُ يَعْلَوْنَ ظَاهِرًا مِنْ لَكِيوةِ اللَّهُ مُنَّا وَهُوْعَنِ لَا خِزَةِ هُوْغِفِ أُوْنَ يتفكر وافي أنفس فيمتا خكالله التموت والارض وسابين فم إلاالكو وَآجِ لِشُكُمَّى وَإِنَّ كَيْنِيرًا مِنَالِنَّاسِ بِلِقَ آئِ رَبِّهِمُ لَكُفِ رُوْرَ أَوْلَوْكِيبِ يُرُوْا فِيلَا رُضِ فَيَنْظُو ُ وَلَكِيفَ كَانَ عَاقِمَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مُكَانُو ٓ الشَّكَ مِنْهُ مُقُوِّةً وَّانَارُ وِالْلاَرْضَ وَعَسَرُوهَ ٱلكُثْرَ باعروها وجاءته ورسلهم بالبينة فأكان الله ليظ لِكِنْ كَانُوْاْ اَنَفْ هُمْ يُظْلِمُونَ ۞ ثُمَّرَكَانَ عَاقِيةَ ٱلَّذِينَ ٱسَكَاءُ السُّوْاتِي اَنْ كُنْ بُوْلِيالِتِ اللّٰهِ وَكَانُوْلِيهَا لِسَتَهْزِءُونَ كَاللَّهُ سَدُّو كَنْكُ تُوتُو يَعِيدُ أَهُ تُولِلُهُ مُرْجَعُونَ ۞ وَيُومَ تَقُومُ السّاعَةُ مِبْ الْجُرْمُونَ ٥ لَهُ يَكُنْ لَهُ يَتِن شُرَكًا عِنْ شُوعًا وَكَ انْوَا كَايِّهُ كُفِي بِنَ 0وَيُومُ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِي لِيَّنْفُرْقُوْ

100

فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَلِوا الصِّلِيةِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَحْارُونَ ٥ وَآسًا الَّذِينَ كَفَرُوْاوَكُذَّ بُوابِالْيِنَاوَلِقَائِي الْاِخِرَةِ فَالْوَلْيِكَ فِالْعَذَابِ مُعْضَرُونَ فَسَبْعُلَ لِلهِ حِيْنَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصِعُونَ 6 وَلَهُ الْحِلْ فِي لِتَمَاوِتِ وَالْإِرْضِ وَعَيْسَيًّا وَجِينَ تُظْهِرُ وْنَ ۞ يُغْرِجُ الْحَيَّمِينَ الْيَتِ وَيُخْرِجُ الْيَتَ مِنَا ثَحِي وَيُحُيالًا رَضَ بَعْدَ مَوْتِمَا وَكُنْ لِلْتَ تُغْرَجُونَ ٥ وَمِنَ الْيَهِ أَنْ خَلَقًا كُوْمِن ثُرَابِ ثُمَرًا فَمَ الْمَدُ بَسَكُ تَنْتِشُوون ۞ وَمِنْ إِينَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُوْمِنْ أَنْفِيكُمْ أَزُواجًا لِلْتَسَكُمُو اليهاوجعل بينكُومُودَةُ وَحَدَّانَ فِي ذَلِكَ لَايْتِ لِقَوْمِ يَعَكَّرُونَ وَمِنْ الْيَهِ خَاقُ التَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُوْ ٱلْوَائِكُةُ اِنَّ فِي ذَالِكَ لَايْتِ لِلْعَلِمِينَ ٥ وَمِنَ أَيْتِهِ مَنَامُكُمُ عِالَّيْل وَالنَّهَ ارِوَابُتِغَا وُكُرُمِنْ فَضَلِهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّقُومِيِّيهُ مُعُورً وَمِنْ الْيَهِ يُرِيكُوْ الْاَرْقَ حَوْ فَاوْجُلِعًا وَيُؤِنِّ لُ مِنَ لِيتَمَا مِنَاءُ فِيحُ بهِ الْأَرْضَ بَعْكَ مُولِقًا إِنَّ فِي ذٰ لِكَ لَانِتٍ لِقَوْمِ تِعْقِلُونَ وَمِنْ النية أن تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْارْضُ بِأَصْ الْمُعْ أَمُّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً سِتَ الْأَرْضِ إِذَا الْمُدُونِيَ عُرُمُ مُؤْنَ ٥ وَلَهُ مَنْ فِل لِتَمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي يَبُكَ وُالْغَاقَ ثَتَّرِيعِينًا لَا وَهُواَهُ عَ كُ عَلَىٰ وَلَهُ الْمُثَلُ الْاَعْلَىٰ فِل لِتَمُونِ وَالْارْضُ وَهُوَالْعَزِيزُكُ

نَتَرَبَ لَكُوْمَ تَلَامِينَ أَنفُهِ كُوهُ لَ لَكُوْمِنْ مَا مَلَكَ أَمُا لَكُوْمِينَ شُمِكًا عَ فِي مَارَزِقَنَاكُوفًا نَتُمُ فِي لِهِ سَوَاعِ مَنَا فُولِهُ وَكِينِفُتِكُمُ ٱنفُسَكُمُ لَكُمْ اللَّ نُفَصِّلُ لَايْتِ لِقَوْمِرِتَيْفِ لُوْنَ ۞ بِلِلتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَقُواۤ اَهُوٓاءَ هُو بِغَايُر عِلْمِ فَكُنْ يَهَدِي مُنَ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُ مُرْتِنْ نَصِرِينَ 🔾 فَأَقِهُ وَجُهَكَ لِلِيِّ يُن حَنِيْفًا أَفِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبُدِيْلَ لِغَاثِتًا لِللَّهِ ذَٰ لِلْكَالِدَيْنُ الْقَدَّةُ وَلَكِنَّ أَكْثَرٌ النَّاسِ لاَيْمُ لَوُّزَكُ ئَنِينِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقَوُهُ وَاقِيْمُواالصَّالْوَةَ وَلِأَتَكُونُوْامِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ ڝؘٵڷۜۮؚؽؘۏۜۊ**ۊٛٳۮ**ؽؾۿ؞ٛۅۘڰٵٷٛٳۺۑۘٵٞػؙڶڿٛۮؚڹؚؠٵڶۘۘۘۮۿۣۄٛۏۜڂٛۅٛڒ وَإِذَا مَسَّلِ لِنَّاسَ ثُمُّ كُدِّعُوارَ تَهُمُ مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا إِذَا فَهُمُ ىتىنە*ڭۇخەڭ*اذا<u>ڧۇ</u>يقى تىنىھەرىرىيھوڭىشىكۇن ڭاپكۇرۇا م الْتَيْهُمُ فَتُمَنَّتُ وَالْسَوْفَ تَعْلَوُنَ ۞ أَمْ إِنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ سُلُطْنًا فَهُو عَكَانُهُ عَاكَانُهُ إِيهِ يُشْيَرِكُونَ ۞ وَإِذْ الذَّوْنَا النَّاسَ رَحْمَةٌ فَرَحُوابِهَ وَإِنْ تُصِبُهُ مُسِيِّعَةً عِمَاقَلَّ مَتَ أَيْدِيْ مِهِ إِذَا هُمُ يَقْنَطُونَ ۞ أَوَلَمُ يَكُالَةَ اللهُ يَبْسُطُالِرِّ زُقَ لِنَ يَّنَا أَوْ وَيَقْدِرُ رُانَ فِي ذَٰ لِلهَ لَا يُرْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ) فَاتِ ذَاالْقُرُ بِي حَقَّهُ وَالْسِكِينَ وَابْر. لسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ وَأُولِيَّا فَهُ وَالْفَافُونَ التَيْتُ عِنْ رِبِّالِيرَ بُوَافِيَ آمُوالِ لِنَّاسِ فَلا يُرَبُوا عِنْكَ لِللَّهِ وَمَّالِيَا الْ

100

مِّنَ ذَكُوةٍ يُرِيدُ وْنَ وَجُهَ اللَّهِ فَاوُلْيِكَ هُولِكُهُ وَلَكُونُ كَ اللَّهُ الَّذِي يُ اليَّفُعُلُّمِنْ فَرِيكُ مِينَ شَيُّ سِيْحَانَةُ وَتَعَلَى عَالْمِيْرِكُونَ كَظَهَرَ الْفَسَادُ فِلْلَارِ وَالْبَحْرِيجَ الْسَيْتَ أَيْدِ كَالنَّاسِ لِيُذِيْقَهُ مُ يَغْضَ الَّذِي عَاقُوالْعَالَهُ مُ يُرْجِعُونَ ۞ قُلْ سِنْدُ وَافِالْاَرْضِ فَانْظُدُ وَ ا كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلٌ كَانَ ٱلْأَرْهُمُ عُشْرِكِيْنَ ۞ فَاقِحْ وَجُمُكَ لِلدِّيْ مِنْ أَقَيْدِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْقِي يُومُ لِآسَوَةَ لَهُ مِنَ لَلْهُ يُومِينِ تَصَدَّعُونَ ۞ صَ كَفَرَفَعَلَيْهِ كَفَرَةً وَمُنْ عَلَ صَالِحًا فَلا تُفْسِعِمُ يَمْهَدُ وَنَ لِيجَرِي لِلَّذِينَ امْنُواوَعِ الْحَالَ الشَّرِلَةِ مِنْ فَضَلِّمُ إِنَّهُ لايُحِيُّ الْكَفِيرِينَ ۞ وَمِنْ إِينَةِ أَنْ تُرْسِيلًا لِرِيَاحَ مُبَيِّبِ رَبِ وَّلِيْنِينَ يَقَكُونَ تَحْمَتِهِ وَلِجَيْ كَالْهُ لُكُي بِأَمْرِ فَ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضَلِهِ ولَعَلَّكُوْتُشْكُرُونَ ۞ وَلَقَكَ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا الْقَوْمِ الْجَاءُوهُ وَبِالْبَيْنِ فَانْتَقَمْنَامِنَ الَّذِينَ آجُرُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُمُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي مُرْسِلُ الرِّيحَ فَيُثِيْرُ سِكَا بَافِيبُ مُطْهُ فِالسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَاتَرَكُلُ لُودُقَ يَغُرُجُ مِنْ خِلْلِهِ عَفَاذًا اَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِ وَإِذَاهُ وَيُسْتَثْنِيمُ وَنَ ٥ وَإِنْ كَانُوامِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مُتِنْ قَبْلِهِ لَمُيْلِمِينَ فَ فَانْظُر

الآ الرِرَحْتِ اللهِ كَيْفَ مَجْ لِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا \* إِنَّ ذَٰ لِلهَ لَحُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَهُوعَلَى كُلِّ ثُنَّ عَلِي مُرْكَ وَلَيْنَ أَرْسَلُنَا رِيًّا فَرَاوُهُ مُصْفَرًّا لَّظَ لَوا إِ صَ بَعْدِه وِيكُفُرُونَ ٥ فَإِنَّكَ لاَتُسْمِعُ الْوَتْي وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الصَّمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْيِرِينَ ٥ وَمَّا أَنْتَ بِهِ لِمَا لَمُسْمِعَنْ ضَلاَتِهِمْ ان شُمِعُ إلاَّ مَن يُؤُمِنُ بِأَيْتِنَا فَهُمْ تُصُلُمُونَ ٥ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ كُ مُرِمِّنْ ضُعْفٍ تُرَجِعُلُ مِنْ بِعَيْنِ ضُعْفٍ قُوَّةً "ثُمَّةً جَعَلَ مِنْ بَعْدِيقُو قِيضُعُفًّا وَسَيْدَةٌ يُخَالُقُ مَا يَشَاءُ وَهُو العلايم القرير ويوم تَقُومُ السّاعَةُ يُقْسِمُ الْعُرْمُونَ مُ مَالَبِثُواْغَارِسَاعَةِ وَكَالِكَكَانُوْايُؤُوَكُو وَكُورَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُواالُمِ لُمُوا لَلِايْمَانَ لَقَدَ لَيْتُ تُمُ فِي كِيْ اللهِ إِلَى يُوْمِ الْبَعْثُ فَهِلْ نَا يُوْمُ الْبَعْثُ وَلِكِتَ كُوْكُ الْعَثْ وَلِكِتَ كُوْكُ الْهُوْ لانَعْكُونُ ٥ فَيَوْمَدِ إِلاَّكِنْفَعُ الَّذِينَ ظَلْمُوامَمُ ذِرَهُمُ وَلَاهُ مُ يُسْتَعْتَبُونَ ٥ وَلَقَ لَاضَارِ بَنَا لِلنَّاسِ فِي لَمْ لَا الْقُدُ إِن مِن كُلِلْ مَثِلِ وَلَهِن جِعْتَهُمْ بِإِلَةٍ لِيُقَوُّلُ الَّذِينَ كَفَرُواإِنَ أَنْ تُوَالِكُمُ مُبْطِ فُونَ ٥ كَ نَالِكَ يُطْبَعُ اللَّهُ عَلْ ثُلُونِ الَّذِي شِنَ لَا يَعَلُ مُؤْنَ ٥ فَ اصْدِرُ إِنَّ وَعَكَاللَّهِ حَقُّ وَلَايَسْ يَعَقَّ لَكَ الَّذِينَ لَا يُوْقِبُونَ (

30

6

## (الكُوَّةُ لَقُدْ رَجِّكِتُ مُّ كَافِي أَرْبِعُ وَتُلْكُونُهُ لَدِّنَ تِلْكَالِيتُ الْكِتِّالِ لَعَكِيْكِ هُدًى قَرَيْحَةً لِلْكَعِيسَانَةَ تَذِنَ مُعْيَمُونُ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَحِبَ وَهُمُ يُوقِوُنَ ٥ أُولَدِكَ عَلَى هُدًى مِينَ زَيِهِ مُواُولَدِكَ هُـمُ الْعُيْكُونِ وَمِنَا لِنَاسِ مَنْ يَتْنَارَ يُ لَمُوالْحُدِيثِولِيُفِيلًا عَنْ سَبِيْلِ لِلْهِ يِغَايْرِعِلْ إِنَّا أُنْتُونَا مَا هُذُواً الْوَلَيْكَ لَمُحْمَدًا الْمُ مُهِينُ ۞ وَإِذَا مُثَلِي عَلَى وَالْمُنَاوَلِّي مُسْتَكَلِّمَ ۗ أَكَانَ لَوَيْهُمَ كَانَ فِي أَدُنْيَهِ وَقُرُا فَلَبَشِّرُهُ بِعَنَابِ اَلِيُوكِ إِنَّ الْأَبِينَ الْمَسْخُو وَعَلِوُ الصَّلِحْتِ لَمُرْجَنَّتُ النَّوِيُوكَ خُلِدِينَ فَيْهَا وَعَدَاللَّهِ حَقَّ أُوهُوَالْعَزِيْنِ لِكَكِيدُ ٥ خَلَقَ السَّمُوتِ بِغَيْرِعَكِي تَرُونُمَ وَٱلْقَى فِي لَارْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُوْرَبَتْ فِيْهَا **مِنْ كُلِّ ذَابَّةُ** وَانْزَلْنَامِ لِللَّمَاءَ مَاءً فَانْبَكْنَا فِيهَامِنُ كُلِّ زَوْجٍ كُرِيمِ ( هٰ نَاخَاقُاللهِ فَارُونِي مَاذَ اخَلَقَا لَنِ يُنَ مِن دُونِهُ بَلِ الْظُلِ**وُنِ** إِنْ صَلَل تُبِين ٥ وَلَقَامَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ لَعِكُمُةَ اللَّهِ اللَّهُ **اللَّهُ وَسَمَا** ٳؿۜؾؙڴۯۼٳڣٞٵؽؿڴۯڸڹڡٛڛ؋ۅٚمنۘػڡٚۯڣٳؾٙٳڶڷڶڰۼ*ؿڰڿۘٮؽڰ* وَلِذَقَالَ لَقُونِ لِإِنْ وَهُوَ يَعِظُهُ لِلْأَثَاثُ لِأَنْشُوكُ بِاللَّهُ أَنَّ الْبِيِّ

الح

وق<u>فالنبي</u> مسلعم

نَظُلُوعَظِيُونَ وَمُصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِلَّهُ وَمُلَّتُهُ أُمَّهُ وَهُنَّ عَلَى وَهُنِ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرُ لِيُ وَلُوَالِكَ يُكُو ٱلْكَالِكُ إِلَّالُكِمِيْرُ وَإِنْ جِاهَا لِوَعَلَى أَنْ تُشْرِلَةِ بِي مَا لَيْسَ لَكَ يِهِ عِلْمُ فَا لَا تُولِعُهُمَا وَصَاحِهُ كُمَا فِي الْدُنْيَا مَعُرُو فَأُواتَّبَعُ سَيِيلُ مَنْ أَنَاكِ الْيَ عَيْحَر لَيْ مَرْجِعُكُمُ فِي أَنْبَعُكُمُ مِمَا كُنْدُرْتَعُكُونَ ۞ يَكُنِي إِنَّمَا إِنْ مَاكُ شِعَالَ حَيَّةِ مِينَ خَرْدَ لِ فَتَكُنُ فِي صَغْرَةٍ إَوْ فِالتَّهُ طُولِ ٱوْفِي لَارَضِ يَأْتِ بِهَااللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَطِيفٌ خَيِيرٌ ۖ Oيْبُنَّي ٱقِوالِصَّاوْةَ وَأَمْرُ بِالْعُرُمُ فِي وَانْهُ عَنِ لَكُنِّكِ وَاصْدِرْعَلَى مَّا أَصَالُكُ إِنَّ ذٰلِكُ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فَ وَلَا نُصَعِّرْ خَدَّا لِهَ السَّاسِ وَلَا مَنْتِ فِي الأرُضِ مُرِيّاً إِنَّ اللهُ لا يُحِيُّكُنَّ مُغْمَالِ فَخُورُكُ وَاقْصِدُ فِيضَياهُ واغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرُ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ كُورُكُ إِنَّا كُورُوا الْمُرْوُّا اتَ اللهَ سَعَوَ لَكُوْمَ افِالسَّمُوتِ وَمَافِلْلاَثِنِ وَاَسْتَغَ عَلَيُ**دُ** نِعَهُ ظَاهِوَ ۚ وَكَالِمَانَةُ ۗ وَمِنَالِنَاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِاللهِ يِغَايُمِ فِلْمِ وَلاَ [هُدَّى وَلاَكِيْبِ شُنِيْرِ وَلِذَاقِيْلَ لَهُمُّ التَّبِعُوْامِّ الْزَلَ لِلْهُ فَالْوُا أَبِلْ نَتَّيْعُ مَاوِيجِكُ نَاعَلَهُ إِلَا أَنَّ أَوْلَوْ كَانَ الشَّيْطِنُ يَكْمُوهُمُ اللعَ عَلَابِ السَّعِيْرِ وَمَنْ يُسْلِمُو جَمَّ أُولِكَا لِلَّهِ وَهُو مُحْسُبُ نَةُ السَّفَسَنَكَ بِالْعُرْمَ قِالُوثْفِي وَإِلَىٰ اللَّهِ عَاقِيَةُ الْأُمُوكِ

كَفَرَفُلْ يَحْزُنُكُ كُفُرِهُ إِلَيْنَا مُرجِعِهُ مِفْنَيْتُهُمْ مِمَاعَتُ إِنَّ اللهُ عَلِيْرِينَا بِيَا لَصُّلُ وُرِكِ مُبَيِّعُهُ مُقَلِيلًا ثُوِّ نَضُطَرُ هُمُ مُ اللَّ عَنَا بِهِ عَلِيْظِ وَلَهِنْ سَالَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ التَّمَوْتِ وَالْارْضَ الَيْغُولُنَا لِللَّهُ قُلِل كُنَّكُ لِلَّهُ بِلْ أَكْثَرُهُمُ لِا يَعْلَمُونَ ٥ لِللَّهِ سَا فِي التَمُوْتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ مُوَالْغَيْثُ الْجَمْدُ ٥ وَلَوْأَنَّ سَافِي الأرثين مِن شَجَرة أَقُلام وَالْبَحْرِيمُ فَأَمِن بِمُ فِي إِسَبِعَةُ أَجْمِ الله النَّهِ مَا تَكِلِمُ اللهِ إِنَّ اللهُ عَنِ مُرْجَكِدُ وَكُمَا اللهُ عَنِ مُرْجَكِدُ وَكُمْ اللهُ عَلَيْمُ الكَّكَنَفِينَ قَاحِدَةِ إِنَّ اللهُ سَمِيْعُ بَصِيْكُ ٱلْأَثِّرَانَ اللهُ يُوْلِحُ الَّيْلَ فِالنَّهَارِوَيُوجُ النَّهَارَ فِالْكِيلِ وَسَخَرَاكَ مُسَوَالْقَمْسَ وَالْقَسِّرُكِ لَيُّ يَّحْرِينُ إِنَّ أَجَلِقُ مَنَّ قَانَ اللهُ مِمَا تَعْكُونَ خَيِيرٌ ۖ فَ لِكَ بِأَنَّ اللهُ الهُوَالْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ مُعُو الْعَلِيُّ الْكَيْدُكُ الْوَرَّانَ الْفُلْكَ تَعْرِيْ فِي الْبَعْرِ بِنِعْمَتِ لِلْمُلِكِمُ مِّنَ أَيْتِهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِكُلِ صَبَّارِ شَكُورِ كَ لَذَا غَيْبَ مِهُ مَوْجُ كَالْقُلْلِ دَعُواللَّهُ مُعْلِصِينَ لَهُ الرِّينَ هُ فَلَمَّا نَجْتُهُ مُولِلَ الْبُرِّ فِنْهُمْ يَقْتُصِدُّوْمَ الْبِحِدُ بِالْبِتِنَّالِالْأَكُلُّ حَتَّالِيْمُوْرِ آيَاتِهُ \_ التَّاسُ اتَّقُوارَتَكُ مُواخَشُوايُومُ الْآيَجُنِي وَالِيُّعِيمُ رِّ لَكِ؟ وَلَامُولُودُهُ مُوجَازِعَنَ قَالِكِ؟ شَدِيًّ التَّ وَعَلَاللَهُ



فَلاَتُغُدُّ نَكُو الْحَيْوُ الدُّنْكُ اللَّهُ مُعْلَمُ وَلا يَعُدَّ يَكُو بِاللَّهِ الْغَدُو وَ إِنَّالِلَّهُ عِنْدُ مُعِلُواليَّا حَقِّونَازِ لَا لَغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِالْاَرْحَامُ وَمَاتَ مُ رِي نَفْسٌ مَّاذَاتَكُوْبُ عَلَّهُ وَعَاتَدُ رِي نَفْسٌ بِآيِّ أَضِ مُحْدَثُ إِنَّالِيَّهُ عَلَيْجُ بَيْرًا

((هُ وَاللَّهِ عَالَمُ مُلَّكِيُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ

مالله الرهن الرجيو

التِّنُ تَنْزِيْلُ لَكِيْكِ لَارْبَ فِيُهِ مِنْ دَّبِ الْعُلْمِينَ أَلَا أَمْ يَقُوْلُونَ انْتَرَلُهُ ثِلْهُ هُوَالْحَقُّ مِنْ رَبِّكِ لِتُنْنِ رَقَوْمًا مَا اللَّهُ مُر مِّنُ نَّذِيْرِ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُ مُرْيَهُتَ لُوْنَ ۞ اَللَّهُ الَّذِي خَكَقَ التَمُونِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَ مُمَافِيْ سِتَّةِ أَيَّا مِرْثُمَّ اسْتَوْك عَلَى الْعَرُينُ مَا لَكُوْمِنَ دُونِهِ مِنْ قَالِيَّ قَالَاشَفِيعِ آفَ لَا تَنَكَّرُوُونَ ٥ يُكَابِّرُ الْأَمْرَينَ السَّمَّاءِ إِلَىٰ لاَرْضِ ثُمَّا يَعْمُحُ إِلَيْهِ فِي يُوْمِرِكُانَ مِقْكَ الرُّهُ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُتُّوْنَ خُلِكُ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ الْعَنِيْنِ الرَّحِيدُ فِي الَّهَا مَنْ مُنْ آخسن كُلَّ شَيْعٌ خَلَقَةُ وَبَكَ آخَلُقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْزِكِ تُرَجِّعَلُ نَسُلُهُ مِنْ سُلِلَةٍ مِتِنْ مِنَّاءِ مِّهِ يُنِ أَ ثُرَّسَوْبُهُ وَلَغَ فِيُومِنْ رُوْجِهِ وَجَعَلَ لَكُو التَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْاَفْيِدَةً قَلِيُ لَاَمْنَانَشُكُرُ وَنَ 0 وَقَالُوْآءَ إِذَ اصْلَلْنَا فِالْأَرْضِ ءَ إِنَّا

اَفِيْ خَلِق جَدِيْدِهُ بَلْ هُ مُرْبِلِقًا يُ رَبِّهِ مُرَكِفِ كُوْنَ ٥ عُ لَيْتُو فِي كُوْمَ لِكُ الْوَتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُونُورًا لِلْ رَبِّكُمُ رُجُعُونَ٥ُ وَلَوْتُرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رَّءُوْسِهِ عِنْدَرَيِّهِ مُرِّرِينَا أَصِرِينَا وَسَمِعْنَا فَالْحِعْنَانَّعُلُ صَالِكً إِنَّامُوْقِنُونَ۞ وَلَوْشِئْنَالَاتَيْنَاكُلَّ نَفِيسَ هُلَاهَا وَلَكِنَ إَحَقَ الْقُولُ مِنْ لَامْكُرْ، جَهَ تَوْمِنَ الْحِنَّةِ وَالتَّاسِ اَجْعِمُكُنْ اغَنُ وَفُوا مِ السِيتُمُ لِقَاءَ يَوْمِيكُمُ هِ خَالَانَانَسِينَكُمُ وَخُوقُوا عَدَابَ الْخُلِيمِ الْكُنْدُ مَنْ مُتَوْتَكُمُ لُونُ ٥ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِالْذِيكَا الذين إذا فخر وإبها خروا سُبحَكَ أَوْسَبَعُو لِعَهِ رَبِيهِ مُ وَهُ وَلايسَتَكُايِرُونَ كَيَّا فَاجُنُوبُهُ مُعَنِ الْمَضَاجِعِ يَىْ عُوْنَ رَبِّهُ مُرْجُوفًا وَطَمَعًا فَيَمَا رَزَقُنْ هُوْمِيْفِقُونَ ٥ فَلَاتَعُلُونَفُنُ مِّنَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ فُرَّتِ آعُيُنْ جَزَاءً عِمَاكَانُوا رَقِيَّ الْمِيلُوْنِ أَفَىنَ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقَا لَا يَسْتُونُ فَالْمِيْفُ لَلْا يَسْتُونُ ف عفران امَّاالَّذِينَ إَمَنُوا وَعِلْوالصِّلِي فَلَ هُوجَنْتُ الْمَأْوَى مُزُّلِّامِ كَانُوْايَعْمَا فُونَ ٥ وَاتَا الَّذِينَ فَسَقُوْافَمَا أُولِهُ مُولِنَّا فُرُكُلِّكُمْ إِرَادُوا أَنْ يَعْرُجُوا مِنْهَا أَعِيْدُ وَافِيهَا وَقِيلَ لَمُعَرِّدُ وَمُعْقَ إِرَادُوا أَنْ يَعْرُجُوا مِنْهَا أَعِيْدُ وَافِيهَا وَقِيلَ لَمُعَرِّدُ وَمُعْقَ عَنَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُهُ مِهُ تَكُلَّنَّ مُوْنَ ٥ وَلَنْ فِي مُعَنَّهُ

Digitized by Google

مِنَ الْعَنَ إِبِ الْأَدَانِي دُونَ الْعَنَابِ الْآعَ يَرِلَعَ لَكُ لُعُهُ يرُجِعُوْنَ0 وَمَنَ أَظُلُمُ مِنَّ ذُكِّرَ بِالْبِيرَبِّهِ ثُمَّ ٱعْمَرَ مَنْ عَنْهَ النَّامِنَ الْمُجْرُمِ اِنْ مُنْتَقِمُونَ ٥ وَلَقَدُ أُمِّينًا مُؤْسَى الْكِيْبَ الرَّاعِ الْمُ فَلَانَكُنُ فِي مِنْ يَقِيتِنَ لِقَالِهِ وَجَعَلْنَهُ هُ مُ مَى لِيَتِي إِسْرَاءِيلُ وجعلنا منهه أءِمتَةً يَهَدُونَ بِاصْرِ نَالِتَاصَةُ وَأَوكَانُوا بِأَيْتِنَايُوْقِبُونَ ٥ إِنَّ رَبِّكَ هُوَيَفُصِلُ بِينَكُمُ وَيُوْمَ الْقِيمَةِ فِيمَا كَانُوْا فِيهِ يَغْتَا فِفُونَ ٥ أُولَهُ يِهَا لِللَّهِ مُؤَكَّرُ ٱهْ لَكُنَا مِزْقَبُكِمْ صِّنَ الْقُرُونِ يَشُونُ فِي مَسْكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَا ۖ أَنَالًا يَسْمَعُونَ ٩ أَوْلَمَ يَرُوْاأَنَّانَسُونُ الْكَأْءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُدُرِ فَغْرِجُ بِهِ زَرْعَاتانُكُ لُ مِنْهُ أَنْعَامُهُ مُوَ وَأَنْفُسُهُ مُ أَنَلَا يُضُمُّونَ وَيَقُولُونَ مَنِي لِمِ ذَاللَّهُ أَيْرُانَ كُنْتُمُ صَٰ مِنَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمُ صَٰ قُلْ يَوْمَ الْفَيْدُ لِا يَنْفَعُ الَّذِي مَنْ كَفَ وَ وَالِمُ انْهُ مُ مُ وَلا هُمُ ينظرون فأغرض عنهم وانتظل انهم وسنطور ( سُيُعِقُ الْأَحْرَائِيَانِيَّةُ فَيَهُ فِلْكُ وَسَنْعُوا الْكِيرُ الْمُ والله التحيز التحييو لِلْيَتُهُ النَّبِيُّ اتَّقِى اللهُ وَلا تُطِعِ الْكَفِيرِينَ وَالْمُنْفِقِ يُنَ إِنَّا لِلهُ كَانَ

لِمُّا حُكِمًا ۚ وَاتَّبِعُ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ مِنْ تَتِكَ إِنَّ اللهُ كَاتَ

إِمَاتَعُمُ كُونَ خَبِيرًا فَ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيبَ مَاجَعَ لَلَاللَّهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَانِي فِي جَوْفِهُ وَمَاجَعَ لَ أَزْوَاجًا الْبِيُ تَظْلِهِ رُون مِنْهُنَّ أُمَّهِ يَكُرُومَا جَعَلَ أَدْعِيًّا ۚ كُوْابِنَّاءً ڂؙڸڴۄ**ٛۊ**ٛڷڰۿؠٲڡٛٛۅٳۿڴۄٝٷٳڶڷؗ؋ۑۜڡؙۜٷڷؙٳڶػؾۧۜۅؘۿۅؘۑۜڝٛٮؚػڶڝؚۜؽ م و م و مراباً بِهِ مُورَاقِسُطُعِنْكَ اللَّهِ فَإِنْ لَوْ تَعْلُطُ اللَّهِ فَإِنْ لَوْ تَعْلُطُ الْأَوْمِ اَخُطَأْتُهُ مِهُ وَلَكِنْ مَا تَعَـٰتُكَ تَ فُوْبُكُوْ فَكَاكَ لِللهُ عَفُولَا عِيْمُ الْعِيْمُ الْعِيْمُ الْ التبي أوْلْ بِالْمُؤْمِنِ يْنَ مِنْ اَنْفَيْ هِ وَ الْرُوَاجُةُ أَمَّهُ مِنْ الْعِمْ وَاوُلُواالْإِرْحَامِرِبَعْثُ هُمُأَوْلَا يَبَعْضٍ فِي كِتِبِ اللَّهِ مِنَ الْوُمِينِينَ وَالْمُعْجِرِينَ الْآآنَ تَفْعَ لُوٓ آلِكَ آوَلِيكُمُ مَعْمُوفًا كَانَ ذيكَ فِي الْكِيْكِ مَسْطُورًا ٥ وَإِذْ أَخَذَنَا مِنَ التَّبِينَ مِيْنَاقَهُ مُ وَمِنْكَ وَمِنْ تُوْجِ وَإِبْرُ هِيْدَوَمُوسَى وَعِيْكُلِينَ مَرْيَرُوا خَنْ نَامِنْهُ مُرَحِّيْتَا قَاعَلِظًا كُلِّيسَعَلَ لَصَّدِقِينَ أَ عَنْ صِدْ قِصِرُ وَاعَدُ لِلْكُفِرِينَ عَنَا بِٱلْيُمَّا كَالِيمُ اللَّهُ الَّذِينَ إَمْوَااذَكُرُو انِمُكَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ اِذْجًا ءَ تَكُوْجُودٌ فَارْسَلْتَ عَلَيْهِ وَرِيعًا وَجُنُودًا لَيْرَوْهَ أَوْكَانَ اللهُ مَا تَعَنَّدُ اللَّهُ مَا تَعَنَّدُ اللَّهُ يَصِيرُانُ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْهُ

وَلَذَذَاعَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُكُوبُ لِكَنَاجِرَ وَتَطْتُونَ بِاللَّهِ القُلْنُونَا ٥ مُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْوُعِنُونَ وَزُلُولُوا لِأَلْالْسَيْمِيدًا وَإِذْ يَقُولُ النَّفِعُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُرْسِّرَضٌ مَّا وَعَدَ نَاللَّهُ وَرَسُوْلُهُ ۚ الْآغِرُورُ ۗ ا 0 وَإِذْ قَالَتَ ظَانِفَ أَتِّنْهُمْ مِنْ آهُلَ يَرُر لامقيا مرككمونا رجعوا وسيتأذن فريق شهماليبي يقولون اِتَ بِيُوْتِنَا عُوْرَةٌ وَمُاهِي بِعُورَةٍ إِنْ يُرْبِيكُ وَنَ إِلاَّ فِرَارًا ا وَلَوْدُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا أُثْرَسُ إِلَوا الْفِيْنَةُ لَا تَوْهِدَ وَمَاتَلَبُنُو إِمَّالِآلِآيسِيرًا ۞ وَلَقَـٰثُكَانُواْ عَاهَـٰثُ واللَّهُ مِنْ قَبُ لايُولُونَ الْأَدْمَارُ وَكَانَ عَهِمُا لِلهِ سَنُولِانَ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِكَ رُانَ فَرَرُتُمْ قِتَى الْمُؤَتِ آوِالْقَتْلِ وَإِذَّ الْآثَمَتَعُونَ الْآقِلِ لِلَّا قُلْ مَنْ ذَالَّذِي يَعْصِمُ كُوتِنَ للهِ إِنْ أَرَادَ بِكُوسُوعُ أَوْ أَرَا دَبِكُو رَحْمَةً وُلَا يَجِكُ وَنَ لَهُ عُرِينَ دُونِ لِللَّهِ وَلِيَّا وَلَانْصِيرًا ۞ تَكُ يَعْكُمُ اللَّهُ الْعُوِّقِيْنَ مِنْكُرُوا لَقَالِلْأِنَ لِإِنْوَ إِنْهِمُ هُمُ لَوَّ إِلَيْنَ أَوْلَا ئَاثُوْنَ الْكَأْسَ إِلَّا قِلْيُلَاكُ التِّيْعَةُ عَلَىٰكُةٌ نَّاذَ إِيَّاءً ا يُغَوْ فُ مُنْ فُونَ الْكَأْسَ إِلَّا قِلْيُلَاكُ التِّيْعَةُ عَلَىٰكُةٌ نَّاذَ إِيَّاءً ا يُغَوْ فُ رَأَيْتُهُ مُرْيَنُهُ فُووْنَ إِلَيْكَ تَدُّ وُرُاعْتِهُ مُكَالِّذِي يُغْتَلَى عَلَيْهِ كَالْوَتِّ فَإِذَاذَ هَبَ الْغَوْثُ سَلَقُوْكُمْ بِٱلْسِنَةِ حِلَا بِي أَيْصَا أُعْلَى

تغيرا وليك لديؤمنوا فأحبط الله أعالمه وكان ذيك عكى الله

ليُسِيرًا الْ يَحْسَبُونَ لَا كَفْرَابِ لَرَيْنَ مُبُواْ وَانْ يَأْمِنَا لَكُفْرًا فِي يُودُو ٳۘۅؙٲۿؿؙؠٳڋۅٛڹ؋ۣڶڵۿؘٵۑ؞ؘۺٲۅٛڹۼؽٲۺٳٝۑڴؿٝۅڷۉػٳڹؙۏٳڣڲڰڟؚ<del>ٵڡؖٵڰ</del>ٙٳ الاقليلا القيكان لَكُمْ فِي رَسُولِ لِللهِ أَسُوَّةً حَسَنَةً لِنَ كَانَ يُحْا الله واليوم الأخروقك الله كَتْ رَّاللَّهُ كَتْ مَّالْ وَكَارَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَاتُ قَالُواْ لهذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما ذا دهم الآ اَكَانَاوَتَسَلَمُا أَصِيلَ لَوُصِينَ بِحَالُّ صَدَّقُوْلِمَا عَاهِدُ واللهُ عَلَيْهُ فِنَهُ مُنْ قَضَى غَيهُ وَمِنْهُمْ مِنْ يَنْتَظِلُ وَمِالِدٌ لُواْسَدِيلًا لِيَجْوِ الله الصدقين بصدقهم ويعن بالنفيان أن شاءا ويتوبع ليم إِتَّا لِلَّهُ كَانَ عَفُولًا لَّحِيًّا فَ وَرَدَّاللَّهُ الَّذِينَ كَفَوْ وَالْغَيْظِمُ لَمْ مِنَا لُوا خَيْرًا وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ لِللَّهُ قَوِّيًّا عَنِيزًا ۚ كَانَكَ لَلْهُ يَنَ ظَاهُوُهُ مُوْتِنَ آهُ لِللَّالِيْتِ مِنْ صَيَاصِيمُ وَقَذَفَ فِي قُلُومُ الرُّعْبَ فَرِيقًا لَقَتُ لُونُ وَيَأْسِرُونَ فَرِيقًا ٥ وَأَوْرِيُّكُمْ أَرْضَهُمْ وَجِيارُهُمْ وَأَصْلَهُمُ عَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَوُ مِنْ أَكُانَ لِللَّهُ عَلَى كُلِّ ثَنْيٌ قَدِيرًا فَ يَأْتِمُ النَّبِيُّ فُلْ فَرُوكُ إِنْ كُنْ أَنَّ ثُرُدُ نَا كَيُوةً الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَاثِنَ أُمَّيِّعُكُنَّ وَأُسْرِحُكُنَّ سَرَا عَاجِهِيْلُانِ وَإِنْ كُنْتُنْ تُرِدُنَا لِلَّهُ وَرَيْعُولَهُ وَالدَّارَا لَا خِزَةَ فَإِنَّاكُ اعَدَ لِلْمُحْسِنَةِ مِنْكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ ينسَأَءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْقِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّنَبِيّنَةٍ يُضْعَفُ لَمَا الْعَنَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَىٰ لِلّهِ يَسِكُ



تُ لِلْهُورِسُولِهِ وَتَعَلَّى الْحَالَةُ مُنَا الْحَرْهُ الْمُرَامِّةُ الْحَرْهُ الْمُرْتَانُ وَلَعْتَدُنَالَهَا رِزُقًا كِمُهُا لَا يَنِسَاءَ النَّبِي لَسَأَنَّ كَاحَدٍ مِّنَا لِنِّسَا إِن الْقَيْ أَنَّ فَلا تَعْنَفُ عْنَ بِالْقَوْلِ فَيُطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْ هِ مَرْضٌ وَقُلُورَ قَوْلاَمْتُعُرُ وَ فَالْ وَقَرْنَ فِي بِيُونَهِ كُنِّ وَلاَ تَكَرُّجُنَ تَارَّعُ إِلْيَالِهِ إِلَى الأولى وكض الصّلوة وانتي الرّكوة وأطفن الله ورسولة إنكايرنيه اللهُ إِينَ مِبَعَثُكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ لَبَيْتِ وَيُطَلِّحَ كُونَظُهِ يُكُلُّ وَاذْكُرْنَ مَامِينُكِي فِي مُعُونِكُنَّ مِنَ الْبِياللَّهِ وَالْحِكُمَةُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا نَحِيدُ وَأَنَ الْسُلِينَ وَالْسُلِينَ وَالْمُعْلِلَةِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْوُمِنْةِ والفنيتان والتنبيلت والشب فين والشب فت والتسبيري وَالصَّارِتِ وَالْخَشِوِينَ وَالْخَشِعْتِ وَالْمُتَصَّدِّةِ فِينَ وَالْمُتَصَدِّةِ فِينَ وَالْمُصَدِّقَةِ وَالصَّابِينَ وَالصَّبِهِاتِ وَالْخِينِطِينَ فُرُوْيَجَهُمُ وَالْخَيْظُتِ وَ النَّاكِرِينَ اللهُ كَيْنِيَّا وَالنَّ كِنْتِ أَعَنَّا لِلهُ لِمُعَتَّغُفِّنَّ وَإِ وَعِلْهُا ۞ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلِإِمْ فُصِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَالْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِ هِمْ وَمَنْ يَعْصِلْ لِلْهُ وَرَمُو فَقَدُ مَسْلَ صَلَاكِتُبِينًا ٥ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٱنْعَالِتُهُ عَلَيْ وانعت عليه اشيك عكيك زوجك واتق الله وتخفي في كَمَالِللهُ مُدِيدِيهِ وَتَعْتَكِيلِكَ السَّوْلِلهُ أَحَيُّ أَنْ تَغْتُهُ

فَلَمَّا تَضَى زَيْكَ مِنْهَا وَطَرَّازَ وَجَنَاكُمَ الْكُيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُحْمِينِينَ حَرِّجُ فِي أَزْوَلِجِ أَدْعِيا بِهِمُ إِذَاقَضُوا مِنْهُنَّ وَطَرَّأُوكَانَ أَمْرًا للهِ مَفْعُولًا ٥ مَا كَانَ عَلَى البِّيِّيمِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَلَ اللَّهُ لَهُ مُسْتَةً الله فِالَّذِينَ خَـكُوامِنُ قُبُلُ فَكَانَ آمُواللَّهِ قَلَ رَّاءَ هَلُوكُانَ آمُواللَّهِ قَلَ رَّاءَ هَلُ وَلاك ڽِالَّذِينَ مِبْلِغُونَ رِسْلَتِ لِلْهِ وَيَغْتُونَهُ وَلاَيْخُتُونَ أَحَدُّ إِلاَّ اللهُ وَكُفِّي اللهِ حَسِيبًا ۞ مَا كَانَ مُحَكَّا ٱلْآلَحَيِ مِنْ تِجَالِكُ عَدْ الَّذِينَ أَمْوَااذُكُرُ وَاللَّهَ ذِكْرًا كَيْنِيرًا لَّ وَسَبِيِّعُو ۗ وَبُكُرَةٌ وَاصِيلًا ٢ هُوَالَّذِي يُصُرِّكُ عَلَيْكُمُ وَمَلَّيْكُتُهُ لِيُعْزِجُكُمْ مِنَ الظُّلُبِ إِلَى النُّورُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۞ تَعِيَّتُهُمُ يَوْمُ لِلْعُوْنَةُ سَلْمُ وَاعَدُّ لَمُ وَإِجْرًا كِرْعُيًا ) يَايَّهُ النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِ مُلَاقَ مُبَثِّرًا وَمَنْنِيْرًا ﴾ وَحَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا شُنِيْرًا ۞ وَ بَيِّرِالْقُصِنِينَ بِأَنَّ لَمُمُوْتِنَ اللهِ فَصْلَاكَكِيدًا ۞ وَ لَا تُعِلِّمِ الْكَغِرِينَ وَالْنُفِقِانَ وَدَعُ آذَاهُ مُورَقَكُكُ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِي الْكُ بَأَتُهُا الَّذِينَ امْنُوَّا إِذَا لَكُ ثُوا الْوُمِياتِ ثُوَّ طَلْقَاهُو هُنَّ مِنْ قَيْدٍ ا ٲڽٛؠؙڝۜۉڡڹۜ؋ڝٲڰۮڝڷۿ؈ۛڝڽۼڽۜۊؾۘؠؾ*ؖۿۏۿٲڣؾؖٷۿ*ٮڗٞ رِّحُومُنَّ سَرَاءًا جَيْلًا ۞ نَايُّهُا النِّيقُ إِنَّا أَجُلَابَ لِلْمَ



أَزُواجِكَ النِّيمُ اتَيْتَ اجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَ يَبِيْنُكَ مِثَّا أَفَاءُ اللَّهُ الْرُواجِكَ النِّي اتَيْتَ اجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَ يَبِيْنُكَ مِثَّا أَفَاءُ اللَّهُ عَلَىٰكَ وَبَنْتِ عَتِكَ وَبَنْتِ عَتْيَكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ خَلْتِكَ الَّتِي هَاجُرُنَ مَعَكَ وَامْرَا ةُ مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَ يَفْسَهَا لِلسَّجِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ تِسْ تَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ لَوُمْ مِنْ يَنْ قَلْ عِلْنَامًا فَضَنَا عَلَيْهِ فَيَّ أَزُوا جِهِ وَمِامَلُكُتُ أَيْمَانُهُ مُ لِكَيْلَانِكُونَ مَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَالَ اللهُ عَفُورًا تَدِيمًا ۞ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُمِنْ هُنَّ وَتُؤْمَى الْيُكَ مَنْ تَشَاءُ وَمِنْ ابْتَغَيْتُ مِنْ عَلْكَ فَلَجِنَاحَ عَلَيْكُ ذَٰلِكَ ادْنَى أَنْ تَقَرّ آعَيْنَهُنّ وَلَا يَحْزَنّ وَيُضَيّنَ مِيَّا الْتَيْتَ هُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللهُ يَعْلَمُ مِنَا فِي قُلُوبِكُمْ فِي كَالَ للهُ عَلِمُا حَلِيًا ( لَايَعِلُ لَكَ النِّسَاءُمِنْ بَعْدُ وَلِّا اَنْ تَبَكَّ لَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَ لِيُ اَعْجَبُكُ حُسَنُهُ فَي الْآمَامَلَكَتُ يَمِينُكُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ يَعْ وَقَيْبًا <u>ؠٚٳؿؖۿ</u>ٵڷؙؙؙؽڹؽؗٳ۫ڡڹؙٷٳڵٳؾڽٛڂڰؙٳؠؿٷؾٵؾٙؾۣٳڴؚۜٳڽٛؿؙٷۮؘڽڮۘۘٛۘ إلى طَعَامِ غَيْرَ نَظِر بْنِ إِنْ هُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيْ تُوْفَا دُخُ لُوْ إِفَا ذَا كُعِثُ تُوْ فَانْكَيْثُ وَاوَلَامُهُ مَا أَنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَٰ لِكُوْكُانَ يُؤْذِي لِتَجِيَّ فكيستغي مِنكُمْ وُاللهُ لايستَعَيْ مِنَا لَحَقٌّ وَاذَاسَالَهُ وَهُنَّ مَسَاعًا فَتَ كُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمُ أَطْهَرُ لِقِنُكُو بِكُمْ وَقُلُومِينٌ وَمَا كَانَ لَكُمُ إِنْ يُؤْذُ وَارْسُولَ اللَّهِ وَلَا انْ تَنْكُحُوۤ الزُواحِةُ مِنْ بَعْدِيةً

705

أَبِنَّا إِنَّ ذِيلُمْكَانَ عِنْكَالِتُهِ عَظِيمًا ٥ إِنْ تُبْكُ وَاشْيُعًا وَتَعْفُوهُ غَانَ اللهُ كَانَ بِكُلِّشَيُّ عَلِمًا الأَجْنَاحَ عَلَيْهِنَ فَيُ الْمَايِمِ تَ ۚ ۚ وَكَا اَبُنَا إِنِهِ قَ وَلَا إِنْحَالِظِيَّ وَلَا اَبْنَاءِ إِنْحَالِظِيرِةً، وَلَا اَبْنَاءِ أَخُوتِظِيِّكُ نِسَالِهِنَ وَلِامَامَلَكَتَ ايَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهُ أِنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَعَّ شَهِدُمًا إِنَّ اللَّهُ وَمَلَا كُتَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّجِيُّ إِلَيُّهَا الَّذِينَ امنُواصَاتُواعلَيْهِ وَسَلِّقُ اتَسْلِيمًا اللهَ اللهُ وَسَلِّقُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ رَسُولَهُ لَكُنَّهُمُ اللَّهُ فِي لِكُنْيَا وَالْإِخْرَةِ وَاعَدَّ لَمُوعَنَا بَالْتُهِيُّ وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ بِغَايْرِمَا ٱلْتَسْمُواْفَقُواحَتْمُو الهُتَانَا وَإِنَّا لَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللّلَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللّلَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّاللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا لَمِنْ أَلَّا لَمِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّ اللَّا مِنْ أَلَّا الْوُسِيْنَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَايِيهِنَّ ذَٰ لِكَ اَدُنْ آَتَ يُّعُنَ فَانَ فَلَا يُؤْذَيْنَ قِكَانَ اللَّهُ عَفُورًا تَحِيمًا اللَّهِ لَيْنَ لَيْنَ لَيْنَ لَيْنَ لَيْنَ لَي الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُالُونِهِمْ شَرَضٌ وَالْرُجِفُونَ فِالْسَدِيثَةِ النُغُرِينَّكَ بِمِهُ تُتُرِّلَا عُاوِرُونَكَ فِيهَالِلَّا قَلِيْلًا أَثَمَّ عَامُونِ ثَنَّ اَيْمَا تُقِفُوا أَخِذُ وَاوَقُتِا وُاتَقَتِي أَكُالَ سُنَّةَ اللَّهِ فِل لَّذَيْنَ خَكُوا مِنْ قَبْلُ وَكُنْ يَعِدَالِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۞ يَسْعُلُكَ التَّاسُعَن التَّاعَةُ قُلُ إِنَّاعِلْهُا عِنْكَاللهِ وَمَايُدُ رِيْكَ لَعَلَّ التَّاعَةُ تَكُونُ قِرْسًا ۞ إِنَّ اللَّهُ لَعَنَ الْكُفِينَ وَآعَتُ لَهُ يُسْعِبُ الْ

مقالقه عندالتانون عندالتانون خُلِدِينَ فِيهَ ٱلْكَالِيكُ وَنَ وَلِيًّا وَلَانْصِيرًا ثَيُومُ ثُقَالُبُ ومجوه فحرف لمتاريقولون يليتنا أطمنا الله وأطمنا الرسوكا وَقَالُوْارَيِّنَا إِنَّا أَطُهُنَا سَادَتَنَا فَكُبْرَاءَ نَا فَأَصَاقُوْنَا السَّبِيلِانِ رَبَّيْناً المع في في من المناب والمنه في لمناك يرا في الله ين امُوْالْاتْكُونُوْاكَالَّذِينَ اذْوَامُوسَى فَيْرَّاهُ اللَّهُ مِمَّاقَالُوْاْوَكَ انَ عِنْكَاللَّهِ وَجِيْهًا ۚ يَا يَهُا الَّذِينَ امْنُوااتَّقُو اللَّهَ وَقُولُو اقْوَلًا سَدِيْنَانٌ يُصْلِحُ لَكُوْ أَعَالَكُوْ وَيَغَفِّ لَكُوْدُ نُوبِكُو مِنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَفُوزًا عَظِيمًا ۞ إِنَّا عَرَضَنَا الْأَمَا لَهُ عَلَى السَّمَاوِيِّ وَالْأَرْضِ وَالْحِسَالِ فَالْبَيْنَ أَنْ يَتَيْلُنْ هَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَسَمَلَهَ الإنسان الته كان ظلومًا جَهُولًا في لِيُعَالَى اللهُ المنفقين والنفقت والمشرك ين والمشركت وَيَوْبَ اللهُ عَلَى لَوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَكَالَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا لَ (مَكُونَّالَّ مَا كُنَّ تَهُمَى أَدُنِّعُ وَمُسُوِّكًا لِللهِ حالله التخرال ويو ٱلْحَكُ بِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِل لِتَمَاوِي وَمَا فِلْ لَأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْإِخْرَةُ وَهُوا لَكَ إِنْهُ الْغَيِائِدُ ٥ يَمْ لَهُمَا يَكِحُ فِي لَازُوْرَ فَعَا يَخَوُجُ

شهاوما ليزر لم من لتماء وما يعرم فيها وهوالرَّحِيمُ الْعَفْور

Digitized by Google

وَقَالَ لَّذِينَ كُفَوُ وَالْمُ تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلْ وَرَبِّي لَتَأْتِينًا كُوعِلِم الْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِنْ عَالُ ذَرَّةً فِالسَّمْوِيتَ وَلَا فِالْأَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُمِنْ ذَٰلِكَ أَكُا ٱلْبَرِ إِلاَّ فِي كِيْبِ مُّبِينِ ٥ يِّعِزِي الَّذِينَ الْمُؤَا وَ وَهُوا الصَّلِحْتِ اوليَّاكَ لَمُ وَتَعَفِيرَةٌ وَرِزْقُ كُرِيمُ وَالَّذِبَ سَعُونِيْ البِينَامُعِينِينَ اوليْكَ لَهُمْ عَنَا جُبِنَ رِجْزِ اَلِيكُ وَرَيِّ لِلَّذِيْنَ أُوْثُواالِيلُوالَّذِيْنَ أَنُوْ لَ الْسُكَوْنُ رَبِّكُ **مُوَالِّئُ أَن**ُ وَهُدِيٓ يَالِ صِرَاطِ الْعَزِيْزِ لِحَجَيْدِ ٥ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُو الْمَكُ ؙڹ٥ؙڷڰۄٛ؏ڵؽڔؙٛڂ۪ڸؿۘؽؾٷڰۯٳۮٵڡڗؚۜڤڰۛۄڰڷ؆ؙڝڗۜؾۣٳؖڰڰۯؽڣؽڂڰٟ**ؾ** جَـدِيْدٍ ۞ أَنْتَرْى عَلَىٰ للهِ كَذِبَا ٱمْرِهِ حِنَّةٌ ثُبُلِ ٱلَّذِيْنَ ٱلْأَ**يْثِيَا ۖ** بالاخِرةِ فِالْمَ نَابِ وَالضَّلْلِ لَيَهِ بِ٥ أَفَلَهُ يَرُ وَإِلَّى مَا بَيْتَ إَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُ مُرْتِنَا لِتَهَاءُ وَالْأَرْضِ إِنْ نَتَنَأُ غَيْفَ إِجِمِ الأرْضَ أَوْنُسُقِطُ عَلَيْهِ مُكِسَفًا مِينَ التَّمَاءُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَلَاكَةً الِكُلِّ آعَيْدِ مُنِيبِ ٥ وَلَقَدُ الْتَيْنَادَاؤُدَمِتَافَضُلَّ لِعِبَالُ اَوْبِي مَعَهُ وَالطَّايُرُ وَّأَلْنَالُهُ الْعَيْهِ يَدَكُ إِنَاعَلْ سَيِغْتٍ وَّقِيْرَ فِلِلسَّوْ**مِ** وَاعْلَوُّاصَالِعًا إِنِّي مِمَاتَعُلُوُنَ بَصِيْرُ ۞ وَلِسُكَيْنَ الِبَيْحَ عُ**نُوُنَكُ** سَّهُ وَرَوَاحُهَا شَهُ وَ وَأَسَلْنَالُهُ عَيْنَ الْقِطِرُ وَمِنَا يُعِينَ مَنْ يَعْمَلُ ﴿ يَنَ يَكَ يُهِ بِإِذْ نِ رَبِّهُ وَمَنْ يَزِغُ مِنْهُ مُعَنَّ ٱمْرِيَا ثُلِيقَهُ مِنْ عَلَاكِمًا



لَتَعِيْدِ كَانِيْكُ وَكُلُهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَكَارِيْبُ وَمَانِيْلَ وَجِفَارِن كالجواب وقك ورزسيلة إعكوال داؤد شكرا وقليل متر مِبَلِدِيَالشَّكُورُ ۞ فَلَا تَضَيْناعَلَيْهِ الْوَتَ مَادَلَّهُ مُعَلِّمُونَةٍ الآداية الأرض يأكل منسأته فسكاخ تبينيا لجي أن لؤكافؤ مُكُونَ الْغَيْبَ مَالِيَثُوا فِي لَعَ ذَا بِهِ أَيْهِيْنِ ٥ لَقَكُمُ كَانَ لِسَ فۣٛٮۜۺڲڹۿٳٝڸڎؘؙؙڰؙۼؾٞڗ۬ۼڽٛؾٙؠٛڹۣۊٙۺؚٵڸۿڰٷؙٳڡؚڽڗؚۯ۫ۊؚڔٙؾؚڮۯؙ ُاشْكُرُوْلِلَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةً وَّرَبَّ عَفُورٌ فَأَعْرَضُوْلَ فَأَرْسَلْنَا لَيْهِوْسَيْلَ لَعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهُمْ جَنَّتَيْنُ ذَوَاتَيْ أَكُلٍ شطِوَّٱثِلُ وَشَيُّمِّتِنُ سِدُرِقَلِيْلِ<sup>©</sup> ذٰلِكَ جَزَيْنُهُ مُرْعِٱلْفَرُوُرُ مِلْ بُحْدِيْ ثِي الْأَالْكُفُوْرُ لَيْجَمِلُنَا بَيْنَاهُ وُرِيْنَ الْقُرَى لَتِيْ كَنَافِيهَا فُرِّى ظَالِم وَ قُرَّوَتَ دَنَافِيهَا الْسَيْرَ سِيرُ وَافِيهَا لَيَ إِلَّ كَلِمُ الْمِنْ يَنَ ٥ فَعَالُوَا رَبِّنَا لِيكُ بَيْنَ أَسْفَارِ نَاوَظُلُوْ أَانْفُ مُ ؞ ؙؙؽؙڹٛڡؙ؞ٛٲڂٳؗڋؽؾٛۅۜڡۜڒۧڡؙٛڶۿؗڠڴڷڞڗۜؿۧٳڽٙ؋ؽۮٳڮڵٳڽڗؚڴڴۣ والشكور ولقد صدّة ق عليه والبيس طنّة والتبوو الآ **عُلِينًا لُؤُمِينِينَ ۞ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِوَ مِينَ سُلْطِي إِلَّالِغَا أَ** و أين بِالْاخِرَةِ مِنْ مُوَمِنْهَا فِي شَاقِيٌّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْعًا يُوُّ ٥ كُلِ دُعُوالَّذِينَ زَعْمُ لُمُرْمِنَ دُوْنِ لِللَّهِ لِأَيْكُونَ مِنْعَ

اذَرَّةٍ فِالتَّمَاوِتِ وَلَافِ الْأَرْضِ وَمَالَمُ مُونِهِمَامِن شِرْلِهِ وَمَالَهُ مِنْ عُوْمِنْ خَلِهِ أَرِي وَلاَ تَنْفَعُ التَّفَاعَةُ عِنْكَ الْأَلِمِنَ آذِنَ لَهُ \* المَحَقِي إِذَا فُرْتِعَ عَنَ مُلُولِهِ مِ قَالُوْ أَمَا ذَاْ قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواالْحَقُّ وَهُوَالْعَلَيُّ الْكَيْرُ وَالْكَرْضُ قُولُ مِنْ تَرْزُو فَكُمُ أَضِنَا لِتَكُلُوتِ وَالْاَرْضُ قُلِلَ لِللَّهُ وَالْتَاكُ الْكَالْمُ لِعَلَى هُدُّى أَوْنِي ضَالِحُيبِينِ ٥ قُلْ لَا تُتَعَاقُونَ عَمَّا الْجَرِمِنَا ولأنْسُكُ عَاتَعُونَ ۞ قُلْ يَجْعُ بِيْنَارِينَا نُعِيَّةُ عَبِينَا بِأَنْ وَهُو الْفَتَّاحُ الْعَلِيْدُ وَقُلْ الرَّوْنِي الَّذِينَ الْحَقَّ ثُمَيْعٍ شُرِكًا وَكُلُّ الْكُ مُوَاللَّهُ الْمَذِيْزُ الْعَكِيدُ وَمَّا اَرْسَلْنَا فَ الْآلَافَةُ لِلنَّاسِ بَيْ يَكُ وَّنَذِ بُرُّا وَلَكِنَّ ٱلْثَرَّالِةَ اسِ لَا يَعْلَوُنَ ۞ وَيَقُولُونَ مَثَى لَمْ لَمَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْ تُعْصِي قِينَ ٥ قُلْ لَكُمْ قِيْعَادُ يَوْمِ لِالْمِتَ أَخِرُونَ نصفع المَنْهُ سَاعَةً وَلانتَتَ مَهُ وَنَ ٥ وَقَالَ لَهُ بِنَ كَفَرُوالَ نُوْمِنَ لِمِنَا الْقُدُلِ وَلِا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُو لَوْتَرْتَى إِذِ الظَّلِمُ وَتُوفُونَ عِنْدُ رَبِّهِ مُرْتَرِّحِعُ بَعَضُهُمُ اللهُ عِضِ الْقَوْلُ يَقُولُ النَّيْ الشَّصْعِمُوا اِلَّذِيْنَ الْسَتَّكَبُرُ وَالْوَلْآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ٥ قَالَ لَّذِيْنَ الْسَتَكُبُرُوا اللَّن بَنَ اسْتُضْعِفُوا اَخْنُ صَدَ دُنكُمُ عِن الْمُكْانِ بَعْدَ اِذْجَاءَكُمُ بَلَكُنْ مُعْجُوبِ مِنْ ٥ وَقَالَ لَذِينَ السَّفَعُ فَوْ اللَّذِينَ السَّكَلَمُ وَابْلَ مَكُو النَّيْلِ وَالنَّهَا رِا ذُمَّا مُونِينَا أَنْ تَكُفُرٌ بِاللَّهِ وَخَعَلَ لَهُ أَنْكَادُ الْم

وأستر والتَّكَامَةُ لَتَارَأُو الْعَلَابِ وَعَلَيْنَا الْأَغْلَلُ فَي أَعْبَاقِ الَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّامَا كَانُوْا يَعْلُونَ ٥ وَمَّا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ تَذِيرِ إِلاَّفَالَ مُثَرَّفُوهُمَّ أَنَّا إِمَّامُ سِلْتُمْ بِهِ لَفِرُونَ وَقَالُوانِحُنُ ٱلْأَرُّ الْمُوَالِاقَ ٱوْلادًا قَصَائِحُنُ مِعُكَدَّ بِإِنَ ٥ كُـلا تَ رَقِيْ يَبْمُ كُالِرِزْقَ لِنَ يَتَنَا أَفُونَقُدِ رُوَلِكِنَّ ٱكْفُرُ التَّاسِ لَايَعَ وَمَاأُمُوالَكُوْوَلِآاوُلادُكُوْ بِالنِّيَّ تُقَرِّبُكُوعِ نَكَ الْوُفْ اِلْآمَنُ اٰسَ وَعِلْ صَالِحًا فَأُولَيْكَ لَمُ وَجَزًاءُ الصِّعْفِ وَاعِلْوَا وَهُو فِي لَفُرُ فَتِ مِنُونَ ۞ وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فَيْ الْيَنَامُ عِمِزِينَ اوُلْإِكَ فِالْمَنَادِ لْعُفَكُرُونَ ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِنَ يََّشَأَ أُمِنْ عِبَادِ ﴿ وَ ۣ*ڔؙڰڰۊؖؠؖٵٞٲ۫ڡٛڡۜڰڰۄؿڽۺؿۼۘڰڰۅڲ*ڿٛڸڣؙڋٷۿۅڿؽؙٳڶڗٚڔۊۣؽ رُهُ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْكَلِّكَةِ أَهَوُّلَا إِيَّالَهُ كَا أَنَّوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَ٥ قَالُوالسِّحَاكَ أَنْتَ وَلِيُّنَامِنُ دُونِيهِمْ بَلْ عَانُواْ بُاوُنَ الْجِنَّ ٱلْأَرْهُ مُوْرِيهُمْ شُؤْمِنُونَ ۞ فَالْيُوْمِ لِأَيْبُ لِلسَّ بَعْضُكُةُ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَكَاضَرًّا ﴿ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلْمُؤُادُ وَ مُشُو عَلَا بَالتَّاوِالَّيْ كُنُ تُدْعِيمَ أَثَكَاتِ بُوْنَ ۞ وَإِذَا تُتَعَلَّى عَلَيْهُمُ إِيْثُنَا بَيْنِ قَالُوَا مَا هُ لَآ الْآرَجُ لِيُّرِيكُ أَنْ يَصُدُّ كُوْعًا كَانَ يَعْبُ **ۢٷؙڴڎؙ۫ۏٞۊؘٵڷؙۉٳڝؘٳۿڶٳؖڷٳؖٳۏٛڮۘؿؙڡٛ**۫ؾۘڗ۫ؖؿٝۏۊٙٵڶٳڷؽڹؠؘػؘؘؘۜڡؘڣۘ

800

لِلْعِيِّ لِنَا بَيْنَاءَهُمُ إِنْ مِنْ الْآلِسِينَ فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ فَعَرَبُ لَتَ يَّدُ رُسُوْفَا وَمَّا اَرْسَلْنَا اِلْيُعِرْمَقَ بِلَكَ مِنْ تَذِيثِ **وَكَذَّبَ لَذِينَ** صَ قَبْلِهِ مِرْوَمَا بِلَغُو المِعْسَانِ مَا أَتَيْنَهُمُ فَكُذَّ بُو ارْسُلِي فَكُيفَ كَانَ تَكِيرُ كُولُ إِنَّا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدٌ قِرَّانَ يَقُومُوا لِللَّهِ مُثَّلِّي وَأَلَّهُ مُؤْلِلًا تُتَرِيَّتُ عَكَّرُ وُلْمَابِصَاحِبُكُونِينَ حِنَّةٍ إِنْ هُوالْآنَذِ يُرْكُلُونِينَ يَنَكُ عَنَا بِ شَيهِ ٢٠ قُلْ مَا سَالَتُكُمُ يَّتِنَ آجُرِ فَهُوَلَكُمُ إِنَ آجُرِي اللَّاعَلَىٰ اللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْ شَيْ شَيِهِيْكُ فَلَ اِنَّ رَبِّي يَقَذِ فَ إِياكُونَّ عَالَّمُ الْفَيُوْبِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبِيئُ الْبَاطِلُ وَمِ يُيْـُ نُ۞ قُلْإِنْ ضَالَاتُ فَإِنَّا أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسِيْ قُولِنَا هُتَدَيْثُ فَجِمَا يُوجِيُ إِنَّ أَنَّ إِنَّا لَهُ مُنْ عُونَكُ قِرْبُ وَلَوْتُرَتِّي إِذْ فَرْعُوا فَلَا فَوْتَ وَلَخِنْظُ صْ مَنْ كَانِ قَرْيُبِ ٥ُ وَقَالُوٓ الْمَنَابِةِ وَاتَّىٰ لَهُ مُوالتَّنَاوُشُ مِزْقَكَانٍ بَعِيْدٍ ۚ وَقَدْ كَفَرُ وَابِهِ مِنْ قَبْلُ ثُرِيقُذِ فُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مُكَانِ بييرا وحيل بينه وبأن مايشتهون عمافيل بِأَشْيَاعِهِ مُرِينَ قَبُلُ أَنَّهُمُ كَانُوا فِي شَاكِ شُريبِ برالله التخازال ويو نُ يِنْهِ فَالِمِ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ ٱللَّهِ مُعَلِّدًا

ٱجْنِحَةٍ مِّنَّفَىٰ وَثُلْكَ وَرُلِعٌ لِيَرِيْدُ فِي أَخَلْقِ مَا يَشَّا وُلِيَّ اللَّهُ عَلَى كُلّ لَّنَيُّ فَكِيْرُكُ كَمَا يَفْتِحُ اللَّهُ لِلتَّاسِ مِنْ تَرْحَةٍ فَلَا مُسْلِكَ لَمَا وَمَا عُسُكُ فَلَامُنْسِلَ لَهُ مِنْ بِعَدِيةٌ وَهُوَالْعَزِينُ الْعَكِيْمِ لَا يَتَّهَا التَّاسُ ذَكُرُ وَانِعَتَ للهِ عَلَيْكُرُهُ لَ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللَّهِ يَرُدُونَكُمُ صِّلَ لِتَمَاءُ وَالْاَرْضِ لِآلِهُ اللَّاهُوَ فَاتَّاتُ ثُوْ فَكُوْنَ ۞ وَإِنْ تُكَذِّبُونَا فَقُدُكُذِ بَتُ رُسُلُ مِينَ قَبُلِكَ وَلِكَ لِلهِ يُؤْجَعُ الْأُمُورُ فَأَنْ كَايَتُكُ النَّاسُ إِنَّ وَعَمَا لِلَّهِ حَتَّى فَ لَا تَغُرَّ نَكُو الْحَيْوِةُ الرُّنْ مُنَّاوَلًا يَغُرَّ تَكُمُ الله الْغَرُورُ ٥ إِنَّ الشَّيْطِلَ لَكُ مُوعَلَّقٌ فَاتَّخِذَا وَ اللَّهِ الْغَرْدُولَ السَّيْطِلَ لَكُ مُ عَدُقًا فَيَ فَاتَّخِذَا وَ لَا عَكُوًّا وَإِنَّا لِمُ عُواحِزُ بَهُ لِيُّكُونُو أُمِنَ اصْحَالِ لِتَعِيرِ ٱلَّذِينَ كَفَنَرُ وَالْهُمْ عَنَا بُ شَيِيكُمْ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَلِوا الشِّلِيةِ مُومِّغُفِ فَي الْجُرُكِينُ فَ اَفْضَ رُبِّنَ لَهُ مُو وَعَمَلِهِ نَى أَوْ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَسَنَا وَوَيَهُ لِا يُ مَنْ يَتَنَاءُ نَلاَتُنْ هَبُ نَفْ كُ عَلَيْ هِرْحَسَارِيِّ إِنَّ اللَّهُ عَالِيْرُ بِمَ يَصْنَعُونَ ٥ وَاللَّهُ الَّذِي مَا رَسُلَ لِرَيْحَ مَتُشِيرُ سَعَا بَافَتُ قَلْهُ النبلاتيت فأحيينابه الأرض بعث مؤيها أكذاك النيوم مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِنَّةَ فَيْتُهِ الْعِنَّةُ أَجِيْعًا ٱللَّهِ يَصْفَ كَالْكُلِمُ لَطِّيْتُ وَالْعَسَلُ الْمِتَالِحُ يُرْفَعُهُ وَالَّذِينَ مِكُدُّونَ السَّيِّاتِ

الهُ مُعِنَابٌ شَكِيدٌ وَكُوا لِلَّهِ مُعَالِكُ مُورِيوُرُ وَاللَّهُ خَلَقًا صِّنَ ثُرَابٍ ثُرَّمِن نُّطْفَةٍ ثُرَّجَ عَلَكُدُ اَذْوَاجًا وَمَا يَحْلُصُ أَنْتُى ولاتضع الآبعيله ومايعت من مُعتر وَلاينْقص مِن عُمْرة تلث الرباع الآفِي كِيْهِ إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى للهِ يَمِ يُرُ ۞ وَمَا يَسْتَوِي لَكُمْ لِيَ لْمِنَا عَنْ بُ فُرَاتُ سَانِعُ شَرَابُهُ وَلِمِنَا مِهُ أَجَاجُ وَمِنْ كُلِ تَأْكُ لُونَ لَحُمَّا طَرِيًّا وَتَسْتَغُرُجُونَ حِلْيَةٌ تَلْبُونَهَ أُوتَرَى الْفُلْكَ فَيْهُ مَوَاخِرَلِتَ بَنَّوُامِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُ مُتَثَكِّرُونَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي لِنَّهَا رِوَمُوْلِجُ النَّهَارَ فِي لَّيْلِ وَسَحَتَّ رَالشَّمْسَ وَالْقَدْمِ اللَّهُ رَبُّ يَجْرِي لِأَجْلِحْ مَنَّ ذَٰلِكُو اللَّهُ رَبُّكُولُهُ الْكُلُّكُ الْمُلْكُ ا وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِهِ مَا مَكِلُوْنَ مِنْ قِطْمِهُ يُرِكُ إِنْ تَلْ عُوْهُ مُرِلاً يَهُمُعُوا دُعَاءً لَوْ وَلَقِسَمِعُوا مَا اسْتَعَابُوا لَكُرُويَوْمُ الْقِيمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِيكِ كُرُولِاينَتِعُكَمِثُلُ خَبِيْكُ يَآيَتُهَا التَّاسُ آنْ مُو الفَقَ رَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ مُوَالْغَيْقُ الْحِدَيْهُ إِن يَشَأَيْنُ مِهِ كُرُو يَأْتِ بِعَنْ فِي جَدِيدٍ فَ وَعَاذٰ لِكَ عَلَىاللهِ بِعَيِنِيْزِ ٥ وَالاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَا خُولَى مَانَ تَنْعُ مُثَقَلَةً إلى حِمْلِهَ الأَيُحُمَلُ مِنْهُ شَيْعٌ وَكُوكًانَ ذَاتُ رَبِّي ا مَّا أَنُ ذِوُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبِّهُ مُ مِالْغَيْبِ وَأَقَامُواالصَّالْحَةُ

وَمَنْ تَزَكُّ فَاتُّمَا لِمَزَّكُ لِنَفْهِ فَمُ وَإِلَى اللّهِ الْمُصِائِدُ وَمَا يَسْتَوِي كَاعْلَى وَالْيَصِينُ وَكُوالظُّلْلُتُ وَكَاالنُّوكُ كُوكَاللَّهِ لَكُولُ النَّفِلْ لُكُ وُلِالْحَدُودُ كُورَا يَسْتَوى لَا شَاءُ وَلَا ٱلْإِمْوَاتُ إِنَّ لله يُسْمِعُ مَنْ يَتِنَا أَفُومَ النَّتْ مِسْمِعِ مَنْ فِالْقَبُورِ إِنْ اَنْتَ لآنَذِيُّ ٥ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيءًا وَنَذِيْرًا أَوَانُ مِسْنَ تُنَّةِ الْآخَلُافِيْهَا نَينِيُرُ ٥ وَإِنْ تُكُذِّبُولُهَ فَقَدُ كَنَّابِ أَذِينَ مِنْ قَبُلِ هِـ مُؤْمِّا أَ تُهُمُ مُرُسُلُهُ مُوبِالْبَيَّنِيْتِ وَبِالنَّرِيُّ وَبِالْكِتِٰكِ أَنُكُ يُوكِ ثُمَّا أَحَدُ كُالَّانِ مِنْ كُفَّرُ وَافْكَيْفَ كَانَ تكُونُ الدُّرِّ اللهُ أَنْ لَمِنَ لِسَمَاءِ مَا أَنْ اللهُ أَنْ لَمِنَ لِسَمَاءِ مَا أَنْ اللهُ اللهُ الدُّن فَكُونِ ثُمُعُنَدُلِقًا الْوَانْهَا وَمِن إِلْحِبَالِ جُدَدُبِيضٌ وَحُمْرٌ تُحْنَاكِكُ أَلْوَانُهَا وَعَرَابِيْبُ سُودٌ ٥ وَمِنَ النَّاسِ وَالتَّاوَأَتِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَافِثَ ٱلْوَانُهُ كَنَالِكَ ۚ إِمَّا يَخْتَمَىٰ لِلَّهُ مِنْ عِبَادِهِ لَعُلَوُ النَّاللَّهُ عَزِيزُ عَفُورٌ ٥ إِنَّ الَّذِينَ يَتُكُونَ كِتَا للهواقامواالصّاوة وانفقوامتارزة كمصريرا وعلايب يَرْجُون تِعَارَةٌ لَنْ تَبُوْرُ لَ إِنْ فِيهِمُ أَجُورُهُ وَيَرِيدُهُ صِّ فَضَالِهُ إِنَّهُ غَفُورٌ بِثَكُورُ وَالَّذِي وَالَّذِي أَوْحِمُ الْكُ كَالْكُتْ هُوَالْحَقُّ مُصَدِّيًّا لِمَا ابْيُنَ يَدَيْدُ إِنَّ اللَّهُ وِسَادِةٍ

101

لَغَي يُرُّبَعِ يُرُّ لَ ثُمَّا وَرَثْنَا الْكِيْلِ لِلَّذِينَ اصْطَفَيْنَامِنَ عِبَادِ نَأْفِينَهُ مُظَالِدٌ لِنَفْسِهُ وَمِينَهُ مُتَعَقِّمَ لَا وَمِنْهُ سَابِقُ بِالْغَيْرِتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَٰ لِكَ مُوَالْفَضُ لُ الْكِبِيْرُ جَنْتُ عَدُنِ يَدُخُلُونَهَا يُعَلَّوْنَ فِيْهَامِنَ أَسَاوِرَمِنْفَةَ وَكُوْكُوا أُولِيَا سُهُمُ فِيهَا حَرِيْكُ وَقَالُوا الْحَثُ لِلهِ الَّذِيْتُ اَذْهَبَ عَنَّاالْكَزَنَ إِنَّ رَبِّنَالْمَفُورُ اللَّهُ وَكُلُّ لِأَلْهَ ثَهُ اَلْمَا لَكُونُ الْمُ دَارَالُقًامَةِمِنْ فَضَلِهُ لايستَنَافِيهَانَصَبُ وَلايسيْ فِيْهَالْغُوْبُ 0 وَالَّذِينَ كَفَرُوالَهُمْ يَالُحِهَ تَرَكَّا لُقُعْم عَلَيْهِ وَنَهُو تُوالِكُ يُعَقَّفُ عَنْهُ وَتُوالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَعْنِ يُكُلُّ كَفُوْرِنْ وَهُ مُ يَصْطَرِخُونَ فِيهَ أَرْبَنَآ اَخْرِجْنَا نَعُلُ صَالِكًا غَيْرًا لَّذِي كُنَّا نَعُمُلُ أُولَمُ نُعَمِّ وَكُوْمًا إِسَانَ كُنَّ فِيُهِمَنْ تَنَ لَرُوَجَاءَكُوالنَّانِيُّ فَكُولُوفُوافَمَالِلظَّلِيْنَ مِنْ تَصِيرُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ عَيْبِ السَّمَا فِي وَالْأَرْضِ النَّهُ عَلِيمُ بَلَاتِ الصُّدُورِ ٥ مُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَفَ فِالْأَرْضِ فَمَنَّ كَفْرُفْتُ لَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيْكُ الْكَفِرِينَ كَفْتُ هُ عَيْنَارَتِم لامقتا ولايزيث الكفي ش كفش هذ الاختارًا صكل زَءَ يُكُونُ مُن كَاءَ كُولِلِّن مِن تَكْعُونَ مِن دُولِ لِلْعَارُ فَذَ

ال

مَاذَاخَلَقُوامِنَ الْأَرْضِ أَمْلِهُمُ شِيرُكُ فِي التَّمُوبِّ أَمُ الْيَهُ كِنَّا فَهُمْ عَلَى بِيَنْتِ مِّنْ فُثَلِلْ إِنْ يَعِبُ الظِّلِمُونَ بَعْفُهُ بَعْضًا اللَّاغُو وَرَّا اللهَ عَمْسِكُ التَّمَاوِيةِ وَالْأَرْضَ آنَ تَرُوُلاهُ وَلَيِنُ زَالَتَ آاِنُ أَمْسَكُمُ أَمِنُ أَحَدِيرِ مِنْ بَعْدِيرُ إِنَّهُ كان حَلْمًا غَفُورًا ﴿ وَأَقْمُوا بِاللَّهِ جَهُدَا يُمَا نِهِمُ لَهِنَ ماءه ويذير لكونتاه المعين إحدى لأمير فالماساء نَنِيُرُمَّازَادَهُ وَ لِلْأَنْفُورَاكُ إِنْكُ اللَّهُ الْأَرْضِ وَمَكُوالسَّيِّعُ وَلاَ يَحِيثُ الْكُوالسَّيِّعُ إِلَّا إِلَهُ الْمَالِمُ فَعَالَ يَظُرُونَ الكَّسُنَّتَ الْأَوَّلِينَّ فَكَنْ يَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلُاهُ وَكَنْ يَّعِدَ لِمُنْتِاللَّهِ تَحْوِيلُا ۞ وَلَوْيِبِيثُرُ وَافِلْلاَ وَفِي فَيْنَظُرُ وَاكَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِ وَكَانُوْ السِّكَ مِنْهُمْ مُوَّةً وَمَا كَانَ لِللَّهُ لِيُعْجِزَةُ مِنْ شَيْعً فِل لِشَمَاوِتِ وَلِافِيا لَارْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا مَنْ رَأَكُ وَلَوْ يُحُاخِنُاللَّهُ التَّاسَ مِمَاكُمُ وَامَاتُرَاكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَانَ وَخِرُهُمُ إِلَّى ٱجَلِّ مُمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَا هُمُ فَإِنَّا اللَّهُ كَانَ بِيادِهِ بَصِيرًا المتحقيل مركبة في تلت وعانق اله مِ اللهِ الرَّحُازِ الرَّحِيْدِ سَ أَ وَالْقُدُ إِن الْكَالُولِ إِنَّاكَ لِمَنَ الْمُؤْسَلِانَ فَ عَلَا

300

لَغَ يُرُّبَعِيثُ فُرَّاؤَرَثْنَاالَكِتُ لِلَّذِينَ اصْطَفَيْنَامِ عِبَادِ نَأْفِينَهُ مَظَالِدٌ لِنَفْسِ أَوْمِينَهُ مُتَّفَقَتِ لَأُومِنَهُ سَابِقُ بِالْغَيْرِتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَٰ لِكَ مُوَالْفَضُ لُ الْكَبِيرُكُ جَنُّ عَدُنِ يَدُخُلُونَهَا يُعَلَّوْنَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرَمِنْفَ وَلُوْلُوا أُولِيَا سُهُمُ فِيهَا حَرِيْرٌ ۞ وَقَالُوا الْحَثُ لِلهِ الَّذِيْ مِنْ اَذْهَبَ عَنَّاالْعَزَنَ إِنَّ رَبِّنَالْعَفُورُ اللَّهُ وَكُولُ لِالْمَاثَى اَلْمَاتُ الْمَاتُ الْمَاتُ دارًالْقُاسَةِ مِنْ فَضَالَةً لايسَتَنَافِيهَانَصَةً وَلايسَيْ فِيْهَالْغُوْبُ 0 وَالَّذِينَ كَفَ رُوْالَهُمْ نَارُحَهَ تَوَكَّا كُفَّعُم عَلَيْهِمْ فَيُوتُوا وَلا يُعَقَّفُ عَنْهُمُ وَيَنْ عَلَابِهَ الْكَثَالِكَ بَعْيَزِي كُلِّ كَفُوْرِنْ وَهُ مُ يَصْطَرِخُونَ فِيْ أَرْبَنَآ اَخْرِجْنَا نَعُلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّانَعُمُلُ أُولَمُ نُعَمِّ وَكُوْمًا لِتَ نَكُمُ فِيُهِ مَنْ تَنَ لِرُوبِهَا عَكُوالنَّانِ أَيْ فَكُو افْعَالِلظَّلِهِ إِنْ مِنْ تَصِيْرِ أَنَّ اللهُ عَلِيمُ عَيْبِ السَّمَا فِي وَالْأَرْضِ النَّهُ عَلِيمُ بَلَاتِ الصُّدُورِ ٥ مُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَفَ فِالْأَرْضِ فَهَنَّ كَنْرَفْعَلْيْهُ كُفُولُ وَلَا يَزِيْكُ الْكَفِيرِينَ كَفُرُهُ مُعِنْدًا رَبِّي لأمقتأة لايزنك الكفي ثنكفت كفشك ألكختارًا تحك زَءَيْ مُنْ مُنْ كَأَةً كُوْلِلِّن مُنْ تَكُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهُ ارْفَ

100

Service Servic

مَاذَاخَلَقُوْامِنَ الْأَرْضِ أَمْرِكُهُ مُنْ شُرُكُ فِي التَّمَوْتِ أَمُانَيْنُهُ كِنَّا فَهُمُ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْ مُثَلِّلُ أِنْ يَعِيْ الظِّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْثَ اللَّاغُوُّورًا اللَّهَ عُمْدِكُ التَّمُونِ وَالْإِرْضَ أَنْ تَرُولاهُ وَلِينَ زَالَتَ آاِنَ أَمْسَكُمُ أَمِنَ أَحَدِيرِ مِنْ بَعْدِيرُ إِنَّهُ كَانَ حَلَيْمًا غَفُورًا ۞ وَأَقْتُمُواْ بِاللَّهِ جَهُدَا أَيْمَا نِهِمُ لَكِينَ حاءه منذير ليكونت الهاي وأحداك لأمير فلتأجاءهم نَنِيْرُمَّا زَادَهُ وَ لِلْأَنْفُورَا ۞ إِسْبِتَكْمَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكُوالسَّيِّيُّ وَلَا يَحِيقُ الْكُوالسَّيِّيُّ إِلَّا بِلَمْ لِهِ فَعَلَيْظُووْنَ ٳڵڰڡؙؾ<u>ٙؾ</u>ٳڷٳۊٙڸؽڹۧٛڡ۬ڷؽۼٙؠٳڛؾؘؾٳۺؗۊؾٛؠڽؽڰۿۅڷڽ عِنَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحُويُلِأُ لَ أَوْلَهُ يَسِيرُ وَافِلْ لَارْضِ فَيَنْظُ وَاكَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ وَكَانُوْ السِّكَامِثُهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ لِللَّهُ لِيُجْزَةُ مِنْ شَيْعً فِل لِشَمَاوِتِ وَلِافِنا لَارْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا مَنْ رُكُ وَلَوْ يُؤْخِذُ اللَّهُ النَّاسِ بِمَاكَسِوْا مَا تَرَافِ عَلَىٰ ظَهْرِ بِمَامِنَ ذَاتَةٍ وَكُلِّنَ وَخِدُهُ وَإِلَّىٰ اَحِلِقُ مَتَّى فَإِذَا جَاءَ الْجَاهُ وَفَإِنَّا اللَّهُ كَانَ بِيادِهِ بَصِيرًا (مُوَقَّ لِيسَ مَلِيَّةُ فَيُ تَلْتُ وَعَانَى مَا لِيكُمْ الْفِي مِ اللهِ التَّحْيِزِ التَّحِيثِ مُ وَالْقُولِ الْحَكَايُونِ إِنَّكَ لِمَنَّ الْمُؤْسَلِينَ فَعَ

صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدِ ٥ تَنْزِيْلَ لَعَزِيْزِ لِرَّحِيْدِ ٥ لِمُنْنِ رَقَوْمً سَّاانُذِرَ اللَّوْهُمُ وَفَهُ مُعْفِلُونَ القَدَ حَقَّ الْقُولُ عَلَىٰ ٱكْثِرَهِ مُوفَهُ مُلِايُؤُمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي ٱعْنَاقِهِمُ لَعَلَّا فَهِيَ إِلَىٰ لَاذَ قَانِ فَهُ مُ مُثَقَّمُونَ ٥ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمَ سَتَّاوَّمِنُ خَلْفِهِمُ سَتَّافًا غَشَيْنُمُ فَهُمُ لَا يَبْضُ وَنَ وَسُواعً عَلَيْهِ وَانْنُ وَهُمُ أَمْلُهُ فِينِ وَهُمُلِا يُؤُمِنُونَ فَإِنَّا مُنْنِوضِ اتُّبَّ النِّكُرُ وَخَيْمِ الرَّحْنَ بِالْغَيْثِ فَبُشِّرُهُ مِغْفِرٌ وَقَلْمِرِكُوبِي إِنَّا يَحُنْ عِي الْوَقْ وَنَكُمْ مُا قَلَّ مُواوَانَا رَهُ مُوْدِي لَيْ مَكُمَّ آحَسَينهُ فَيْ إِمَامِرَةُ بِينِ فَ وَاضْرِبُ لَهُ مُرْتَثَكَلَّا **اَحْدَا ا**لْقَرْبَةُ إِذْجَاءَ هَاالْمُرْسَاقُ نَ ثَ إِذْ ٱرْسَالْنَالِلَهُ مُ الْبُنْيُنِ نَكُذَّ يُوْلُمُا فَعَرَّنْ زَابِثَالِثِ فَقَالُوُ إِنَّ إِلَيْكُهُ شُرْسَانُونَ ۞ قَالُوْلُمِّ ٱلْكُرُ الْآلِثُمُّرُ مِّ ثُلِمَا أُومِ النَّرُ لَا لِتَّهُمُ فَي مِنْ شَكِّ إِنْ اَنْتُمُ الْأَتَكُنِ **بُونَ قَالُوارَ بُنَا** يَمُ لَوْلَنَّا الْكُلُّهُ لَمُوْسَانُونَ وَمِاعَلَيْنَ ۚ الْكِلُّهُ الْبَائِعُ الْمُعْ أَنْفُ فَالْكُ اِتَّاتُمَا يَّرْنَابِ الْمُرْلِينَ لَمُ تَنْتَهِوْ الْنَرْجُمَّةُ كُمُّ وَلَيَسَتَّةُ كُمُرِينًا عَنَاكُ الْهُ ٥ قَالُوا طَلِيرُ لَهُ مَتَّكُمُ أَنِنَ فَكِرْ تُمُكِّلُ الْتُوْفَةُ تُسْبِرِفُوْنَ وَكَاءَضِ أَقْصَاالُكِ يَنَةِرَجُكُ يَسْعَى قَالَ لِقَوْمِ شَيُّهُ الْمُؤْمَدِلُونَ اللَّهِ عُوْلِمِنْ لِأَلْسَعَكُمُ أُجُرًّا وَهُمْ حُرًّا

رقف عفران وقفلام على

ومَالِي لِآاعُهُ الَّذِي فَطَرِ فِي وَالنَّهِ مُرْجِعُونَ ٥ وَاتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ الْمَدُّانَ يُرِدُنِ الرَّحْلُ بِضُرِّلَا تُغُنَّعَنِّي شَفَاعَتُ مُكُمَ المَشْعُاوَلاينُوْنُ وَنِ ٥ إِنِّي إِذُالَّهِيْ ضَلِل تُمْدِينِ إِنِّي المَنْتُ بِرَيِّكُمْ فَالْمُعُونِ ٥ قِيْلَ ادْخُلِلْ لِجَنَّةً قَالَ لِلَيْتَ تَسُومِيْ يَعْلَقُنَ فِي مَاغَفَرِ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْكُلُومِ إِنَّ ٥ وَمَ آنُزُلْنَاعَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْيِهِ إِمِنْ جُنْدِي مِنَ السَّمَاءِ وَمَاكُتَ مُ نُزِلِينَ ۞إِنْ كَانَتُ إِلَّاصِيحَةٌ وَّاحِدَةً فَإِذَاهُ خَامِدُونَكَ المُسرَةُ عَلَى الْمِيادُ مَا يَأْتِيهُ مُرِّنُ رَّسُولِ اللَّكَ اثْوَابِ السَّفِينِ يستَهُزُءُونَ الدِّيرُ وَالْمُرَاهُ لَكُنَا قَبْلُهُمُ مِينَ الْقُرُ وَنِ اَتُهُمُ النَّهُمُ لِأَيْرِجِعُونَ أُوانَكُلُّ أَتَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْمَرُونَ والة لهذالارض لميتة أحيينها والفرجنا منهاحيًّا فَمِنهُ مَأْكُونُ ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَاجَتْتِ مِنْ نَّخِيْلِ وَاعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا ڝٵٛ**ؙڡؙڡ**ؙٷڹڴٳؽٲٛڴڰٛٳڝٛۼٞڔۜ؋ٞۅؘڝٵۼٟڶؾڎؙٲؽۮٟؿۯ؋ۧٲۏؘڰڒۺؘػڰ۫ٷ مُبْعَلَ لِنَيْ يَحَلَقَ الْأَزُواجِ كُلُّهَا عَالَيْنِهِ فِي الْأَرْضُ وَمِنَ انْفُي هِو وعَالايعْكُونُ ٥ وَايْدُهُ مُوالَّيْكُ لِمُسْتَخْمِينُهُ النَّهَارَ فَإِذَاهُمْ معظل والقمش تجري لستقر لهاذيك تقيير العزيز لْعَلَيْكُ وَالْقَبْرَقِكَ رَنِكُمْ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِالْقَدِيْمِ وَ

لاالتَّمُسُ يَنْبَيْ لَمُ أَانُ تُدُرِلُهُ الْعَكُرُ وَلِا ٱلْبُلُ سَابِوُ النَّهُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْجُونُ O وَايَةٌ لَهُمْ اَنَّا كُلْنَاذُ رِبَّيْهُمُ فِي اَفْلَامِ اكَثُمُونِنْ وَخَلَقْنَالُمُوْتِنْ مِّتْلِهِ مَا يُزَكِّبُونَ ٥ وَلَانَ تَتَ نغرقه وُفِلاصِرَيْحُ لَمْ وُلاهُ وَيُنْقَدُ وُنَ ۚ إِلَّا رَحْمَا ۗ قُرِّتُ وَمُتَاعًا اللَّهِ عِينِ ۞ وَلَذَا قِبْلَ لَهُ مُ الْقُوَّامَا ابْيُنَ أَيْدٍ يُكُرُومَ خَلْفَكُولُولِيَّا لَكُوْرِجُونَ۞وَمَا كَأْنِيْهِوْرِقِنَ الْ**جَ**ْتِينَ الْبِيَّةِ مِنْ الْبِيَّرِيْهِهِ الْآكَانُوْاعَنْهَامُعْرِضِيْنَ۞وَإِذَاقِيْلَ لَمَعْ ٱنْفِقُوْامِتَارَزَقَكُ الله قال لَذِينَ كُفُرُوا لِلَّذِينَ الْمُؤْانَطُومُ وَيُنْ لُويِيتُ أَوَاللَّهُ ٱطْعَهُ عَيْرانَ ٱنْهُ وَإِلَّا فِي صَلْلِ مُبِينِ وَيَقُوْ لُونَ مَنَّى لَهُ الْوَعْمُ إِنْ كُنْهُ وَيُلِيهِ وَيْنَ ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا كِيْمَةً وَّاحِدَةً تَأَخَّوُهُمْ وَهُمْ يَخِقِمُونَ ۞ فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةٌ وَلَا إِلَّهَ اهْلِهِمْ كِرَجِعُونَ ٥ُ وَيَقِحَ فِالصُّورِ فَإِذَاهُ وَتِنَ الْأَجْدَانِ إِلَّا رَبِّهِمْ وتغنفانا كنسكُون قَالُواتُو بَلِنَاسُ بِعَنْنَامِنَ مِّرْقَدِ بَأَيَّا لَمُا وَعَدَّ الرَّحْنُ وَصَدَقَا لَمُرْسَافُونَ ﴿ إِنْ كَانَتُ الْأَصِيحَةُ وَٓ الِحِـكَةُ ۗ فَإِذَاهُ وَجَيْئِعُ لَدَيْنَا مُعَفِّرُونَ ۞ فَالْيُوْمِ لِأَنْظُ لَمُ يُفَكَّ سَيْئًا وَلا يُحْزَوْنَ اِلْأَمَاكُنُ مُؤْتَكُونَ ۞ إِنَّ أَصْحَابَ لَجَنَّ قِالْيَوْمَ فِي شُغُلٍ رَهُونَ<sup>©</sup> هُـمُواَزُوَاجُهُمْ نِيْظِلْلِعَلَىالْاَرَ<u>آبِا</u> مُتَّ**كِئُونَ** 

هُ فِيهَا فَالِهَ قُوْلَهُمْ مِنَا يَدَّعُونَ كَسَالُمُ قُولًا كُتِنْ تَ عِيْرِ ۗ وَامْتَازُواالْيُومَايَّهُاالْجُوْرُمُونَ ۞ أَلَهُ ٱعْهَالِكُ بني ادران لا تعبد والشيط إنَّةُ لَ حَدَد قَعْمِ إِن اعْدُونَ فِي هُنَا عِرَاظُ مُسْتَقِيْدُ وَلَقَدُ اصَالَ مِنْكُوا وَقَعَمْ كَ شِيْرًا أَفَالَهُ تَكُوْنُوا لَعَقِلُونَ ۞ هٰذِهِ جَهَنَّهُ الَّهِي نَقُرْتُوْعَكُ وَنَ إِصْلَوْهَا الْوَرْمِيَ أَكْنَاتُمْ يَكُفُرُونَ وْمُرْخَدْتُومُ عَلَى اَفُوا هِمْ وَتُكُلِّمُ خَالَيْهِ يَهِمْ وَتَشْهَدُ ارْجُلُهُمْ اڭانۇايگىيبۇن ولۇنىتا قالطمىئا على اغييهم فاستبقۇ لصِّرَاطُ فَأَنَّ يُبُورُونَ ٥ وَلُونَتُ أَوْلَكُ الْمُعْنَ هُوعَلَى مَكَانَتِهِ فَمَااسْتُطَاعُوامُضِيًّا وَلايرْجِعُونَ ۞ وَمَنْ نَعْجِتُوفَنُكِّلْسُهُ فِلْ كَخَلُقُ أَفَلَا يُعْقِلُونَ ٥ وَمَاعَلَّمْنَهُ النِّتَعْرَوْمَا يَنْغِي لَهُ ا نَ هُوَا لَاذِكُرُ وَقُوْانُ شَبِينٌ ٥ لِيُنْنِرَصَ كَانَ حَتَّا وَيَحِقَ لْقُولُ عَلَىٰ لَكُفِرِ بَنَ ۞ أَوَلَهُ يَرَوْا أَتَّا خَلَقْنَا لَهُ مُتَّا عَلَتْ أَيْدِينَ نْعَامًا هُوُلُهَا مَالِكُونَ ٥ وَذَلَّنْهَالُونُهُ وَيَنْهَارُكُونُهُ وُومِنْهَ كُلُونُ۞ وَلَهُ يُونِهَا مِنَافِعٌ وَمِشَارِبُ أَفَلَا لِيَثَكُرُ وُنَ ۞ اتَّخِنْ وَامِنْ دُونِ لِللَّهِ الْمِهَ لَّمُ أَمُّو يُنْصُرُ وَزُكِلاً

مَايُسِيُّرُونَ وَمَايُعُلِنُونَ ۞ أَوْلَهُ يَرَالُإِنْسَانُ أَتَاخَلَقْنَاهُ حِنْ الْطَفَةِ فَإِذَاهُ وَخَصِيْرُ مُنِينُ ٥ وَضَرَبَ لِنَامَثُ لَاقَ لَسِمَخَلَقَهُ قَالَ مَن شَجُي الْعِظَامُ وَهِي رَعِيْدُ وَقُلْ يُعَيْمُ اللَّذِي مَا أَنْ الْمُعَالِلَّذِي النَّاكمة ٳۊۜڶؘڡڗۜۊۣ۫ۅۿۅؠڴڸۜڂؽٟڡؘعڵؚؽۯ۠ڸڷۜڹؠٛڿۼڶڷڴۯ<del>ۊؚؽٳڵڤؖۼ</del> الْكَخْضَرِنَارًافَاذَّااَنْكُمُّ عَيِنْهُ تُوْقِدُونَ ۞ أَوَلَيْسَ لَلَّذِي خَلَقَ وتفغولنا السَّملوب والأرْضَ بِقْدِرِعَلْ أَنْ يَخَالُنَّ مِثْلَهُمْ بَلَّ وَمُو الْحَالَّةُ الْعَلِيْهُ وَالْمَا أَمْوَةً إِذَا الْاِدَشْمُ الْهُ يَقُولُ لَهُ فَي مُعَوْدُ فَسُجُولِ لِنَيْ بِيهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْعٌ قَالِيهِ مِسْرَجَعُونَ كُلِّ شَيْعٌ قَالِيهِ مِسْرَجَعُونَ كُ التيانة عَلَيْت عِيدَة فِي الْمُعَالِثُنَّا إِنَّ الْمُعَالَِّينًا اللَّهِ الْمُعَالَّةُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ حِلِيلهُ الرَّحْلِزِ السَّحِيْدِ وَالصِّقْتِ مَنَّالٌ فَالزُّحِيلِ تَجْرًا ٥ فَالتَّلِيتِ وَكُرَّالُكَ الْهَكُوْلُواحِدُ ٥ رَبُّ التَّمَانِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ أُورَبُّ الْمُشَارِقِ أَنَا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ إِنْكُوَا كِيكُ وَحِفْظُ اسِّنُ كُلِّ شَيْظِنِ مِّارِدِيْ لِاَيَتَمَّعُوْنَ إِلَالْكِلالْإِنْ عَلَا وَيُقَنَّ فُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِيهِ ٥ دُحُورًا قُلْهِمْ عَلَابٌ قَاصِيلُ الآمن خطف لفك فكفة فالثبعة شِهَابُ ثَاقِبُ فَاسْتَفْتِهُ أَهُمُ 

بَلْ عَجِبَ وَيَسْعَكُ وَزَنَ وَإِذَا ذُكِّرٌ وَالْآيِنُ كُرُونَ نُ وَإِذَا رَاوَا الِهُ يَتَمْتَنِغِرُونَ ٥ وَقَالُوانَ مِنَا الآسِعُرُيُّ مِنْ أَعَالَمَنَا عَكُنَّا ثُرَابًا قَعِظَامًا عَانَالَبَعُونُونَ فَأَنَا لَا قَوْنَ فَأَلَا وَكُونَ فَأَلَا وَكُونَ فَ قُلْ نَعَمُواْنَدُوْ الْخِرُفُ نَ ثَا فَإِنَّا مِنْ نَجْرَةً وَالْحِكُّ فَإِنَّا مُرْيَظُونَ وَقَالْوَالِوَيْكِنَاهُ لَمَا يَوْمُ الِدِّيْنِ Oمِ لَا يَوْمُ الْفَصْلِ لِّنْ مِي كُنْ تَمْرِيمِ إ عَكَنَّ بُونَ ٥ أَحْشُرُ وِاللَّهِ بْنَ ظَلَمُوا وَازْوَاجِهُو وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ صْ دُونِ اللهِ فَاهْ لُ وَهُمُ إِلَّى صِرَاطِ الْجِيرِ وَقِفُوهُ مُو السِّحُمْ تَسْتَعُولُونَ أَمَالَكُمُ لَا يَنَاصَرُونَ ٥ بَالَ هُ وَالْوَمُوسَتَسْلِوْنَ وَأَقْبُلُ بِعُضْهُمُ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءُ لَوُنَ ۞ قَالُوا إِنَّا لَمُ كَنْ تُمْرِيّا أَوْبَنَا عَيِ لَيَهِيْنِ قَالُوْ إِبِلُ لَرُيَّا يُونُونُا مُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَا كَانَ لِنَاعَلَيُمُ صِّنْ سُلُطِنَّ بِلَكِنْ تُعْرَقُوْمُ اللَّغِينَ ۞ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِيّنَا اللَّهِ اِتَّالَنَا بِقُوْنَ ٥ فَأَغُويْكُمُ إِنَّاكُتَّا غُوِيْنَ ۞ فَانْتُهُمْ يَوْمَدِنٍ فِي الْعَلَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ إِنَّا كَذَٰ إِلَى نَفْعَ لُ بِالْجُرُمِينَ ۞ إِنَّا كَذَٰ إِلَى نَفْعَ لُ بِالْجُرُمِينَ ۞ إِنَّا كُذَٰ إِلَى الْمُعْرَ كَانُّوْلَاذَاقِيْلَ لَمُنْ لِآلِكُ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَكُابِرُ وَنَ نُّوَيَقُوُ لُوْنَ آيِتًا لَتَارِكُواْلِهِ يَنَالِشَاعِرِ تَجْنُونِ كِلْجَاءَ بِالْكِقِّ وَصَدَّقَالْمُ سُلِيْنَ ٳٮۜڴؙؙۮؙٳڬڵٳۼٟۛٶۘٳٳڷڡؘڬٳڋڵٳڸؽڕڽۏؖۅڝٙٲۼؙٛؽؘۅٛڹٳڵۮٵۘػؙؙؽؙؿؙۊٛؾۧڰۏٛڒؘۛۛ لاَّعِادَاللهِ الْخُلُصِينَ ( اُولِيْكَ لَهُمُ رِزُقٌ مَّعُ اُوْمُ ( فَأَلَّهُ

الج روج

يُطَانُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ تَعِيْنِ ۖ بَيْضَاءَ لَنَّ وِلِلشَّرِي لإنهاغُولٌ وَلاهُ مُعَنَّهَا يُنْزَفُونَ ٥ وَعِنْكَاهُمُ وَفِيلَ الطَّرْفِ عِنْ ٥ كَا لَقَانَ بَيْنَ مَكُنُونَ ٥ فَالْمُلَكِمُ مُعَلِّمُ مُ عَلَى بَعْضِ يَّدَيَّا أَنْوُنَ ) قَالَ قَالِمُ لِيَّنْهُمُ لِنِّ كَانَ لِث قَرِيْنُ " يَقِقُ لُ أَبِيَّكَ لِمَنَ الْمُسَدِّيةِينَ ٥ وَإِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُكَابًا وَعِظَامًا ءَاِنَّا لَكِ يَبُونَ ٥٠ قَالَ هَلَ اَنْدُونُهُ طَلِعُونَ ٥ فَاطَّلَعَ فَرَا هُ فِي سَوَاءِ الْجَهِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدُتَّ لَأُدُينِ وَلُوْلَانِعُهُ وُرِبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُخْمَرِينِ الْفَصَاعَنُ مِيتِينَ إِلَّا مُوْتَتَنَا الْأُوْلِ وَمَا نَعَنُ بِمُعَلَّى بِأَنَّ ٥ إِنَّ لَمُنَا لَمُوَّالُفَ وَرُ الْعَظِيْرُ لِيثِل مِنَا فَلَيْعَ إِلَا لَعِلُونَ اَذَٰلِكَ خَيْرُنُ لِا آمْ شَجَرَةُ الزَّقْوُمِ إِنَّاجِعَلْنَهَا فِتُنَّةً لِّلنَّالِمِينَ (إِنَّهَا شَجَرَةً } تَغَرُّجُ فِي أَصْلِ بَعِي وَ طَلْعُهَا كَانَّةُ رُءُوسُ لِشَيْطِينِ فَإِنَّهُ مُلَاكِكُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُقُلَاتًا و عَلَمُ اللَّهُ يَامِّنَ عِيدُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ وَٱلْفُوالْيَاءَ هُمُ ضَالِّينَ فَهُ عَلَى الْرِهِ مُ لَهُ كُونَ الْرَحِيمُ لَهُ رَعُونَ ال وَلَقِينَ صَالَّ قَيْلَهُ هُوا كُثُرُ الْأَوَّ لِأِنِّ ۞ وَلَقِنَهُ ارْسُلُنَا فِيهُ

egr

وقفلانير

مُنْدِرِينَ إِنْ الظُركَفَكَانَ عَاقِيهُ النُّنْدِرِيْنَ لَ إِلَّاحِهَادَ اللهالمُخْلُصِائِكُ وَلَقَكَ نَادُ بِنَا نُوحٌ فَلَيْعِهِ الْجُمْيُونَ وَآهُ لَهُ مِنَ لَكُرْبِ لَعَظِيمِ فَي وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتِهُ مُمُوالْبَاقِينَ وَتُرَكِّنَا عَلَىٰ فَالْإِخْرِيْنَ كُسَالُهُ عَلَىٰ نُوْجٍ فِالْعَلَمِيْنَ إِنَّاكَذَٰ إِكَ خَبْرِي المحسين كالتخون عياد فالمؤمينين فتأغرقنا الاخرزك وات ى شِنْعَتِهُ لِإِبْرَامِيْمُ إِذْ جَاءَرُبَّهُ بِقَلْبِ سَايْمِ إِذْ تَالَ تَيْهُ وَقُوْمِهِ مَاذَاتَعُكُ وَنَ ٥ أَيْفَكَالِمَ تُدُونَ اللَّهُ يُمِدُونَ لَطَّةُ كُوْبِرَبِ الْمُلْكِينَ ۞ فَنَظَرَ يُظُرَّقُ فِالنَّجُوُمِ ۞ فَمَالَ إِنِّنَ سَقِيْدُ فَتُولُوْلُمَ نُهُمُ مُن يرِينَ ۞ فَرَاعَ إِلَى الْمِيْهِ فَعَالَ لاَتَأَكُلُونَ أَمَالَكُهُ لِاتَنْطِقُونَ ۞ فَرَاعَ عَلَيْهُ وَغَرْبًا بِالْيَمِينِ **ٱنْبَانُولَالْهُ وِيَزِقُونَ © قَالَ اَنْفَهُ كُاوْنَ مَا تَغِيُّونَ ۚ ۞ وَاللَّهُ ۗ** حَلَقَكُثُومَا تَعْكُونُ ۞ قَالُواابِنُو الدِّنْ اللَّهُ مُنْكَانًا فَالْقُو وُ فِي لِجَي لُهِ ٥ فَارَادُوْابِهِ كَنْ يُلَافِحُ عَلَنْهُ مُ الْأَسْفَلِينَ ۞ وَتَالَ إِنَّى ذَاهِبٌ لْ رَقْ سَيَهُ مِنْ مِن وَتِ مَبْ لِيْ مِنَ الصِّلِحِينَ ۞ فَيَشَّرُنهُ بِعُ الْمِحَالِيْمِ فَكُمَّا لَكُغُ مَعَهُ السَّعَى قَالَ لِيُنكُنَّ إِنَّيْ أَرْمِ فِر لْنَامِلِكُ أَذْ يَمُكَ وَانْظُرْمِ اذَاتَرَامُ مَالَ يَابِيتِ فَعَلْ مَاتُؤُمِّ فُ لُدِفَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصِّيمِ مِنَ ٥ فَلَمَّ ٱلسَّلَا وَتَلَّهُ

لِكِيَّانِ أُونَادَيْنَهُ أَنْ تَأْثِلُهِ أُوكُ وَكُنْ صَدِّى قَتَالُو عَمَّالَتَ كَنْ إِلَى نَجْزِي لَكُسُنِ فَكَ إِنَّ لَمُ لَا لَمُ الْكُوَّ الْكُوِّ الْكُورِي فَكُنَّهُ بِنِجُ عَظِيْدِ وَتَرَّكَنَا عَلَيْهِ فَالْاخِرِينَ فَأَسَامُ عَلَيْ إبراهِ يُهِ ﴾ كَمَاٰ لِكَ نَجُزِي لَكُيْ بِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِرُنِهُ بِإِسْلَقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّلِحِينَ ٥ وَلِرَّكُنَا عَلَيْهُ وَعَلَّمْ إِسْكِيٌّ وَمِنْ فُرِيَّ يَتِهِمَا مُحْمِينٌ وَظَالِمُ لِنَفْيُهِ مُبِينٌ ٥ وَلَقَدُ مَنَتَاعَلِيمُوسِي وَهُرُونَ ٥ وَنَجَيْنُهُمُ اوَقُومُهُمُ إِمِنَ لَكُرُبِ الْعَظِيْوِ وَنَصَرُفُهُمُ فَكَانُوا هُوالْهُ وَالْعَلِيثِينَ ٥ وَأَتَيْنَا فَهَا الْكِيْبَ السُّتَيِينَ ٥ وَهَدَيْنِهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْدَ ٥ وَرَحَيْنَ مَلَهُمَا فِالْلِخِوِيْنَ أَن سَلَمُعَلِهُ وَسَلَمُ عَلَيْ وَلَمُ وَنَ السَّاعَ الْمُوسَاءِ وَلَمْ وَنَ السَّ كَنْ لِكَ نَجْزِي لِلْمُحْشِينِينَ ﴿ إِنَّا مُكَامِنَ عِنَادِ نَا الْمُؤْمِنِينَ } وَإِنَّ إِلْهَاسَ لِمَنَ الْمُرْسَلِينَ فَإِذْ قَالَ لِقَوْمِيةِ ٱلْاَتَّقَوْنَ اَتَكُ عُوْنَ لَكُ لَا قُتُكَ رُونَ الْحُسَنَ لِكَالِقِينَ ٥ اللهَ رَبُّكُ وَرَبِّ أَبَّا لَكُولُا قَالِينَ ٥ لَكُلَّ بُونُهُ فَالْفُهُ لِمُعْتَمُونَ ٥ لِكُ عِادَاللَّهِ الْمُعُلِّصِينَ ٥ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِالْاحِرِينَ ٥ سَلَّمُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كُنْ لِكَ نَجُزِيلُ لَحُسُنِينَ ۞ إِنَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَيْنَ اللَّ ماد ناالْؤُمن ن وان لهُ طَالَم المُ سَالِكُ

The state of the s

2019

نصف

<u>ٳۧۿڵۿۜٲڿۘۼؠڹۜڵٳڵۜڲۼٷۘڗؙٵڣڸڷۼؠڔؽڹ۞ؿؙڗٙۮۺۜؽٵٳڵٳڿؘۯؠٚڮ</u> لِلَّكُوْلَمَ رُّونَ عَلَيْهِمْ رُحُصِينَ ٥ وَبِالَّيْلُ أَفَلَا تَعْقِ لُوَرْ وَإِنَّ يُونُونُ لِنَ الْمُرْسَلِينَ ٥ إِذْ ٱبْقَ إِلَىٰ لَفُلْطِ ٱلْشَعُونِ فَسَاهَ وَفَكَانَ مِنَ لَكُ حَضِينَ ٥ فَالْتَمَةُ الْحُوْثُ وَهُوَمُ فَكُولِاً أَنَّهُ كَانَ مِنَ لَمُسِّبِّعِينَ ٥ُ لَلِيَ فِي بَطْنِهَ إِلَىٰ سَوْج يُبْعَثُونَ أَفْسَكُ لَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوسَقِيدً فَ وَأَنْيَتُ اعَلَيْهِ شَجَوَةً مِّنْ تَقْطِيْنِ ٥ وَارْسَلْنَهُ إِلَى إِلَيْهِ النَّهِ الْفِي اَوْيَزِيْدُوْنَ فَأَمَّوُ افْمُتَّعَنِّهُ مُولِلْ حِانِي ٥ فَاسْتَفْتِهِ مِوْلِلِ تِلِكَ الْبَنَاتُ وَلَمُّ النَّوْنُ ٥ أَمْ خَلَقْنَا الْكَالْكِلَّةَ إِنَانًا تَاقَدُهُ مَنْ الْمِدُ وَزَكَ الْآلِلَّمْ وَالْآ تِّنَ إِفَكِهِ عَلَيْقُولُونَ فَ وَلَكَاللَّهُ وَإِنْهُ مُلِكَانِ بُونَ ۞ أَصْطَفَ النَّاتِ عَلَىٰ لَينِينَ ٥ مَالكُوْكُونَ مِنْ كُمُونَ ٥ اَفَلَاتَةُ لَّرُوْرُ ٱمْرَكُكُمُ سُلُطُنَّ شِينَتُ كُنَّا ثُوْلِيكِتْكُمُ لِأَنْكُنْ تُوصِدِ قِيْنِ لْوَابِينَةُ وَبِينَ الْحِنَّةِ نَسَاَّ وَلَقَانَ عَلِمَتَا لَحِنَّةُ وَانَّهُ مُرْ مُفْتَرُونَ لُّ سُبِعُنَ اللهِ عَالِيصِفُونِ إِلاَّيْ إِلاَّيْ إِلَا اللهِ الْغُلُومَ إِن فَإِنَّاكُمُومَاتِعَبُكُونَ ٥ مَّ أَانْكُوْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ۚ إِلَّا لَهُ مَنْ مُوصَالِ بَحِيْدِ وَمَامِنَّا إِلَّالَهُ مَقَامُونَّعُ أُومُ قَالَا لَكُمْ حَيِّا قُوْنَ ٥ وَلِمَا لَغَنُ الْمُسِيِّعُونَ ۞ وَإِنْ كَانُوْ الْيَقُولُونَ

15

27

لَوْاَنَّ عِنْدُنَاذِكُرَّاتِينَ الْأَوَّلِينَ ٥ لَكُنَّاعِمَا دَلِيَّهِ الْمُخْلَصِةُ فَكُفُرُ وَابِهِ فَسُوْفَ يَعُلُونُ ٥ كَلَقَدُ سَيقَتُ كُلِمُتُ العِيادِيَ كُوْسُكِلْنَ أَلَيْهِ مُعَالِّدُ مُعَالِّدُ مُعَالِّدُ مُعَالِّهُمْ مُعَالِّهُمْ مُعَالِّهُمْ مُعَالِمُ مُعَالًا مُعَالِمُ مُعَلِّمُ مُعَالِمُ مُعِلِمُ مُعِمِلًا مُعِلِمُ مُعِمِعِمُ مُعِلِمُ مُعِمِ مُعِمِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِ لَعْلِبُونَ ٥ فَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنِ ٥ وَأَبْصِرُهُ فَسَوْفَ بُصِرُونَ ۞ أَفَعَلَا بِنَايَسَتَعِلُونَ ۞ فَاذَانَ لَ بِسَاحَتِ هِمْ فَسَاءَصَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ ٥ وَتُولَّ عَنْهُ وَحَتَّى حِيْزِ ٥ وَ اَبْصِر وُفَ يُبْصِرُونَ ۞ سُبُحُنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّقِ عَمَّا يَصِفُونَ ا وَسَلَمُ عَلَى الْمُؤْسَلِينَ فَوَالْعَمْدُ يِتَّهِ وَتِ الْعَلَّمِينَ الْعَلَّمِينَ و المرابعة على المان ومانون المالكا والله التخيزال جيو عَ وَالْقُوْلِنِ فِعَالَةَ كُوْلُ بَلِلْأَنِينَ كَفِيرُولِ فَي عِنَّ قِرَّةِ شِفَاقِ ( كَدُاْ مُلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِ مُعِينَ قَرْبِ مَنَادَ وَاقَالات حِيْنَ مَنَامِ لَ وعجواان جاءم متن وتنهمو والالفرون لمناسح كَنَّابُ أَنَّ أَجَعَلَ لَا لِهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ أَلَّا اللَّهُ عُمَّاكُ (

وَانْطَلَقَ الْكُلْمِنْهُمْ أَنِا مُشْوَا وَاصْبِرُ وَاعْلَى الْمُتَكُثِّرُ أَنَّ مِٰ نَا

لَشَيْ يُزَادُ مُ كَاسَمِعْنَا لِمِنْا فِلْ لِكَلَّةِ الْاَخِمَ قُوْلُ مِنْ اللَّهِ

يِلَاقُكُ أَوْنُولَ عَلَيُهِ النِّي كُرُينَ بَيْنِ أَبُلُهُ مُ فَي شَاءٍ

Digitized by Google

صِّ ذِكْرِي بَلْ لِتَايِنُ وَقُواعِنَا بِ الْمَعِنْ لَهُ وَخَرَا إِنْ رَحَةٍ رَبِكَ لَعَزِيْزِ لِوَهَ البِحْ أَمْلِمُ مُثَلُكُ التَمَا يَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَاهُا فَلْمُرْتَقَوَّا فِالْأَسْمَابِ ٥ مُنْكُمَّا مُنَالِكَ مَمْهُ وُحُوِّتَا لَا كَتَابِ كُنَّبَ قَبْ لَهُ مُوْفَعُمُ ثُونِي قَادٌ وَيَوْعَوْنُ ذُوا لَا وَتَادِ ٥ وَمَّوْدُ وَقُوْمُ لُؤُطٍ قَاصَابُ لَتَكُوَّا وُلَيْكَ الْأَحْزَابُ إِنْ كُلُّ الْأَكْذَابُ المُسُلُ فَيْ عَقَابِ ٥ وَمَا يَنْظُرُ فَوْلِاءً اللَّهِ عَدَّقَاحِكَةً مَّالْمَا صْ فَوَاقِ ٥ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِلْ لَنَاقِطَانَا قَبُلَ يُومِ الْحِسَابِ الْ يَعْلَى مَا يَعُولُونَ وَاذْكُرُ عَبْ مَا دَاوْدَ ذَا الْآيِدُ إِنَّهُ أَوَّا بُكِ إِنَّا سَعِنَّوْ نَا الْجِبَالَ مَدَّهُ يُسَبِّعَنَ بِالْعَثِينِ وَالْإِشْرَاقِ ٥ وَالطَّايْرَ عَيُوْرَةً كُلُّ لَّهُ أَوَّاكِ 0 وَشَدَدُنَامُ لَكَةُ وَانْتَيْنَاهُ لِلْكُهُ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ٥ وَهَ لَ أَمُّ كَ نَبَوُ الْخَصَوْرِ ذَتَ وَرُوا الْحِرَابَ ٥ إِذَا دُخَافُاعَلَى دَاوُدَ فَوْعَ مِنْهُمْ قَالُوالِاعَيْنَ خَصْمِن بَعْي بَعْضُ عَلْ بَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَابِالْحِقِّ وَلاَنْشَطْطُ وَاهْ مِنْ الْأَنْسُوا وَالْتِمَاطِ اتَّ هٰ نَآ اَخِيْ لَهُ لِيَسْعُ وَلِسْعُوْنَ نَعِيدٌ وَلِي نَعِيدٌ وَالِحِيدُ فَأَنْقَ ال الْفِلْيْهَادُعُزِّنْ فِي كَيْطَابِ قَالَ لَقَدُ ظَلَّكَ يُسُوِّالْغَيْدَكَ النعاجة واتَّكَوْيُرَّاتِهَا لَعُلَطَاء لِيَعْيَ بَعَضُهُ عَلَى بَعْضِ لاَ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَلَوا الصَّلِياتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمَّ وَظَلَّ دَاوُدُ آنَمَ

وقفلانم

فَتَتُّهُ وَاسْتَغْفَرُ بِيُّهُ وَخَرَّ لِكِمَّا وَأَنَابُ أَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰ لِكَ ا وَإِنَّ لَهُ عِنْدُنَا لَا لِفِي وَحُسْنَ مَا إِبِ إِيكَا وُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِالْأَرْضِ فَاحْكُهُ بَيْنَ التَّاسِ بِالْحَقِّ وَلِا تَتَّبِّعِ الْهُولِي فَيْضِ لَكَ عَنْ سَبِيْلِ لِلَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيْلِ لِللَّهِ لَهُ \* عَنَابٌ شَيِايْدُ عِالْسُوانِوْمَ الْحِسَابِ ٥ وَمَاخَلَقْنَ التَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابَاطِلاَّذْ لِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوامِنَ لِتَارِثُ امْرَجُعُ لُ الَّذِينَ امْوُا وَعَمِكُوا الصَّلِحَةِ كَالْفُيْسِينَ فِي الْأَرْضُ أَمْ يَجْبَ لُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُتَّالِ كِتُ أَنْ لَنْهُ إِلَى مُنْ لِكُ لِلَّهِ مِنْ الْحُلِّلَةِ مُو الْمِنْ الْحُرْدُ الْمِنْ الْحُرْدُ الْمُنْ الْمُ أُولُواالْإِلْكَابِ ﴿ وَوَهَبْنَالِنَا وُدَسُلَمُنَ \* نِعْمَ الْعَبْكُ لِتَّهُ أَوَّاكُ ۚ إِذْعُ رِضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِي الشَّفِيكُ إِلَى الْمُ فَعَالَ إِنَّى ٱحْبَاتُ مُحِبَّ الْخَارُعُنُ فِي حَنْ فِي حَرِّ بِّي حَتَّ قُلَاتَ بالْعِيَابِ أُرُدُّوْمَ اعْكَدَّ وَطَفِقَ سُمَّ الِالسُّوْقِ وَالْإَعْنَاقِ وَلَقَانَ فَتَنَّاسُلَهُمْنَ وَالْقَبْنَاعِلَ لَهُمْنِ مِسَمَّاكُمُّ مَا نَابَ ۞ قَالَ رَبِّاغُفِرُ لِي وَهُبُ لِي مُلْكُ لاينبغيُ لِأَحَدِيضَ بَثَن بَثِينَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَا فِ 0 فَتَغَوَّدُ المُ الرَّخُ تَجْرِي بِأَصْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَ

3000

ET



وَالتَّسِيطِينَ كُلُّ بَتَّاءٍ وَنَعُوَّاصٍ قَالْحَرِينَ مُقَرَّفِينَ فِ الْأَصْفَادِ ٥ مِٰ نَاعَطَا قُنَامَامُنُ آوَامَيكَ بِغَيْرُ حسَاب ٥ وَانَّ لَهُ عِنْ مَالْزُلْفِي وَحُسْنَ مَابِ ٥ وَاذْكُرُ عَـُ مَا نَا النَّوْبُ إِذْ نَا ذِي رَبِّكُ إِنِّي مُسَدِي السَّيْطِ فُرْضِيا الْوَفَلانِم قَعَنَابِ ٥ أُرْكُضْ بِرِجُلِكَ مَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَّشَرَابُ وَوَهَبُنَالَةُ أَهُلَهُ وَمِثْنَاهُ مُعْمَعُهُمُ رَحْمَةً مِّتَاوَفِكُ رَى لِأُولِ الْأَلْكَابِ وَخُنْ بيك لحضنتان اخرب يه وَلاَتَحْنَتُ ﴿ إِنَّا وَجَهُ نَهُ صَابِرًا ﴿ نِعْمَ الْمَكُ وَاتَّةَ أَوَّاكُ ۞ وَانْكُ رُعِلْهَ أَلَّا ابرله يُرَوَاسْطَقَ وَيَعَقُونَ الْوَلِمِ الْأَيْدِي وَ الْأَبْصَالِ إِنَّا اَخْلَصْنَهُمْ عِنَالِصَةِ فِكَ رَجَلُ لِدَّارِثُ وَإِنَّاهُمُ عِثْدَنَالِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْكَنْسَادِ فَ وَاذْكُرُ إِسْمَعِيْلَ وَالْيَسَعُ وَذَاالَكِفُ لِ وَكُلُّ مِنَ الْإِخْسَادِكُ لِهُ نَاذِكُ مُّ فَانَّ لِلْتُقِينَ لَحُسُنَ مَا إِن كَجَنْتِ عَدُنِ مُّفَتَّى قَا لَّهُ مُالْأَبْوَابُ ٥ مُتَّ حِينَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَ فَيَكِثِيرَ قِرَّشَرَابِ (وَعِنْدَاهُمُ قَطِرُكُ لِطَانَ تَرَابُ ٥ هُ نَامَانُوعَ مُونَ لِيَوْمِ الْعِسَابِ ٥ إِنَّ هُنَا

لَوِزْقُنَامَالَهُ مِنْ تَفَادِثُ لَمُ فَلَا وَلَتَ لِلطَّفِينَ لَشَمَّا إِ جَهَنَّهُ يَصَلَوْنَهَاهُ فَيَشَ الْمِهَادُ اللَّهُ فَأَنَّهُ وَقُومُ مِنْ وَغَيَّاتُ ٥ وَاخْرُمِنْ شَكِلِهُ أَزْوَاجُ ٥ المَا فَوْجُ مُقْتَعِمُ مِنْ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ الْمُعَمَ التَّارِ وَ الْوُابِلَ اَنْ تُثَرِّلُا مَنْ مَا الْمُعَالِكُمُ الْنُدُو اَنْ تُدُوَّا مَا مُعُوَّاً اَنَاء فَيِشَ الْقَدَارُ ۞ قَالُوُا رَبَّنَا مَنْ قَدَّ مَلِنَا لَمُ فَيزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِ التَّارِ ٥ وَقَالُوْ امْالْنَا الْارْبُحْ حِيالاً عُنَانَعُ ثُنَّ هُ وَمِنَ الْأَشْرَارِ أَتَّ فَانْهُمُ سِعْرِيًّا اَمْزَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَيْصَارُ 0 إِنَّ ذَٰ لِكَ لَحَيْثُ تَنَاصُهُ إِهِ لِلتَّارِثُ قُلُ إِنَّهَ ٱلنَّامُ نَذِيُّ وَأَنَّا مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الهِ إِلَّاللهُ الْوَاحِدُ الْقَصَّارُ ٥ رَبُّ السَّمُونِ وَالْاَضِ وَمَابَيْنَكُمُا الْعَنِينُ الْعَقَارُ فَلْ مُونَةً الْحَامَ الْمُونَةُ اعْظِيمُ انْ وَعَنْ مُعْرِضُونَ ٥ مَا كَانَ لِيَصْعِدُ بِالْكَلِّ الْإَعْلَى إِذْ يَغْتَهِمُونَ ۞ إِنْ يُؤْتِى إِلَيَّ اللَّالَتَمَّ ٱنَّا كَنْ رُزُّ شُبِينٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُكُ لِلْكَلِّيكَةِ إِنَّ خَالِقٌ بَثَرُامِنَ طِينِ فَإِذَ اسَوِّيتُهُ وَنَفَيْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِيْ فَقَعُوالَهُ سُجِدِينَ

A PARTY OF THE PAR

وَكَانَ مِنَ الْكُفِيرِينَ ۞ قَالَ يَالِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَشْجُهُ مَا لِاخْلَقْتُ بِينَ مِّي أَسْتَكُلَبُرْتَ أَمْرُنْتُ مِنَ الْعَالِيْزَ عَالَ انَاخَ يُرُّمِّنَ وُ حَلَقْتَ بِي مِنْ تَارِقِخَ لَقْتَ وَمِنْ طِيْنَ عَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيدُ وَأَقَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنِّقَيُّ الْ يَوْمِ الدِّينِ ٥ تَالَ رَبِّ فَأَنْظِ رُنِّي إِلْ يَوْمِ مِيْعَثُونَكَ مَّالَ فَإِنَّاكَ مِنَ الْمُنْظِينَ فَإِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْعَافُومِ فَي عَالَ فَيِعِ ثَرِيكَ لَا مُغُويَةَ هُمُ أَجْعِينَ ٥ إِلَّاعِكَ دَكَ مِنْهُ مُ الْحُثُكُ لِمِايَنَ ۞ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَوُّلُ ۗ لَإِمْلَاثَتَ جَهَ لَّمَ مِنْكَ وَمِتَنْ تَبِعَكَ مِنْهُ مُواجْمَعِ أَيْكَ قُلُ مَاأَسَّالُ حُمْعَلَيْهِ مِنْ أَجْرِقَمَّاأَنَّامِرًا لِمُتَكَلَّفِينَ نَ هُوَالْآذِ كُرُّلِلْعُلِمَانَ ٥ وَلَتَعَلَمُنَ مَنَاهَ بِعَلَى حِيْنِ مرالله التخيز التحاير نَنْزِيْلُ الْكِيْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَكَايِمِ الثَّأَ انْزَلْنَا الْهُكَ الْكِيِّبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُ لِاللَّهُ مُعْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ٥ أَكُولِتُهِ الدِّيثِيثُ

مُكُ هُ مُ إِلاَ لِيُقِرِّبُ نَالِكَ اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهِ يَكُمُ مُ

الْحَالِصُ وَالَّذِينَ الَّحْنَانُ وَامِنْ دُونِنَهُ آوَلِيّاءُمَا التَفْلَام

بَيْنَكُونِي مَاهُمُ فِيهُ مِي عَنْتَ لِفُونَ هُ إِنَّ اللَّهُ لاَيَهُ مِي عَنْ هُوَكِ نِي بُّكَةً مَا رُّ لَوْ اَرَادَ اللهُ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَلَّا لَا لَهُ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَلَّا لَا لَصَطَغ ومَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سَبِعَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِلُ لَقَمَّا وَ اللَّهُ الْوَاحِلُ لَقَمَّا وَ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُ الَّيْلَ عَلَى لِتَّحَارِ وَكُوَّ رُالتَّهَارَ عَلَى الَّكِيلِ وَسَغَّرَ الثَّمْسَ وَالْقَدَى كُلُّ يَّجْدِي يُلِاجَ لِصُّمَّى الأَهُوالْعَينَ يُزَالْغَقَّارُ اخْلَقَالُ مِينَ تَفْسِ وَاحِدَةِ ثُقَرَجَعَلَ مِنْهَازَ وْجَهَا وَ أَنْزَلَ لَكُمْ يِّنَ الْإِنْمَامِ غَلِنِيَةَ أَزُوَاجٍ يَنْ لُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّالِيكُمُ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَاتِ ثَلَيٌّ ذَٰ لِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ الْمُ الْمُ الْمُوعَ فَأَنَّ ثَصْرَفُونَ 0 إِنْ تَكْفُرُوا فَانَّ اللهُ عَنِيُّ عَنْ لَمْ وَلا يَرْضَى لِيهَادِهِ الْكُفْرَةِ إِنْ تَشَكُّرُوا بَيْنَهُ لَكُوْ وَلَاتَزِرُ وَازِرَةً قِرْزَا انْحَرَى ثُمَّالِى رَبِّكُو سَرْجِعُ لُمُونَايُنَا عُكُمُ مِمَاكُ نَاتُونَ عُلِقًا عَلَيْ اللَّهِ عَلِيمًا عُنْ اللَّهُ عَلِيمًا ينَاتِ الصُّ مُ وُرِ وَإِذَا مَسَّ لَ لِإِنْسَانَ صُرُّدَ عَالْبَةُ مُنِيبًا الَــُهِ ثَمَّ إِذَاخُوَّ لَهُ يِعْمَةً مِّتْنَهُ شِيَمَاكَانَ يَنْهُ وَاللَّهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِللهِ أَنْكَادً الِّيضِ لَّ عَنْ سَبِيلِهُ قُلْ مَّتَعُ بَافُ وَ قَلِي لَا إِنَّكَ مِنَ اصْلِهِ لِنَّارِ المَّن هُوَ

قَانِتُ أَنَّا وَالَّيْلِ سَاجِ مَّا قَامًا يَحْدُنُ وُالْاخِرَةُ وَيَحْوَارَحُهُ رَبِّهُ قُلْ هَلْ يَسْتُوى لَيْنَ يَعْلَقُ نَ وَالَّذِي لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِي لَا يَعْلَمُونَ المَّايَّتَ نَكَّرُ أُولُوا الْأَلْيَابِ فَ قُلْ لِعِبَادِ الَّذِينَ امْنُوااتَقُوْ ا رُبِّكُمْ لِلَّذِينَ آحْسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَٱرْضُ لِللَّهِ وَاسِعَةُ وَإِنَّا أَوْقَالُتْ بِرُوْنَ آجُرَهُ مُ يَغِيدِيكِ إِنِّ اللَّهِ ٥ قُلُ انِّنَ أُمِرْتُ أَنَ آعَبُ اللَّهُ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ٥ وَأُمِرْتُ لِأَنْ ٱلْوُنَ اَوَّلِ الْمُسْلِمِينَ ۞ قُلُ إِنِّي ٓ لَنَا فُ إِنْ عَصَيْبُ رَبِيْ عَنَابَ يَوْمِ عَظِيْرِ قُلِل اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِمًا لَّهُ دِيْنِيْ فَاعْبُ وُلِمَا شِنْ عُرْشِ دُونِةٍ قُلْ إِنَّ الْخُلِيرِ يُنَ الَّذِيْنَ خَرِمُواْ نَفْ هُوَ الْمُلِيمُ يَرْمُ الْقِيهَةُ الأَذْ لِكَ هُوَاكْمُ مَا إِنَّ الْمُبْدِينِ وَيَّتِنْ فَوْقِهِ مُظْلَكُ مِنْ لِتَّارِ وَمِنْ تَعْيَعِهُ مُظْلَكُ ذِيكَ يُخَوِّفُ للهُ بِهِ عِبَادَهُ لِيكِادِ فَاتَّقُونِ ۞ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوالطَّاعُونَ أَنَّا يَّعَبُّوُوهَا وَإِنَّا يُوَّالِكَ اللهِ لَهُ وَأَلْبُشُرِي فَبَيِّرِ عِمَادِ ثَالَّذِينَ سُمُعُونَ الْقُولَ فَيُتَبِعُونَ آحَسَنَهُ أُولِيكَ الَّذِينَ هَا لَهُمُ ىلەُ وَاوْلَالِكَ هُوْاُولُواالْا لْيَابِ۞ أَفْسُ ْ حَيَّا عَلَيْهِ كِلِلَّهُ الْعَدَابُ فَانْتَ تُنْقِدُ مَنْ فِالنَّارِ فَاللِّي لِلَّذِينَ النَّقُوْ أَرْتُهُمُ لَهُ يُعْرَفُ مِّنْ وْقِهَاعُرَنُ مِّينِيَّةُ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَفْرُهُ وَعُ كَاللَّهُ

الأيْخُلِفُ اللهُ الْمِيادَ ( الْهُرّ آنّ اللهُ آئز لَ مِن لِتَمَامِعاً وَفَا لَكُهُ إِنَابِيعَ فِالْأَرْضِ ثُمَّا يُغِزُجُ بِهِ زَرْعًا تُغُبَّلِفًا الْوَانَةُ ثُمَّيَمِ يَحُوفَ مَرْبِهُ ع المُصْفَرًّا لَتُرَجَّلُهُ مُعَلَّا أَلْنَ فِي ذَٰلِكَ لِنَالُونَ لِأَوْلِلْأَلَاكِ إِلَّا لَا الْكَالِ اَفَنَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَةُ الْإِسْلَامِ الْفُوعَلَى نُورِتِينَ رَّيَّةٍ فَوَيْلٌ لِلْقَلِيسَةِ قُلُونِهُ مُرِّنُ يَكُولِ اللهِ أُولَلِكَ فِي صَلْلِ مُبِينٍ ۞ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ كُنِي يُشِكِتًا مُّتَشَالِمًا مَتَانِ تَقَشَعِ مِينَهُ جُلُومُ الَّذِينَ يَخْشَونَ رَيِّهِ وَمُ مَا يَنْ مُ الْوَدُهُ وَوَ وَهُو مُوهُ إِلَى يَكُرِ اللَّهِ لَا لِكَ هُدَى اللَّهِ يَمْدِي يُهِ مَنْ يَّنِيَ أَوْ وَمَنْ يَّصْلِلِ لللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اَفْنَ يَّتَقِي بِوجِهِهِ مِسْوَءَ الْمَالَابِ يَوْمَالْقِيمَةِ وَقِيْلَ لِلظَّلِمِينَ ذُو قُوْلَمَ كُنْتُوْتُكُسِبُونَكُ لَذَّ بَالَّذِينَ مِنْ مَبْلِهِمُوالَّهُ وَالْعَلَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُووْ وَكَ فَاذَا لَهُ وَاللَّهُ الْخِزْيِ فِلْ كَيْوَةِ الدُّ شَأُولَعَ ذَاكِ وقفانها الاخترة ككبر مركؤ كانؤايه كمؤرك وكقد فترينا للتاس في لهذا القران مِنْ كُلِقَ مُثَلِلًا مُلَّهُ مُ يَتَكُارُ وَزَكَ قُرْا نَاعَرَبِيًّا غَيْرُذِي عِوجٍ الْمُلْهُمُ يَتَقُونَ ۞ ضَرَبُ لِللهُ مَنَاكُلُ رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ المُتَشَاكِدُونَ وَرَجُالُاسَلَا الْرِحُولُ هَالْ يَسْتَوِينَ مَتَ لَا الْكُنُ لِلْهُ بِلِ ٱلْأَرْهُ مُلِا يَعَلَمُ نَ وَإِنَّكَ مَيْتُ وَالَّهُ مُتَيَّتُونَ فَ الْمُوَالَقِيمَةُ عِنْدَرَتِكُ مُرَاكِفُ مُوكَالَقِيمُ وَنَ الْمُونَ الْمُعْتَصِمُونَ الْمُعْتَصِمُونَ

Digitized by Google





فَعَنُ أَظُلُومُ مِنَّ كُنَّ بَعَلَى لِللَّهِ وَكُنَّابَ بِالصِّدُ فِي إِذْ يَا عَهُم الْيُسَ فِي جَهَنَّهُ مَتُومًى لِلْكَفِينَ نَ وَالَّذِي جَاءً بِالصِّدُقِ وَصَلَّاقَ بِهَ أُولَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُّونَ ۞ لَمُمَّالِيُّنَّا أُونَ عِنْكَ رَيِّهِ مُذَاكَ جَزَّوُ الْمُعْسَنِينَ فَأَلِيكِفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمَ الْمُؤْلِثُونَا اللَّهُ عَنْهُمَ السَّالَّذِي عَلْمُواْوَيَجَزِيْهُمُ آجَرَهُمُ بِأَحْسَلِ لَيْنِي كَانُوْايَعُلُوْنَ ۞ ٱلْيُسَالِلُهُ بِكَانٍ عَبْدَةٌ وَيُخِوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِةٍ وَمَنْ يُصُلِلِ لللَّهُ فَالَهُمِنْ مَادٍ ٥ وَمَنْ يَهْدِاللَّهُ فَمَالَهُمِنْ مُصْلِلْ ٱللَّهُ مَالَهُمِنْ مُصْلِلْ ٱللَّهَ اللهُ بِعَنِيْزِ فِي كَانْتِقَامِ وَلَيْنَ سَالْتَهُمُ وَتَنَيْخُ أَوَّالِتَهُ فُوتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلُ الْوَءِيثُومَ عَاتَدُ عُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ان آرَادَنِ اللهُ بِضُرِّعَلَ مُنَّ كَيْنِفْتُ ضُرِّعٌ أَوْارَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَّ مُسِكَةُ رَحْمَتِهُ قُلْحَدِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ مِتَّوْتَكُ لُ الْمُوَيِّ فُوْنَ ٥ قُلْ لِقُوْمِ إِعْلَةُ اعْلَى مَكَانَيْكُمُ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْنَ تَعْلَوُنَ ٥ مَنْ يَأْتِيْهِ عَنَابٌ يَّغَيْنِ لِهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَنَابٌ مُتَعَيْرٌ إِنَّاآنُ لَنَاعَلَيْكَ الْكِيْبَ لِلتَّاسِ يِا تَحْتَوْ فَتُونَا هُنَاكُ مَا لِنَفْيَ إِنْ مُنْ صَالَّ فَانَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمِنَّا اَنْتَ حَلَيْهِ وَبُولِيْلِ أَاللَّهُ يَتُوفَّا لَانْفُسَ حِيْنَ مُوتِهَا وَالَّتِي يُمُّتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْوَبُّ وَيُرْسِ

F. M.

الْاُحْنَا يَ اللَّهُ اَجَلِقُ مَتَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اَمِلَّةَ نُهُ وَاصِنُ دُونِ لِللهِ شُعَمَّاءً قُلْ اَوْلُوكَا نُوالاَيْمَكِلُونَ شَيَّا وَلاَيمُقِلْوَنَ ۞ قُلْ ثِلْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ التَّمَوٰتِ وَ الْارْضْ ثُمَّ الدُّهُ وَجُعُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحُدُّا أَتُمَازَّتُ اللَّوْبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاحِزَةِ وَلِذَاذُكِرَالَّذِينَ مِنْ دُونِهَ إِذَاهُمُ يَسْتَبْقِيرُونَ ۞ قُلِلِ اللَّهُ مِنَاكِلًا عَلَمُونِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالتَّبْهَادَةِ النَّتَ تَعَكُّمُ بِأَنْ عِبَادِ لِهَ فِي مَا كَانُوْ افِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۞ وَلَوْاَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَّوْا مَا فِالْأَرْضِ جَمِيعًا وَعِثْلُمُ مَعَةُ لاَفْتُكُ وَابِهِ مِنْ مُتَوْءِ الْعَنَابِيَوْمَ الْقِيمَةِ وَبَكَ لَهُ مُتِنَالِلَّهُ مَالَهُ يَكُونُوا يَعْتَسِبُونَ ۞ وَيَكُالِهُمُ سَيّاتُ مَاكْسَبُوا وَحَاقَ فِيمُ مَّاكَانُوْ اللهُ يَسْتَنْهُ زِءُونَ ۞ فَاذَامَسُّ لَانْسَانَ فُرِّدَ عَانَاكُمْ إِذَاحَوَّلُنَهُ نِعْمَةً مِّنَّاقًالَ إِمَّا أَوْيَثِيتُهُ عَلَى عِلْمِرِّالَ هِي فِيتَةُوَّلِكِنَ ٱكْتَرَهُوْلِالْعِكُونُ ۞ قَدُقَالَهَاالَّذِي بْنَصِنْ قِبْلِهِمْ فَمَّا أَغْنَى عَنْ هُمْ يَمَّا كَانُوْ الْكُسِبُونَ ۞ فَاصَابِهُمُ سِيِّاتُ مَاكْسُوْ أُوالَّذَيْ ظَلْوُامِنْ لَمُؤَلِّ عِسْمِصِيْبِهُ مَا يَتِاتُ مَاكَسُواْ مِاهُمُ مُعَجِزَيْكِ اُوَكُوْ يَعْلُوُّااَتَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يََّيْنَا الْوَيْقِدِ وُلِكَ فِي ذَٰلِكَ لَالْتِ لَّقَ مِيْنُونَ مُ قُلْ لِعِبَادِي الَّذِي الْمَا الْمُواعِلَي أَنْفِي عِمَ



(تَقَنُّطُوْا مِن رَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهُ يَغْفِرُ الْكُنُوبِ جَسِّعًا إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ وَلِيْبُوْآ اللَّ رَبَّكُمُ وَٱسْلِمُ الدُّمِنُ قَبْلِ أَنْ مَّانِّيَكُوُالْعَلَابُ ثُمَّالا تُثَمَّرُونَ ۞ وَاتَّبَعُوَّ الْحَسَنِ مِّٱلْسُزِلَ لَكُوُمِّنَ رَبِّكُوْمِنْ فَبُلِ أَنْ تَأْتِيكُوْلِكَ لَلْ بُبَعْتَهُ ۗ وَأَنْ تُمُرُ التَشْعُرُ فِنَ ۞ أَنْ تَقُولُ نَفْسٌ لِيُحْتَرُ فَي عَلَى مَا فَرَكُتُ فِحَيْمُ للهُ وَانْ كُنْتُ لِنَ السَّاخِرِينَ ٥ أَوْيَعُوْ لَ لَوَاتَ اللهُ هَـُلُ فِي ٱلكُنْتُ مِنَالُكُتِّقِيْنَ ۞ أَوْتَقُولَ حِيْنَ تَرَىلِ لَمَنَابَ لَوَاتَ لِيُكُرَّزُ **؞ؙٱڰ۫ڹؘ؈ؙڶڰٛؽٮ**ڹؽڹ۞ڹڮۊؘڽؙڿۜٳٷؾڬٳڸؿۛۏؘڴڴۥٛؾٙؠۿ اسْتُكْلِرْتَ وَكُنْتَ مِنَ لَكَفِيرِ ثَنَ ۞ وَيَوْمَ لِلْقِيمَةِ تَرَى لَهْ إِيْ ثِنَ ڲڹۜٷٳۼڶٳڵڶ<u>ؠٷۘۘۘٷۿۿڿڞۅڐٷؖ؇</u>ڷؽۺ<u>؈ٛٙ</u>ڿۿػڿۺۊۘ يَـُكُمْرِينَ ۞ وَيُغِجَّلِ لِللهُ الَّذِينَ اتَّقَوَّا مِفَازَتِهِمُ لِإِيْسَتُهُمُ اللهُ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ ۞ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيُّ وَهُوعِكِ نَّمُّ قُكِيْلُ لَهُ مَعَالِيكُالتَمُوٰتِ وَالْإِرْضُ وَالَّذِيثِ وَيُوْوَابِالْيِهِ اللَّهِ أُولِلِكَ مُمُواكِنِيسُونَ ٥ُ قُلْ افْغَايْرَ اللَّهِ رُفُونِيُ أَعْبُدُ أَيُّكَا الْجُهِلُونَ ۞ وَلَقَدُ أُوْجِي إِلَيْكَ وَلِيلَ نْنْ مِنْ قَدْلِكَ لَكِنَ الشَّرَكْتَ لِيَحْبَطُنَّ عَلَى وَلَيْكُونَ مِعْتَ يَنَ ۞ بَلِ لِللَّهُ فَاعْمُ لَ وَكُنُّ شِنَ النَّهِ كِرَيْكُ وَعَافَدُ ثُواللَّهُ

الع

حَقَّ قَالَ إِنَّ وَالْأَرْضُ جِمِيعًا قَبْضَتُ لَيُومَ الْقِلْمَةِ وَالسَّمَوْتُ مَطْوِيًّا بِيَيْنِهُ سُبِينَةُ مُوتَعَالًى عَالِينُولُونَ وَيُفْخِفِ لَصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِللتَّمُوْتِ وَمَنْ فِلْلاَرْضِ الرَّمْنَ شَاءَاللهُ تُعَيِّعْ فِيهِ أَخْرِي فَاذُاهُمْ قِيَامُ يَنْظُرُونَ ۞ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضِ بِنُوْرِ رَبِّمَا وَوُفِ الكِثُ وَجِهَ أَيْ بِالتَّبِينَ وَالشُّهُ لَآءِ وَقُضِيَ بَيْهُمُ بِالْحَقِ وَهُد الإيظالَةُ نَ ٥ وُيِّتَ مُكُلِّ نَفْسِ سَاعَلَتُ وَهُوَاعُكُمُ عَالِمُعَا وَكُو وَسِيقَ الَّذِينَ لَفُرُوا الْحَمَنَّةُ زَمِراً حَتَّى إِذَاجًا وَهَا فَعِمَتُ أبوابها وقال لميخزنتها الذيأتكة وسُل شِنكُ يُستَافُونَ عَلَيْ الب رَبِّكُ وَيُنذِرُونَكُمُ لِقَاءً يَوْمِكُمُ لِمَا قَالُوا بِلَى وَلِازَحَقَّتُ كَلِمَةُ الْعَثَلَابِ عَلَىٰ لَكَفِرِينَ ۞ قِيْكُلُ دُخُهُ أَوَّا اَبْعَابَ جَمَّلَةُ طِلِينَ افيها فَيِشَ مَثْوَى لَهُ عَالَيْ إِنْ وَرِينَ وَرِينَةِ لِأَنْ يَنَ اتَّعَوَا رَجُّهُ إِلَا كَجَنَّةِ نُصِرِّحُتِي إِذَاكَاءُوْهَ إِوَفِيْتُ ٱبْوَافِيَاوَقِ الْ لَهُمُ خَزَيْهُا سالمُعَلَّ الْمُعَلِّفُ مُولِثُ أَوْمَا خُلِينًا وَقَالُواالَحِكُ لِللهِ الَّذِي حَدَدَ قَنَاوَعُكَ أَوَوَ ثَنَا الْأَرْضَ انتبق أمن المحتّ قديثُ نَشَّاءُهُ فَنَعْمَ آجُرُ الْعُمِلَيْكَ وَتَرَى لَكُ لَكُ مَا فَيَنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْضُ لِيُسْتِعُونَ بِحَكِ اليِّمْ وَقَضِيَ بَيْنَهُمُ إِلْكُنَّ وَقِيْلَ الْحَثُّ لِلْهُ رَبِّ الْعَلَمُينَ ٥

Valu

المنافقة الم

مَنِيِّ الْمُؤْمِنِ مَلِيِّةً وَهِي مَا يَالِيِّهِ

والله التحنز التجيير

لِمَرْثُ تَنْزِيْكُ ٱلْكِيْنِ مِنَا لِلْهِ الْعَينِ يُزِلْكَ لِلْهِرِنَّ عَافِيرِ النَّهَ نَبِ

وَقَابِالْ لِتَّوْبِ شَدِيْكِ لُومَا إِنْ ذِي لِطَّوْلِ لِآلِهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

الْصِيرُ ٥ مَا يُحَادِلُ فِي أَيْتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكِ

تَقَلُّهُ مُوفِي لِللَّهِ كَانَّابَتْ قَبَاكُمُ وُقُومٌ نُوْجٍ وَالْإَحْدَزَابُ

صَ بَعْلِ هِمْ وَهُمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْمُ مُوْهِ وَالْ

بالْيَاطِلِ لِيُنْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ فَأَخِذُ تُصُوُّ فَكُفَ كَازَعِفَ

وَكَنَالِكَ حَقَّتُ كُلِتُ رَبِّكَ عَلَىٰ لِّذِينَ كَفَرُ وَالْقَامُ اَصْحُمُ لِتَّا

ؖڵڷؙڹٛؽؘؠۼؚٛڰؙۅٛڬڵڡٛۯۺؘۅٙڝٛٛڂۅٛڶڎ*ؽۺ*ؾٷٛڹڿۘۮۣڔڹڝۿۅ*ٷ*ڡۣڝۏۛ بِهِ وَيَسْتَغَفِفُ وَنَ لِلَّذِينَ أَمَنُواْ رَبِّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيٌّ رَحْمَةً

وَّعِلَا فَاغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوُ اوَاتَّبَعُوُ اسَبِيْ لَكَ وَقِهِمْ عَذَالِ لِجَيْ

رَيِّنَاوَادْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدُنِ فِالَّتِي وَعَدُ تَهُمُ وَمَنْ صَ

الآية وأزواجه ودُرِيبيه وْأِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِينُ الْحَكَامُةُ

لتَيّاتِ وَمَنْ تِنِ السَّيّاتِ يَوْمَعِنِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُ

لَفُوْزُالْعَظِيْرُ فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَنَّهُ وَايْنَادَ وَنَ لَمَقْتُ اللَّهِ آكَ بَرُ

ون مَقْتِكُةُ أَنْفُ كُمُ إِذْ تُكُ عَوْنَ إِلَالَامُ أِن فَتَ كُفُورُونَ

قَالُوْارَتَبَ الْمُتَنَ الْمُنَاكِيْنِ وَاحْدِيثَنَا الْمُنَاكِينَ فَاعْتَرُفْنَا لِمُ نُوْبِسِنَا فَهَلَ إِلَى حُرُوجٍ مِنْ سَبِيْلِ ۞ ذِيكُهُ بِأَنَّهُ آِذَادُعِيَ اللَّهُ وَحَدَّثُ ڴڡۜڗؿؖڔۛۊۣٳڽٛؿؙؿۯڣؠ؋ٷٛڡؚڹٷٲۼٵڲڰۄۑڷۑٳڷڡٙڸؾۨڷڰ<u>ؘؠؽ</u>۞ڡۘۅ**ٳڷڹؽ** يُرِيَكُهُ إِلِيِّهِ وَيُؤَرِّلُ لَكُهُ مِينَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَايَتَكًا كُوالْآمَ وَ يُنِيُبُ ۞ فَادْعُوا لِللَّهُ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكِوَ ٱلْكَفِرُو َ لَكُ رَفِيْعُ اللَّهَ رَجْتِ دُوالْعَرْيَنْ مُلْقِى لِرُّوحٌ مِنْ اَمْرِيا عَلَىٰ نَيْنَاكُمُ مِنْ عِيَادِهِ إِلَٰنُ رَبُوْمُ التَّلَاقِ ٥ يَوْمُ هُوْءَ بَارِدُوْنَ مُّلاَحِهُ فَا عَلَىٰ لِلْهِ مِنْهُمُ يَتَنَيُّ لِمِنَا لُـ كُكُ الْهُوَمِّ لِلَّهِ الْوَاحِدِا لَقَهَارِ ٥ الْيُوَ تُغذى كُلُّ نَفْس عَاكِسَتُ لَاظُ أَوَالْيُوْمِ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْجُدَّ وَانَذِ رَهُمَ يَوْمَ الْإِزِفَةِ إِذِ الْمُأْتُوبُ لَدَى لَعَنَا جِرِكَا ظِيْنَ هُ مَ الِلظَّالِينَ مِنْ حِيثِورَ لَاشْفِيْعِ يُطَاعُ ۚ يَعْلَمُ خَالِينَةَ الْأَفَائِنِ وَمَا تَعْفِفِلُهُ مُ مُ وُرُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْعَقِّ وَالَّذِينَ يَنْ عُونَ مِنْ دُونِهِ لِأَيْقُصُونَ بِشَيِّ إِنَّ اللَّهُ هُوَالتَّمِيعُ الْبَصِيرُ فَ أَوْلَا يَسِيرُ وَافِالْارَضِ مَيْظُهُ وَالْيُفَكَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ كَانُوْلِعِثُ مَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ الشَّتَ مِنْهُمْ قُوِّةً قَانَا رَّا فِالْارْضِ فَلَخَنَاكُمُ بِذُنُونِهِ أَوْمَاكَانَ لَهُءُ مِنَا للهِ مِنْ قَاقِ ٥ ذَٰلِكَ بِإِنْ عُلَيْكُمْ اللَّهِ مِنْ قَاقِ ٥ ذَٰلِكَ بِإِنْ مُعَالِمًا عِيْمَ مُرْمُ مُ مُومُ مِومُ بِالْكَتْبِ فَكُفُوهُ وَافَاحْنَ مُوالِمُ الْمُؤْمِدِي مُعِيِّةً مِنْ تأتيج مِريسَ لَهِمُ بِالْكَتْبِ فَكُفُوهُ وَافَاحْنَ هُواللّهُ الْمُؤْمِدِينَ مُعَالِّمُهُ اللّهُ الْمُؤْمِدِي



بِ يُذَالْعِقَابِ ٥ وَلَقَاثُ الْرِسَكْنَامُوسَى بِاللِّيَاوَسُلْطَ يْنِ٥ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامِٰنَ وَقَارُونَ فَقَالُوْ الْمِعِيْكِيْنَا فَلَمَّا لِجَاءَهُمُ مِا لَحِقَّ مِنْ عِنْدِينَا قَالُوا اقْتُأُوُّ الْبَنَاءَ الَّذِينَ الْمُؤْهِ عَهُ وَاسْتَعْيُوانِسَاءَهُ وَمُوْمَاكِيْهُ الْكَفِيرِينَ الْآنِيْ ضَلَالِ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيَ اَقْتُلْ مُؤلِلًى وَلْيَكُ مُحْرَبَّهُ ۚ إِنَّ الْخَافُ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمُ أُواْنَ يُطْلِهِ فِي لَارْضِلِ لَفَسَادَ وَقَالَ مُوْسَا ؾؙٛٛٛٛٷۮٛڡؙؠڒؾؽٛۅڒؾۘڮٛۯڗؽڴڗۣؽٷ<u>ٚڸ</u>ڡؾڴڸڔۜڴۑٷٛڝؙ؉ۅٛۄ<u>ٳڰ</u> وقَالَ رَجُلُ مُومِ هُ مِنْ مِنْ إِلَى فِرْعُونَ بِكُلُو إِيمَانِهُ اتَّقِتُ فَيَ رَحِكُمْ وقَالَ رَجُلُ مُؤمِنٌ مِنْ إِلَى فِرْعُونَ بِكُلُو إِيمَانِهُ اتَقِتُ فَيَ رَحِكُمْ أَنْ يَغُوُلُ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءُكُمْ بِالْكِتِنْتِ مِنْ رَّبَّكُمْ وَإِنْ سَكُ كَاذِبًافَعَكَيْ مِكَنِ بُهُ زُلُنَ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بَعْضُ لِلَّذِي يَعِدُكُمُ فَاللَّهُ لَا يَهُدِي مَنْ مُومُسُونٌ كَتَابٌ ۞ لِقُومِ لِكُمُ الْمُلْكُ وَمُظَاهِرِينَ فِالْأَرْضُ فَمَنْ يَنْصُرِيَامِنْ بَأْسِلِ لِلَّهِ إِنْجَابَيْ قَالَ فِرْعُونُ مَا أُرِيَكُمُ إِلاَّمَا آرَى وَمَا آهَدِ يَكُمُ إِلاَّسَبِيْ لِالرَّشَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ المَّوْمِ لِنَّ أَخَافُ عَلَكُمْ مِنْ لَيُومِ الْإِحْزَادِ ۺٛڶۮؘٲؙڣؚۊ*ۘٛۄۯٷٛ؏*ۊۧٵڋۊٙڠٚۉۘۮۘۏٳڷڹ۫ؿؘؽؽؽٮٛؠؽۑۿؚۄٛۄۛڡٵڶۺ۠ يُهُ عُلْمًا لِلْمِبَادِ ۞ وَلِقُومِ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَالِتَّنَادِ ٨٤٠٤٤ مَالَكُمْ يِنَاللهِ مِنْ عَاصِيْرُومَنْ يُضْلِل للهُ فَاللَّهُ مُاللَّا

اع

صْ هَادٍ ٥ وَلَقَدَ جَاءً كَرُيُوسُفُ مِنْ قَبُلُ بِالْبَيِّنْ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِيِّمُ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ رَسُولِا كُانُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مُومِسُوكُ شُرِيًا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُومِسُوكُ شُرِيًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُومِسُوكٌ شُرِيًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل إيجادٍ لؤُن نِي اليطِ للهِ يِغَيْرِسُ مُطِن اَتْ هُكُرِّلْهُ مَقَتَّا عِنْ مَا اللهِ وَعِنْكَ الَّذِينَ امَّنُواْكُنْ لِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُسَكِّلَةٍ حِبّاكِ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِهَامِنُ ابْنِ لِيُصَرِّحًا لَعَيِّنَ ٱبْكُةُ الْإِسْمَابَ لُ أَسْبَابَاللَّهُ مَا فِي فَاطَّلِعَ إِلَّ الْهِ مُوسَى وَانِّ لَا ظُنَّهُ كَاذِبًا ٳؖڰڵٳڮۯؙؾ<u>ڹڸڣ</u>ۯۼۅٛؽۺؙۅٛٷۼڸ؋ۅڝؙڰ۫ۼؚڸڶۺؠؽڸٝۅٙڝ كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ٥ وَقَالَ لَيْنِي أَمْنَ يَقُومِ إِنَّهِ عُوْنِ ٱۿۑڮۿؙڛۜڹؽڵٳڸڗۜۺٙٳڋ۞۫ڸۼؔۏؽڔٳٮۜٞڡٵۿڹ؋ٳڰڮۏڰ۪ٵڵڰؙٮٛ؞ؘ مَتَاعُ وَرِّانَ الْإِخِرَةَ مِي رَارُالْقَرَارِ ٥ مَنْ عِلَ سَيِّعَةً فَلَا يُجْزَى إِلاَمِتْ لَهَأْرُمَنْ عَلِ صَالِعًا مِنْ ذَكِرا وَأَنْفَى وَهُومُومُنْ إِنَاوُلَلَيْكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرُزَقُونَ فِيْهَا بِغَيْرِحِسَابِ ۞ وَلِقَوْمَ مَا آِنُ ٱدْعُوْكُمُ إِلَا لِنَبُّوةِ وَيَلْ عُوْنَةِي إِلَا لِنَّارِثُ تَلْ مُوْنَنِي لِأَكْثُرُ بِاللَّهِ وَالنَّيرِكِ بِهِ مَالَيْسَ نِي بِهِ عِلْمُ قُانَا اَدْعُوكُو إِلَالْعَزَيْزِ الْعَقَّارِ الإَجْرَمَا مَّا تَدُمُ عُونَيْنَ إِلَى دِلَيْسَ لَهُ دَعُوةً فِي لِثُ ثَيَا فَكُونِكُ وَالْمُ وَآنَ مَرَدٌ نَالِلَ للهِ وَإِنَّ الْمُرْفِينَ هُ مُ آصَعْبُ السَا

4

نصف

فَسَتَنْ كُرُونَ مَنَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفِوضَ آمِرَيْ إِلَى اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ بَصِيْرُ بِالْمِبَادِ ٥ فَوَقْلُهُ اللهُ سَيّاتِ مَامَكُرُ وْاوَحَاقَ بال فِرْعُونَ سُوْءَالْعَنَابِ ٥ اَلَيَّارُيْعُرَضُونَ عَلَيْتَ عِهُ وَّالِّعَيْنِيًّا قُيُومِ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدِينِ فَوَالَ فِرْعُونَ اسَّةً الْعَنَابِ ۞ وَاذْ يَحَا جُوْنَ فِلْ لِتَارِفَيَعُوْلُ الصَّعَفُو ۗ اللَّهُ مِنْ اسْتَكْبُرُوْ آاِتَاكُتُ الْكُوْتُرِعُ انْهَالُ انْمُوْمُوْمُونَ عَتَانَصِيبًامِّنَ التَّارِ ٥ قَالَ لَّذِي يُنْكُسُ عَكُمْرُ فَالِتَاكُلُّ فِيهِ آلِتَا لِللَّهُ قَدْ حَكَّمَ بَيْنَ الْمِيَادِ ۞ وَقَالَ لَيْنِ يُنَّ فِلْ لِنَّارِ لِعِنَ نَدْةٍ جَهَنَّمَ ادْعُوْ ا رَتَكُهُ مُعِنَقِفَ عَتَايَوَمًّا مِنَ الْعَلَابِ O قَالُوْٱوَلَهُ مَكُ مَأْتِيكُمُ رُسُكُكُوْ بِالْهِيَّاتِ قَالُوْ ابْكَ قَالُوْ ابْكَ قَالُوْ افْادْ عُوْ آمِمَا دُعْوُ الْكُونِي رَبِي الرِّنْ ضَالِل ٥ إِنَّالَنَصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ اسْغُوا فِل تُعَيْوَقِ التَّسْيَا وَيُومَرَبُوُومُ الْأَسْتُهَادُ ٥ يُومُرُلابَنْفَعُ الظَّلِمِينَ مَعْذِيرَتُهُمُ وَلَهُ وَاللَّمْنَةُ وَلَهُمُ مِنْ وَاللَّادِ ٥ وَلَقَدُ الْكِينَا مُوسَى الْمُهُا مِ وَاوْرَثْنَابَيْنِي اِسْرًا وَمِلْ لَكِيْبَ ۞ مُدَّى وَذِكُونِي لِأُو لِي الْأَلْبَابِ ۞ فَاصْهِرُانَّ وَعَنَا للهِ حَيُّ قَالسَّغَفِوْ لِذَنْبِكَ وَسَبِحْ مِحَمْدِرَ بِإِكَ بِالْمَثِي وَالْإِبْكَارِ O إِنَّ الَّذِيثِي يُجَادِ لُوُ نَ فِي ڡۣؠۼؘؽڔۣڛٛڷڟؚڹٲڟۿ؞ؖٳڽ؋ؽڝؙڎۯڔ<u>ۿؚ؞ۿٳڵڰڮڔٛڝ</u>ٛٵۿ

and I

بَالنَّهُ فَاسْتَعِثْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَالتَّمِيْعُ الْبَصِيرُ ۚ لَحَٰ ثَقُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ ٱلْبُرْمِينَ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱلْكُرَّالنَّاسِ لاَيَعْلُوْنَ ۞وَمَا يَسْتَوِعِالْأَعْلِى وَالْبَصِيْرُهُ وَالَّذِيثِ امُوُاوَعِهُواالصِّيلِي وَلَاالْسِينُ تُتَلِيلًا لَمَّالِتَكُ كُرُونَ ٥ إِنَّ السَّاعَةَ لَا يَنَّهُ لَا رَبِّ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُوْ النَّاسِ لِكَنْفُونُ وقال رَثُكُمُ ادْعُونِي ٱسْتِعَبْ لَكُوْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُورُ وَنَعَنْ إِعِبَادِينِ سَيَدُ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٥ُ اللَّهُ الَّهِ مُا كَنَّهُ الَّهِ مُا جعَلَ لَكُوُ الْيُلِ لِتَسْكُنُو أَفِيهِ وَالنَّهَارَمُ مُورِّ إِنَّ اللَّهَ لَـنُو فَصْبِلِ عَلَىٰ لِنَّاسِ وَلِانَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَثُكُرُ وَنَكَ لَا لِكُ اللهُ رَبُّكُوْخَ إِنَّ كُلِّ سَيْعً لِآ الْهَ الآهُوَّ فَأَنَّ ثُوْفَاكُوْنَ كَذَاكُ لَا اللَّهُ وَ بِعُ فَكُ الَّذِينَ كَانْحُ إِيالِتِ اللَّهِ يَجْعَكُ وْنَ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَ تَكُولُلْارْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَبِنَاءً وَصَوَّدَكُمُ فَاحْسَرَ مُوكِّكُمُ ورزقكم من الطّيبة ذيكم الله ريكم فتترك الله ريا الماكم المُوالِحَيْ لِآلِهُ إِلاَّهُو فَادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ وَأَخْمُ لِلْهِ ارَبِ الْعَالَمِينَ ۞ قُلُ إِنِّي لَهُيتُ أَنْ أَعْبُكُ الَّذِي ثِنَ تَكُ عُوْ فَعَ مِنْ دُونِ للهِ لَتَاجَاءَ نِيَ الْبَيِّنْ يُصِنْ تَرَيِّنُ وَاصُرْتُ الْكُثُ رَبِ الْعُلَمِينَ ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ كُثُرِينَ ثُرَابِ ثُوَيِنَ

وقفلانم



چ مگانقه عنالمتافرن!

فَيُصَنْ عَلَقَ إِنْ يُغْرِجُكُهُ طِفَ لَائْتُمَ لِتَنْ الْغُوَّالَ شُكَّاكُمُ شُعَّةً لِتَكُوْنُوا شَيْخِخًا وَمِنْكُوْمِّنَ مِّيْكَ فِي مِنْ قَدِلُ وَلِتَبَافُوْلَ لِيَّا مُّسَتَّى قَلَعَلَّكُمُ نِعْقِلُونَ ۞ هُوَالَّانِي يُحْيُ وَهُيْتُ فَإِذَا قَطَ شُرًّا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُّ فَيَكُونُ ۞ اَلَهُ تَرَ إِلَا لَذِينَ يُجَادِلُونَ يُّ الْتِ اللَّهُ أَنْ يُصُرِّقُونَ ۖ أَلَّذِينَ كَنَّ بُوَابِالْكِتِ وَمِمَّا أَرْسَلْتَ مه رُصُلَنَا أَنْسُونَ يَعْلَمُونَ ۞إِذِ الْإَغْلَالُ فَيْ أَعْنَا قِيصِمْ وَلِلسَّالِيهِ لَمُ يُعْجَبُونَ ٥ فِلْ كَيْمَ يُمِرُهُ ثُمَّ فِي النَّارِيْنَجَكُرُ وَنَ رَّ نُعَيِّقِيْلَ لَهُ مُرَانِنَ مَاكَنَ مُرْتَشِيرِ فُونَ ٥ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَوْ ضَانُوْاعَتَّابَلُ لَوْنَكُنْ تَنَى عُوْامِنْ قَبُلُ شَيَّا لِالْمَالِكَ يُضِيِلُّ اللهُ الكفيريُّنَ ۞ ذٰلِكُوُ بِمَ ٱلنُّهُ وَتَقْرَحُونَ فِي الْإَرْضِ بِغَيْمُ الْحِقُّ وَبِعَاكُنْ يُوْمُ رُحُونَ ٥ أُدُجُ كُوَّا أَبُوابَ جَهَا مُرَجُلُوا أَبُوابَ جَهَا مُرَجُلِهِ مِنَ فِيهَا اللَّهِ مَنْ عَلَى لَكُ كُلِّرِينَ ۞ فَاصْدِرَانَ وَعَلَاللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ فَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ لِلَّذِي نَعِيرُ هُمْ أَرْنَتُونَيَّتَكَ فَ الْبُ مُحْجَعُونَ ۞ وَلَقَكُ الرَّسَكُ نَارُسُ لَكُامِتُ قَبْلِكَ مِنْهُ مُرِّنَ قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُمُ مِنْنَ لَهُ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمِنَاكَانَ لِرَسُوْ لِ أَنْ يَأْتِي بِالْيَةِ الْآلِياذُ بِاللَّهِ فَإِذَا لَكُوْ أَلَكُمُ اللَّهِ قَطْمِي وَ اللهُ اللَّهُ اللّ

لَكُوالْانْعَامَ لِتَركَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُونَ ٥ وَلَكُونَ استافغ وليتباثغ اعليها حاجة في صُدُورِكُمُ وعَلَيْهَا وَعَلَي الْفُلْكِ مُحْكُونَ أُويَرِيكُوْلِيتِهِ فَامَّى لِيتِ اللَّهِ مُنْكِرُونَكِ اَنَا لَهُ يُسِيرُ وَافِلُ لاَ رُضِ فَينْظُرُ وَاكْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِيثَ مِنْ قَبْلِهِ عُكَانُوا الْمُرْمِنْ هُمُ وَ اَشَكَ قُوَّةً وَاتَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَّااَغُنِي عَنْهُمْ قِبَاكَانُوْ إِيكْسِبُوْنَ ۞ فَلَمَّاجًا قَتْهُمْ رُسُ لُهُمْ بِالْبَيِّنِ فَرِحُولِمِ اعِنْكَ هُمُوتِنَ الْعِلْدِوَحَاقَ بِهِمْ مَّاكَانُوْلِهِ يَسْتَهْزِءُ وَنَ فَلَتَارَاوَا بِأَسْنَاقًا لَوْ الْمَتَّا بِاللَّهِ وَحَاثُ وَكُفَرُ نَامِكُ أَنَّا لِمُ مُشْيِرِكِينَ ۞ فَلَوْرَكُ يَنْفَعُ هُمُ إِيمَا هُمُ إِنَّا لَأَوْا ئَاسَنَا لَمُنتَ الله التَّيْ قَدُخلَتْ فِي عِبَادِة وَخَيِيرَهُنَ اللَّهَ الْكَالَكُوْنِ كَا

وقد الميه فأكلية وم أربع وهيواية

جالله التخميز التي حيور

احرر تأزيل مرالتخل الرحيور كالم وسكت المته فو الما المنه فوامًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ تَعِمُ لَوُ نَ ٥ بَشِيْرًا وَنَنِي رُّأَ فَأَعْرَضَ ٱلْمُرَّفِّحُ فَهُمُ لِايَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُالُونُ الْآلِكَةِ مِتَّاتَ لَعُونَنَّا الدُونِيُ أَذُ انِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَاكُ فَاعْمَلُ إِتَّنَا عِيلُونَ ۞ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَنَكُرُمْ فِيكُ لَهُ يُؤْخَى إِلَّيَّ ٱنْمَا الْهُكُمُ اللَّهُ



وَاحِكُ فَاسْتَقِيمُ وَاللَّهِ وَاسْتَغْفِرُ وَهُ وَوَيْلٌ لِلْمُهُرِكِ أَيْرُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ۞إِنَّ الَّذِينَ امَنُوْا وَعَلُوا الصَّلِطِ لَهُمُ أَجُرٌ عَمَيْ وَمُمْنُونِ ٥ كُا نِڀِئَكُةُ لِتَكُفُوُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَتْ يُنِ يَجْعَكُونَ لَهُ ٱنْكَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعَلِينَ ثُ وَجَعَلَ فِيهَ رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّ رَفِيهَا أَقُواتِهَا فِيْ أَرْبَعَكُ أَيَّا حُرِسُواً عُلِلْتَ إِبِلَيْنَ ۞ ثُمَّ السَّوْتِي إِلَى السِّيمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِلِ ثَيْتِيَا طَوْعًا أَوْكَ رُهِّا ِ قَالَتَّااَتَيْنَاطَابِعِينَ ۞ فَقَظْهُ ثَنَّ سَنْعَ سَــَلْوَاتٍ فِيْ يَوْمَانِ وَٱوْخِى فِي كُلِّ سَمَّاءِ أَمْرَ هَأُ وَزَيَّتَ التَّمَاءُ التَّهَاءُ التَّهُ نَبَ مَصَابِحُ وَحِفظُ أَذَ لِكَ تَقَدِيمُ الْعَزِيزِ الْعَلِيرِ فَإِنَ اعْرَضُوا المُكُاكَانُنَا ثُكَاثُوطِيقَةً تُتِثَلَ طَعِقَةٍ عَادٍ وَّتُمُودَ ( والمتعاد المراس المراك المراكب المراكب المواجد والمراكب المراك المراكب المستنبك والكاللة فالؤالؤ فسأء رتبنا لانن لسك اْتَايَا النَّهِ لَكُرُيهِ كَفِرُونَ ۞ فَامَّا عَادٌ فَاسْتَلْهَرُوا فِي الأرْضِ بِغَيْرِا فِيَ وَقَالُوا مِنَ أَسْتُ صَافِحَةً أُولَمُ مِنَ وَ

المُنَالَّذِي خَلَقَ مُحْرُهُوا شَكُّ مِنْهُ مُوْفَقًا لَمَّا وَكَانُوْلِ

Digitized by Google

ىخىدۇن⊙فارسىلناغلىھۇرىغاضى قۇلت ُغِسَاتٍ لِّنُذِيْ يَقَهُمُ عَلَابَ الْخِذْ بِي فِل تُعَيِّوْ الثُّ نَيَا **وَلَعَنَا** الإخرةِ أخْزِي وهُولاينُصُرُونَ Oوَامَيَّا هُوْدُ فَهِمَ مِيْكُ فَاسْتَحَوُّاالْعَلَى عَلَىٰ لَهُدُى فَاخَنَ تَهُمُوطِيقَهُ الْعَكَابِ الْمُونِ مِاكَانُوْايَكِسِبُونَ ٥ُ وَتَعَيْنَاالِّذِينَ الْمُثُوَّاوَكَ الْوَالِّدِينَ الْمُثُوَّاوَكَ الْوَا التَّقُونَ أُوبُومِ عِيْمُ أَعْلَا اللهِ إِلَىٰ لِتَّارِفَهُم **وَرُغُوزُ عُوزُ** حَتَّى إِذَامَا لَا أُوْمَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُ وَجُـكُوْدُهُ مُ عُمَاكًا ثُوْا يَعَاقُونَ ۞ وَقَالُوُ الْجُـكُوْدِ هِمْ لِمَسْتِهِمْ عَلَيْنَا قَالَةُ النَّطَقَ اللهُ الَّذِي مِي انْطَقَ كُلِّ شَيُّ وَهُو خَلَقًا ٱڎۜڵؘؘڞڗٙ؋ۊٙٳڵؽ؋ؿۯڿٷٛڹ۞ۅٙڝ**ٙٲڬٛڎؙ**ڎٛۺڞڠؿ*ڗٷۏڹڰ* تَشْهَدَ عَلَيْكُوْسَمُعُكُوُولَآ ابْصَادُكُووُلا عُلُودُكُو وَلَا ظَنَنُةُ أَنَّا لِللَّهُ لاَيَعُكُ كَثِيرًا يَهِمَّا تَعْمَدُونَ ۞ وَذٰ لِكَ ظَلْتُكُوالَّذِي ظَنَتْ أُورِيكُوارُدُوكُونَ آَمِيعَ فُوْتِ الْخُلِيدِ <u>ڮَانٛ يَصُابِرُ وَا فَالنَّارُ مَثُوثَى لَهُ مُرْفِانَ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا الْمُ</u> اِسِّنَا ٱلْمُثَيَاثِ ٥ وَقَيَّضَنَا لَهُمُ فَكُرِّنَا **مَ فَرَبَيْنُ الْهُمُ مِثَا ا** اَيْدِينِهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُووَحَقَّ عَ**لَيْهِمُ الْغَوْلُ ا** قَلْ خَلَتُ مِنْ قَيْلِهِمْ حِنَ الْجِنِّ وَالْانْيِنِّ الْمُعَلِّقُ

<u>۲</u>

الان

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَنَرُ وَالْالسَّمَ عُوْالِهِ لَا الْقُرُ إِن وَالْغَوْ افِيهِ لَعَلَّكُمُّ تِعَلِيبُوْنَ ۞ فَكَنْ فِي ثَقِّنَ الَّذِي مِنَ كَفَرُوْا عَنَ ابَّ شَدِينَا وَلَخَيْزِينَهُ مُ السُوا الَّذِي كَانُوا يَعْمَا وُوَا يَعْمَا وُوَا يَعْمَا وُوَكَ وَلِكَ جَنَاعُ اعْتَكَ عَالِمُهِ التَّارُ عَلَهُ وَيُهَادُ ارُّا كُ لُدِّ جَنَاءً مَا كَانُوْا إِيْتِنَا يَجْعَكُ وْنَ ۞ وَقَالَ لِلَّذِينَ كَفَوْ وَارَبَّنَا آرِ نَاالَّذَ يُنِ آضَلْنَامِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ بَجْعَلْهُمَاتَحْتَ اقْدُامِنَ الْبِكُونَامِنَ الْأَسْفَلِائِيَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوْ ارَبُّ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْ التَّانَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْكَالْكِلَةُ الْأَتْحَافُوا وَلا حَنَوُوا وَأَبْتِرُ وَإِبالْمِتَ وَالَّحِيُّ وَالَّحِي كُنْتُهُ تُؤْعُكُ وَنَ ۞ غَنُ أُولِيَؤُكُمُ فِالْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَفِالْاَخِرَةِ وَلَكُوْنِهُامَاتَشَتَهِيَ اَنْفُ<sup>مُ</sup>كُوُولَكُوْنِهَامَاتَتَعُونَ عُوْنَ نُوُلِا مِنْ عَفُورِ تَحِيْرِ ٥ وَمَنْ آحْسَنُ قَوْلًا بِمِّنُ دَعَالِلَ اللهووَعَمِلَ صَالِعًا قَعَالَ إِنَّكِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ وَكَانَسَتَوَى <u>ڡٛڛۜڹڎ۠ٷڵٳٳڛۜؾ</u>ۓڎؙ؞ٳۮڡؘڠؠٳڷؿؽۿۣٱڂڛؙٛڣٳۮؘٳٳڷڹؽ بَيْنَكَ وَبِيْنَةُ عَلَاوَةً كَأَنَّةُ وَلِيُّ حِيثُهُ ۞ وَمَا يُكَتَّبُهُ ۗ إِلَّا لَا الَّذَيْنَ صَبَرُواً وَمَا يُكُفُّهُ اللَّاذَ وُحَظِّعَظِيْرِ وَلِمَّا يَنْزَعَنَّكُ صَ الشُّمُطِن نَرْبُعُ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَالِيُ نِينَ أَيْتِهِ الْيُكُو النِّهَارُ وَالنِّهُمْ صُ وَالْقَدُو لانتَهُمُ وَاللَّهُمُ مِن

وَلَا لِلْقَمِرِ وَاشِكُ مُ وَالِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ قَ إِنْ كُنْ تُمُ إِنَّا اللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ قَ أ فَإِنِ اسْتَكُبُرُ وَافَالَّذِينَ عِنْدَرَيِّكَ يُسَبِعُونَ لَهُ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَادِ رَهُ لايسَعُمُونَ ﴿ وَمِنَ الْبِيِّهِ أَنَّكَ تَرَكَالْأَرْضَ خَاشِعَةٌ فَإِذًّا اَنْزَلْنَاعَلَيْهَاالْكَاءَاهُ تَرَّتُ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِينِي آحْيَاهَا لَحُ الْمُوَنِّ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيرُ ﴿ إِنَّ الَّذِيثِ يُكِيدُ وَنَ فَيُ الْبِينَا الكيَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفْتَنَ يُتُفَى فِلْ لِتَالِخَيْرُ أَمْضَ يَأْتِي آلِمِنَا تَتُومَ الْقِيهَةِ إِمْكُولَمَا شِيئَتُمُ إِنَّهُ مَاتَعُمَا فُنَ بِصِيرٌ ٥ إِنَّ الَّذِينَ لَفَرُوا بِالنَّاكُرُ لَمَّا جَاءَهُمُ وَانَّهُ لَكِنَّ عَنِينٌ ٥ لَآيَاتِ وَالْيَاطِ لُمِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَمِنْ خَلْفِهُ تَنْزِيْلٌ مِنْ حَلِيْهِ حِيْدٍ ٥ مَايْقَالُ لكَ إِلاَّمَاقَ نَ قِيلَ لِلرُّسُولِ مِنْ قَبْلِكُ إِنَّ رَبِّكَ لَنُّ وَمَغْفِرَةً وَّذُوْعِقَابِ الِيُو وَلَوْجَهَ لَنْهُ قُرُانًا الْعَجِيَّا الْقَالُو الْوَالْوَلَانُصِّلْتَ ٳۑؿؙؙڎؙٵٛۼٛۼۣؾۜ۠ۊٚۼڒڽۣۜ؞ڡٛڷۿۅڸڷڹؽٵۺٷٛٳۿٮٞؽۊۺڣۜٳڠٞ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي أَذَانِهِ مُوقَ وَقُو وَهُوعَكُمُ عَمَّا الُولَيْإِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مُكَانِ بَعِيْدٍ ٥ وَلَقَدُ الْتَيْنَامُوسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلَاكُلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُ وُولِ الصَّرُ لَغِي شَاكِي مِنْ لُهُ مُونِي وَمَنْ عَمِلَ صَالِعًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَالَّهِ لِلْعَبِيْدِ (

لَيُهِ يُرَدُّ عِلْوُالسَّاعَةُ وَمَا تَغَرُّحُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكَامِهِ وَمَا عَيْنُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلاَّ بِعِيلَ ۗ وَيَوْمَرُينَا دِيْهِمْ إِيْنَ شُرُكَاءِ يُ قَالُواْ اذَنَّكَ مَامِتًا مِنْ شَصِيدٍ ٥ وَضَالَّعَنَّهُ شَاكَانُوْايَدُ عُوْنَمِنْ قَبُلُوطَانُوُامَالَهُ مُرِيِّنْ يَخِي*ثِ* لايستة الإنساك مِنْ دُعّا والْغَايْزِ وَإِنْ مَّسَّهُ الشَّرَّ فِيُوسُ مَوْظُ ٥ وَلَإِنْ أَذَ مَنْ هُ رَحْمَةً يُتَّنَّامِنْ يَعْدِي ضَرّاءً سَيَّتُهُ يَعُوُلُنَّ مِٰ ذَا لِيٌ وَمَّا أَظُلُّ السَّاعَةُ قَالِمَةٌ وَّلِينَ رُّجِعَتُ الْا رِيَّ إِنَّ لِيُ عِنْدَ الْمُحْسَنَٰ عَلَكُ نَتِ أَنَّ الَّذِي ثَنَ لَفَرُ وَإِمَا عَمِلُوا وَلَنَٰذِيْ يَتَنَكُّمُرُمِّنُ عَلَابٍ عَلِيْظٍ ۞ وَلَذَّ الْعُمْنَا عَلَىٰ لَانْسَانِ مُرَضَ وَنَا بِجَانِيةٌ وَإِذَا مَسَّةُ النَّتْرُ فِنَهُ وَدُعَاءً عَرِيْضٍ ( **ڰؙڶ**ٱڒءؘؽڰٛۯٳڽػٳڹڝؽۘۼؽڸۺؖؿؗڗؙڰۮۘۯؿٛۯؠڄ؈ٛٳۻڷ مِتَنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ O سَائِرِيْهُ النِينَا فِالْأَفَاقِ وَفِي ٱنْشِيعِ، حَتَّى يَتَايَّنَ لَهُ وَ أَنَّهُ الْحُقِّ أَوَلَهُ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ شَصِيْكُ ٱلْآلِنَّةُ مِنْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَاءِرَةِمُ ٱلْآلِنَةُ بِكُلِّفَى يُحِيطُ المُواللُّهُ المُورِعُ لَدِيهِ فِي ثَلْكَ بَحْسِينُ مِنْ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ حالله التخطيزات حثيم

<u>۞ؖۼؖڛۜقٙ۞ػۮڸڰؠٷڿۧؽٳڷڵؽۏڶڵڷۮ۪ؽؘ؈ٛڡۧؽڸڰ</u>۠

بنع

الْعَزِيْزِ الْحَكِيْدُ لَهُ مَا فِي لِتَمَاوِي لَتَمَافِي لَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيْهُ ﴿ ثَكَادُ التَّمَّوْتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْكَلْبِكُمُ يُسِتِحُونَ بِحَيْ رَبِهِمْ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِنَ فِالْأَرْضُ الْآلِكَ الله مُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ وَالَّذِينَ الْخَكْثُ وَامِنْ دُوْيَهَ أَوْلِكُمْ الله حَفِيظٌ عَلَيْهِ وَمِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَيُوكِيلُ وَكَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيُوكِيلُ وَكَلْ اللَّهِ ٱوْحَيُّنَا اِلْيُكَ قُرُانًا عَرَبِيًّا لِيَّنْ فِي الْقُرْبِي وَمَنْ حَوْلَهَ اَوْمُنْ فَوْلَمَا وَمُثَوْمِ ؖۑۅٛڡٳڹ*ۼڠ*ڵڒؽڹڣؽڋۏؘۯڠۣڣڵڮٮۜٛڿۏۏٛؿڠۣڣڵۺٮؽڔ وكوشاء الله كبعكه محرائة والحدة والكن يثرخ لممن يتساء فِيُ رَحْمَتِهُ وَالظُّلِهُ أَنَّ مَالَمُ مُثِنَّ قَرِلِيَّ وَلَانْصِيرُ ۖ أَمِراتَّ فَكُوا ڝٛۮؙۯڹ؋ؖٲۊؙڸڲٵ۫ۼؙٲڵڷ۬ڰۿۅٙٳڷ<u>ۅڷٷڰۼٛؠٵڷۊٙڬۨۏۿۅۘٙۼڮڴڷۨۼؖڎڰ</u> الله وَيُرِينُ وَمَاانُدَ لَفُنْهُ وَفِيهِ مِنْ ثَنَيًّا فَعُكُمُ فَاللَّهُ وَلِي**كُوا** اللهُ رَبِّيُ عَلَيْهِ تَوْكُلُتُ وَ الْيُهِ أَنِيبُ ۞ فَاطِرُ التَّمُوٰتِ وَالْمُ جَعَلَ لَكُوُمِينَ انْفُيكُو اَزْوَاجًا وَمِنَ لَا نَعَامِ اَزْوَاجًا لِمُعَامِلًا مُعَامِلًا وَاجًا نِيْدِلَيْسَ كِمِنْلِهِ مَنْيُّ مَوَهُوالتَّمِيعُ الْبَصِيرُ 0 لَهُ مَعَالِي**ُ** التَمنون وَالْأَرْضُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِنَ يَّنَا أُوْوَيَقْدِ وَ إِنَّ لَهُ إِبُكُلِّ يَنْئُ عَلِيْدُ ۞ شَرَعَ لَكُةُ شِنَ الدِّيْنِ مَا وَضَى بِهِ نُوْحَتُ ۊَالَّذِيَّ ثِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا **ٕهَ إِبْرُهِ** 

اع



Digitized by Google

وَعِيْهُ لَى أَنْ اَقِيمُوا الرِّينَ وَلِاتَ تَفَتَّ قُوا فِي فُرَافِي مُ كَبِرُعَ لَا الْمُنْكِرِينَ سَاتِكُ عُوْهُ وَالْدُوْ اللَّهُ يَجْتَبِّي إِلَيْهِ صَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيْ مِي اللَّهُ مَنْ تُنِيْبُ ۞ وَمَا تَفَتَّ فُوَّا الآمِنْ بَعْبِ مَاجًّاءَ هُمُ الْعِلْمُ عَيَّالْبَيْنَهُ وُولُولِكَ لِمُدَّسَبَقَتُ مِنْ رَبِّكَ إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى قُضِيَ بَيْنَهُمْ وَلِنَّ الَّذِينَ أُوْرِقُواالَكِتِ مِنْ بَعْدِيهِمْ لِغِيْ شَاكِيّ يِّنْهُ صُرِيبٍ ۞ فَلِذَ لِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ وَلاتَتَّبِعُ تَهُواء هُمْ وَقُولُ أَمنتُ بِمَا أَنْ لَاللَّهُ مِن كِينٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُوُ اللَّهُ دَبُّنَا وَرَبُّكُوْلِنَّا آعَ الْنَا وَلَكُوْاعَا لَكُوْ لَاحْجَةَ بَيْنَنَا وَمَيْنَكُوْ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَالْيُوالْصِيرُ فَوَالَّذِينَ يُعَاجُّونَ فِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِي مَا اسْتَجْيَبَ لَهُ حَجَّتُهُمْ ذِاحِضَةٌ عِنْدُرَتِهِمْ وَعَلَيْهُمْ غَضَّ وَلَهُمْ عَنَاكِ شَدِيثٌ ۞ اللهُ الَّذِي اتْزُلَ الكتُ بالْحُقّ وَالْمِيزَانُ وَمَايُدُ دِيْكَ لَعَكَّ السَّاعَةَ قِرِيْبُ ( يَسْتَغِمُ لُ بِهَاالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَأُوالَّذِينَ امْنُوامُشْفِقُونَ مِنْهَا ُوَيَعْلَمُونَ اَنَّهَا الْحَقَّ ٱلْآاِتَّ الَّذِيثِيَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَغِيْ صَالِل بَعِيْدٍ O اللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرَدُّ قُصَن يَّنَا اوَهُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْنُ أَمْنَ كَانَ يُرِيْكُ حَرْثَ الْاِجْزَةِ سَزِدَ لَهُ بُحَدَيْةٍ قَصَىٰ كَانَ يُرِيثُ حَرْثَ الثُّ ثَيَانُو يَهِ عِنْهَا أَوْمَ

الدُفِ الْاخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ الْمُرْهُ وَثُمَّرُكُو السَّرَعُوالَهُمُ صِّنَ الدِّيْنِ مَالَّهُ يَأْذَنَ بِهِ اللهُ قُلُاكَ لِمَثَّالْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُ وَوْلِنَّ الظُّالِينَ لَهُ مُعَنَّا ثُلَاكُ ٱلْكُونَ تَرَى الظَّلِينَ مشفقين مِمَّاكُسُبُواوهُووَاقِعُ بِصِمْوَالَّذِينَ الْمُوَاوَعَلُو القيلي في رَوْضِ الْجُنْتِ لَهُمْ مَايَشًاءُ وْنَ عِنْدَرَبِّهِ ذٰلِكُ هُوَالْفَضْلُ الْكَيْبُرُ ۞ ذٰلِكَ الَّذِي يُبَيِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ الْمَنُوْا وَعِلْوُالصَّلِكِينَ قُلْلاَّ السَّكُكُوْعَلَيْهِ آجَوَّلِلاً الْوَدَة فِي لَقُرُبُ وَمَن يَقْتَرِنُ حَسَنَةً يَزُدُلُهُ فِيهَا كُسُكًا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ شَكُورُ الْمُ يَقُولُونَ افْتَرِى عَلَىٰ لِلْهِ كَنْ مُأْتِكُ إِيَّتُ اللَّهُ يَغُدِتُ عَلَى قَلْبِكَ وَيَعُمُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْعَوْ بِكَلِمْتِهُ إِنَّهُ عَلِيْهُ مِنِنَاتِ الصُّكُورِ O وَهُوَ الَّذِي يَقَبُلُ لَيُوَا عَنْ عِبَادِ إِ وَيَعْفُوا عَمِلِ لِسَيّاتِ وَيَعْلَمُ مِا تَفْعَلُونَ ٥ ويستبغيب الآن ينامنوا وعلواالضيات ويزيد مفروتوني وَالْكُفِرُونَ لَهُدْعَ لَكُ شَي يُكُ ۞ وَلَوْبُسَطَاللَّهُ الرِّزُقِيُّ العِيَادِهِ لَبُغُوافِالْأَرْضِ وَلَكِنْ يُؤَرِّلُ بِقِلَهِ مَا يَضَا أَمُولِيَ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ مِصِيرُ وَهُوَالَّذِي يُنْزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ اللَّهِ مَا قَنْطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ \* وَهُوَالُولِيُّ الْحِيثُ 0 وَعِنْ الْمُ

خَكْثُ التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَتَ فِيهِمَامِنَ دَابَةٍ وَهُوَعَا صَعِهِمُ إِذَا يَكُ أُءُ قَدِيْرُ أُومَا آكَ أَكُوْمِنَ مُّصِيبَةٍ فَيَمَا كَسَبَتُ أَيْدِ يَكُثُرُونِ يَعْفُوا عَنْ كَيْثِيرِ ۚ وَمِيَّا أَنْاتُونِهُمْ يَعْزِنَ فِي الْأَرْضِ وَمِالَكُمُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ قَلِيٍّ قَالَانْصِيْرِ وَمِنْ الْيَتِهِ الْجُوَّارِ فِي الْبَعَرِكَ الْأَعْلَامِ ( أَنْ يَشَأُلُسُكِن الرِّيْحَ فَيُظْلَلُونَ رَوَاكِدَ عَلْظَهْرِ أَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرِ ۗ ٱرْبُوْرِ بِقَهُ ثَنْ بِمَاكْسَبُوا وَيَعْفُ عَنَ كَتِهْ يُرِ ۚ وَيَعْلُمُ النَّنْنَ بُحَادِ لُؤُنَ قِيَ الْمِيِّنَا مَا لَهُمُ مِّرْ: تَحِيْصِ ۞ فَمَّا أُوْيَتِ عُرُ صِّنْ شَيْعٌ فَمَتَاعُ الْحَيُوقِ الدُّنْيَأُومَاعِنْكَاللَّهِ خَيْرٌ وَ ٱبْغَى لِلَّذِيْنَ امَنُوْ اوَعَلَى رَبِّيهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ يَجْتَانِبُوْنَ كَبَيْرِالْإِنْثِرَوَالْفَوَاحِشَ وَإِذَامَا غَضِبُواهُ مُ يَغْفِرُوْزَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوُ الرَّيِّرِجُ وَ**لَوَّامُواالصَّالُوَ ۗ وَامْرُومُ مُ**وْمُثُورُ وَبَيْ وَمَّالَازَقُنْهُ مُونِيْفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ إِذَّا اَصَابَهُمُ الْبَغِيُ مُهُمُ ينْتَصِرُوْنَ ۞وَجَزَّوُ اسَيْعَةٍ سَيِّعَةٌ مِّيْثُكُمُ أَنْمَنْ عَفَ وَأَصْلَحُ فَأَجُونُهُ عَلَى لللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الطَّلِمِينَ ﴿ وَلِمَ إِنَّا نَتَصَرَ بَعْكَ ظُلْمِهِ فَأُولَلِكَ مَاعَلَيْهِمْ مِينَ سَبِيْلِ بيثك على الَّذِينَ يَظْلِمُونَ التَّاسَ وَيَبْغُونَ فِلْلَا

200

بِغَايْرِا لَعِيَّ الْوَلْلِكَ لَصُمْرِعَلَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَمَنْ صَبَرَوْعَفَرَ إِنَّ ذَٰ لِكَ لِمَنْ عَزُمِ إِلا مُورِ فَ وَمَنْ يُضَلِلُ لللهُ فَمَالَةُمِنْ وَّ لِيَّتِنْ بَعْدِهُ وَرَى لِظْلِمِينَ لَتَّارَ أَوُّاالْعَنَابَ يَقُولُونَ هَلْ إلى مَرَدِّمِينَ سَبِيْلِ أَوْرَابِهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الذُّ لِّي يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ بَحِفِيًّا وَقَالَ لَّذِينَ الْمُنْوَالِقَ الْخِيدِينَ الَّذِينَ حَسِرُ وَالْفَسَّحُهُ وَالْمَلِيْهِ مُوَالْقِيمَةِ الْمُلْتُهُ وَوَمَ الْقِيمَةِ الْمُلْتُ ٱلآَاِتَ الظَّلِيٰنَ فِي عَلَابٍ تُمْقِيْدِ وَمَاكَ أَنَ لَهُ مُ صِّنَ اَوْلِيَّا ، يَنْصُرُونَهُ مُوسِّنَ دُونِ اللهُ وَمَنْ يَّضُلِل للهُ مَالَهُ صَ سَبِيلٍ ﴿ إِسْتِعِيبُو الرَبِّكُومِينَ قَبِلَ أَنْ يَأْتِي يُومُ لِمُنَّ لَهُ مِنَا لِلَّهِ مَا لَكُورُ مِنْ مَلْكَ إِيُّومَ إِن وَمَالَكُورُ مِنْ تَكِيرُ فَإِنْ ٱعۡرَضُوا فَمَّا اَرْسَلُنٰكَ عَلَيْهِمُحِفِينَظُ الْإِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ وَإِنَّا إِذْ آاذَتُنَا الْإِنْسَانَ مِتَارَحَةً قَوْحَ بِهَا أَوَانَ تُصِبْهُمُ سَيِّعَةً عُاقَكَ مَتَ اَيْدِيْهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ٥ لِلْهِ مُلْكُ التماوية والأرض يَعْلَقُ مَا يَشَاءُ لِمُكُلِنَ يَشَاءُ إِنَاكًا وَّيَّتُ لِنَ يَّنَا أَوُ اللَّهُ وَ كَاوَيْرَ وَجُهُمُو **دُكُرُانًا وَإِنَّاتًا** وَيَحْبَعُلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمً إِنَّهُ عَلِيْدُقِينُ وَمَاكَانَ لِبَسَيْمِ أَنُ يُكِلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحَيَّا أَوْمِنْ قَرَآئِ جِهَابِ أَوْرُسِلَ رَسُولًا

فَيُوْتِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاءُ الْحَاتَةُ عَلَيَّ حَكِيْدُ وَكَالُوكَ اَوْحَدُنَا الْكِيْكُ وَلَا الْإِيْلُ الْكِكُ رُوْحًا مِنْ اَمْوِنَا مَا كُنْتُ تَدُيرِي مَا الْكِيْبُ وَلَا الْإِيْلُ فَ وَلَكِنْ جَعَلْنَهُ فَوْرًا نَهْ مِن يَبِهِ مَنْ تَنَفَى الْكِيْبُ وَلَا اللهِ الله

والله التَّمْنِ التَّحِيمِ

للعانقة عند*للتقديريّا*  والم

يَجَعَلَ لَكُهُ مِنْ لَفُلُكِ وَالْأَنْعُ الْمِصَاتَرُكُبُونَ ﴾ لِتَسْتَعُا عَلَىٰ ۗ الْهُورِةِ فَرَّتِكُ ثُرُ وَانِعَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوْيُتُمْ عَلَيْهُ وَتَقُولُوا سُبِعُلَىٰ الَّذِي سَغَّرَ لَنَا لَمُ لَا وَسَاكُنَّا لَهُ مُقْدِينِينَ ٥ وَالتَّآلِ لَا رَيْنَا لَمُثْقَلِبُونَ ۞ وَجَعَلُواْلَهُ مِنْ عِبَادِهِ مُجْزَعُ إِنَّ الْإِنْسَانَ ڰڡؙٷۯٷڽؽڹٛڰ۠ڽؙٲۅٳؾۧۼؘڹؘٶڝۧٵؾڬٛڰؙ؆ڹ۫ؾ۪ۊٙٳڝٛڣ۬ڰٛۄٳڶڹؽؚ<u>ۣڎ</u> وَإِذَا الْبِيْزَلَحَدُ هُمُ عِيَاضَرَبَ لِلرَّهْنِ مَثَالًاظَلَّ وَجُهُ هُ مُسْوَا وَهُوكَظِيْرُ ﴿ أَوْصُ يُنَتُّو ۚ إِنَّا لَكُمْ لَيَةً وَهُوَ فِي الْخِصَامِ خَصَارُ سُينِ ٥ رَجَعَ الْوَالْكَلَيْكَةُ الَّذِينَ هُمُوعِبْ كُالرَّحْسُ إِنَاكًا التبها واخلقه والمستكتب شهادتهم ويشاؤك فألؤا لُوَسَاءَ الرَّحْنُ مَا عَبَدُ نَهُمُّ مِا الْهُمُونِ الْهِ الْحَصْ عِلْمُ إِنْ هُمُ الأيَغُوصُونَ أَمُاتِينَهُمْ كِينَاتِنْ قَبْلِهُ فَكُمْ إِ مُسْتَمْسِكُونَ ۞ بَلْ قَالُوٓۤ إِنَّا وَجَدُ نَا أَبَاءَ نَاعَلَى أُسَّةٍ وَٓ إِكَّ عَلَى الْخُرِهِمْ شُهْتَكُونَ ٥ وَكُذَ إِكَ مَنَا الْرُسَلْنَامِنَ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ ثَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُ اثْرَ فِوُهُ فَآ أِنَّا وَجَدُ ثَا أَلَا فَاعَلَى اُسَّةٍ وَإِنَّاعَلَى الْمُرْهِمُ هُفَّتُكُونَ ۞ فَلَ ٱ وَلَوْجِئُكُو مُا اَهُ لَكُ مِمَّا وَجَدُ تُرُعِلَيْهِ إِلَّا حَكُمُ قَالُوَّا إِنَّا بِمَّا أُرْسِلُكُمْ بِهِ كِفِرُونَ <u>ۼ</u>ٳڹؾؘڡۧؽٵڝڹٛۿۮۏؘٳؽڟۯڮڣػٲڹٙڡٳڣڋڷڶڰڮڗؠؽ۞ۅٳۮۊٲ

اع

ؽۅۏٙۊؘۅۘۑؠ؋ٙٳڬٙڹؽؠڒٳٷ۪ٚؠٙؠؾٳڹۼؠٛڡؙۉڹ۞ٳٳڰ الَّذِي نَظَرَ نِي فَانَّهُ سَيَهُدِينِ ۞ وَجَعَلُهَا كُلِمَةٌ بَاقِيَّةٌ فِي عَقِيهِ لَعَالَهُ وَرُرْحِعُونَ ۞ بَلْ مَتَعْتُ هُوْ لِأَعْوَالَاءُ مُ حَتَّى جَاءُهُ وَالْحَقُّ وَرَسُولُ مُّنِّينٌ ۞ وَلَتَاجَّاءَهُ مُ الْحَقُّ قَالْوُالْمُ نَاسِعْتُ وَإِنَّابِهِ كَفِرُونَ ۞وَقَالُوْالْوَلَانُزِّلَ لَمْ نَا الْقُوْرَانُ عَلَىٰ رَحُبِلِ مِنَ الْقَوْيَةِ بَيْنِ عَظِيْرِ ۞ آهُمُ يَقْفِهُونَ *ۿؾٙۯ*ؾڮٝڂؿٷڡۘٮۘۿڬٵؠؽؘۿٷڝۧۼؽؾڗۿۿڔڣڵ<sup>ڎ</sup>ؽٷٙٳڵڎؙؽؙ ۅڒڣٮٛٵڹڡ*ٛڞۿۉۏ*ٛۊۘڹۼڞۣۮڗڂ۪ؾڷؾڲ۫ڹڹڡٛۿۿۯۑڡٛڞ مُعْزِيًّا وَرُحْتُ رَبِّكَ خَارِيَّةً عَالِيَهُ عَوْنَ ﴿ وَلَوْلِآ اَنْ يُكُونَ التَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً تُجْعَلْنَالِنَ يَكْفُرُ بِالرَّصْنِ لِبُورْتِهِمْ مِفْعًا تِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَهَا يَظُهَرُونَ وَوَلِبُونَةٍ هُوابُوارً وَّسُورًا عَلَيْهَا يَكِي وَنَ فَ وَرُخُونًا أَوَانَ كُلُّ ذَلِكَ لَتَ مَتَاعُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَأُوا لَاخِرَةُ عِنْدَرَتِكَ لِلْمُتَّقِيْنَكَ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ نِدِيرُ الرَّحْيِنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطِنًا فَهُو لَهُ قُرِيرٌ لِمُ يُم يَّهُ وَنِهُ مُعِنَ لِسَّبِيْلِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُ وَمُعَيَّمُ مَنْ وَرُ نى إِذَا بِحَاءَ نَاقَالَ بِلْيَتَ بَيْنِي وَبِيْنِكَ بِعُكَا كَثِرِقَيْنِ فَيِشْ ا فِي ﴿ وَلِنَ يَنْفَعَ كُولُلْ وَمَا فَدَ ظَلَكَ ثُولًا تَكُمُ فِي لَعَمَا إِن

ېم

مُشْتَرِّرُوْنَ ( اَفَانَتَ صُمِعُ الصَّغَرَاوَتِهِ بِعِلْاَعُمْيَ وَمَنْ كَانِ فِي صَلِل مُبِينِ ۞ فَاِمَّانَنُ هَانَّ بِكَ فَاِنَامِنُهُ وَيُنْتَقِمُونَكِ *ٱڎٛڔؙ*ؠۜؾؙ۫ٙڬٲڵؘؽؽۅؘڡۧۯڹۿؙۄٛۏؘٳؾۜٵڡؘڵؽۿۄٛڠؙڨۛؾۑۯؙۅٛٮؘ نَاسْمَسِكَ بِاللَّذِي أُوْجِي إِلَيْكَ أِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَيْكُولُكُ وَلِقُومِكُ وَسُونَ شُعُكُونَ ۞ وَسُعَلُمُنَ أرْسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّيْسُلِنَّا أَجْعَلْنَامِنْ دُوْنِ الرَّحْيِنِ الِهَةً يُعْبُدُونَ ٥ وَلَقَدُ آرِيْهُ لَنَامُوسِي بِالْبِتِنَالِ فِرْعُونَ وَمَكَابِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَلِمَانَ ۞ فَكَا جَاءَهُمُ مُ بالْبِتَااذَاهُ مِينَهَا بَضَكُونَ ۞ وَمَا نُرُيْهِمُ مِينَ الْيَةِ الْآهِيَ ٱكْبُرَيْنُ أُخْتِهَا وَلَخَذُ نَهُمُ بِإِلْعَنَا بِ لَعَالَهُمُ يَرْجِعُونَ 🔾 وَقَالُوْانَاتِهُ التِّعِوُادُمُ لِنَارَتِكَ مِنَاعَهِ مَاعَهِ مَاعِنْ لَهُ إِنَّ مَا لَهُ تَكُونَ ۞ فَلَمَّ أَكْنَهُنَا عَنْهُ مُ الْعَنَا بَ إِذَاهُمْ يَنَكُنُونَ ۗ وَنَادِي فِرْعُونُ فِي قَوْمِهِ قَالَ لِقَوْمِ اِلْيَسَ لِيُ مُلْكُ*مِصْر*َ وَهٰنِ وَالْأَنْظُومِ تَعْمُرِي مِنْ تَحْيَيْ أَفَلَا تُبْصِرُونَكَ أَمْرَانَا خَيْرٌةِنْ لَمْ لَالَّذِي مُوْمِعِينٌ لِمَّ وَلَا يُكَادُ يُبِيْنُ ۞ فَا وَلاَ ٱلْقِيَ عَلَيْهِ ٱسْوِرَةُ كُمِّنُ ذَهَبِ ٱوْجَاءَ مَعَ هُ الْكَلْكُ لُهُ مُقَرِّعًا فَاسْتَخَفَّ قُوْمَهُ فَ أَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوْ إِقَوْمًا الْسِ**قِ أِنَ** (

ad I

فكتاً اسَفُونَا انْتَقَيْنَا مِنْهُمُ فَاغْرَقْنَاهُمُ إَجْمَعِ أَيْل فَجُعَكُنْهُ مُرْسَلَفًا وَمَنَاكَلِ لِلْأَخِيرِ مَنَ ﴾ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْبَيْمِتُلْااذَاقُومُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوْاءَ الْمَتْنَ خَيْرًا مُرْهُولُمُ اَصْرُبُوهُ لَكَ الْآجِدَ لِأَجْبُ لُوجُ وَهُوَمُّ خَصِمُوزَ اِنْ هُوَالْآعَثُ أَنْعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَتَالًا لِّبَيْ إِسْرَاءِلُ وَلُوْنَيْنَا وُلِجَعَلْنَامِنَكُمُ مِثَلَيْكَةً فِالْأَرْضِ يَعْلُفُونَ وَانَّهُ لَعِلْالِسَّا عَدِ فَلَانَمُ تَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ لَمْ فَاصِرَاطًا مَّسْتَقِيْرُ وَلايصُ تَ تَكُوُ الشَّيْطِنُ إِنَّهُ لَكُوْعَدُ قَعْبِينَ السَّاسَةِ السَّيْطِينَ الله وَلَتَاجَاءَعِيْلَى بِالْبَيِّنِي قَالَ قَدْجِئْكُ ثُوبِالْحِكْرَةِ وَلِأَبَايِّنَ لَكُمُ بِعُضَالِّلَانِ يُ تَخْتَلِفُونَ فِيثَةِ فَاتَّقُوااللهُ وَاطِيعُونِ إِنَّ اللهُ هُوَرَبِيْ وَرَبُّكُمُ فَاعْتُ وَيُهُمْ فَاحِرُاطُكُ مِسَعِيْدً ﴿ فَاخْتَلْفَ لَأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِ هِ وَقُوَيْكُ لِلَّذِينَ ظَلْوُامِنْ عَذَادِ يَوْمِلُلِيْرِ ۞ هَلْ يَنْظُوُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بِغُتَةً وَّهُ مُلِايَشُعُو وَنَ ۞ ٱلْآخِ لِلْأَوْيُومَ إِنِ بَعْضُهُ مُلِعَضِ عَدُوًّا لِاللُّقُونَ أَنْ يَعِبَادِ لَاخَوْثُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَوَلَّا الْكُثُمُ تَحْزَنُونَ ٥ُ ٱلَّذِينَ الْمُؤَابِ الْمِينَاوَكَا مُؤَامُسُ لِمِينَ الْدُجُلُوا لَحِنَّةَ أَنْ تُرُواجُكُونُ عُبُرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِ

TO S

بِعِعَانِ مِّنَ ذَهَبِ قَاكُوابٍ وَفِيْهَامَاتَشْتَهِيْهِ الْأَنْفُرُ <u>ۅ</u>ۘتَكَنَّ الْأَعَيُّنُ وَٱنْتُوْفِيْهَا لِحَيْنُ وَنَ ٥ُ وَيِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيَّ ا*ٱوْرِيتْمُوْهُ] مِمَاكَنْ تُوْتَعَمَّ لُوْنَ ۞لَكُوْفِيهَا فَالِهَ هُكُوْتِيْكُا* إِمِّنْهَاتَأْكُ لُوْنَ Oِإِنَّ الْجُرْمِينَ فِيْعَـنَابِجَهَـثُمَ خِلِدُونَ ٥ لَايفَ تَرْعَنْهُ وَهُ وَيْهُ وَيْهِ مُبْلِسُونَ ٥ وَمَ ظَلَمْنَاهُ وَلِكِنَ كَانُوُاهُمُ الظُّلِينَ ۞ وَنَادَوُا يُبْلِكُ لِيَقَضِ عَلَيْنَارَ بُكِ وَالَ إِنَّ صُحْمَتَ الْكُونَ ۞ لَعَنْ جَعْنُكُمْ بِالْحِقِّ وَلَكِنَّ ٱلْكُرِّ كُوْلِكِي كُلِ هُوْنَ ۞ أَمْ أَبْرُمُوْ الْصُرَّا فَإِنَّا مُ بُرِمُونَ أَ امْ يَسَبُونَ أَنَّا لانسَمَعُ سِرَّهُ وَرَجُولُهُمْ بَلَىٰ دَرُسُلُنَالَدَ يَهِمْ يَكُثُبُونَ ۞ ثُـُلَ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمِنِ وَلَكُّ فَأَنَا أَوَّ لُ الْعَبِينِ مِنَ ۞ مُبْحُنَ رَبِّ لِتَمُوْتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْمَدُيشِ عَمَّا ايْصِفُونَ ۞ فَنَ رُهُمُ يَغُوْضُوْ ا ِ رَيَا عَبُوْ احَتَّى مِلْقُو ايومَ هُ مُو الَّذِي يُوعَ بُ وَنَ O وَهُوَ الَّذِي فِ السَّمَاءِ الْهُ وَفِ الْاَرْضِ الْهُ وَمُوالْحَكِيثُ الْعَلَامُ وَتَابِرَ لِهَ الَّذِي يُلَهُ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَالْإِرْضِ وَمَابَيْنَهُمُ وَعِنْكَ الْعِلْمُ السَّاعَةِ وَالْيَهِ مُرْجَعُونَ ۞ وَكَلْمِيْكُ <u>الَّذِيْنَ يَكُمُوْنَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ الْآمَنْ شَهِدَ</u>

الْحِقِّ وَهُـ مُرِيَعُ لَمُؤُنَّ ﴿ وَلَإِنْ سَالَتَ هُـ مُرَّمِّنَ خَلَقَهُمُ لَيَقُوْكُنَّ اللَّهُ فَأَنَّ يُؤُنَّكُونَ ٥ وَقِيْلِهِ لِرَبِّ إِنَّ لَمُؤُلَّا فَوَمُّ ۗ ڲٷٛڝڹٛۅؙٛ<u>ٙ</u>ٷڝڹٛۅؙٛػۿؙٷڠڹۿۮۅڰڷ؊ڵۄ۠ڣٚڛۉػؾؽڴۉؙڹ٥ حِ اللهِ التَّهُ إِلَّ عِيْمِ حَرَقٌ وَالْكِيْلِ الْكِيْنِ أَلِيَّا الْأَيْنِ فَ إِنَّا الْزِيْلَا فِي لَيْلَةٍ مُّلْزِكَةٍ لِتَاكُنَّامُنْذِرِينَ ۞ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ ٱمْرِجَكِيْدِ ۞ آمْرًا صِّنْ عِنْدِنَا الْكَاكُتَا مُرْسِلِينَ ٥ رَحْمَةً مِّنْ رَبِكُ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيْدُ ۗ رَبِّ السَّمَا وِتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُّ أَانَ كُنْ تُوْمَّوُ قِبِينَ ۞ لَآ اِلْهَ الْأَهُويَ عِي يَمِيتُ الْأَلْمُ وَرَبُّ الْمَايَكُوُ الْأَوْ َ لِيْنَ ۞ بَلْ هُمْ فِيْ شَالِيَّ يَلْعَبُوْنَ ۞ فَارْتَقِبْ يَوْمَ ثَأْتِي السَّمَّاءُبِهُ خَانِ مُّبِينٍ ٥ يَّغْشَى التَّاسَ الْمُ عَنَابُ إِلَيْرُ وَتَبَّنَا كَثِيفُ عَنَّا الْمَنَابَ اتَّامُؤُمِنُوْنَ ۞ أَنَّ لَهُ مُ اللِّهِ كَلِّي وَقَلْجًا وَهُمُ رَسُولُ شَيْنِينُ فَحَرَّتُولُوْاعَنْدُوقَالُو الْمُعَلِّمُ عَبُورُكُ إِنَّا كَاشِغُواالْعَدَابِ قَلِيُلَّا إِنَّاكُوْعَابِكُونَ 6 يَوْمَرَ مَبْطِشُ الْمَطْتَةُ الْكُابْرِي إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا

قَبْلَهُ مُوْفُرُ فِرْعُونَ وَجِنَاءَهُ مُرْسُولًا كَرِيْنُ أَنْ اَدُّوْ الْكِتَعِبَادَ اللَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ إِنَّ الْمِيكُ وَيِسُلُطِن شُبِينٍ ٥ وَإِنِّي عُنْتُ يرَ بِيْ وَرَبِّكُوُانَ تَرْجُمُونِ ٥ وَإِثْ لَهُ يُؤْمِيثُوا لِث فَاعْتَزِلُونِ ٥ فَكَ عَارِبَّهُ أَنَّ هَوُلاءٍ قُومٌ عِبْرِمُونَ٥ فَاسْدِ بِعِبَادِي لَـُ لِا إِنَّاكُومُ عَبَّعُونَ ٥ وَاتْرُكِ الْحِرْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ وَّعُيُونِ ٥ وَّذُرُوعِ وَمَعَامِ كَرِيْمِ وَنَعَمَةِ كَانُوا إِنْهَا فَكِهِ بِنَ ٥ كَذَا لِكُ وَأُورَ ثَنْهَا قَوْمَا أَخُونَ ٢ فَمَابَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوَامُنظِرَيْكِ وَلَقَكُ نَجِّيْنَا بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ مِنَ الْعَنَ إِبِ الْهُي فَ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِنَ الْمُشرِفِينَ ۞ وَلَقَ مِ انْ تَرْنَهُ مُ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلْمِ الْعَلْمِ مِنْ فَ وَأَتَيْنَهُ مُوسِنَ الأين مانيه بَكُوُّا شُهِينُ ۞ إِنَّ آمُؤُلِآءُ لِيَعُوْلُونَ ۞ ان في الآموتة عنا الأولى وما يحن مِنسَرين (نَا فَا بِأُبَابِنَالُ كُنْتُوصُلِيقِينَ الْمُوجَدِينَ الْمُوجَدِينَ الْمُوتَوْمُ مِسْتِعِ" وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَمْلَكُنْ هُمْ أَنْعُمُ كَانُوا مُجْوِمِيْنِ



ع نق<sup>س</sup>الة مناللتاخون مناللتاخون وَمَاخَلَقْنَاالسَّمُونِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُالْعِبِينَ فَ مَاخَلَقُنْصُمَّ الإَباعِقَ وَلَكِنَّ ٱلْأَرْمُ مُلِايَعَ لَمُؤْنَكِ إِنَّ يُومَ الْفُصِّلِ مِيقًا تُصُمَّا جَمْعِيْنَ ٥ يُومُ لِأَيْغِيْنَ مُولًا عَنْ تَتُوكَ شَيًّا وَلاَهُ مُينَصَرُونَ ٥ُ الْأَسَنُ تَحِيمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَالْعَرْبُوالرَّحِهُ يُولَالًا عِنْهُ أَلِكُ شَجَوْبَتَا لِزَّقُومُ كَامُ ڷٳٙؾ۬ؽڔۛڴڴڰٲۿڞڷۣؿۼؽؚؽ؋ۣٳڷڹڟۅٛڹ۞ػۼٙڷڸڷۼۣؠؽڔ خُدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلْ سَوَاءِ الْجَهِدُ ۖ فَرْصَبُواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِزْعَةَ الِـ ٱلْجَهَيْرِ ٥ُ ذُقُ الْاَكَ آنتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْعِ ٥ إِنَّ لِمَاكَاتُ مُثَرِّبٍ **ٚۼؙڰڒٷؘٮٛ**ٳڷٙٲڷڰؾٙڡؽؘۏؽٛ؞ڝٛٳۄٳؘۅؽڹ۞ٚؽۣٛڄڹۨؾؚڗۜۼؽۅٛڹؚڴ يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُ بِسِ وَإِسْتَبْرَقِ صُّتَقْبِانِيَ ۖ كَ لِلْكَ ڒڗۊؙۘۻڶۿؙۮٷٛڔۘعؽ۬ڮؽڰٛٷؘ<u>ؘ</u>ڹؽۿٳڹڰڷۣۏؘٳۿڋۣٳؗڛؽڽ لإيذُ وْقُوْنَ فِيهَالْلُوْتَ إِلَّا الْمُوْتَةَ الْإِوْلُ وْرَقْتُهُمْ عَذَا بَالْجَيْدُ ضْلَامِّنْ رَبِّكَ ذٰلِكَ مُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْدُ ۞ فَاتَّمَا لِيَتَّرَنْهُ بِلِسَانِكَ ىڭھۇيتَدَىتَ كُونَ ۞ فَارْتَقِبُ إِنَّهُمُ رُحُورٌ يَقِبُونَ۞ تُوَّالِكَ الْيَة مُلِيَّة وَهِي مِنْ وَيَالُهُ مِنَالَيْهِ الْيَهِ حالله المحفز الرجيو نُ تَوْزِيْلُ الْكِيْبِ مِنَ اللهِ الْعَيْرِيْزِ الْحَكِيْدِي إِنَّ فِي السَّمْلِي

وَالْأَرْضِ لَايْتِ لِلْوُرُمِنِينَ ٥ وَفِي خَلْقِكُرُومَ ايَبُقُمِنَ دَانَةِ اللَّهُ لِقُومِ يُونِونُونَ ﴿ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَا لِهِ ومَّاانزُ لَاللهُ مِنَ السَّمَا وَمِنْ رِزْتٍ فَاحْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْدَهَا وَتَصْرِيْفِ الرّيْجِ الْكُلِقَوْمِ تَعْنَقِ فُوْكَ يَلْكَ انتُ اللَّهُ مَنْ أَكُوْمًا مَلَيْكَ بِبِالْحَقِّ فَيَايِّ حَدِيثِ بَعْدَاللَّهِ وَالْيَهِ مُؤُومِنُونَ ۞وَيُلُّ لِكُلِّ أَفَّالِكِ أَيْنِهِ ۞ يَتَمَعُ الْيَتِ اللهِ تُتُكُلُّ عَلَيْهِ ثُمَّرُ يُعِيرُ مُسْتَحَجِدًا كَانَ أَنْ يُسْمَعُهُمُ اللهِ تُتَكُيرُ الْكَانَ أَنْ يَسْمَعُهُمُ فَبَيْقِـرُ وُبِعَـكُا بِ١ إِيْهِ O وَإِذَا عَلِمَ مِنَ الْبِيَالَّشَيَّا لِأَتَّخَهُ فَكَا هُ زُوًّا الْوُلْلِكَ لَهُمُ عَذَابٌ شُّهِينٌ ٥ مِنْ وَلَا مِمْ جَهَ نُكُرُهُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمُ مُسَاكِسُو انْسَيُّا وَلِأَمَا اتَّحِنُّهُ وَا مِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْلَيَّاء وَلَهُمْ عَنَا بُعَ عَظِيْرُ كُم لَا المُنَّامَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبِ رَبِّهِ مُلِكُمُ مُعَنَاكِمُ امِّنْ تِرْجَيِزِ اللِيْرُ أَاللَّهُ الَّذِي سَعَتَ رَلَكُو الْعَرَ لِجَيْرِ عَ الفُلكُ فِيكِ مِا مُسْرِةً وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْ لِلهِ وَلَمَا كُمُ تَشَكُوُونَ ٥ وَمَعَنَّرَ لَكُوْمًا فِي الشَّمَا وِينَ وَمَا فِي الْأَمْنِينَ جَمِيعًا مِتْنَهُ وإِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ رَبِّيتًا كُلُو وَنَ ٥ قُلُ ڵڹؿڹٲڡٮؙٷٳؾۼٛڣڔۉٳڸڷڹ۩ڮڵڒڔٛۻٷڽٵ<u>ڲٳؠٙڵڷ</u>

قَوْمًا إِمَا كَانُوْ أَيْكُسِبُونَ ۞ مَنْ عَلِ صَالِحًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ أَسَلَ فَعَلَمُ الْمُتَالِلُ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَتَ الْمَيْنَا لِبَيْ إِسْرَاءِ مِيْلًا لَكُتُ وَالْحُكُمُ وَالنَّبُولَ لَوَرَزَقْنَا مُوتِينَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلُنْهُمُ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ٥ وَاتَّيْنَاهُ وَبَيِّنَةٍ مِّنَ الْأَصْرُ فَمَا اخْتَلَفُوَّا لآص بعيرما جاءه والعِلْوَبْغَيَّا بَيْنَهُمُ إِنَّ رَبِّكَ تَضِيُ بِيَنَهُ مُ يُومَ الْفِيلَةِ فِيمَا كَانُو افِيهِ يَغْتَ لِفُونَ ۞ ثُمَّرَ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَانَتَّبِعُهَا وَلَاتَ تَبِعُ اَهُوَاءَ الّذِينَ لَا يَعْلَوْنَ (إِنَّهُ مُ لَنْ يُغْنُواعَنُكَ مِنَ اللّهِ شَيًّا وَإِنَّ الظُّلِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياً عَبْعَضْ وَاللَّهُ وَلِيَّ الْمُثَّقِّ بُنِّكَ مِلْمَا بَصَايِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحَهُ لِتَقَوْمِ تُوْفِيْوُنَ ٥ اَمْحِسِبَ الَّذَيْنَ اجْتَرَكُوا السَّيّاتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ امَّوُ اوَعِلُوا الصِّلِيَّةُ سَوَاءُ عَيْاهُمُومَا يُهُومُ أَعَدُ مَا يَعَكُمُونَ وَخَاقًا لِللهُ التَّمُونِ وَالْأَرْضَ بِالْحِيِّ وَلِيُجِبُّرِ مِي كُلِّ نَفْسٍ بَالْسَبْتُ وَهُمْ لِايْطُلْمُهُ لِيَ أقرءيت موا تخنزالها كالهواله واضكه الله على على وأيرق فرعل سَمْعِهُ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصِرِ إِعِشُوةً فَمَنْ يَهَ لِي لِهِ مِنْ بَعْدِ الله أَنَاكُانَاكُمْ وَنُكَ مَقَالُوا مَا هِيَ الْآخَيَاتُ اللَّهُ نُيَا مُوْتُ نَعْيَاوِمَا يُصْلِكُنُ ٓ إِلَّاللَّهُ هُوْ وَمَالَهُ مُرْبِاللَّهُ مِنْ عِلْمُرْانِهُ فَعَلَّا لِلسَّاللَّاللّ

700

الأَيْظَنُّونَ ۞ وَإِذَا مُثَلَّى عَلَيْهِمُ الْمِثَابَيِّنِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ الِكَّانَ قَالُواامَّقُ ابِابَا بِنَااِنُ كُنْتُهُ صِيقِينَ ٥ قُلِل لِلْهُ يُحْيِيكُ نُمِّيمُنِيُّكُمْ فَيْتِحِيمُ مُكُولًا لِيُومِلْقِيمَةِ لِأَرْبَ فِيهُ وَلَكِنَّ أَكْ التَّاسِ لايعَكُونُ وَيَتَّهِ مُلْكُ السَّمْوَةِ وَالْارْضِ وَيُوْمَ تِقُوْمُ السَّاعَةُ يُوْمَ إِنِّ يَخْسَمُ الْمُطِلُّونَ ۗ وَتَرْبَى كُلَّ امَّة بَدَانِيَةٌ كُلُّ الْمُتَّةِ تُدُعَى إِلَى كِيبِهِ ٱلْيُومِرُعُ زُونَ مَاكُنْمُ تَعْمَاوُنَ ۞ هٰ فَا كِتٰبُ النَّطِقُ عَلَيْكُمُ بِالْحَقِّ إِنَّاكُنَّا تَسْتَنْفِخُ مَ كُنْتُوْنَعْكُونَ 0 فَأَمَّا الَّذِيْنَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِلْيِ فَيُكَاخِلُهُ رَيْهُمْ فِي رَحْمَتِهُ فَا لِكَ مُوَالْفَوْنِ الْبُيْنِ وَأَمَّا الَّذِي مَنْ كَفَرُوْآ اَفَادُولَكُنُ الِيقِي تُسُلِ عَلَيْكُمُ فِاسْتَكَابِرُ تُمْرُوكُ تُمْرُونُ مُورِقُومًا بَعْرِطِين وَلِذَاقِيْلَ إِنَّ وَعُمَا لِللهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لِارْتِبَ فِيهَا قُلُةُ وْتَانَدُرِيْمَ السَّاعَةُ إِن تَظْنُّ الآطَاتَّاقِ مَا حَنْ بِمُسْتَثْبَقِينِ فِي وَيِدَالْهُ مُسَيَّاكُ مَاعَ إِنَّ أُوحَاقَ مِهِمْ مَّاكَانُوْ أَبِهِ يَسْتَهْرُ ءُونَ وَقِيْلَ لِيُومُ نِنْسَكُمْ كَانْسِينَةُ لِقَاءَ يَوْصِلُهُ لِم مَا وَمَأُولِكُمُ التَّا وُوَمَالَكُمُ مِّنَ نَٰصِيرُ فَانْكُو بِانَّكُو التَّخَانُ تُولِيتِ اللهِ هُوْ وَاوَّغَرَّيْكُوالْحَيْوةُ الثَّ نَيَأُ فَالْيُؤَكِّلْ غِرْجُونُ مِنْهَا وَلا هُ مُنْ يُسْتَعْتُهُونَ وَلِلَّهِ الْحَالُ وَيِ السَّمُونِ وَرَبِّ الْارْفِي إِ ﴾ وَلَهُ الْكِهُ رِبَاءُ فِيلَا سَمَا وَتِ وَالْأَرْضُ وَهُوالْعَرِ مُوالْحَكِلُهُ

الله



حِرِللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيثِيرِ ٥ حَمِّ تَازِيْلُ الْكِتِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْكَالِيرِ مَاخَلَقْنَا لتَمُونِ وَالْأَرْضَ وَمَا بِينَهُ أَالِا إِلْيَقَ وَأَحِرِكُ مَعَى وَالَّذِينَ كَفُرُواعَا الْمُنْ رُوامُعُرِضُونَ ۞ قُلْ ارْءَيْدُوسًا لَتُنْ عُوْنَ مِنْ دُونِ الله ارُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ الْمُولِمُ مُنْفِ سُرُاكُ فِي التَمُونِ إِينُونِ بِكِنْ حِنْ تَبْلِ مُنَاآوًا ثُرُةِ مِنْ عِلْدِلْ كُنْتُمْ صب قِينَ ۞ وَمَنْ أَضَالُ مُعِمَّنْ يَنْ مُعُوامِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لِكَ يَسْتِغَيْبُ لَهُ آلِل يُوْمِلُقِيْكَةً وَهُمْ عَنْ دُمَّاتِهُمْ غَفِاؤَنَ ۞ وَإِذَا حُشِمَ التَّاسُ كَانُوْالَهُمْ آعُكَاءُ وَكَانُوْ ابِعِبَا دَيْهِمُ كَفِيرِينَ ﴿ وَإِذَا تُسْلَمُ عَلَيْهِمُ الْمِنَابَيِّنْتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ الْمُحِقِّ لِمَا أَجَاءَهُمُ وَلُكُنَ اللَّهِ سِعُرُّمُي بِينَ أَلَمْ مِيقُوْلُوْنَا فَتَرَاهُ ثُلُ إِنِ افْتَرَيْعُهُ فَكَ لَا مَّلِكُونَ لِيُصِلَ لِللهِ شَيَّا هُوَاعُلَوْ مِاتُّفِيْضُونَ فِي إِنَّا عُلْمِيهِ شَصِيْكَ اَبِيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْدُ وَالْمُلَاثِ عِيْدُ اللَّهُ مَاكَنْتُ بِنَعَالِمِينَ الرَّسُولِ وَمَا آدَرِيْ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُوْرُانَ آتَ بِعُ الكَمَا يُوْحَى إِنَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَن يُرْحُبُّ بِنُّ ۞ قُلْ أَرَءَ يُنتُرُ إِنْ كَانَ نْ عِنْ لِاللَّهِ وَكُفَرْتُهُ يُهِ وَشُيْهِ لَا شَالِهِ لَيْ مِنْ بَنِّي الْمُرَّاءُ مِلْ

ام ا

عَلْ مِثْلِهِ فَامَنَ وَاسْتَكُبُرُ ثُمُّ إِنَّ اللَّهُ لَا يَصْدِي مِ الْقَوْمَ الْقِلِلْيُنَ ٥ وَقَالُ لَذِينَ كَفَرُوالِلَّذِينَ أَمَنُوالُوكَانَ خَمْرُ مَّاسَبَقُونَا اللَّهِ وَإِذْ لَهُ يَصْتُكُ وَابِهِ فَسَيْقُولُونَ هِ فَآلِافَ كُ قَدِيثُونَ وَمِنْ قَبْلِهِ كِنْ مُوْلِنِي إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهُنَا يَنْ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِينَذِ رَا لَّذِينَ ظَلَمُ وَالْنَشِرِي كُفِيدِينِينَ (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوارِيَّنَ اللهُ ثُوِّ اسْتَقَامُوا**فَلَاخُونُ** عَلَيْهُمُولِالْفُمْ يَعْزَنُونَ ٥ أُولَيْكَ أَصُامُ لَجَنَّةِ خُلِي يُنَ إِنِيْهَا جَزَاءً عَاكَانُوْا يَعْكُونَ © وَوَصَيْنَاالْإِنْسَانَ بِوَالِنَّ بِي احسناط حكته أمه كرها وصعته كرها وحله وفط تَلْبُونَ شَهْرًا وَحَتَّى إِذَا لَكُمْ أَشُدًّا وَتَلِمُ أَرْبَعِينَ سَنَا قَالَ رَبِ أُوْرِعُيْنَ أَنْ أَشَكُرُ نِعْمَتُكَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتُ عَلَيْنَ والدي وآن أعمل صالحًا ترضه واصطري في ذريع ٳؾۣٚۛٮؙڹٛڡؙٳڵؽڮۅٙٳؾۣٛڝؚڶڵڡؙؽٳؽڹ۞ۘۘۅؙڵؾۣڮ**ٲڵڕ۫ؽؙ** عَنْهُ وَأَحْسَنَ مَا عِلْوُا وَنَجَا وَرُعَنْ سَيّالِهِمْ فِيَّ أَسْلِيكُ وَعُمَالِقِ مُ قِالَانِي عُكَانُوا يُؤْعَدُونَ ۞وَالَّذِي عَالَ لِوَالِدَيْدِأُنِ لَكُمَّ أَلْتَبِ لَانِيْنَ أَنْ أُخْرَجَ وَقُلْ خَلَيْ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيْثِي اللَّهُ وَيُلِكَ أَمِنُ أَنَّ وَعَدَا

فَيَقُولُ مَا لَمُنَّا إِلَّا اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۞ أُولِينَ كَأَلَيْنَ تَحَقًّا عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ فِي أُمِّعِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ هِ وَرِّسَ لَكِينَ وَالْإِنْسُ إِنَّهُ مُكَانُوا خَسِيرِينَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِتَّةً عِلْوَاهُ وَلِيُوفِيِّهُ مُ أَعَالَهُ مُ وَهُمُ لا يُطْلَوْنَ ۞ وَتُومُنِّعُ رَضَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهُ مَبُ ثُمُ طَيِّياتِ كُرُ فِي حَيَاتِ كُمُ التَّنْيَاوَاسْتَمْتُعْتُمُ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ يُجْنَزُونَ عَلَابَ الْمُوْنِ عَاكَثُ مُرْتَسُتَكُلِيرُوْنَ فِلْالْأَرْضِ بِغَايْرِالْحِقِّ وَمِاكَتُ ثُوْ تَفْسُقُونَ أَوَاذَكُوْ أَخَاعَادُ إِذْ أَنْذَا رَقُوْمَهُ بِالْأَحْقَانِ وَقَالَ خَلَيْنَ لِنَّكُ رُمِنَ بَايْنِ يَدَا يُحِوَمِنَ خَلْفِهِ ٱلْأَنْعَبُكُ وَا اِلَّاللَّهُ اِنَّيْ اَخَافُ عَلَيَكُمُ عِنَابَ يَوْمِ عَظِيْرِ ۞ قَالُوٓ ٱلْجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَاعَنَ الِمَتِنَأْفَأَيْنَاءَاتَعِكُ نَاانَ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ قَالَ إِنَّا الْمِلْهُ عِنْدَاللَّهُ وَالْبَلِّفُ كُوْتِيَّ الْرُسِلْتُ بِهِ وَلِيَتِيَّ آلِكَا قَوْمًا تَجْهَا وُنَ كَلْمَارَاوَهُ عَارِضًا أَشْمَتْقَيلَ أَوْدِيتِهِمْ قَالْوُالْمُنَا عَارِضٌ مُنْطِرُ نَأْبَلُ مُومَااسْتَعْجَلُامُرِيةٌ رِنْعٌ فَيْهِ عَلَابٌ اَلِيْرٌ ۚ ثُنَا صِّرُكُلُّ شَيْعٍ بِأَصْوِرَ بِهَا فَأَصْبِعُوا لَا يُرْتَى لأمسكنهم لكنالك نجزى لقوم العجوميان وكقب فمتاان متك كثينه وجعكنا لموسمعاة آب

الاحقان

وَٱنْبِدَةً فَمُّ أَغَنَى عَنْهُ وَسَمَعُهُ مُو لَا أَبْصَارُهُ وَلاَّ أَنْ يَنْ تُصُمُّ عِنْ شَيْعًا إِذْ كَانُوْ الْجَحَكُ وْنَ بِالْيَةِ لِلَّهِ وَحَافَيْهِمْ مَّا كَانُوْ اللهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٥ وَلَقَدُا هُلَكُنَامَا حَوْلَكُمْ مِنْ الْفُرِي وَصَرَّفْنَاالْالِيتِ لَعَالَّهُ مُرْيَحِعُوْنَ ۞ فَلُوْلَانَصَوَ هُ وُ الَّذِينَ اتَّحَدُ وَامِنْ دُونِ لِللَّهِ قُرْيَانًا اللَّهَ قُدَبَلْ ضَأَوُلَعَنَّا أُللَّهَ قُدَبَلُ ضَأُولَعَنَّا وَذَ لِكَ إِنْكُهُ وَمَا كَانُوا يَفْ تَرُونَ ۞ وَإِذْ صَرَفْنَا الْيَكَ نَفَرًا مِّن لَجِنّ يَسْتُمْ عُونَ الْقُرْ انْ فَأَلَّا حَضُرُوهُ فَالْوَانْصِتُواْفَ لَتَ قُضِي وَلَّوْ اللَّ قَوْمِ هِمْ مُنْ فِي رِيْنَ ۞ قَالُوْ الْقَوْمَ نَالِنَّا اسْمِعْتَ كِتُا الْزُلُ مِنْ بَعْدِ مُوسِى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَصْدِ مَي اِلَى انْعِقَ وَالْ طَرِيْقِ مُسْتَقِيْدِ ۞ لِقَوْمَنَ ٱلْجِيبُو ٱ دَاعِيَ اللَّهِ وَامِنُوابِهِ يَغْفِرُلَكُوْمِنْ دُنُوبِكُوْ وَيُجِرُكُونِ مَا يَالِيْلِ وَمَنْ لِآيَجُبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعِيْزِ فِلْ لَأَرْضِ وَلَيْسَ لَـ هُ ِڡنَ دُونِهَ أَوْلِياءُ مُولِيكَ فِي صَلْلِ شُبِيْنِ ۞ أَوَلَوْرُوااتَّ اللهُ الَّذِي خَلَقَ التَّمَاوِتِ وَالْارْضُ وَلَمْ يَغِي جِنَلْقِ فِي بِفِيلٍ عَلَى أَنْ يَجُي مِنِي الْمُوكِيلُ لِمِنْ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً فَدِيرٌ ۖ وَيَوْمُ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواعَلَى النَّارِ الدِّيسَ لَمَ لَهِ بِالْحِقَّ قَالُوا بَلْ وَرَبِّنَا الْ قَالَ فَنُ وَقُواالْمَ ثَابَ عِمَاكُنْ تُمْ تَكُفُرُونَ ۞ فَاصْدِرُكُمَا



صَبَرَاوُلُواالْعَنْمِصَ الرُّسُلِ وَلاَسَّتَغِيلَ لَّهُوْرُكَانَّهُمَ مَ عَلَيْهُمُ وَكَانَّهُمُ مَ يَوْمَ يَرَ وَنَ مَا يُوْعَدُونَ لَوْيَلْبَ مُوَاللَّا الْعَنْقِ الْآلْسَاعَةُ فَيْنَ فَيْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ وَمُعَلِّى اللَّهُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ

حِ الله التَّحْزِ التَّحِيدِ أَوْرِ

لِّنْ يْنَ كَفُووْاوَمَ تُمُواعَنْ سَبِيْلِ لِلَّهِ اَضَلَّ اَعْمَالُهُمُ وَالَّذِينَ الْمُثُوَّا وَعَلِوالصِّلِحَاتِ وَالْمُعْوَاءِ مَا فِي لَا عَلَى مُحْبِّي وَمُوالْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ مُرَّلَقَتُ عَنْهُ مُرسَيِّا يَهِمُ وَأَصْلِ بَالْهُمُ ۗ ۞ ذٰ لِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ والتَّبَعُواالْ اطِلْ وَإِنَّ الَّذِينَ اصْفُوااتَّبِعُواالْكُقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كُنَالِكَ يَضِرِ كُاللَّهُ لِلتَّاسِ اَمْنَا لَمْ وَافَالْ لَقِيْتُهُ الَّذِينَ كَفَرُواْفَضَرُبَ الرِّ قَالِ حَتِّي إِذَّا أَغْنَبْهُ وَهُمُ وَعِيدُ وَا الْوِيَّاتُ فَإِمَّامَتَّابِعَكُ وَإِمَّا فِلَا عِجَمِّى تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْلَالُهِمَّا ذلك ولوَينَ أَوْالله لانتصر مِنهُ ولكن لِيكُوابِعنكُ بَعْضِ وَالَّذِينَ قُتِ أَوَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكُنْ يُصِٰ لَكُ أَعْمَا لَهُ وَ ٥ سَهَدِيهِ وَكُثِيرِ لِمُ الْهُونُ فَ وَيُدَخِلُهُ وَلَيْ خَلْهُ وَلَكِنَّةُ عَرَّفِهُ تَهُونَ نَايَّهُا الَّذِينَ أَمْنُوا إِنْ تَنْصُرُ وَاللَّهُ يَنْصُرُ لُمُ وَيُنْتِبَّتُ فَكَامَكُمُ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْفَتَعَمَّا لَهُمُ وَاضَلَّاهُمُ ۞

ربع

نقی مناتصنایی مناتصنایی

ذلك بانَّهُ وَكُولِمُ الْأَنْ لَاللَّهُ فَأَحْدُ اللَّهُ وَأَحْدُ الْمُعَمَّا لَهُ وَلَا لَهُ وَأَحْدُ اللَّهُ اَنَا يُسِيدُوا فِالْارْضِ فَيَنْظُرُ وَاكْيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِيثِ مِنْ قَبْلِهِمْ دُمَّوَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَكُلْفِوثِنَا أَمْنَالُهُمَا ٥ الله الملك بِأَنَّ اللَّهُ مَوْكَ لَّذِينَ المُنُوَّاوَأَنَّ الْكَفِيرِ مَنَ لَامُوْلَى لَهُ حَرَثُ إِنَّ اللَّهُ بِكُ خِلُ الَّذِينَ امُّواوَعِلُواالصِّيلَةِ بَحْتُ بَعْرِي مِنْ تَجْتِهَاالْاَنْهُا وَ وَالَّذِينَ كَفُرُوا يُتَمَّتَّعُونَ وَيَأْكُونَ كَاتَأْكُ لُ الْانغَامُ وَالتَّارُمَنُوَّى لَهُمُ () وَكَاتِنْ مِنْ قَرْيَدِهِيَ أَشَكُّ قُوَّةً ۗ إِينَ قَرْيَتِكَ الَّيِّنَ اَخْرَجَتُكَ الْمُلَكُنْ هُمْ فَلَانَا صِرَلِهُمْ **الْمُعَنَّ** كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ شِنْ زَيِّهِ كُنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءِ عَلِهِ وَاتَّبَعُوْ الْمُواءَ مُهُ ﴿ مَنَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِمَا لَكُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهُرُ مِينَ مَنَّاءٍ غَيْرِ السِن عَ وَانْهُرُّضِ لَبِنِ لَهُ يَتَعَايَّرُطُعُهُ عَوَانُهُ وَمِينَ خَمِرِلَنَّ **وَلِكُ وَلِكُ اللَّهُ وَا** ۅؙٲڹٛۿڒؿؾؽٛۼڛ<del>ڵڠ</del>ؖڝۜڣٞؽۧۅؘڷۿۯۏؚؽۿڶڡۣؽڲ۠ڵٵڶۿۧڒٳؾؚۅٙڡۼٛۄ۬ يِّنْ رَبِهِمْ كُمْنُ مُوْخَالِهُ فِالنَّارِ وَسُقُوْامَا ءَجِ فَيْمَا فَقَطَعَ اَمْعَاءُهُوْ وَمِنْهُ وَمِنْ مُعَنَّ يَسْتَمِعُ النَّكَ عُنِّ إِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِلْهُ قَالُولُلِنَّ بِيَ الْوَتُوالْعِلْمَ مِا لِمَا الْفِقَالُولِيْكِ الَّذِينَ طَبِّعَ اللهُ عَلَى قُلُوبُهِمْ وَإِنَّبِعُوٓ الْمُوَّاءَ هُمْ وَ وَالَّذِينَ هُذَبِ وَاذَا دَهُمُ هُ مُ مَا مَا تَالْتُهُمْ تَقُولُهُمْ وَأَنَّا فَكُولُونَ

ON THE SECTION

الآالتاعة أن تأتيعه مُربِغْتَةً عَفَلَ جَاءَ أَشْرَاطُهَ أَفَالٌ لَهُمُ إِذَاجًاءَ تُهُمُ وَكُرِيهُمُ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لِآلِهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَاسْتَغَفِيرًا لِذَ نَيكَ وَلِلْوُ مِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّكُمُ وَمَنْوَكُمْ وَيَقُولُ لِلَّذِينَ امْنُوالُولَا نُزِّلْتُ سُورَةٌ فَإِذَّا أُنْزِلْتُ سُورَةٌ عُكَمَّةً **ۊۘڎؙڮڕۏؘۿٵۘ۩ٚؾؾٵڵ۠ڗٳٙؽؾٵڷ۫ڹؽۘ**ٷٛڲؙڰؙڎٛؠۼؚۮڝۜٙۯڞۜؾٛڟؙۯۅٛڽ اليُكَ نَظُرَالْغَنْنِي عَلَيْهِ مِنَ الْوَيْ فَأَوْلَ لَهُمُ فَ طَاعَةً وَّقُولَ مُعَدُّوُونَ فَإِذَاعَزَمَ الْأَمْرُ فَلُوصَكَ قُوااللهَ لَكَانَ خَوْرًا لَهُمُ كُونُهُ فَهَلَ عَسَيْتُهُ إِنْ تُولِيَكُوْلُانَ ثُفِيبُ وَإِذِالْأَرْضِ وَتُقَطِّعُ الْرَحَامُ كُونَ اوْلَيْكَ الَّذِينَ لَعَنْهُ وَاللَّهُ فَأَصَمَّهُ مِ وَاعْتَى أَبْصَارَهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الْقُولُ الْقُولُ الْمُعْلَى الْمُولِ اَتْفَالْهُا ۞ إِنَّ الَّذِينَ ارْبَتُ وَاعَلَى آدُ بَارِهِ وَرِينَ بَعْدِ عَالْمَا يَنَّ لَهُ وَالْمُكُ يَّ الشَّيْطِنُ سَوَّلَ لَهُ وَأَمْلَى لَهُمُ كَالْفَ بِأَنْهُمُ قَالْوَالِلَّذِينَ لَرَهُوامَا نَرَّلَ اللَّهُ سَنْطِيعُكُمُّ فِي بَعْضِ لَأُمْرِحٌ ا وَاللَّهُ يَعْلَمُ السَّمَارِهُمُ وَاللَّهُ الْوَقْتُهُمُ الْكَلِّكَةُ يَضَمُونَ وجُوهُ هُ وَادْ بَارَهُ وَ فَ لِكَ بِأَنَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ طَاللَّهُ وَكُوهُ ا رضُوانَهُ فَأَحْبُطُ أَعُمَا لَهُمْ أَمْرُكُ الْمُحْدِثُ الَّذِينَ فِي قُلُونُهِمْ مَتَوَضَّ نَ لَنَ يُخْرِجَ اللهُ أَضْعَانَهُ مُ وَلَوْنَنَا أَوْلَارَيْ لِكُ هُ

109

فلعرفتهم يسيمنهم وكتعر فتهم في تحن القول والله يع أَعُالَكُونَ وَلَنَـُكُونَكُونَكُو مَتَى نَعْلَمُ الْجُهِدِينَ مِنْكُولَالْتِينِ وَنَسْلُوا أَخْيَارُكُو ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ وَاعَنْ سَيِبْ الله وَشَاقِوُ الرِّسُولُ مِنْ بَعْدِمَ النَّبِيِّنَ لَهُمُ الْهُلَىُّ لَنَ تَغَرُّواللَّهُ شَعَّاً وَسَيْحُهُ طَاعُ الْمُهُ ۞ يَا يَهُا الَّذِينَ الْمَوَّا الْطَعَ اللهُ وَالِمِيْءُ الرِّسُوْلَ وَلاَتُبْطِلُوْ آاعَالِكُوْ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُا وَصِّدُ وَاعَنْ سَيِيْلِ لِلَّهِ ثُمَّا تُواوَهُمُ كُفًّا رُّفَكُنْ يَغْفِرَاللَّهُ لَحُ فَلَاقِمُوْ اوَتَلُ عُو اللَّالْسَالُو وَانْدُو الْأَعْلُونَ وَاللَّهُ مَعْدُ وَكَنْ تَاتِرَكُهُ أَعْلَاكُهُ O إِنَّمَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَالَعِبُّ وَلَهُوْ وَإِنْ وُّوْمُوْا وَتَنَّقُوا وُ يَكُو الْحُورَكُ وَلاِسْتَكَاكُمُ الْمُوالَكُمُ يِّسْ عَلَكُمُوْمَا فِيُحْفِكُهُ بَعَنَا كُوُّا وَيُعْفِرْجُ اَشْعَا نَكُمُونَ لَمَا اَنْ تُعُ هَوُّلاَ عَنْ عَوْنَ لِمُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ لِللَّهُ فَعِنْكُرُمَّنَ يَّيْنَ وَمَنْ يَيْخُلُ فَانَّمَ ايْخُلُ عَنْ تَفْسِيةٌ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْهُ وُالْفُقِّرِ وَانْ تَتَوَلُّوْايِسُدَبُ لِ تُومَّا غَيْرُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْ الْمُثَالَكُمُ ( العقالفة نتتاكون يشع عشرور اليك لِنَافَتُ مُنَالَكَ فَتُمَا شُهِينًا ٥ لِيَغْفِر لِكَ اللهُ مَا تَقَكُّمُ

ذنيك وماتا تترويتة نغتة عكيك وهيوبك ومراط مُّسْتَقِيْمًا ۚ وَيَنْصُرُ لِدَاللهُ نَصَرًا عَزِيْزًا ۞ هُوالَّذِي ٱنْزَلَ لسَّكِينَة فِي قُلُوبِ لمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَ الْدُوْلِايْكَانًا شِّعَ إِيمَانِهِ مُ وللوجنود التماوت والأرض وكان الله عليمًا حجمًا ل يُدُخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِي جَنْتِ جَنْتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَهْرُ ڂڸٮؠٛ<u>ڹ</u>ۏؽۿٳۘۏؽڲڣٙڕۘۘٙۼؿۿ؞ٛڛؾۣٳؾۣۿ؞ٝۊػٲڹۮڸڰ؏ٮٛڬٳڷڷ فَوْزًاعَظِيمًا ٥ وَيُعَيِّر كِالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِةِ الظَّلَاتِينَ بِاللَّهِ ظُنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِ مُدَّايِرَةُ السَّوْءَ وْغَضِبَاللَّهُ عَلَيْهِ مِرْوَلَعَنْهُ مُورِاعَتْ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيْرًا ۞ وَلِلْهِ حُبُونُوالسَّمُونِ وَالْارْضُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيرًا حَكِمُنَا اللَّهُ الْرُسَلُنَكَ شَامِنًا وَمُبَيِّنَّرًا وَتَنَيْرًا لَ يُؤْمِنُوا الله وَرَسُولِه وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوقِيرُ وَهُ وَتُوقِيرُ وَهُ وَتُسْبِيحُوهُ وَكُرَةٌ وَالْصِيلَا اتَالَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِمَّا يُبَايِعُونَ اللَّهُ يُكُ اللَّهِ فَوْقَ آيِفٍ فِيمَ فَمَنْ تَكَتَّ فَإِنَّا يَنَكُثُ عَلْ نَفْي لَهُ وَمَنْ أَوْفَى مِمَا عُهِنَ عَلَيْهُ اللهُ فَسَعُوْتِيْ فِي أَجْرًا عَظِيمًا حُ سَتَقُو لَ لَكَ الْمُ لَقُونَ مِنَ الأغراب شغلتنآ آمواك وأهاؤنا فاستغفر لنأيقو لؤت

ٱلْسِنَتِهِمْ مِتَالَيْسَ فِي قُلُوبِ مِثْرُقُلُ فَمَنْ يَمَلِكُ لَكُرُسِ اللهِ

نصف

8

شَيْنًاإِنْ أَرَا دَبِكُمُ ضَرًّا أَوْأَرَا دَبِكُمُ نَفْعًا مِلْ كَانَ اللَّهُ بِ اتَمُكُونَ خَدِيرًا ۞ بَلْ ظَنْ ثُوْ أَنْ لَنْ يَنْفَ لِبَ الرَّسُولُ وَالْمُوْمِنُونَ إِلَّ اَهْلِيهِمْ أَبَكًا وَرُتِيَ ذَٰ لِكَ فِي قُلُوبِ كُمُوطَ خَلْتُ طَنَّ السَّوْءِ وَكُنْ أَمُ وَوْمًا أَوْرًا ۞ وَمَنْ لَدُيْوُمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولُمْ فَاتَّاآعَتْدُنَالِلُكُفِرِ ثَنَ سَعِيْرًا ۞وَيَلُهُ مُلْكُ السَّحُوٰتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ إِنْ يَتَشَاءُ وَيُعَانِّي بُمْ مَنْ يَشَاءُ وَيُعَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيْمًا ۞ سَيَقُولُ الْخُلِقُونَ إِذَا انْطَلَقَكُمُ الْمُعَلِّمُ لِتَأْخُذُ وَهَاذُرُونَانَتَ بِعُكُمْ يُرِيدُونَانَ يُبَدِّلُواكُلُواللَّهُ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَاكُذُ لِكُمْ وَاللَّهَ اللَّهُ مِنْ قَبُلٌّ فَسَيْقُولُونَ بَلْ تَعْيُدُ وَنَنَأْبُلُ كَانُوُ إِلاَيْفَقَهُوْنَ إِلاَّ قَلِيْلًا <sup>6</sup>َلُكُّ كُلُّفِيْنَ ڝؘۜٲڵٳٛڠڒٳٮؚ؊ؾؙٮٛۘڠۅٛڹٳڬۊٙۅ<u>ؠٳؙۅڮٛؠ</u>ٲ۫ڛۺٙۑؽڋ۪ؾؙڡؖٳؾڰۊڿ روم ورود الموريخ المعرامة الموالدة المراحسة أمان سولواكم تُوَلِّيْ يُوْمِّنَ قَبْلُ يُعَنِّ بَكُوْمِ نَا الْمِيَّا ۞ لَيْسَ عَلَىٰ الْأَحْمَٰ حرج وَلا عَل ألا عَرَج حرج وَلا عَل الْوِيضِ حَرج وَ ايُطِع اللهُ وَرَسُولُهُ يُنْ خِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْيَمُ الْأَنْ وَمَنْ يَتُولَ يُعَذِّبُهُ عَنَا مَا الْهِمَّا أَلَهُمَّا أَلَامَ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ عِمْنَ وُمْ مِنِيْنَ إِذْ مُرَابِعُونَاكَ مَعْتُ الشَّجِرَةِ فَعَلِمَ الْمُعَالِمُ **مُلْمُنَا** 

المعرفي المحتوان المح

أَنْزُلُ السَّكِيْنَةُ عَلَيْهِمْ وَاثَابِهُمْ فَقُدًّا قِرِيبًا 💍 وَّمَعَانِمَ كَنْيُرَةً يَأْخُدُهُ وَنَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَنِي رُزَّاحَكِمُمَّا ۞ وَعَدَكُمُ للهُ مَغَانِعَكِثَيْرَةً تَأَخُذُ وْنَهَافَعِتَلَ لَكُوْهِٰ فِهِ وَكَفَّ إِيْنِي لتَّاسِ عَنْكُوْ وَلِتَكُونَ لَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمُ مُعِرَاطً مَسْتَقِمًا نُ وَأَخْرَى لَمُرَقِقُدِ رُواعَلَيْهَا قَدَ اَحَا طَاللَّهُ مِمَا وُكَاتَا لِلهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيرًا ۞ وَلَوْقَاتَكُكُوُ الَّذِينَ كَفَدَوْ وْلُواالْادْ بْادْنْعْرَلايْجِكُ وْنَ وَلِيُّاوَّلَانْصِيْرًا ۞ سُبِيَّاةً ىلەللىق قَى خَلت مِن قَبُلُ فَأَكَن عَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهُ تَدُد رُهُوَالَّذِي كُتَّ اَيْدِيهُ مُوعَنَكُمُ وَايْدِيكُمُ عَنْهُمْ يِبْطُنِ مَ نُ بَعْدِ أَنْ أَظْفَ رَكُمُ عَلَيْ هِ مُرْوَكًا نَاللُّهُ مِاتَّعْمَا وُنَ بَصِيرًا هُ وَالَّذِينَ كُفُّووْا وَصَّتَّا وُكُوْعَنِ الْسَيْحِ بِالْحَرَامِ وَالْهَدْيَ **ڰؚٛۏؙٵڷؽؽڷۼٞڲڴۿ**ۊٞڶۉڵٳڔڿٵڷ۠ڡؖٷۻۏٛڽۅٙڹڝۜٚٳ؞ؖؿٷٛڝ۪ڶؾؖ تَعْلَمُوهُ وَانْ تَطُوُّهُ وَنَعِيدًا كُوْتِنَهُ وَيَعْدَدُ وَيُعَارِي عِلْمِ ى خِلْ لللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَسَيَّا عُلُوْتَزَيَّلُوْ الْعَذِّيْنَ الَّذِينَ رُوْامِنْهُمْ عَدَالْاَلِيمُ اللَّهِمُ اللَّهِ مَا كَانَجُ عَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِيْ ومراكحية حمية الجاملية فانزل الله سكينتا يسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَّهُ مُرْكِلِمَةَ التَّقُوٰء

100

وَكَانُوْ ٱحَقَّ بِهَا وَامْلُهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيَّ عَلِيمًا ٥ لَقَ نُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُوْ لَهُ الرُّءَ يَابِا لَحَقِّ عِلْتَ نُحُكُنَّ لَسَعِهَ الْحَدَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ أَمِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ الاتِّخَافُونَ \* فَعَلِمَ مَا لَمُوتَعُ لَوْ الْجَعَلَ لَ مِنْ دُونِ ذَٰ لِكَ فَعُاقِيبًا ٥ هُوَالَّذِي مُوَالَّذِي مُوَالَّذِي مُوالَّذِي مُوالَّذِي الْمُعُنْ ي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْمِى مَّعَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيَـُا<sup>ل</sup>ُ عَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَ فَهُ آيشَتَ أَوْعَلَى الْكُفْتَ إِل رُحَمَا وَبِينَهُ مُرْزِلُهُ مُ وَكُلِّمًا سُجِّتَ النَّبْتَغُونَ فَضَاكٌّ صِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا لِيكَمَا هُمُ فِي وَجُوهِ هِمُرَّنَ أَتَو التَّبِحُورِ ذلكَ مَنْ لُهُمْ فِي التَّوْرِ الْقِوْمَةَ الْهُمْ فِي الْإِنْجِيلُ فَيْ كَرِّرْعِ آخرج شط أفأذرة فأستغ لظفاستوى على سُوقه يعجبُ الزُّرَّاعَ لِيَغْيَظَ بِهِ مُالْكُفَّا رَّوْعَ سَاللَّهُ الَّذِينَ أَمَّعُا وَعَمِلُواالصِّلِي مِنْهُ مُرَّغَفِ رَةً وَآجُرًا عَظِمًّا ٥ (مُكُونًا الْجُحُدِ مُنْتَدِّنًا فَهُمَ ثَمَانَ عَيْثِمَ قَالَكُمْ) حِ اللهِ الرَّحُ الرَّاكِ عِيْرِ ٥ لْأَيْتُهَا الَّذِينَ المَّنُوالِانْفُتْ تِيمُوا بَيْنَ يَدِي اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوااللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ مَنْ مِنْ عُلَمُ كَانُّهُ الَّذِينَ السَّوُا

معانقه مناتاخين

100



لاَ تَرْفَعُوْ الصَوَاتَ كُمْ فَوْقَ صَوْتِ السِّيمِ وَلاَ تَجْهَدُو اللهُ بِالْقُولِ لَجُهُورِ بَعْضِ لَمُ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبُطُ اعْمَالُكُمُ وَانْكُورُ الاتَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ اصْوَاتَهُمْ عِنْ مَا رَسُوُ لِ اللهِ أُولَٰ إِنْ عَالَٰكِ يْنَ اسْعَى اللهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُولَى لَهُ مُتَغْفِى قَالُوٓ آجُرُّ عَظِيْرٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ مِنَا دُوْنَاكَ مِنْ وَرَاءِ الْحِيْ تِ الْكُثْرُ مُ مُرِلِا يَعْقِلُونَ ۞ وَلُوْالَةً مُ صَبَرُواحَتُّ تَعَرْجَ إِلَيْهِمُ وَلَكَانَ خَايُرًا لَّهُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيْدُ ٥ يَايَّهُا الَّذِينَ أَمَّ فُوَّالِنْ جَاءَكُ مُ فَالِيقُ بنبَإِنَتَ بَتَ بُوَّااَنْ تُصِيبُواْ قَوْمًا بِحَهَا لَةٍ فَتُصْعُواْ عَلَى مَ فَعَـلْتُهُونِٰ إِمِينَ ۞ وَاعْلَمُواْكَ فِيكُورُ سُولُ اللَّهِ الْوَ يُطِيعُكُ ثُوفِيَ كَيْنِيرِضِ الْأَصْرِلَعَيْ تُحْوَلِكِنَ اللهَ حَبَّتَ اِلْيُكُوُّ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوْ بِكُوْرَكُرَّةً الْيُكُوُّ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ﴿ أُولَيْكَ هُمُ مُالِرًّا شِيبٌ وَنَ Oَ فَضُلَامِّنَ اللهِ وَيَعْمَدُ قَدُوَاللَّهُ عَلَيْرُحَكِيْرُ 0 وَإِنْ طَآبِفَ أَن مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَكُو ا فَأَصْلِحُو الدَّن هُمَاءٌ فَإِنْ بغَتُ إَحْدُ الْمُمَاعَلَى الْأَخْرُلِي فَقَاتِلُو اللِّي تَبْغِيْ حَتَّى تَفَيُّ إِلَّ آمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِهُ وَابِيَنَكُمُ إِبِلَيْ مُعْرَابِالْعَدُ لِ وَأَقْسِطُوا

ثلثة لج ارباع

اِنَ اللَّهُ يُحِتُ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوا فَاصْلِحُواْ إِينَ أَخُونِكُثُرُوا تَقُواالله لَعَ لَكُثُرُ رُحَمُونَ ٥ يَالَّهُ الذِّنَ اموالايسَعَرُ قَوْمُ مِنْ قَوْمِ عَسَى أَنْ يَكُوْنُو إِخَارُ الْمِنْ الْمُ ُولانِسَاءُ مِّنْ يِّسَاءِ عَلَى اَنْ يَكُنَّ خَايِّا مِّنْ **فُنَّ وَلَائِلْ وَفُ** أنفسكمو لاتنابز وابالآلقاب بش الاستحالفسوف اَبُّ مَا الْإِيْمَانَ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَا لِكَهُ مُوالظِّلِوُنَ O إِيَايُهُا الَّذِينَ الْمَعُوا جَتَنِبُوا كَتِيْرُامِنَ الظِّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظِّن إِنْدُوْ لِالْجَتْ سُواوَلا يَعْتُ بَعْضُكُمْ يَهُمُ الْمُحِتِّ الْمُحِتِّ أحدكم أن يَأْكُل لَحْدَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكُوهُ هُوْهُ وَاتَّقَوْا اللهُ وإِنَّ اللهُ تَوَّاكِ رَّحِيمُ ٥ يَأْيُهُا النَّاسُ إِمَّا خَأَتُكُ إِمِّنَ ذَكِرَةُ النَّنِي وَجَعَلُنَا أَوْشُعُوبًا وَقَبَا إِلَ لِتَعَارُ الْ إِنَّ ٱكْرُمَكُ مُوعِنْكُ اللَّهِ ٱتَفْكُمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْرُخُبِ يُرُّكُ قَالَتِ الْاَعْدَابُ الْمَنَّاءِ قُلْ لَدُ تُؤْمِنُوا وَلَكِن تُوْكَالَ الْمَ وَلَمَا يَدُخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوكُ مِنْ وَإِنْ تُطِلْبُعُواللَّهُ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُ كُرُشِنَ اعْمَالِكُمُ شَيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيْدُ وَ إِنَّمَا الْمُؤْسِنُونَ الَّذِينَ أَسَوُ إِبِاللَّهِ وَرَسُوا نُمَّ لَمْ يَرْ مَا بُوْاوَجَ اهَدُ وَابِامُوَالِهِ مُوَالِعُمُ وَأَنْفُهُ مِنْ فَعُ

اُوْلَيْكَ هُـُ كُولِطْ مِ قُوْنَ ۞ قُلْ اَتُعُلِّمُونَ اللهَ بِدِينَكُمُ اللهَ عِلْمَ اللهَ عِلْمَ اللهَ الله

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مِا فِي السَّمَا فِي وَمَا فِي الْأَرْضُ وَاللَّهُ يُكُلِّكُ ثُمَّ اللَّهُ يُكُلِّكُ ثُمَّ

عَلِيْرٌ مِ مُنْوُنَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَوُا قُلْ لَا مِّنْوُا عَلَيَّ إِسْلَامً بَلِ لِلَّهُ مِّنُّ عَلَكُمُ إِنْ هَا كُمُ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْ أَمُّ صِدِقَانِكَ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ عُيْبُ الشَّمَا فِي وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ مَا تَعْمَاقُ نَ ٥ حيرالله التخليز الق حيور

(العِقْ قَ مَلِيَّةُ مُ وَيَحْسَ فَارْبَعُ فُ مُلَايَةً اللَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ قَ مَنْ وَالْقُرُ إِنِ الْجَيْدِ أَ بَلْ عِجْبُوْ آنَ جَاءَهُ مُوَّيُّنُذِرُ الْ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَفِي وَنَ لَمْ نَاشَيٌّ عِجَيْبٌ ٥ عَإِذَ إِمِنْكَ وَكُنَّا ثُرًّا بَّاهُ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيثُ ٥ قَدْ عَلِمْنَامَ النَّفْصُ الْأَيْضُ بُنْهُمُّ وَعِنْدَنَا كِتَا مُحْفِيظٌ ٥ بَلُ كَذَّبُو أَبِا لَحِقَ لِتَاجَاءَهُمُ فَهُمْ فِيَ آمْرِ مِتَرِيجٍ ۞ أَفَالَمَ يَنْظُنُّ وَالِلَى السَّمَا ۚ فَوْقَهُمْ يَّفَ بَنَيْنُهَا وَزَيَّتُهَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ○ وَٱلْأَرْضَ مَّدُدُنْهَاوَالْقَصْنَافِيْهَارُوَاسِي وَانْيُتَنَافِيْهَا مِنْ كُلِّ زُوجٍ بِقِيجٍ ٥ تَبُعِرَةً وَ ذِكُرُ مِي لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيدٍ ٥ وَرَلَّهُ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً مُّ إِكَّا فَأَنْكِتُنَابِهِ جَنْتٍ قَحَبَّ الْحَصِيْكِ اِلتَّهُ لَ نِسِفْتِ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْكٌ أُرِّرُ قَالِّلُهِ بَادُ وَآحَيْنَا



اللَّهُ مُّتُنَّا اللَّهُ الْحُورُومُ ٥ كُنَّابَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَآصَامُ الرَّيِسَ وَتَعُودُ ٥ وَعَادٌ وَيُورُعُونُ وَلِنْوَانُ اوُبِط ٥ وَآعِدُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ عِبَيْعٌ كُلُّكُذَّ بَالرُّسُلُ فَحَقَّ وَعِيْدِ ۞ اَنْعَيْثِنَا بِاكْنَالِي الْأَوْرِلِ بَلْ هُـ وْفِي لَبْسِ مِّرْ عَالِّةٍ عْ الْجَدِيْدِ ٥ وَلَقَانَ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ عَاتُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَيَحْنُ أَقْرِبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ لُورِيْدِ 0 إِذْبَتَ لَقَّى الْمُتَلَقِّينِ عَنِ الْيَهِيْنِ وَعَنِ النِّيِّمَ إِلِ قَعِيْدٌ ۞ مَا يَلْفِظُ مِنْ قُوْلِ الْأَلْدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْتُ ٥ وَجَاءَتُ سَكُرَةُ الْقَاتِ بِالْحِقِّ ذَٰ لِكَ مَاكَنُتَ مِنْهُ يَحِيثُ ۞ وَيُفِحَ فِي الصَّوْرِ ﴿ ذَٰ لِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ۞ وَجَاءَتُ كُلُّ مَفْسِ مَّعَهَا سَابِقٌ وَتَعَمِيهِ لَقُلُ لَنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ لَمْ نَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ عِطَاءَكَ فَبْصِرُ لِعَ الْيُوْمَرِ حَدِيثٌ ﴿ وَقَالَ قِرْيَا لَهُ مَالَكَ مِنْ عَيْثُ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمُ كُلَّ كَنَّا رِعَنِيْ الْمَنَّاعِ لَكَ الْهِ كَارِ مُّعْتَدِيثُونِ ٥ إِلَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ الْطَالْخَرَفَا لَقِيلُهُ فِالْعَنْايِبِالسَّيْدِيدِ ٥ قَالَ قَرِيْمُهُ رُبَّبَامَ ٓ الْطَغَيْتُهُ وَلِكُرُ كَانَ فِيْضَلْلِ بَعِيْدٍ ٥ قَالَ لَا تَغْتَصِمُوْ الدَّيَّ وَقَدَ قَتَّمْتُ لِلَكُنْهُ بِالْوَعِبْ ٥ مَا يُكَدُّلُ الْقَوْلُ لِنَهَ وَعَالْنَابِظُا

201

مئنزل

يؤمنقوك ليجه فرهال متاثث وتقول مأمن تزي اِزُلِفَتِا لَجَنَّةُ يُلاَمُتَّقِيْنَ غَيْرَبَعِيْبٍ · هٰلَامَاتُوْعَدُونَ لِأَ وَّالِبَ حَفِيْظٍ ٥ صَنْ خَشِي الرَّحْنَ بِالْغَيْبُ وَجَاءَ بِقَلْبِ ثَيْنِيْ دُخُلُوْهَ إِسَالِمُ ذِلِكَ يَوْمُ الْعُلُوْدِ ۞ لَهُمْ مِثَالِيَشَاءُوْنَ فِيهِ ؙڶؚۮؽڹٵڡڔ۬ؽڲ۞ڡؙۧڴٳؘۿڷڴڹٵڡٞڹڷۿۮۺۣڽٛڡٞۯڹٟۿؙۄٳۺٙڰ۫؞ؽٛڰ ظُتُّافَتَقَبُّوُ افِلْ لِيلَادِ هَلُ مِنْ يَحْيَضٍ ﴿ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذَكُمُ لِي نَكَانَ لَدُقَكُ أَوْاَلْقَى لِلتَّمْعَ وَهُوَ شَيِّهِ مِيْكُ ۞ وَلَقَدْخَلَقْنَا التَّمَايِّ وَالْاَرْضَ وَمَابِيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّا إِصْحَمَامَتَ نَامِنَ لَعُوْبِ فَاصْدِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِتَحْ بِحَيْرِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّهُ مُسِر وَقَبْلَ الْغُرُوبُ ۚ وَمِنَ الَّيْلُ فِسَيِحَهُ وَإِذْ يَا ذَالِتُكُودُ وَاسْتَمِعُ وْمَوْنَادِ الْمُنَادِمِنْ مَّكَانِ قَرِيْبِ ۚ يَوْمَلِيْهَمْعُوْنَ الطَّيْحَةُ بِالْحُو لِكَ يَوْمُوالْغُوْوْجِ ﴿ إِنَّا يَحُنُّ نَحُبُّ وَغُيْثُ وَالْمِنَا الْمَصِارُونُ يَوْمَ نَقَقُ الْأَرْضُ عَنْهُ مُوسِى اعًا ذٰلِكَ حَشْرُ عَلَيْنَ السِيدُ اللَّهِ عَنْ أَعْلَمُ عُنَّا الم نُوْلُونَ وَكَا أَنْتَ عَلَيْهُمْ بِجَبَّا لِغُلَرِكِ إِلْقُوْ إِن مَنْ يَخَافُ وَعِيْبِ يَ الذُّرياتِ مَكِيَّتُمُ وَهِيَ سِتُّونَ ايَكُمَّ) جرالله التَّحْمَانِ التَّ حِيْمِن هُ ذَرُوًّا ٥ فَالْخِلْتِ وَقُرًّا ٥ فَالْجُسِرِيْتِ يُثْمِرًا

77

وة: والمحالة المحالة ا

الْلَقُيِّمْتِ آمَرًا ٥ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ ٥ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ ٥ وَالتَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُكِ ٥ إِنَّكُوْلِفِي قُوْلِ ثَخْتَلِفٍ ٥ يَّوُّنَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ۚ ثُعَلِ الْغَرِّ اصُوْنَ ٥ُ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ٥ يَسْعَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ٥ يَوْمَ هُـ عَلَى التَّارِنُفْتُونُ ۞ ذُوْقُواْفِئَنَتَكُرُ لِمَالَالَّذِي كُنْتُرُبِهِ تَسْتَغِمُ لُوَنَ إِنَّ الْتُقِّينَ فِي جَنِّتِ وَعُمُونِ ٥ أَخِذِينَ مَا أَنْهُ وَرَقِّمُ إِنَّهُ مُ كَانُوُا قَبُلَ ذَ لِكَ مُحْسِنِينَ ٥ كَانُوْا قَلِي لَكِيْنَ الْيُلِمَ إِنْهَا عَلَيْكُمْ الْيَكُمُ مَا يَفْعَ وَبِالْأَسْحَارِهُ مُ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۞ وَفَيْ آمُوَالِهِ مُحَوَّلِ لِلسَّالِيلِ وَالْحَرُ وُمِرِ ٥ وَفِالْأَرْضِ الْكَيْلُمُونِينِينَ ٥ وَفِيْ ٱنفُيكُمُ أَفَلَا تُبْضِرُونَ ۞ وَفِي التَّمَّاءِ رِزَقُكُمُ وَمَا تُوْعَدُونَ ۞ فَوَرَبِ التَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّتْ لَمَّ النَّكُورَ تَنْطِعُونَ ٥ وقفلانم المَلْ أَمُّكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرُهِيْ مَ الْكُرْمِينَ أَ إِذْ دَخَلُوْ اعْلَيْهِ نَقَالُواْسَلُمَّا قَالَ سَلَمْ قُوْمُ عِنْكُرُونَ ٥ فَرَاعَ إِلَّ آهَلِهِ فِيمَاءً بِعِيْلِسَمِيْنِ نُفَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قِالَ الْاَتَأْكُونَ فَأُوجَسَ مِنْهُمُ حَنِيفَةً \*قَالُوالاِ تَحَفُّ وَتَشَّرُوهُ بِعُلْمِ عَلَيْمِ وَ فَأَقْبُلَتِ امْرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهَا وَقَالَتُ عَجُونُ عَقِيمٌ تَالُوُ ٱلَّذَٰ لِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّ لَهُ مُوَالْحَكِ يُعُلِّكُ لِلْعَلِيْمُ

<u>الذُّرليتك عَي</u>زل

قَالَ فَمَا خَطْكُ كُمْ إَيُّهَا الْمُرْسَكُونَ ۞ قَالْوْٓ إِنَّا ٱرْشِيلْنَ اَلِلْ قَوْمٍ مُجْرُمِينَ ٥ُ لِأُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِبَارَةً مِنْ طِيْنِ٥ُ مُسَوِّمَةً عِنْدَرَبِّكَ لِلْمُهُوفِينَ ۞ فَأَخْرَجْنَامَنْ كَانَ فِيهَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَ فَاوَجَدُ نَافِيهًا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْسُالِيزُكُ وَرُكِّنَا فِيْهَا اَيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَنَابَ الْإِلْيُرَ ٥ وَفِي وُسَى إِذْ ٱرْسَالُنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطِن شَبِيْنِ ۞ فَقَالٌ بِرُكُنِهِ وَقَالَ سِحِمُّاوَمُجَنُونٌ ۞ فَاحَذُنْهُ وَجُنُودَ لَأَفْتُنَنَ الْمُحْرِفِيا لَيَرِوهُو مُلِيْرُ ٥ وَفِي عَادِ إِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرَّيْجَ الْعَقِيْرَ فَ مَاتَذَرُ مِنْ ثَيْكًا أَتَتُ عَلَيْهِ النِّجْعَلَتَهُ كَالرَّحِيثِونَ وَفِي تَمُوْدَ إِذْ قِيْلَ لَهُ وَهُنَا عُوا حَتَّى حِيْنِ ۞ نَعَنَّوا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَالْخَذَ نَّهُمُ الصْعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُ وَنَ۞ فَمَااسْتَطَاعُوَامِنْ قِيَامِرِقَهَا كافقامنتصرين أ وَقُومُ رُوْجٍ مِينَ قَبُلُ إِنَّهُ مُ رَكِ ابْوَاقُومًا نْسِقِيْنَ أَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْ نَهَا بِأَيْدِيةً إِنَّا لَوُسِعُونَ 0 وَ**الْإِرْضَ فَرِشُ** لَهَا فَيَعْمَ الْمَالِمِي وَنَ ۞ وَمِنْ كُلِّ ثَنْيُّ خَلَقْتَ نَوْدَجَيْنِ لَمَنَّكُمُّ يَنَ كُرُوْنَ فِيْثُوَّوْلِكَ اللَّهِ إِنِّي لَكُوْشِنُهُ نَذِيْرُ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ إِلْهَا أَخَرُ إِنَّ لَكُوْمِينَهُ مَا لِيْكُا أَخَرُ إِنَّيْ لَكُوْمِينَهُ مَا لِيك وَ أَنْ كُذُ لِلْكُمِّ أَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ وَتِنْ تَرْسُولِ إِلَّا فِأَلُوا

<u>E</u>

الذُّرياةِ

سَاحِرُ اَوْجَنُوْنُ كَا اَوَ اصُوابِهُ بَلْ هُ وَقَوْمُ طَاعُونُ كَ فَتَوَلَا عَنُونَ فَتَوَلَا عَنُونَ فَتَوَلَا عَنُونَ فَا الْفِي مُ وَقَوْمُ طَاعُونُ فَتَوَلَا الْفِي مُونِيَ الْفَرِي الْفَالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

النوالطُّلُ مَلِيتًا فَهِي مَنْ عَلَى الْعِفْ مِنْ الْمِلْ

والطور ويبيب مسطور في دي مسطور في المعتور في المتعرف والبيب المعتور في المتعرف والبيب المعتور في التعرف والمعتور في التعرف والمعتود والتعرف والمعتود والتعرف والمعتود والمعتود والتعرف والمعتود وا

رَبِكَ لَوَاقِعُ مَّ سَالَةُ مِنْ دَافِعِ فَيَوْمَ مَّوْرُ التَّمَاءُ مَوْرًا فَ وَنِسَيْرُ الْجِهَالُ سَيْرًا فَوَيْلُ يَوْمَ بِنِيلِّكُنَّ بِيْنَ فَاللَّهُ فَيَ لَكُوْمَ مِنْ لِلْكُلِّقِ بِيْنَ فَالَّذِيْنَ

ويفلانه المُمْرِفِي تَوْضِ تَلِعَبُونَ ﴾ يَوْمَرُيدَ عُوْنَ الْ نَارِحَهِ لَمْرَدِ عَالَ

هٰنِ وَالتَّادُالَّةِ يُكُنُّهُ مِا تُكَيِّبُونَ ۞ أَفِيعَرُ هٰنَآ آمُ اَنْهُمُ لا تُبُعِرُ وْنَ ۞ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُ وَالْوَلا تَصْبِرُ وَأَسَوَا وَعُلْبَهُمْ

إِمَّا يَجُنُونَ مَا كُنْ تُمْرُثُمَّ أَوْنَ ۞ إِنَّ النُّقَوِينَ فِي جَنْتٍ وَنَعِيدٍ ﴿

فَاكِهِيْنَ عِمَّالَتُهُ مُرْدِبُهُ مُوْدَ تَهُمُ مُوَ وَقَهُمُ وَيَجْهُمُ عَلَا بَالْجَعِيدِ

Bor



Digitized by Google

كُلُواواشْرَ بُولِامَنِينَا عِاكَتْ مُرْتَعَلَّوْنَ ۖ مُسَكِّدِينَ عَلَى مُرْتِحِفُونَا إِ وَزَقَجنْهُ وَمِعُوْرِعِيْنِ ○ وَالَّذِينَ\مَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُ وَذُرِيَيْكُمُ ۑٳؠٛٵڹٲڰڠۛڹٳۑڝۮڋڗۣؾۜڰ*ڞٛ*ۯؚؠۜۧٵٲڵؿڹ۠ڡؗۄٛۺٙٵٚڸڝ*ٛڗؖٮ*ٛ شَيْعٌ كُلُّ امْرِي بَاكْسَبَ رَمِينٌ ۞ وَآمُدَ دُنْهُمْ بِفِكَ لِصَافِي *ڗۜٞڬؠۣٛڗؠۜٙٳؽۺٛؾۿ*ۯڹ۞ؠؘؾٵڒٷٛڹڣۿٵػٲ۫ۺٵڵٲڵٷ<u>ۏؠٛ</u>ڝٙ وَلا تَأْتِيْرُ ۞ وَيُطُوفُ عَلَيْهِ ﴿ فِلْ أَنَّ لَهُ مُكَّانَّهُ مُ لُوُّلُؤُ مُّكُنُونُ۞ وَاقْبُلُ بَعْضُهُ مُعَلَىٰ بَعْضٍ يَّنَسَّاءَ لَوْزَكَ قَالُوْاً إِنَّاكُنَّا قَبُلُ فِي آهَلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقِنَا عَكَابَ لِلتَّمُومِ إِنَّاكَيَّامِنْ قَبْلُ نَدُمُوهُ السِّهُ مُسُو ڵؠڗٵڵڗۜڝؚؽۄٛڽؙ ڡؘ*ۮۜڮڒۧ؋ٛڡ*ٵٛڶؾؘڹؚۼڡ*ؾ ڒؾ*ڮٷڔػٳڡڽۊڵٳۼٛۏٛ رْيَعُوْلُونَ شَاعِرْنَا تَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنْوُنِ ۞ قُلْ تَرَبَّعُوافِانِيْ عَكُوْتِنَ الْمُثَرِّبِصِينَ ۞ اَمْرَأُ مُوكِفُهُ إِخْلَامُهُمُ يُطِكُّا ٱمُهُمْ قَوْمٌ طَا نَعُوْنَ أَ امْرَيَقُوْ لَوْنَ تَقَوَّلُهُ ثِلْ لِأَيْوُمِنُونَكُ فَكَيَّا تُوْابِعَدِيثٍ مِّتْلِهَإِنْ كَانُوْاصْدِيقِيْنَ ۚ ٱ<del>مُ</del>خُلِقُوامِنْ عَيْرِشَيَّ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ٥ أَمْخَلَقُواالتَّمْوْتِ وَالْأَرْضَ، و و و و و المرعنك هُ و حَزَا إِن رَبِكَ الْمُوولُكِ لِمَوْسِكُمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهُ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ يُوسُ

شَبِينَ ۞ أَمْرَلُهُ الْبَنْتُ وَلَكُو الْبَنُونَ ۞ آَمْرَتُ عَلَيْهُمُ أَجُوا لَهُمُ صِّى تَنغُرَمِ مِنْ تُقَاقُ نَ أَامْ عِنْدَ هُوالْغَيْبِ هُوَيكُتْ وَوَرَ ٱمْرُويْدِهُ وْنَ كَيْنًا وْ فَالَّذِيْنَ كَفَرُواهُ مُوالْكِيْنُ وْزَقَ ٱمْرَاهُمُ الْهُ عَيْرُ اللهِ مِبْعُنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَإِنْ يَرُوْا كِسُفَّا **اِسْنَ** التَّمَاء سَاقِطَا يَّقُولُوَاسِّعَاكِ مِّرُوَمُ فَكَارُهُمُ حَتَّقُ يَكُوهُ إِيوْمَهُ وَالَّذِي فِيهِ بِصَعَـ قُونَ ۞ يَوْمُلِا يُغْفِي عَنْهُمُ وَ كَيْدُهُ مُوسَدِّنَا وَلَاهُمُ مِينُصَرُونَ ٥ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَّا لَكُوا عَنَابًا دُوْنَ ذَٰ لِكَ وَلَكِنَّ آكُ ثَرَاهُ مُرْلِا يَعْدَلُونَ ٥ وَاصْدِرْلِحُكُورَ بِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْدُيْنَا وَسَبِحْ بِحَـمْدِرَبِكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ٥ وَمِنَ الْيُلِ فَسَيِحَهُ وَإِذْ بَارَ الْجُومِ ( (مُوَةِ النِّحَدِيرِيَّةُ مُوكِيَّةً مُن النِّيَةُ الْمُعَالِقِيلِيَّةً الْمُعَالِقِيلًا الْمُعَالِيِّةِ الْمُ

حِللهُ ال<del>َّحُمُ نِزالِ حِيثِ</del> ِ وَالِغَيْمُ إِذَاهُوٰى ٥ُمَاصَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَاعُوٰى ٥ُوَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْمِي ݣَإِنْ هُوَالْآوَتَى تَوْخِي كُعَلِّهُ مُلَّكَةُ شَيِيبُكُ الْقُولِي ٥ ذُوْمِيرٌ قِ فَاسْتَوٰى ٥ وَهُوبِالْإِ فِي الْإِحْوَافِي دَنَافَتَكُ فَي كُنْكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْاُدَنَىٰ كُ فَا<del>َوْ كَى لِهُ</del> عَبْدٍ إِمَّا أَوْحَى ٥ مَاكَنَ بَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى الْمُعْلِقَا



عَلْ مَا يَرْي وَلَقَدُ رَاهُ مُزْلَقًا الْحُرى فِينَ سِلْ رَقَّ النُنْيَكُ فِي عِنْدُهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى لِيسْدُرَةً مَ يَغْشَى لَّ مَازَاعُ الْبَصَرُومَ اطَعْي لَقَدُدَا لَي رَبِّهِ الْكُهْرَاي اَفَرَءَيْكُو اللَّتَ وَالْعُرِّنِي ٥ وَمَنْوِةَ التَّالِيُّكَ الْمُخْرَى ٱلكُوُالذَّكَرُ وَلَهُ الْأَنْثَى يَلْكَ إِذَّ اقِسْمَةٌ ضِيْزِي إِنْ هِيَ التَّآسَمَا فِسَمَّيْتُمُوْمَ ٱلنَّوْرُواْبَا وَكُوْمَ ٱلنَّرُكِ اللَّهُ بِعِيامِونَ سُلُطِنَ إِنَ يَتَبَعُونَ إِلَا الظِّلِّ وَمِا تَهُوكُ الْأَنْفُونُ وَلَقَدْجَاءَهُمُ حِنْ تَرْتِهِ مُالْهُدُ وَلَ آمُ لِلْإِنْكَانِ مَا مَّكُنَّى فَيَلُّهِ الْلِخِرَةُ وَالْا وُلَا وَكُومِ مِن مَلَكِ فِل لِتَمْوْتِ لِانْعُنْيُ شَفَاعَتُهُمُ شَيَّا الآمِن بَعْدِ أَنْ يَأْذَ نَاللَّهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِيْ يَكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَلْيُمَثُّونَ الْكَلْبِكُهُ تَسْمِيةَ ٱلْأَثْثُنِ وَمَالَهُ وُبِهِ مِنْ عِلْمُ إِنْ يَتَبِّعُونَ إِلَّا الطَّلَّ وَإِنَّ الظَّلَّ لَا يُغْفِيْ صَ الْعِقَ شَدِيًا أَنَ الْعَرِضُ عَنْ مَنْ تَوَلَّى مُعَنْ ذِكْرِ فَا وَلَهُ يُو إِلَّا الْعَيْوِةِ الرُّنْيَا ٥ ذَٰ لِكَ مَسْلِغُهُ مُوتِينَ الْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعْلَمْ مِنْ صَلَّاعَنْ سَبِيلِهُ وَهُوَاعْلَمْ مِمِّنا هُتَادِي ولله ما فالتهاوت وما فالأرض ليجرزي الّذي أسّاء ولما

عَلْوَاوَيَجُزِيَ الَّذِينَ آحْسَنُوا بِالْحُسُلَى ۚ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ

ريغ

Ę

كَبِيرِ الْإِنْدِوَ الْغَوَاحِسُ إِلَّا الْلَمَدَ إِنَّ رَبِّكَ وَاسِعُ الْغَفِرَةِ هُوَا عَلَمُ بِكُوْا ذُانَدُ أَكُوْمِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْكُورُ إِجِنَّةٌ فِي بُطُونِ امَّه المَّهُ فَالْا ثُوْلُوْا الْفُسِكُةُ هُواءُ لَمُ بِمِنِ التَّقِي <sup>6</sup> أَفَرَّءَيْتَ الْمُهِيَكُةُ فَلَا ثُوْلُوْا الْفُسِكَةُ هُواءُ لَمْ بِمِن التَّقِي 6 أَفَرَّءَيْتَ الَّذِي تَوَتَّى لِّ وَاعْطَى قَلِي لَا قِاكُانِ صَاعِنْكَ أَعِيكُمُ الْغَيْبَ فَهُوَيْرًاى (اَمْ لِمُونِنَةً أَيَمَا فِي صُعُفِ مُؤسَى فَ وَاِبْرَاهِيْمُ الَّذِي وَفِّي ۚ ٱلْآيَرُ وَازِرَةٌ وَذَرَ ٱخْدِى ٥ُوَانَالَيْسَ لِلْإِنْسَانِ الْأَمَاسَعَى أُوَاتَ سَعْيَةُ سَوْفَيُرِٰي مَنْ مُحَمَّد يَجُزْيهُ الْجَنَزَاءُ الْأَوْفُ لُوَاتَ إِلَى رَبِّكَ الْمُثَنَّعُ لُو أَنَّ إِلَّهُ الْمُثَنَّعُ لَ مُوافَعُكَ وَإِنْكُلْ لِ وَانَّهُ مُوَامَّاتَ وَاحْدِي نُ وَانَّهُ خَلَقَ الدَّوْجَيْنِ اللَّكِرُ وَالْا مُنْفَى فَي مِنْ تُطْفَةٍ إِذَا أَمُنْفَى وَأَنَّ عَلَى والنَّشْ أَقَا ٱلْأَخْرِي ٥ وَانَّدُ هُوَاغَنَّى وَاقْنَى ٥ وَانَّهُ هُوَرِبُّ الشِّيعُرِي ( وَانَّةُ آهُ لَكَ عَادَانِ لَوُ لِي ( وَتُودُافِكُمُ ٱبْغَىٰ ۗ وَقُورِ نِوْجِ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُ مُكِانُوا هُمْ وَاظْلُوكُ وَاطْلُوكُ وَالْمُؤْتَفِكَةَ آهُوٰى فَغَنَتْ هَامَاغَتْهِ فَإِنَّا كَيْرَبِّكَ تَمَّالِي ( هٰذَانَذِيرٌ عِنَ التَّنُ الْأَوْلِي ( اَنْ الْمُعَلِّينَ التَّنُ الْكُولِي ( اَنْ الْمُعَالَّينَ لَيْسَ لِمَا مِنْ مُدْنِ اللهِ كَاشِفَةٌ ۞ فَيَنْ مِنَا لَكَ دِيْثِ تَجْبُونَ وَتَغَفَّكُونَ وَلِانتَكُونَ نُواَنَعُ مِسَامِكُونَ نَاكُونَا



المُوتِقُ الْفَهَرَسِيِّيَّةُ وَهِيَ فَيْسَ فَجَيْسُ فَ خَيْسُونَ لَا يَكُمُّ الْ

مِ اللَّهِ الرَّا الرَّاحِ ال

ٳڨؘڗؘٮؾؚٵڶؾٵۼڎؙۅؘٲٮٛۺؘۊٞٲڵڡٞٮۯ۞ۅٙٳڽٛؾٞۯڟٳؽڐۘؿۼٛڔۻۘۅۛٳۅؘۑڠۘۅٛؗۅؙٛٳ ڛڠۯؙؿؙۺؿٙڗٛ۞ۅؙڴۮٞؠۉٳۅٵؾٞٷٛۧٳٲۿۅۜٳٙۼۿڿۅؘڴڰؙٳؙڡٮٛۑڔ

مُسْتَقِعُ وَلَقَدُ جَاءَهُ وَيَنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجُنُ

حِكُمة بالِغَة عُمَا تُغْنِ التَّذُرُ فَ فَوَلَّ عَنْهُمُ وَمُرْتِدُعُ

الدَّاعِ إِلَىٰ شَيَّا تُكَيِّرُ فَ خُشَعًا اَبْصَادُهُ مُ يَخُونَ مِنَ

الكَجْكَاتِ كَانَهُ مُرْجَرًا دُمُّنَتَشِرُ ٥ مُهُطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ الْكَاعِ

يَقُولُ الْكَفِرُ وَنَ لَمْ لَا يُومُّعَسِرُ كَانَّ بَتُ مَّا مُوَقَّوْمُ وَقَيْ

فَكُنَّ بُوْاعَبُكَ نَاوَقَالُوا بَجُنُونَ وَازْدُجِرَ فَنَهَا رَبَّهُ آتِيْ مَنْ مُنْ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ وَالْرُدُجِرِ فَلَا عَلَا الْمُؤْمِنُ وَالْرُدُجِرَ فَلَا عَارَبَهُ آتِيْ

مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرُ فَقَعَنَّ الْبُوَّابِ السَّمَاءِ عَآءٍ مُنْهَمِ وَكُ

وَجُنُونَاالْارَضَ عُيُونَافَالتَّقَلَ لَيَاءِ عَلَى آمْرِقَكُ عُدِرَ وَحَمَّلُنَهُ

ڡٙڶۮؘٳؾڵؙڶۅؘٳڿۊؘۮؙۺڔۣ۫ڽۼۛؽؚؽؠؚٲڠؽڹۣٮؙٵ۫ڿڒۘٙٲٷٙڷڹٛػٲؽڰڣڗ

وَلَقُنْ تُرَكُنُهَا اللَّهُ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ ۞ فَكُلُفَ كَانَ عَلَى الِثِ

وَنُذُرِ ٥ وَلَقَانَ يَتَرُنَا الْقُرُانَ لِلدِّكَرِ فَصَالَ مِنْ مُنَّ مَنَ كَا حِيرِ

وَ مَنْ عَادُ فَكُيْفَ كَانَ عَلَا بِي وَثُنُ رِ ٥ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

يْعُاصَرْصَرُ إِنِي يَوْمِر يَحْسِنَ مُسْتَمِيِّ ٥ تَازِعُ النَّاسُ كَالَهُمْ

وقفلان

d (ri

ٱۼ<u>ٛڲٵۯؙۼٛڸۣڞؙڹڡٞۼڔ۞</u>ڬڲؽڹڰٲڹ؏ڬٳؽۣۅؘڹڰؿڔ۞ۅٙڵڡٙڎؽؾؖ الْقُرُانَ لِلذِّكُونَهَ لَ مِنْ مُتَكِرِ فَكَانَ بَتُ مُوَدُيالتُّكُ ُنَقَالُوٓاْأَبَشَرَّامِّتَّاوَاحِلَانَتَيْعُهُ أِنَّااِذًالَّفِيْضَلْلِ وَسُعُرِر ءَ الْقِي الذِي كُوعِكَ ومِنْ بَيْتِنَا بَلْ مُوكَنَّا كُاشِرُ ﴿ سَيَعَكُونَ ُغَمَّاشِ الْكَذَّ الْبُالْانِيْرُ وإِنَّاصُ سِلْوَالنَّاقَةِ فِيثَ لَّهُ لَّهُ ۏٵۯؾۊۛؠۿۄٛۅٳڞڟؠۯ؈ۜۯڹؿڞۄٲؾۜٲڷٵۜٛۦٛٚؾؽػڰؖؠؽڹۿۄٛڴڰۺ*ۯ* تَحْتَفَرُ ۞ فَنَادَوْاصَاحِبَهُ وَيَعَاظَى فَعَقَرَ ۞ فَكُنْ كَانَ عَلَا بِيُ وَنُدُو إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ يَتِعَدُّ قُالِحِدَةُ فَكَانُوا ا كَمَيْث يُولِكُتُنظِو<sup>©</sup> وَلَقَدُ يَتَثَرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكُوفَهَ لَصَ مُّ تَكِيرِ ٥َكَنَّ بَتُ قَوْمُ لِوُطِ بِالنَّكُ رِصِ إِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْ **مِ**مْ ؖۜۜۜۜٵڝٵٳڵؖٳٚٛٲڶۅؙٛۅؚٳ۫ڹۼؖؽڹۿؙۯڽؚٮۼڔ۞ێؚۼٲڐۜۺؽۼٮٛڽڶؖڷۮ<u>ٳ</u>ڬ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ ﴿ وَلَقَدُ أَنْنَ رَهُمُ وَبَطْشَتْنَا فَمُّارَقُلِإِلنَّهُ وَلِيَا لَنُعُولِ وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيفِهِ فَطَمَسُنَّا أَعْيَهُمْ فَدُوقُواعَ فَا ۅۜڹؙۮؙڔؚ۞ۅؘڵؘۊؘۮۻۜۼ*ۜۿۄٛڹ*ؙڔٛٳؙؙؙؙؙٞ۠۠۠۠۠۠ڡؘڬٳؼۜۺۜؾٙڦؚڗؖٞٞ۞ؘڣۮٛۅۛ**ڰ** عَنَابِي وَنُبُرِ ٥ وَلَقَدُنَيَّ مُنَاالُقُوْلَ نَالِدِّ كُوفَعَلَ مِن مُعَالَمَا الْعُولَ مِن مُعَالِم وَلَقَنَ بَيْنَا وَالْفِرْعَوْنَ النُّذُرُ فَكُذَّ بُوا بِالنِّينَا كُلِّهَا فَأَنَّكُ نندك عَزِيزيَّ فَتَدِيدِ ) أَكُنَّا أَرَكُهُ خَدُرُ ثِينَ أُوَلَكُ مُهُ لَيْكُ

3

فِالزَّيْرُ أَمْ يَقُولُونَ عَنْ جَمِيعٌ مِّنْتُصِرُ سَيُهُزَمُ الْحَبَمُ عُ وَيُولُّونَ الدُّبُرُ ٢ بِلِ السَّاعَةُ مَوْعِثُ هُمُ وَالسَّاعَةُ أَدُهُ وَامْتُ الْمُعُيْرِمِيْنَ فِيْضَالِلَ قَسْعُرِ ۞ يَوْمَ لِسُحَبُوْنَ فِالتَّارِعَلِي وُجُوْمِ هِيْرُدُ وَقُوْامَسَ سَقَرَ التَّاكُلُّ شَيْعً خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ٥ وَمَ الْمُ كَالِلا وَاحِدَةً كُلْفِي بِالْبَعَير ٥ وَلَقَانَ ٱۿؙڷڬڹٓٳٛٲۺٛۑٳۼڴۉۿڵ؈ٛؾؙڰڔ۞ٷڴڷؙۺٛۼۧ۠ڣڬۉٷڣڶڵڗ۠ؠڮ <u>ٷڴڷڞۼؽڔۊؙۘڲؠؽڿؖۺؾؘڟڰ۞ٳڽٙٳڵؾؙڲٙؿؽ؋</u>ٛڿؾ۠ؾٷٙۿۑٙ في مَقْعَ برصِ مُ قِيءِ مُ مَالِثُ لِي مُتَّقَتَ برير (سُوقًا الرَّحْن مَكِيَّتُ عُدَيْمًا فَكُسِيبُعِيًّا الرَّحْن مَكِيَّةً فَالْكِيمِيُّ الْكِيمِيُّ الْكِيمِيّ حِ اللهِ التَّحْمُنِ التَّاجِيْرِ الرَّحْنُ ٥ عَلَمُ الْقُرُانَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ٥ عَلَمُهُ الْبَيَانَ اَلنَّهُمْسُ وَالْقَمَّرُ بِحُسُبَانِ صَّوَالنِّحِمُ وَالنَّحِمُ وَالنَّبِحُمُ لِيَجُمُ لَانِكُ لَا وَالسَّمَّاءَ رَفِعَهَا وَوَضَعَ إِلَى يُزَانَ ٥ الْأَتَطْغُوْ افِيلِ يُزَازِكُ وَاقِيْمُواالُوزَنَ بِالْقِسُطِ وَلِا تَغْيَيْمُ واللِّهِ ازَانَ ٥ وَالْأَرْضَ

وَضَعَهَالِلْا نَامِلُ فِيهَافَاكِهَ أَوُّ النَّفَالُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ٥

وَالْحَبُّ دُوالْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ أَ فَيِا يِي الْأَوْرَبُّكُمَا تُكَيِّرُ بِنِ

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَيَّارِ فُوخَلَقَ الْجَآنَ مِنْ

مَّارِج مِن تَارِ نُفِياً يَ الْأَوْرَتِكُم كَكُذِّ بنِ ۞ رَبُّ المُشْرِفَينِ وَرَبُ الْمَعْرِ بَيْنِ أَنِيا آيِ الآءِ رَيِّكُمُ الْكَايِّ إِن صَرَّجَ الْعَرْنَ يَلْتَقِيٰنِ كَبَيْنَهُمَا رَرَحُ لِآينَفِيٰنِ ٥ فَبِأَيِّ الْآَوْرَبِّكُمَا تُكَذِّبُ إِن يَغْرُجُ مِنْ كَمَا اللَّؤُلُو وَالْمَرْجَانُ ٥ فَبِأَيِّ الْآوَرَةِ كُمَّا تُكَذِّبْ بن ٥ وَلَهُ الْجُوَارِ الْمُنْتَاعُ فِي الْبَعْرِ كَالْاعَلَامِ أَفْ فَياتِي الآورَتِكُمَا تُكُدِّنِ أَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ أَ قَيَّ فِي وَجُهُ رَبِّكَ ذُواكِمُ لِل وَالْإِكْرَامِ ثُفَيالَيِّ الْآءِرَيِّكُمَّ الْكَانِكُنِّ بِنِ يَسْعَلْهُ مَنْ فِي التَّمَا وْتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ يَوْمِرُ مُوَفِي شَأْنِ ٥ فَيانِي الْآءِرَيُّكُم أَثُلَدِّ بنِ ٢ سَنَفُرُ عُ لَكُوْ آيُّهُ الثَّقَالِ ٥ فَيَايِّالاَ إِرَيِّكُالكَدِّبِ فَا مُعَشَّرَا لَجِيتُ وَالْإِنْسِ إيا شِتَطَعْ ثُمُ إِنْ تَنْفُنُ وَامِنَ أَقُطَ إِللَّهَ عُونِ وَالْأَرْضِ فَانْفُهُ وَالْاتَنُفُهُ وَنَ اللَّا بِصُلْطِنِ ثَفِياً يِّ الْآءِ رَبِّكُمَا عُكِية بن ٥ يُرْسَلُ عَلَيْكُمُ اللهِ وَاظْامِتُنَ تَارِمٌ وَنُعَاصُ فَكَ تَنْتَصِرْنِ أَنِياً يَّ الْآءِ رَبِّعُ أَثَكَلِّي بنِ ۞ فَإِذَ الْنَقَقَةِ التَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالِدِ مَانِ ثَنِيا بِيَّالِآ وَيِّكِا ثَكَلَةِ لِنِكَا فَكَلَةِ لِنِكَا فَيُوسِينٍ لاَيْنَعَلُ عَنْ ذَيْهِ إِنْسٌ وَلَا إِنْ أَنْ إِنَّا لَا رَبِّكُمُا تُكُذِّبِ ۞ يُعْتَرَثُ الْجُيْرِ مُوْنَ بِسِيمُ لَهُمْ فَيُحْخَذُ بِالنَّوَاحِي

وقفلانع

وَالْاَقْدُامِ ٥ فَهِ أَيِّ الْآءَرَةِ كُمَّاتُكُذِّينِ ٥ هٰذِهِ جَهَاتُمُ لَّتِيْ يُكَانِّ بُ بِهَا الْجُيْرِمُونَ ۞ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ڝؽڔۣٳڹ<sup>۞</sup>ڣؘۑٲؾۣٵڵٳۧۥۯؾڔڴٲؿؙۘڵڎؚٙڹڹ۞ؘۏڸؽٛڂۘٲۏۘ؞ڡٙٵڡٙ رَبِهِ جَتَانِينَ ٥ُ فَهِ أَيِّ الْأَذِرَ بِكُمَّا ثُكَلِّيْ بِنِ ٥ُ ذَوَاتَا اَفَنَانِ ﴿ فَياَيِّاالْآءِرَبِّكُانُكُذِبِ۞فِيهِاعَيْنِ تَجْرِينِ ٥ُفَياً يِّ الآءِ رَبُّكَمَا تُكَدِّينِ ۞ فِيهِمَا مِنْ كُلِلَّ فَالِمَةٍ زَوْجِنِ ثَفِيا بَيَّا الْآءَ رَبِّكُمَا تُكَانِّينِ أُمُتَّكِ بِنَ عَلَىٰ فُرُيشِ بَطَلَ بِنُهَا صِبْ سُتَبْرَقِ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ثَفِياً يِّ الْإِرْبِكُمُنَا تُكَذِّبِ ۞فِيهِنَّ قُصِرْتُ الطَّدُفِّ لَوْيَطُمِثُهُنَّ إِنْسُ تَبُلَصُمُ وَلِاجَانًا ۚ أَنْ إِنِّ الإِذْرَبِّكُمَا تُكُنِّهِ إِنَّ كَالْقَانَّ الْمَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ أَنْ فَيَايِيّا الْآءَ رَبِّكُمّا ثُكَلِّدٌ بِنِ ۞ هَلْ حَزَاتُهُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ أَنْ فَيَايِّ اللَّهِ وَتِكُمُ الْكُلِّيْ يَنِ كُونُ دُوْنِهِمَاجَتَاتِٰ ٥ٛفَيَاتِيَالْآءِرَتِكُاثُكَيْرَ بِي ٥ُمُدُهَا مَاثِنِ نَهَايِّ الآزِرَيِّكُمَا تُكَدِّبِنِ فِيهِاعَيْنِ نَضَّاخَ أَنِ ( نَبَايِّ الآءِ رَبِّكُمَا نُكَدِّبِ إِن ۞ فِيْهِمَا فَاكِمَةٌ قُتَغَفْلٌ قَرُمُتَّا أَثُرُ نَيِأَيِّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِ فَ فِي هِنَّ نَعَيْراتُ حِسَانُ

تِيَ الْآءِ رَبِّكُا تُكَانِّينِ ﴿ مُوْرِحَةً قُصُوْلِكُ فِي الْخِياءِ

نَيَايَّ الآءِرَيِّكُمَا ثُكَنِّ بِنِ أَلَوْ يَطْمِتُهُ فَيَ إِنْكُ قَبْلَهُمُ وَلَاجَاتٌ ٥ فَيَامِي الْآءِرُيُكُم كُلِّي بِن ٥ مُتَّكِبِينَ عَلَى رَفُوَنِ خُضْرِقَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ ثُفَياًيِّ الْآءِرَبِّكُمَّا اتُكَذِينِ ٥ تَابِرُ لِهَ اسْمُرَبِكَ ذِي كَالْجَلْلُ وَالْإِكْلُهُ (سي الواقِعَ مَ كَلِيَّةَ وَهِي سِتَّ وَلِيمُعُونَ الْكِيَّا الله التحميز الترحيير الِذَاوَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ٥ُ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ٥ُ خَافِضَةً تَافِعَةُ ٥ إِذَارُجَتِ لَا رُضُ رَجًّا ٥ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ رَسًّا ٥ فَكَانَتُ هَمَا عَتُنْبَيًّا ٥ قَكُنْتُوْ أَزْوَاجًا لَلْنَةً ٥ فَأَصْحِبُ الْيَهِنَةِ مَّ الْصَابُ الْيَهَنَةِ ٥ وَاصْابُ الْنَجْمَةِ مَّ الْصَابُ الْمَثْمَّدَةِ ٥ وَالسِّبِقُونَ السِّبِقُونَ ٥ أُولَيْكَ الْقُورُونَ وَ فِيُ جَنِّتِ التَّعِيثِونَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّ لِينَ ٥ وَقَلِيْكُ مِّنَ الْاجْرُورُ عَلَيْ مُرْرِجَّوْضُوْنَةٍ ٥ مُّتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقْبِلِينَ لَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْمَانُ يُحْتَلَّكُ وَنَ ٥ بِأَكْوَابِ قَابَادِيْقَ ٥ وَكَأْسِ مِّنْ مَّعِيْنِ ﴾ لأَيْصُلِّ عُوْنَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ وَوَالِمَا إِ مِّمَّا يَتَّخَايَّرُونَ ٥ وَلَحْمُ طِلْيُرِيِّمَا اِسْتَهُونَ ٥ وَحُورُ عِيْنٌ ٥ُ كَأَمْنَ إِلِاللَّوْلُوالْكَنْفُونِ ٥ جَزَآءً عَاكَانُوايَعَ أُوْلَ

لايشمَعُونَ فِيْهَالَغُوَّاوَ لِاتَأْثِيمًا ٥ إِلَّاقِيْلَاسَالًا السَّالِيَّا وَٱصْحُالُ لَمِينِ مُمَّا اَصْحَابُ الْمَيْنِ ٥ فِي سِدْرِ تَخْفُودٍ ٥ وَّطَلِحُ مِّنْضُوْدٍ ٥ وَّظِيلٌ تَمْدُ وَدٍ ٥ وَٓمَا إِمِّسْكُوْبِ ٥ وَّقَالِهَ يَةِ كَتِيْرَةٍ ٥ لَأَمْقُطُوعَةٍ وَّلَامْمَنُوعَةٍ ٥ وَفُرُشِ مَّوْفُوْعَةِ ٥ إِنَّآانَشَأَنْهُنَّ إِنْشَاءً ٥ فَجَعَلَنْهُنَّ آبُكَارًاكُ عُدُ بَا أَثْرَابًا لِ لِأَصِيلِ لَيَهِينِ ثُ ثُلَّةً ثُمِّنَ الْأَوَّ لِينَكُ وَثُلَّةً اللَّهِ الْمَاثُونَ ل يِّنَ الْانْخِدِينَ ٥ وَاصْعِمُ لِشِّمَالِ مُّمَّا اَصْعِمُ لِشِّمَالِ ٥ ڣٛؠؘۜٛٮڡؙۅٛڝ۪ۊٙڿؽۄؚڷٷڟؚڷۣۺؽؾۧۼٛۅٛڝٟڷڵڹٳڔڋٟۊٙڵٲڮۯؠۅ رِيَّهُ مُرْكَانُوْ اقْبُلَ ذَٰ لِكَ مُ ثَرَ فِيْنَ ۚ وَكَانُوْ ايُصِرُّوْنَ عَلَى لْحِنْثِ الْعَظِيْدِ ٥ وَكَانُواْ يَقُونُونَ مَّ آيِنَا مِثْنَا وَكُنَّا شُرَابًا وَعِظَامًا ءَا تَالَمَهُ عُوْثُونَ أَوَا أَأْوُ كَاالْا وَلَوْنَ ٥ قُلْ إِنَّ الأَوَّلِينَ وَالْاخِدِينَ ٥ لِجُنَّوْعُونَ مِّ إِلَّا مِنْقَاتِ يَوْمِ مِّعَلَّوْمٍ ثُوَّا ِ تَكُوُّا يَّهُا الشَّالَّوُ نَ الْكُلِّنِ بُوْنَ كَلَا كِلُوْنَ مِنْ شَعِّبِ مِّنْ زَقُّوْمِ ٥ فَمَا لِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ٥ فَشَارِ بُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحِدِيْدِ فَ فَشَارِ بُوْنَ شُرْبَ الْمِيْرِ فَ هُذَا بُرُو لُهُ بَوْمَ الدِّينِ ٥ غَنُ خَلَقُكُمُ فَأَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَفَرَءَيْكُمُ مَّا مُّنُونَ ٥ - أَنْ تُدْتَغُ لُقُونَهُ إِلَمْ يَحْنُ الْغَالِقُونَ ٥ بَعَثُ

فَتَرْنَابِيْنَكُمُ الْوَتَ وَمَاخَنُ مِسْبُوقِيْنَ لَّ عَلَى أَنْ ثُبَايِلَ أَمْنَالَكُهُ وَنُنْيَسْتَكُمُ فَي مَالَاتَعَلَمُونَ ۞ وَلَقَى ٤ عِلِيُّهُ النَّشَأَةُ الأوُلْ فَلُوْلَاتُكَ كُرُونَ ۞ أَفَرَءُ يَدُمِنّا تَحْدُثُونَ ۞ - أَنْكُمُ تَزْرَعُونَةُ أَمْرَغُنُ الرَّارِعُونَ ۞لَوْنَشَآمُ لِجَعَلْنَا مُحْطَامًا اَ عَظَلْهُ وَمِنَا كُمُونَ إِنَّا لَكُورُ مُونَ كُبُلُ مَعْنَ مُحْرُومُونَ ٳ ٳڣڔۦؽؿؙۄٳڷٵٚٵڷڹؽؾۘۺؘٷڽ٥٥ۦٲٮٛٛؿؙٳؙڗٛڶۿٷ<u>ٷڝ</u> الْمُزْنِ امْرَحِنُ الْمُنْزِلُونَ ۞لَوْنَشَاءُجَعَلْنُهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۞ أَفَرَءَيْكُمُ التَّارَالَّتِي تُورُونَ۞ ءَ أَنْكُمُ اَنْتَأَنُّهُ شَكِرَ يَهَا أَمْ غَنُ الْكُنْفِيُّونَ O غَنُ جَعَلُنْهِ اتَنُكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُوثِينَ أُنْسَبِحُ بِالشِورِ بِلْكَ الْعَظِيمُ وَلَكَ أُقْدِهُ مُوقِعِ النُّعُومِ فَإِنَّهُ لَقَسِدٌ لَوْتَعَلَّوْنَ عَظِيمُ انَّهُ لَقُرُانَ كِرْمُونُ فِي كِيْبِ مِّكْنُونِ فَ لاَيْسَتُهُ **الْأَالْطَقُونِ إِ** تَنْزِيْلِ مِن رَبِّ لَعْلَمِينَ (اَفَيْطِنَا الْحَدِيثِ اَنْكُرُمُ وَمُوْكِيْ وَيَعْعَلُوْنَ رِزُقَكُوْاتَكُوْكُلِّنِ بُوْنَ O فَكُوَلِّ إِذَا بِلَغَيَّ **لِمُكُفِّعُهُمُ** وَانْتُمْ حِينَيْنِ يَنْظُرُونَ ٥ وَعَنْ اقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْكُمُ وَلَاكِنْ ٳٚۺؙڝڔۅٛڹ۞ڡؘڶۉڵٳڷػٮٛؿۯۼؽۯؠٮؚؽڹؽ۞*ڗٚڿڡڟڰؖ* ن كُنْتُهُ صِلْدِينَ نَ فَأَمَّالِ ثَالَ كَانَ مِنَ الْفُتَرَيْدِ فَكُوفِي

ثلثة ع ارباع سَبِحُولِتُهِمَا فِل التَّمَاوِي وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَزْيُ الْحَكِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مُلُكُ السَّمَا فِي وَالْأَرْضِ فَيْ وَيُمِينُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيَّا قَلَ يُرُّ هُوَالْاَوَّالُ وَالْاَخِرُ وَالطَّالِمِنُ وَالْبَاطِنَّ وَهُوبِكُلِّ ثَنَّ عَلَيْكِ هُوَالَّذِي حَكَقَ المتَّمَا فِي وَالْأَرْضَ فِي سِتَّاةِ أَيَّا مِثْوَالْسَوْى عَلَىٰ لَعَرْشِ يَعْلَوُمَ إِيْكُ فِلْ لَأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَأْزِلُ مِنَ السَّمَّاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعًا كُوْلِيَ صَاكَتُ تُمْ وَاللَّهُ عَاتَعُمُ فُونَ بَصِيرٌ ٥ لَهُ مُلْكُ التَّمَاوٰتِ وَالْإِرْضِ كَالْسَّهِ مُحْجَعُ الْأُمْوُرُ كَيُولِحُ الَّذِلَ فِالنَّهَارِ وَمُوْجِحُ النَّهَارَ فِإِلَّا لَيْلِ وَهُوَعَلِايُرُ بِلَايِتَالِصُّ كُورِ ۞ أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُو ۗ ا مِتَاجَعَلَكُونُ مُسْتَغَلَفِ إِنَ فِيهُ فَالَّذِي بِنَ أَمْوُ امِنَكُمُ وَانْفَقُوا تَهُمُ آجُرُّكِ يَرُّ وَمَالَكُمُ لِاتُؤُمِنُوْنَ بِاللَّهُ وَالسَّسُوْلُ

بِنْ مُعْوَلَهُ لِيُتُوْمِنُوا بِرَيِّكُمُ وَقَدْ اَخَذَ مِيْنَا قَكُمُ إِنْ كُنْ لَمُ مُؤْمِنِانِينَ ۞ هُوَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَيْدِ وَالْتِ بَيْنِي لِيُخْرِجُكُمُ مِنَ لَقُلْكَتِ إِلَىٰ لِتُوْرِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُرُلُوءُوْفٌ رَّحِيثُو ۗ وَصَ *ٱڰۿؙٳڰٚؿؙڣؚڠ۠ۉٳؽٛڛؠؽڸڶ۩۠؋ۄٙؠڷ۠ۏڝؽڒڮٵڰٵڶۺڂۅڝ* وَالْإِرْضِ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُرْشَ اَنْفَقَ مِنْ مَبْلِ الْفَحَةِ وَقَاتُكُ الْوَكَ لِيْكَ أَعْظُمُ دِرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ ٱنْفَقُوا مِنْكُمُ وَقَاتَكُوۡ أُوكُلاُ وَعَدَاللّٰهُ الْعُسُنّٰى وَاللّٰهُ بِمَاتَعَمَا وَيَ خَسِيُّ<sup>ر</sup>َ مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ لِللَّهُ قَرْضًا لَحَدَ نَا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ ٳۘڿڰڮڔؽڗ۠ڽٛۅ*ڡڗڗؠ*ٳڷٷٛڡۑڹؽۏۘۘۅۘڶٷٛڡۣڹؾۥؾۺۼٷۛۯۿ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَ إِنْهِمْ بُشْرِ لَكُوْ الْيُومِجَنَّكُ تَجَرِيمُ مِنْ تَحْيَهَا الْإِنْهُ رُخْلِدِ يْنَ فِيهَآ ذَٰ لِكَ هُوَالْفَوْلُلِعَظِيُّهُ يُومِيَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَإِلْمُنْفِقْتُ لِلَّذِينَ أَمَنُواانُظُ مُروَتَ نَقْتَدِسُ مِنْ نُوْرِكُونِقِيلُ الْحِعْوَاوِرَآءَكُونَا لَقِسُوا فُورًا فَضُرِي بَيْنَ هُمْ يِسُورِ لَهُ بَاكِ بَاطِنُهُ فِيْ وِالرَّحْمَةُ وَظَالِمِ مُؤْمِنُ اللَّهِ ِقِبَلِهِ الْعَنَابُ <sup>©</sup> يُنَادُونَهُ مُلَاثُرُنَكُنُ مَّعَكُمُ قَالُوا بَكِل وَلَكِتُ كُوُ فِنَتُ ثُمُوا نَفُ كُورُورٌ بَصَاتُمُ وَالْرَبُ ثُمُونِ عَرَبَكُمُ كِمَانِيُّحَتَّى جَاءَامُواللهِ وَغَدَّكُمُ بِاللهِ الْغَالَةِ مُو**ُرُ** 

igitized by Google

فَالْيَوْمُ لِالْمُؤْخَانُ مِنْكُمُ فِلْ يَهُ وَلَاصَ الَّذِيْنَ كَفَرُولُمَ أُولَمُهُ التَّارُّهِي مَوْلَكُمُرُّ وَبِهُ لَلْهُ لَهُ مِنْكُ 0َالَهُ يَأْنِ لِلَّذِبُ نَ اَمَنُوٓآانَ تَخْشَعَ قُانُوْبِهُ هُولِا لِأَوْلِللَّهِ وَمَانِزَ لَصِنَ الْعَيْقُ وَلِا يَكُوُنُواْ كَالَّذِينَ الْوُتُواالْكِيتِ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمدُ فَقَسَتُ قُلُوْبِهِمْ وَكَثِيرٌ عِينَاهُمُ فَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَمُواْ أتَّاللَّهُ يَجْيُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا "قَدْ بَيَّتَالَكُ مُالِلَّاتِ لَعَلَّكُمُّ تَعْقِلُونَ ۞ إِنَّ الْمُصَّدِّيةِ قِيْنَ وَالْمُصَّدِّةِ قَتِ وَأَقْرَضُوا اللهُ قَرْضًا حَسنًا يَضْعَفُ لَهُمُ وَلَهُمُ آجُنَّ كُو يُوْكُو الَّذِينَ امَوُ الِاللهِ وَرُسُلِمَ أُولَيِكَ مُهُ الصِّيِّ يُقُونَ وَالشَّيِّ مَا أَوْعِنَ مَا السِّيِّ مِن كَ رَبِي مُلْمُ أَجُرُهُ وَوُرُهُمُ وَأَلَّانِ بَنَ كَفَرُ وَاوَكُذَّ بُوْإِبِالِيِّنَااوُلَلِكَ أَصْحُبُ بَحِيْدِكَ إِعْلَوْ أَمَّا الْحَيْوةُ الدُّنْيَ الْعِبُّ وَلَمْوْوَّ زِيْنَةٌ وَّتَعَا أَحُ بيُنَكُمُ وَتُكَاثُرُ فِي فِالْاَمُوَ إِلِ وَالْاَوْلَائِهُ لَئَكِلَ عَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفْ اَرَ نَيَاتُهُ تُعْرِيمُ عُرِيمُ فَاتَرِيهُ مُصْفَدًّا تُعُرِيكُونُ حُطَامًا وَفِي الْإِخْرَةِ عَذَاكِ شَدِيكٌ وَمَغَفِرةً مِنْ اللَّهِ وَرِضُواكٌ وَمَا كَيَوْ اللَّهُ مَا الأُمْتَاعُ الْنُوْوُونِ إِلَى الِقُو اللهَ غَفِرَةِ مِنْ تَبَكُمُ وَجِنَّةٍ عَرْضُهُ كَعَرُخِلَ لِتَمَاءُ وَالْارْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴿ لِكَ فَضَالُ لِلَّهِ يُؤْمِنِيهِ مَنْ يَكَنَّاءُ وُاللَّهُ ذُوالْفَصْ لِللَّهُ عَلَى يُو



يم ا

مَّا اَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِلْلاَ رَضِ وَلاَ فِيٓ ٱنْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِيِّهِ مِّنْ مَّبُلِ أَنْ تَبُرُا هَ أَانَ ذَٰ لِكَ عَلَىٰ للهِ يَسِيثُرُ فَ تِكَيْلاَ تَأْسُوا عَلْمَ أَفَاتًا كُورِ لا تَفْرِحُوا عَأَانُكُ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلُّ مُعْتَالِ فَعُورِ ٥ بِالَّذِيْنَ يَبْخَلُوُنَ وَيَأْمُرُ وَنَالِتَّاسَ بِالْبُحْرِلِّ وَمَنْ يَتُوَلَّ فِإِنَّالِيَّهُ هُوَالْغَنِيُّ الْحَيِيْدُ ۞ لَقَدْ الْسَلْمَا الْسُلْمَا بِالْبَيْنِيَ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُ وَلَكِتُ وَالْمِيْزَانَ لِيَعُوْرَالِنَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيكَ فَيْ بَأْسُ شَدِينَكُ وَمَنَافِعُ لِلتَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَبْصُرُهُ وَرَسِمُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهُ قِويٌّ عَزِينً ٥ وَلَقَدُ ٱرْسَالُنَا نُوْجًا وَلِهُ لِمِهُ وَجِعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِي مِالنَّهُ وَ الكِيْبَ فِينَهُ مُوحَ هُمَا يُحَكِّلُونَ وَالكِيْبَ فِينَهُ مُحْمَدُ مُ كَلِّينَ مُ فْسِقُونَ وَيُرَونَهُ وَقَيْبًا عَلَى أَنَا رِهِمْ يُرِيسُلِنَا وَقَقَّيْنَا بِعِيْسَمَا بَنِ صَرْبَع وَاتَيَنْهُ الْإِنْجِيلَ مُوجَعَلْنَافِي قُلُوكِ لِلَّذِينَ النَّبَعُورُ وَأَفَلَ وَرَحِكُمُ وَرَهُمَا نِيَّةَ فِي بُنَّكَ عُوْهَامَا كَتَبُنُّهَا عَلَيْ هِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ بِضُوانِ اللهِ وَارْعَوْمِ احَقِّ رِعَايَتِهِا فَأَنَّا يَنَا الَّذِينَ الْسَوْامِنْهُمْ لَجُرَهُمْ وَكُتِيْمُ يِّنَهُ فَيِنَّوُزَكَ لِلَّهِ اللَّذِينَ أَمَنُوااتَّهُ اللَّهَ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِنْ تَرْحَيتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُونُورًا مَّشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُورُواللهُ عَفُورٌ تَبِيكُونُ لِنَاكُمُ يَعَلَمُ الْمُلْ لَكِيْبِ اللَّيْقَ دِرُونَ عَلَ شَيَّ مِنْ فَضْ إِلِللَّهِ وَاتَّ الْفَضْلَ بِيَدِللَّهِ وَوُتِيْ يُعَنَّ يَصَوَّلَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْ

33



## (مُنَوَّالِجُادِكَة نِيَّتُنَ وَهُا يُنتَاعَ عَشُوْنَ الْهَا)

حرالله التحيزالتح قَىْ مَعِ اللَّهُ قُولَ الَّذِي نُجُادِ لُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْكِكُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ مِّحَا وُرَكُمُ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ اَلَّذِينَ يُظْرِهُ وَوُزَ نُكُوْتِنُ يِّسَانِهِمْ مِّاهُنَّ أُمَّهٰ تِهِمْ إِنْ أُمَّهٰ يُعُدُّ وَإِلَّا الْمُنْ لِكَ مَوْدُوا تَهُمُ لِيَقُولُونَ مُنكِرٌ البِّنَ الْفَوْلِ وَرُورًا وَاتَّ اللَّهُ غُورٌ ۞وَالَّذِينَ يُظِهِرُونَ مِنْ نِسَآ إِنِهِ حَرِيْمَ مَ ۼۉۮۅٛڹڸٵۊؘٲڰٛؗۅٳڡٚۼۘۯؠؙٛۯۅٙڹۼۣۺٙڡٛؽڶٲڽٛؾٞڡٞٱٚؾٲۮڸڰؙ تُوْعَظُوْنَ بِهُوَاللَّهُ عَالَعُهُوُنَ خَيهُرُ<sup>ن</sup>َ فَعَنْ لَكَيْجِهُ فَصِدَ مَنْهُرَيْنِ مُتَتَابِعَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَكَالَمُ أَسَّأَ فَكُنْ لَهُ يَسْتَطِ فإطعام سِتِينَ مِسْكِينًا ذلك لِتَوْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُو لِــــ وَيِثُكَ حُدُودُاللَّهِ وَلِلْكَفِيرِ بَنَ عَنَاكُ إِلَيْهُ ۖ إِنَّ الَّذِي ثِنَ عَادُّوْنَ اللهُ وَرَسُولَهُ كُبِيُّوْا كُالْبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَ ٲڗٛڷۣٵؖٳ۠ڹؾٟڹؾۣڹؾٟٷڷڬڣڔؽؘۘۜڡؘڵڮۛؠٞؖۿؽڽٛٞ۞۫ؠۉۘڡڒۑڹڰ اللهجييع اقينت فهم باع اؤا حسه الله وتسوه والله على كُلِّ شَيْ شِمِيْكُ أَلَهُ رِّرَانَ اللهَ يَعْلَمُ مِافِل لِتَمَاوْنِ وَمَ لْلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ تَجُولِي ثَلْتَ فِي إِلاَّ مُورَا بِمُصُرُولِكَ فَيَ

لِآهُوْسَادِسُهُمْ وَلِآاَدُنْ مِنْ ذَلِكَ وَلَآأَكُمْزُ إِلاَّهُومَعُهُمْ اَيْنَ مَا كَانُواْ فَدَيْنَتِ مُهُمْ عَاعَلُوْا يَوْمُ الْقِيمَةِ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَحْيً عَلِيُرُ ۞ ٱلْدُرِّرَ إِلَا لَّذِينَ هُوُ اعْرِالْغَوْلِي ثُمَّيِعُوْدُوْنَ لِمَا هُوَّا عَنْهُ وَيَنْجُونَ بِالْإِنْفِرُواْلُمُ ثَوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّيُولُ وَإِذَا جَاءُوُكِ حَيْوُكِ عَالَمُ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي اَنْفُرِ عَمْ ڵۘۅؙڵٳڡؙؾۜڔۜۺٵڶڷ؋ؠٵؗٮڡۜٷڵڂ؊ٛٷڡ؞ڿڿۘڿڿ<u>ڿڞڰۏۿ</u>ٲ۫ڣؠؚۺ الْمَصِيرُ ۚ يَايِّهُا الَّذِينَ الْمُؤَالِدَ التَّاجِيتُمُ فِلَاتَتَنَاجُوْا بِالْإِثْمُ وَالْمُدُ وَإِن وَمَعْصِيَتِ لرَّسُولِ وَيُنَاجُوا بِالْهِرِ وَالتَّقُومُ وَاتَّعُوا اللهَ الَّذِي مِنْ إِلَى فِي مُحْشَرُ وَنَ ﴿ إِنَّمَا الْجُولِي مِنَ الشَّهُ عَلِي لِيَعَرُكُمُ السَّ الَّذِينَ امْنُواولَيْسَ بِضَّارِهِمْ شَيًّا إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ نَلْيَتُوكَالِلُوْمِنُونَ۞يَايَّهُاالَّذِينَامَثُوَّالِذَافِيلَكُلُمُنَفَّتُكُو فِي لَحَالِيسِ فَافْسَعُوا يَفْسِيحِ اللهُ لَكُوْمِ إِذَا قِيْلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ أُمَّنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوْتُواالْعِلْمَدِ رَجْتِ وَاللَّهُ عِالْعُمَا فُونَ حَيِيرٌ ۞ يَا يُصَّالِّذِينَ أَمَنُوٓ الدَانَاجِيكُ الرَّسُولَ نَقَيِّ مُوابَيْنَ يَكَيْ بَحُولِكُمُ صَلَّاقَةً الْمِلْكَ خَدْ ڷٙڴؙڎؙۄٳڟۿڒ؋ٳڽڷۯؾٙۼۮۅٳڣٳؾٙٳۺؗۼڡؙۅٛ*ۯؾۜڿؽؖڴ*ڮڰ نَ يُقَدِّمُوابِينَ يَدَي بَعُوبِكُمُ صِدَ قَيْ وَيَا أَذُ لَمِينَ

يخ

يَمَا بَا مِنْهُ حَلَكُمُ فَاقِيمُواالصَّاوَةِ وَاتُواالزَّكُوٰةٌ وَإِطِيعُوااللَّهُ رَرُسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ عَاتَمُكُو ۖ ٱلْمُرْسِلِكَ لَذِينَ تُولُوا قُومٌ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ الْهُوْمِيْنَكُوْ وَلَامِنْ هُوْ**وَ يَعَلِفُونَ عَلَى** لْكَذِبِ وَهُمُ نَيْكُوُنَ ۞ أَعَتَا لِللَّهُ لَهُ مُعَنَابًا شَيْدِينًا ۗ نَهُمُ سَاءَمَاكَانُوْايَعَكُوْنَ ۞ إِنَّحَنُ وَالْمُأَنَهُ مُرْجَتَةً تُواعَنْ سَبِيْلِ لِللهِ فَلَهِمْ عَلَاكٌ مُّهِيْنٌ (لَنَّ تُعْفِيْ <del>)</del> منهم أموالهم ولآاؤلا ومرتن الله شيأ أوليك أضحه التَّارِهُمُ فِيهَا خِلِكُ وْنَ ۞يَوْمَ يَبَتُ هُمُ اللَّهُ جَيِيعًا فِجُكُلُونُكُ الَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُوْ وَيُعْسَبُونَ انْهُوْعَلِى ثُنَيٌّ الْإِنَّهُ مُرْهُمُ ٱلكُذِ بُونَ ﴿ اِسْتَعُودَ عَلَيْهِ وَالشَّيْطِنُ فَأَنْسُهُ مُ ذَكِّلَالًا إِلَّهُ وُلِيكَ حِزْبُ الشَّيْطِينُ الآبانَ حِزْبَ الشَّيْطِنِ مُهُ الْغِيمُورُ إِنَّالَّذِينَ يُعَاِّدُونَ اللَّهَ وَرَسُو لَهُ أُولَلِّكَ فِ الْأَذَ لِيُنْكَ لَتُمَّ ڸڷؚ*ؗهؙڵٳۼٛ*ڸٲؾٞٲٮؘۜٲۅٞۯڛؙڸٛ؞ٳؾٙٲڷڷۿٷٙؿؖۼۼڔ۬ؽ؆ٛڵٳۼٙ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ بُوَّادُّونَ مَنْ يكا دَاللهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوٓ الْمَاءَ مُهُمُ أَوْ آينَاءَ مُسَا وانوانهم أوعش يرتهم واللك كتب في الويه النان والمتكانك في ورث والمناه وكان والمناف وكانته والمناف وال

تَجْرُيُ مِنْ تَعْتِهَا الْاَنْهَارُ خِلِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حُدَ وَرَضُولِمَنْهُ أُولِيكَ حِزْمُ لِللَّهِ ٱلْآلِقَ حِزْبَ لللهِ هُولِلْفُلِحُونَ (النَّقَ الْجَنِيْنُ وَمِنْ لَكِ مَا لَكِ مَا مُنْكُونُ لَا لَكِينًا )) حِ اللهِ الرَّحْمٰزِ التَّحِيْرِ سَبِّحَ يَلْهِ مَا فِلْ لِتَمَاوٰتِ وَمَا فِلْ لَا رُضِّ وَهُوالْعَزْمُو الْحَكْدُ الاَوَّ الْكَتْبُومِ اطْنَاهُ أَنْ يَعْدُونُ وَوَا وَطَنِّوْ الْتَصْمَ الْعَلَامُ مُ حُصُونُهُ وَيُعَمِينَ لللهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَنَابَ فِي قُالُو بِصِمَالِهِ عَبَ مِخْرِ مُوْنَ مِيوْ تَصَمُ بِإِيْدِي يُو وَالَيْ مِالْكُو مِنِينَ الْمُ فَاعْتَبِرُوْايَّاوُلِالْأَبْصَادِ وَلَوْلَآ أَنْ كَتَ اللهُ عَلَيْهِ مُ الْجَكَانَةُ لَعَدَّ بَعَدُ فِي لِلُّ مُنَا وَلَمْهُ فِي لَا خِرَةٍ عَنَا بُ السَّارِ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ مِنْ أَقُواللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَتُمَا قِي اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَتُمَا فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥ مَاقَطَعُ ثُمُيِّنَ لِينَةٍ اَوْتَرَكُمُ وَعَاقَامِهُ عَلَى أُصُولِهَا فَيَاذُنِ اللهِ وَلِيُغَيْزِيَ الْفُسِقِينَ ۞ وَمَّا أَفَاءً اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَا مُحْعَلَيْهِ مِنْ حَيْلِ وَلا رِكَابٍ وَلَاكِنَ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ عَلَىٰ مَنْ يَنَيَّا أُوَّاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعً قَدِيرُ ﴾ مِنَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْ لِللْقُولِمِ

وقفالتي علدطلسل

فَيِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِيزِي لِلْقُرْبِ وَالْيَهْ يَ وَالْسَاكِينَ وَابْرِن السَّبِيلِ كَيُلايكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْآغَيْنَاءِ مِنْكُونِ وَلَهُ بَيْنَ الْآغَيْنَاءِ مِنْكُونِ الرِّسُولُ فِي وَهُو مِنْ مَا نَصِلُهُ عَنْهُ فَانْتُهُوْ أُوَاتَّقُوْ اللَّهُ ٓ إِلَّا اللهُ شَدِيْكُ الْعِقَابِ ٥ لِلْفُقَرَاءِ الشَّجِيرِينَ الَّذِينَ الْخَرْجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَامْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلَامِنَ اللهِ وَرِضُوانًا زَيْنُصُرُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أُولَيْكَ هُمُ الصَّدِ قُونَكَ وَالَّذِينَ وَيَنْصُرُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أُولَيْكَ هُمُ الصَّدِ قُونَكَ وَالَّذِينَ تَبَوَّوُّالِمَّارَوَالْإِيْكَانَ مِنْ قَبْلِصِمْ يُحِيِّوُنَ مَنْ هَاجَرَلِكُ ولايج بمون في صُمُ وُرِهِمْ عَاجَدةٌ مِّتَمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُ وَنَ عَلَّا انفييه وولؤكان بورخصاصة وأمن يوق هج تفسه فأوللا مُهُوَالُفُولِهِ أَنْ أَنْ وَالَّذِيْنَ جَاءُوْمِنْ بَعْدِيهِ هُرَيَّةُ وَلَوْنَ رَبَّنَا ؖڠڣۯڸۜڹٵۅٙڸٳۼٛۅٳڹٮؘٵاڷۜڒڽٛؽڛۘٮڣۧٷؽؘٳؠٵڷٳؿٵ<u>ڹ</u>ۅٙڵٳۼۘٛۘػڷ؋ۣۛ قُلُوْمِنَاغِلَّا لِلَّذِيْنِيَ الْمُنُوَّارِيَّنَّااِتَك*َ رَءُ*وُفُ تَحِيْدُ ۖ الْمُرِيَّرَ إِلَىٰ آَنِيْنَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوامِنَ آهُ الكِيْبُ لَيِنَ أُخْرِجُ ثُمُّ لِلْغَنَّرُجُنَّ مَعَكُمُّ وَلانْطِيْعُ فِيكُمُ أَحَدًا ٱبِكُا قِيَانَ قُوْيَلَةُ كُنَّكُونَكُو وَاللَّهُ يَشْهَكُ إِنَّهُ مُولَكُنِ بُونَ ( لَيْنَ أُخْرِجُوا لَا يَغُرِجُونَ مَعَ صُمْرُولَانِ قُوتِلُوا لَا يَضُرُولُهُمُ يَّهُ وَهُمُ لَيُولُنَّ الْأَوْبَالِّ يُعَالِّينُ مُرَّدِينًا

وقفان بع

بغ

يخ

ٱشَدُّرَهْبَةً فِيْ صُدُورِهِ مُوسِّنَ اللَّهِ ذَٰ لِكَ بِٱنَّهُ مُوقَّقُ لَّا يَفْقَهُونَ۞لَا يُقَاتِلُوْنَكُوْجِمِيعُ اللَّا**نِ وَثَرِّي مُّعَ**صَّ اَوْمِنْ وَرَاءِجِكُرْ بِأَسْهُمْ بِيَّةٍ اَوْمِنْ وَرَاءِجِكُرْ بِأَسْهُمْ بِيَةٍ وَّقُلُوْمُهُمْ شَتَّى ﴿ لِكَ بِانْتُهُمْ وَوَمُ لِآلِكَ يَعَقِلُونَ ۞ كَمَتَ لِ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْرِيهِمْ قَرِيَّا ذَاقُوا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَنَابُ ٱلدُونُ كُمَنَالِ لشَيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱلْفُرْ فِكَاكَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيْكُ عِنْكَ إِنِّي أَخَاكُ لِلْهُ رَبِّ الْعَلَيْزُ كِنَكُ أَكُالُ عَاقِبَتُهُمُ آنَهُمُ افِي لِتَارِخَ الدِّينِ فِيهَا وَذٰ لِكَ جَــٰزُوُ الظُّابِينَ ٥ يَا يَصُالَّانَ بَنَ أَمِنُوااتَّقُوااللَّهَ وَلَتَنْظُ مُنْفَعُ صَّ قَتَ مَتْ لِغَيْ وَاتَّقُواللَّهُ أِنَّ اللَّهَ خَيِيْ مِمَا تَعْمُلُونِكُ وَلِأَتُونُونُ كَالَّذِينَ نَسُواللَّهُ فَانْسُلُهُمْ انْفُسَهُمْ أُولِيكَ مُعُولُفُسِفُونَ لابستوثى أصك لتارواضك ليتنة أضك لجتة ومكر الْفَكَايِرُونُ ۞ لَوَانْزَلْنَا لَمْ ذَالْقُدُانَ عَلَى جَبَلِ لَرَ آيْتَهُ خَاشِعًا مُتُكَسِدً عَامِينَ خَشْيَةِ اللَّهِ وَيَلْكَ الْإَمْتَ الْ نَضْرِمُهَا لِلنَّاسِ لَمَ لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ مُوَالِلُهُ الَّذِي مُؤْ لآاله الأموط لرالغيب والشهادة موالرحم الرحي مُوَاللَّهُ الَّذِي ثَلَّالِهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَسُ السَّبَ

ROI

الْمُؤْمِنُ الْمُهَايُّينُ الْعَزِيزُ الْعِتَّارُالْمُتَّكِّيْنِ مُسْبَعِنَ اللهِ عَبِينَ يُشْرِكُونَ۞ هُوَاللَّهُ الْخَالِقُ الْنَارِئُ الْصُوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسُنَى يُسْتِحُ لَهُ مَا فِي لِشَمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَهُوالْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (سَوَّا الْمُنْتِينَةُ مَا لِيَّتَّا مُعْفِينَةُ مَا لِيَّةً الْمُنْفِقِينَةُ فَالْمِنَا) حالله التخاز التحذير يَآيَّكُ الَّذِيْنَ الْمُثُوَّالِاتَيِّ نُكُواعَكُ قِي وَعَكُ قَكُوْا وَلِيَآءً تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمُوَّدَّةِ وَقَدُكُفُووْ إِمَاجَاءَكُمْ شِنَ الْحَقِّ عَ يُخْرِيُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُوْ أَنْ يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ رَبِّكُوْ إِنْ كُونَا لِكُورِ اللَّهِ وَبِكُورًا نُ كُونَاتُو خَرَجْ تُوجِهَا دًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَا لِي تُلُيُّرُونَ إِلَيْهِمُ بِالْمُودَةِ قُولَانَا اعْلَمْ عَالَحُفْ تُعْرُومَ الْعَلْتُ تُعْرُصُنْ يَفْعَلْهُ عِنْكُمْ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ٥ إِنْ يَثَقَفُوكُمُ يَكُو مُو السُّحِيرُ المُلَاءُ وَيَبْسُطُوا لِلْكُاثُولَيْكِ يَصْمُوا لَسِينَتُهُ مُ إِلسُّوءِ وَوَدُّوالْوَتَكُفُورُونَ أَنْ تَنْفَعَكُوُ الْحَامُكُو وَلَآ اَوْلَادُكُمُ ۗ يُومَ الْقِيْمَةُ يُفْصِلُ بِنَيْكُمْ وَاللَّهُ عَاتَعُكُونَ بَصِيْرُ ٥ قَتُ كَانَتْ لَكُوْاسُوةٌ حَسَنَةً فِي إِبْرَاهِ يُعَوِّالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِتَوْجِهِمْ إِنَّا بُرْ إِزُّ أُمِنَكُمُ وَمِمَّا تَعَبُّكُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَنُوْنَابِكُثُرُ وَبِكَا بَيْنَ نَاوَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبِكًا

نق<sup>9</sup> عندالمتأخرين

یا

حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحُكَ أَلَّا قُولَ إِبْرَاهِ يُمَلِّي بِهِ السَّعْفِيِّ ا لَكَ وَمِّ الْصَلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ ثَنْيًا كُنِّبًا عَلَيْكَ تَوَكَّلُنْ وَإِلَيْكَ أَنَبُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فِي رَبِّنَا لَاتِّعَمْ لَنَا فِتُ نَاتًا لِّلِّذِينَ كُفُو وْأُوا غَفِوْ لِنَارِيِّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَيْكُمُ لَكُ لَقَدُكُانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوةً حَسَنَةً لِنَ كَانَ يَرْجُوااللَّهُ وَالْيُومُ الْإِخْرِيْسْ يَتُولَ فِاتَّ اللَّهُ هُوَالْغَيْثُ الْجَبِيدُ ۚ عَسَمَ اللَّهُ اَنْ يُّجُعَلَ بِينَكُوُ وَبِينَ الَّذِينَ عَادَيْتُم قِينَهُمْ وَقُودًةً وَاللَّهُ قَيْنِ يُكُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيْكُ لَا يَنْطِ كُواللَّهُ عَنِ لَذِي نَ لَهُ مِعَالِلُوكُورُ فِالدِّينَ وَلَهُ يُعَبِّرُ وَكُوْمِينَ فِي يَارِكُوْلُ تَبِيُّوُهُمُ وَتُقْسِطُوْ ا ِالْيُهُمُّرُانَ اللهُ **يُحِبُّ الْقُسِطِينَ O إِنَّا ا**يَنْهُ صَحْمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَكُوُكُمُ فَالدِّينِ وَاخْرَجُوكُمُ قِنْ دِيَارِكُمُ وَظَاهُمُووُ ا عَلَى إِخْرَاجِكُوْلُ تُولُوهُمُ وُمِنْ يَتُولُهُمُ فَأُولِيكُ مُعْلِظْلُونَ يَايَّكُ النَّنُ أَمْنُوَّ الدَّاجَاءُ كُوْلُؤُمِنْ مُعْجِرَتٍ فَامْتِعَنُوهُ مِنْ ٱڵڷؙڎٲۘٛٛٛٛٵٛۘڲؙۮۑٳؽؘٵڣؚؾؙؙۏؘٳڽٛۼ**ڷڰٛٷٛڞۜ**ٛٛٛٛٛٞ*ڰۊؖڿڶؾ۪ۏٙڰٳڗڿۼۅٛۿ*ؾٞ إِلَى الْكُفَّارِ لِاهْنَ حِلُّ لَهُمْوَلِاهُ مِيَاثُونَ **لَمْنَ وَانْوُهُمُو**ْ سَّااَنفَقُوْاُ وَلاجُناحَ عَلَيُكُوْاَنْ تَنْكِعُوْ هُنَّ إِذَّالْسَيْ مُحُوْهُ تَ بُوْرَهُنَّ وَلاَتَمُيكُوْ الْعِصِيمِ الْكُوّ انْرِوَمْتَ فُوْاسَّ الْفَاقِيدُ

لِيَسْعُلُوا مِنَا نَفْقُوا وَلِكُمْرِكُمُ وَاللَّهِ يَكُمُّو بِلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيْدُ كُورُونَ فَاتَكُونُ شَيْئٌ مِّينَ ٱزْوَاجِكُو إِلَىٰ الْكُفَّارِ فَعَاقَتُ تُو فَأْثُواالَّذِينَ ذَهَبَتَ أَزُواجُهُ مِتِنْكُ مِثَّا أَنْفَعُوْ أُوَاتَّعُوا اللَّهُ الَّذِي اَنْدُرِيهِ مُؤْمِنُونَ ۞ يَا يُصَالَّتِ فِي إِذَا جِسَاءَ لِهِ الْمُؤْمِنِينَ بُيايِعَنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكُنَّ بِاللَّهِ شَيًّا وَلَا يَسْرِقُنَّ وَلَا يَرْنِيْنَ وَلايقَتُكُ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْمَانُ بِمُصَالِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدٍ يُمِنَّ وَارْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْدُونِ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرُ مُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ تَحِيْدُ لَ لَهُ اللَّهِ مِنْ إْمَنُوْالِاتَ تَوَكُّواْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْ هِـمُوَّادَيْدٍ سُوْا مِنَ الْآخِدَ قِكَمُ الْكِيسَ الْكُفَّا رُمِنَ ٱصْحَابِ ٱلْقُبُورِ

(سَى الصَّفَ مُسِّكًّا وَهِيَا ثَنِعَ عَشَرَةً الرَّهِي اللَّهِ عَشَرَةً الرَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ال

حِ اللهِ التَّهُ إِن حِيْدِ

سَبِعَ بِلَٰهِ مَا فِالتَمَّا فِي وَمَا فِالْاَرْضَ وَهُوَ الْعَزِيُ الْكَوَالُكُولِيُّ يَا يَهُ اللَّذِينَ اٰمَنُو الْمَوَّقُولُونَ مَا الْاَتَفَعَا وُنَ اَلْكَانَهُ الْكَانَةُ عَلَيْكُمْ عِنْكَا لِلْهِ اَنْ تَقُولُوْ الْمَالاَتَفْعَا وُنَ الْآلَاتُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

إِذْ قَالَ مُؤْسِلِي لِقَوْمِ لِقَوْمِ لِمَرْفِحُ ذُوْتِ نِي وَقَتْ تَعْلَمُونِ

نصف

اَيْنَ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فِي لَمِّا زَاعُوْ آازَاعُ اللهُ **فَاوْبَهُمْ وَا**للهُ لايهدي لَقُوْمَ الْفُسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيْسَمَا بُنُ مَوْيَعَ يْنِنَى اسْرَآءِ يُلَ اِنِّي رَسُولُ اللهِ الْكُذُرُ شُصِّدٌ قَالِمَ ابْنَ يَدَى مِن التَّوْرِيةِ وَمُبَيِّدً الرِّسُوْلِ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِى الْمُفَّاكِمُ الْمُنْكَاكِمًا بَمَاءَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ قَالُوالهِ فَاسِعْتُ شَيْبِينٌ وَمِنْ أَظُلُمُ مِتَنِ فَتَرَى عَلَىٰ للهِ الْكَذِبَ وَهُو يُدُغِّى إِلَا لاِسْ لَا مِرْوَ اللهُ لاَيْهَ يَهِ كَالْقُوْمَ الظَّلِينَ ۞ يُرِيْدُونَ لِيُطْفِؤُ النَّوْرَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِ وَوَاللَّهُ مُ يَتَوْنُوْرِ إِوَلَوْكِرَةَ الْكَفِيهُ وَنَ ۞ هُوَالَّذِي مَيْ ٱرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِي وَدِيْلِ يُحِقّ لِيُظْلِهِ وَفَي عَلَىٰ لِتِيْنِ كُلِّهِ " وَلُوْكِوْ الْمُشْرِكُونَ حَيْاَيَتُهُا الَّذِينَ الْمَثُوا هَلُ آدُنُّكُونَ عَلَى تِجَارَةٍ ثُنِّغِيْكُمُ مِنْ عَذَا بِ الِيُونِ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِ إ وَجُّاعِدُونَ فِي سَبِيْلِ للهِ بِأَمُو الكُثُورَ انْفُي كُثُرُذَ لِكُو<del>ْ</del> خِيْرً ڷؙڴۄٛڶۯڰڹٛؿ۠ۯؾۼؠۅٛڹ۞ؾۼڣۯڷڰۯ<u>ۮٷٛڹڴۄۛڗٮؙؽڿڡڰڴڿؚڹ</u>۠ بَعْرِيْ مِنْ تَعْتِهَاالْانْهُارُ وَمَلْكِنَ طَيِّكَةً فِي جَنْتِ عَدُيْ ذلِكَ الْفُورُ الْعَظِيْدُ فَ وَالْحُولِي يَحْبُونَهَ أَنْفَهُ رُحِنَ اللَّهِ وَفَتْحُ قِرْيُطُ وَبُثِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ۞ يَا يُصَالِّدِينَ الْمُثُولُونُ فُو النَّصَارَ الله كاقال عِيْسَمَل بُنُ مَوْيَعُ لِلْحُوارِينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهُ

SH.

قَالَ الْحَوَّارِ ثَوْنَ خَنْ اَنْصَارُ اللهِ فَاصَنَتْ طَلَيْهِ فَاصَنَتْ طَلَيْهِ فَاصَدَوُ اللهِ فَاصَدَوُ ا اِسْرَاءِ بَلَ وَلَقَرْتُ طَلِيفَةٌ فَايَّدُ نَا اللَّهِ بِيَ الْمَنْوَاعِلَ عَدُوهِ وَوَاصَدُ الطَاهِ رَبِي ا (سَوَقَ الجُمُعُمَّةُ نَقِلَ فَهِيَ الْحَكَ عَشَدَةً الْسَكِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الْحَكَ عَشَدَةً السَكِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الل

السق بجعم على في إحد عشرة المعلال) حالته التحيز التاحيم

يَتِحُ يِللَّهِ مَا فِلْ التَّمَا فِي وَمَا فِلْ لَارْضِ لَكِلِطِ لُقُتُّ وْسِلْ لَعَ نِيْنِ ڷ**ۼۘڮؽۄ۞ۿؙۅؘ**ٳڷۧڹؠؽڹۼؾؘڣڶڵٳؙڝؾڹڗڛٛۅٛڴٳؿڹۿؙۮڛؘڎڶؽٳ عَلَيْهِ أَيْدِ وَيُزَلِيْهِ وَيُزَلِيْهِ وَيُعِلِّهِ وَالْكِنْدَ وَالْكِلَّةِ وَإِنْ كَانُوْا ڝؽؘقبڷڵڣۣٛڞڵڸؿؙؠؽڹ۞۫ۊٞٳڂڔۛؽٙڝڹٛۿ؞ٛٳٵؽڰڡؙۊؙٳؠڡ۪؞ٞ وَهُوَالْعَزِيْنِ الْكَلَيْنِ فَإِلْكَ فَضْلُ لِلَّهِ يُؤْمِنُ لِمِنْ يَسَلَا اللَّهِ يُؤْمِنُ لِمَن يَسَلَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْ لِل لَعَذِ لَيُو إِنَّ مَنْ لُلَّا إِنْ يُنَ مِحْ لُواالتَّوْ رَبِيةَ ثُمَّ لَم يَجِكُوُهَ ٱلْمَنْ لِلْ يُحِارِيَجُ لُ ٱسْفَارًا بِسُّرَةَ لُلْ لَقَوْمِ الَّذِيثِ كَنَّ مُوْابِانْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لِا يَهْدِي لَ لَقَوْمَ الظَّلِمِينَ ۞ صُلْ **يَأْيَّهُ اللَّذِينَ هَادُ** وَالْانْ زَعَمُهُ أَتَّكُهُ أَوْلِيَا فَمِللَّهِ مِنْ دُونِ التَّاسِ فَمُّنَّوُ اللَّوْتَ إِنْ كُنْ تُعْصِي قِينَ ۞ وَ لَا يَمَّنَّوْنَ فَي أَبِنَّا مِاقَتَ مَتْ أَيْلِ يُهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْهُ ۖ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ مِنْ الشَّلِينَ ا إِنَّ الْوَّتَ الْمَذِي تَفِدُّوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيَكُمُ تُرَّرُّدُ وُنَ

لْ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَقِّ فَيْنِيَّكُاثُومِ الْكُ مُنْتَوَّتُمْكُونَ (

8

نَآيَّكُ اللَّذِينَ الْمَنُّوُ الْدَانُوْدِي لِلصَّلْوَةِ مِنْ تَوْمِ الْجُهُمَ فَاسْعَوْ اللَّهِ وَلَوْلِيلَّهِ وَذَرُ وَالْبَيْعُ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ لِأَنْ كُنْتُمْ تَعْلَقُكُ فَاذَاقُضِيَتِ الصَّاوَةُ فَانْكَيْتُو وَافِلْ لَرْضِ وَابْتَعُو الْمِنْ فَضَلَّ الله وَاذَكُو والله كَنَيْرًا لَعَكَاكُمُ عَلِي وَكَ وَاذَارَا وَاتِّجَارَةُ أَوْلَهُوا إِنْفَقُو ۚ اللَّهُ ال مِنَ اللَّهُووَمِنَ النِّبَارَةِ ﴿ وَاللّٰهُ خَنْ يُرُالرُّ زِقِي فِي كُ (سَقَّ الْمُنْفِقُونَ نِيَّتُ وَ فِي الْمُنْعَقَّوُنَ نِيِّتُ وَفِي الْمُنْعَقَّرُةُ الْكِلْمُ ) حِ اللهِ التَّهُ إِلَّى مِي يُعِرَ وقفلانم الِذَابِيَاءَكَ النَّفِقُونَ قَا لُوْانَشْعَ كُالِنَّكَ لُرَسُولُ لِلَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٳٮۜٙڮٙڮۜڛٛۅٛڵڎٝۅٳۺ۠ڮؽؿٛڝۘۮٳؾۧٳڷڟڣڣؿؽۘػڵۮؠؙٛٷؽ۞۫ٳؾؖۼۮؙؖۊ أَيْمَا هُوُجِنَّةً فَصَدُّ وَاعَنْ سَبِيْلِ لِلَّهِ الْقُوْسَاءَمَا كَانُوالِعُمُورِ ذلك بأنهم المواثر كي عَدْرُ السَّاسِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَإِذَا رَأَيْتَ هُرْتُعِي كُ أَجْمَا مُهُمُ وَإِنْ يَقُولُوا اللَّهُ عَلَقُولِهِ

كَانْهُمْ خُسْنُكُ مُّسَنِّكًا وَيُحْسَبُونَ كُلِّ يَعْلَةٍ عَلَيْهُمُ هُو الْعَدُولُ

فَاحْذَ رُهُمُ قَالَكُ مُعُ اللَّهُ آتَى يُؤْفَكُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَحُهُ

تَعَالُوْايِسْتَغَفِيْلَكُمُرِسُوْلُ اللهِ لَوَوْارُءُوسَ هُمُورَكَيْتُهُ يَصُدُونَ وَهُمُ شَكْرِيُونَ كَالْمِرُونَ كَالْمُونَ كَالْمُونَ كَالْمُولِسَنَغَفَرْتَ لَمْ

Digitized by Google

مُرْكُونَتُ تَغْفِوْلِهُمُ لَنُ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمُرْانَ اللهَ لَا يَصْبِ ي الْقُوْمُ الْفُسِقِينَ ۞ هُوُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَرْعِنَهُ رَسُوْلِاللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّواْ وَيَلْهِ خَزَانِ التَّمَاٰوِتِ وَالْإَرْضِ " وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقُهُونَ ٥ يَقُولُونَ لَيِنْ تَرْجَبُنَّ الِي الْكِ يْنَةِ لِيَعُرُجَنَ الْأَعَزُّمِينَهَا الْأَذَ لَ وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَاِنَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَوُنَ ۞ يَابَصُا الَّذِينَ امْنُولَ لَاتُلْهَ كُثُواْمُوَالْكُرُولَآا وَلَادُكُوْعَنْ ذِكْوِاللَّهُ وَمَنْ تَفْعَ لَ ذٰلِكَ فَاوُلَلَاكَ هُوُ الْخُلِيمُ وَنَ ۞ وَٱنْفِقُوْا مِنْ مَّارَزَقْكُمُ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي أَحَدُ كُولِلْوَتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوَلَا ٱخَدْتَامِيْ إِلْى ٱجَيِل قَرِيبٍ فَاصَّدَى وَ ٱكْنُ مِنَ الصَّـِلِعِينَ ۞ وَلَنَ يُؤخِّرَاللهُ نَفْسًا إِذَ اجَّاء آجَاهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ عَالَتُمْ أَوَ نَ كَ النَّ النَّعَابُ مُسَدًّا مَى مُمَانَ عَشَرَةً اللَّهِ چرالله التَّهُ إِزَالِيَّ حِيْمِ ( يُنَعِجُ لِلْهِ صَافِلَ لِتَمَاوِتِ وَصَافِلُا ذَضَ لَهُ الْكُلُكُ وَلِهُ الْحَبْدُ *ۮۿؙۅٛۘڠڵڴؙؚڷۺٚڲ۫*۫ۊؘۑؿڒٛ۞ۿۅؘٳڷڔ۬ۑٛڂڵڡٞػۄٛۏؘڡؽػۄٛٛڴٳڹۣٮڗ **ۊۜڡؠڹٛڬؿ۫ۺؙٷٛڝٷٛٷڶڵڎؙؠٵٮۧۼڰۏۘڹۘ؈ؚؽۯ۞ڂٙڷٙٵ**ڵؾۘڡٚڵۅۣڽ ٵ**ڵٲۯڞؠٳؽؾٙۊڝۊۘڔۘػۯؙٲڂڛۜ**ڝؙۅڗڲڎ۫ۊٳڶؽ؞ٳڷڝؽڗ

Digitized by Google

يعكرما فالتموت والأرض ويعكم الشيرون ومامع لنؤن وَاللَّهُ حَلِيْدُ بِذَا بِتِالْصُدُ وَرِكَ ٱلْوَيَأْتِكُونَ بُوُاالِّذِي كُفُووْا مِنْ قَبْلُ نَنَا قُوْاُوبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَنَا بُ اَلِيْرُ كَذَٰ لِكَ ؠٲٮؘڰؙػٳٮؘؿۘٵؙٚؿ*ؿۿؚۿۯڛۘٵۿڡٛ*ۯڹۣٳڷؠؾڹؾۏؘڡۜٵڶۅؖٙٳٲۺۯؾۿۮۉؽٮ نَكُفُ وَاوَتُوْلُوْاوَاسْتَغْنَى لِللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيثٌ ۞ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوْاانُ لَنْ يُعِبَعُوْ أَقُلْ بَلْ وَرَيْنِ لَتُعْبَعُنِّ مُعِمِّدً لَتُنْبُونَ عَاعَلْمُ وَذَٰ لِكَ عَلَىٰ للهِ يَسِيرُكُ فَأُمِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَالنَّوْرِ الَّذِي مِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ مِمَالتَّمْكُونَ خَبِيْرُ يَوْمَ يجمعك كثرليوم الجنع ذيك يوم التعابن ومن تيؤمن باللهويفل صَالِحًا يُكُفِّرُعَنْهُ سَيّاتِهِ وَيُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرِيُ مِزْتَحْتِهَا الأنفرخلدين فِيهَ الدُّأذ لِكَ لَفُورُ الْعَظِيْرِ وَالَّذِيثَ كفّرُواوَكَذَّبُوابِالِينَااوُلَيِكَ اَصْحُبُ لِنَادِخِلِدِينَ فِيصَاء وَيِشْرَ لِلْصِيْرُ فِي أَلْصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ الأَياذُ نِ اللَّهِ وَ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ بِمَا يَعَلَى لَهُ أَوَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْعٌ عَسَالِيكُ<sup>0</sup> وأطِيعُواللهُ وَاطِيعُواالرَّسُولُ فَإِنْ تَوَكَّيْ ثُمُ فَإِمَّا عَلَا رَسُولِنَاالْبَلْغُ الْبُيْنُ ۞ اللَّهُ لِآلِلْهُ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ <u>نَكَيَتُوكِلِ المُؤْمِنُونَ O يَا يَتُهَا الَّذِينَ أَمْثُوَّاكُ مِنْ أَزُولِمِكُمُ </u>

ثلثة ارباع

نع

200

وَأُوْلَادِ كَثُرُعَدُ قُالَّكُمُ فَاحْذَ رُوْهُمْ وَإِنْ تَعَفُوا وَتَصْفَعُوا وتَغْفِرُ وَافَاتَ اللَّهُ عَفُورٌ تَحِيْدٌ ٥ إِنَّمَ ٱلْمُوالْكُوْوَاوُلا فُوكُمْ فِتُنَةُ وَاللَّهُ عِنْدَا فَأَجْرُ عَظِيْدٌ ٥ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْمُ وَاسْمَعُوْاوَاطِيعُوْاوَانْفِيغُوْاخَايْرًالِانْفُسِكُمْرُومَنْ يُّوْقَ شُحَ نَفْسِه فَأُولَيْكَ مُ مُ الْمُفْلِحُونَ ۞ إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْ هُ لَكُوريَغُفِ رُلَكُو وَاللَّهُ شَكُورً حَالِيُونُ عَامُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيرُ الْعَكَدُونَ (سيَّ الطّلاق مُتَّكَّ وَهِيَ إِنْكَتَاعَشَوُ الْكِيَّالِيِّهِ) حِمالِلّٰهِ التَّحْمَانِ التَّحْمِيمِو لَيَايْهُا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُ مُرُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُ صَّ لِعِتَ يَصِتَ وَاحْصُواالْمِينَ ةَ وَاللَّهُ وَيَكُولُولُونَ فَكُورُ مُوهُنَّ مِنْ مُبُولِقِينَ وَلاَ يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَنَ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ مُدُوطِللَّهِ وَمَنْ يَتَعَتَّ حُدُودَاللَّهِ فَقَدْ ظَلْمَ نَفْسَةُ لَاتِ دُي لَعَلَّاللَّهُ يُعْدُنُ بُعُدُ ذَٰ لِكَ أَصْرًا ۞ فَإِذَ الْكِعْنَ أَجَاهُنَّ فَأَصْيِكُوهُ مِنْ مِعَمُ فَي إِوْفَارِ قُوهُمَّ مِعَرُونِ وَلَشْهِكُوا ذَوَيْ عَدُلِ مِّنَكُمُ وَأَقِيْمُواالشَّهَادَةً لِللَّهِ ذَٰ لِكُمُ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِيرِةُ وَمَنْ يَتَوَلَّ لِلَّهُ

يع ا

عَبِعِلْ لَهُ عَدْرِيًا ﴾ وَيرزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْدِيثُ وَمِنْ يَتُوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوحَسُبُهُ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ أَصُرِهُ قَدُ جَعَلَ اللَّهُ لِيُلِ ثَنْ عَنْ دَا (وَالْيُ يَبِسُ مِنَ الْحَيْضِ مِنْ نِسَا لِحُكَمْ إِن اُرْتَبُ يُوْفِيكَ تَصُنَّ مَلْتَ ثَالَتُهُ الشَّهِرِ وَالْتِي لَرْيِحِضَ وَأُوكَا تُ ٱلأَكُمَ إِلِ ٱجَلَّهُ مِنَ ٱنْ يَضَعَنَ عَلَهُ مِنْ مِنْ يَتَقِى اللهَ يَجْعَلُ لَهُ ﴿ مِنْ مَيِ وِيُدَدُّ إِلَىٰ اَمْرُ اللَّهِ اَنْزَلَهُ إِلَيْكُرُ وَمَنْ يَتَّقَ اللَّهُ فَرْعَنُهُ مِنْ اللهِ وَيُعِظْمُ لَهُ آجِرًا Oاسْكِنُو مُنَّ مِنْ حَيْثِ سَكُنْ وَمِنْ قُجْلِ كُرُوكَ لَا تُصَارُ وَمِنْ لِتُصَيِّعُوا عَلَيْهِنَ وَإِنْ كُنَّاوُ لَايَ يَهِٰ فَأَنْفِ قُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ وَإِنْ تَعَاسَمُ مُوسِدًا مُؤْمِنِعُ لَهُ أَخْرِي لِلْمِنْفِقَ ذُوسَعَةٍ مِنْسِعَةٍ وَمَنْ قُهِ رَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنِفِقَ عِآالتُهُ اللهُ لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفَسَتُ الآماانية السيجعك الله بعداعم يرثيثرًا ٥ وكأيِّن مِنْ قَرْيَةٍ عَتَّتُ عَنْ آمْرُرَتِهَا وَرُسُلِهِ فَعَاسَبُنِهَا حِسَابًا سَكِايلًا وَّعَنَّ بَنْهَا عَنَامًا ثُكُرًّا ۞ فَلَاقَتُ وَبَالَ آمِرِهَا وَكَاسَطُ فِي أَ أَمْرُهَا الْحُنَةُ [0 أَعَدَّ اللهُ لَمُمْعَ كَابًا شَدِايلًا فَاسَتَّ عُوا اللهُ يَا ولِ لَا لَبَابِ مَنْ الَّذِينَ الْمُؤْاتَدُ الْزَلَ اللَّهُ إِلَيْ كُنْ مُ

Digitized by Google

تَسُولًا يَتَكُونًا عَلَيْكُمُ إِيتِ اللهِ مُبَيِّنَتِ لِيخُيْجَ الَّذِي يَنَ أَسَعُوا وَعِلُواالصَّيالِي مِنَ الظُّلْمُاتِ الْكَالتُّورُ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَ مَعْمَلُ صَالِعًا يَّكُ خِلْهُ جَنِّتِ تَجْيَرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْفُرُخُ لِمِي ثِنَ فِيْهِ ٓ الْبَكَ أَتَكُ ٱحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِدْ قَا ﴿ اللَّهُ الَّذِي يَحَلَّى سَبْعَ سَمُوٰ بِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِنْكُ هُنَّ لِيَانَزَّ لَ الْأَمْرُ بَيْنَهُ فَيَّ لِتَعْلَمُ وَأَ ٲڽۧٳٮؾ*۠ڎۼڸ۬ڲڷۺٛۼٛ*ۊٙؠۯڔۜ۠ۊۧٲڽۧٳۺڎڽٙۯٳڂٳڟٙڹڴٟڷۺٛۼۧڝڵٵ (سَيُّ التِّيْكُومُ مِلَانِيَّةُ وَكُورِ إِنْكَاعَتُ وَالْكِيْلِ الْمِيْلِ جدالله التحطيرالي جيريو كَيَايَتُكُ النَّذِيقُ لِيَرِجْحُرُمُ مِنَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ نَسْبَيِّغِيْ مَسْرُضَ أَمتُ اَذُوَاجِكُ وَاللَّهُ عَفُوْ رُرِّيجِيْكُ فَكَافَحُ اللَّهُ لَكُمْ يَعِلَّهَ أَيَّالِكُمْ وَاللَّهُ مَنْ الْكُوْوَهُ وَالْعَلِيْمُ الْكُلِّدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه بَعْضِ آذُوَاجِهِ حَيْنَيْتًا فَكُمَّا مَيَّاتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَى عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّانَبَّاهَابِ قَالَتُ مَنْ ٱسْاَلُهُ مِنَا قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِايُوالْغِيهِ يُوْ اِنْ تَسُّونَ بِّسَالِكَا مِلْهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُونِهُ كُأُولُ تَظْلَ الْعَلَىٰ فِأَلِّ اللهُ مُعَى سَقَ للهُ وَجِهُ رِيْكُ وَصَالِحُ الْمُقْ صِينَانَ وَالْكَلْبِكُةُ بَعْنَاذُ لِكَ ظَمِيرُ إِنْ عَلَى رَبُّكُوانَ طَلَّقَاكُمْ أَنْ مِّنْ لَكُوازُ وَلِجَّا خَيْرًا وَيَنْكُمْ مُصْلِلًا

مُؤُمِنِةٍ فَيِنْةٍ لَيْ إِنْ عِيلَةٍ لِيَالِيَ لِلْإِلْمَةِ لَيْنِيْةٍ وَأَبْكَارًا ٥ يَا يُمُ اللَّذِينَ اصَوا فَوَ انفُكُمُ وَاصْلِيكُمُ وَالْكُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَلَجِهَارَةُ عَلَيْهَا مَلْكِلَةً عِلْطُشِنَا وُلَّا يَعْمُونَ اللَّهُ مَّا اَسْرَهُمُ وَيَفِعُ أَوْنَ مَا يُؤْمِّنُ وَنَكَ يَأْتِهَا الَّذِيْنَ كَفَرُ وَالاَتَّعَادُ رُواالْيَوْمُ انَّمَا يُجْزُونَ مَا كُنْ تُعْرَقُعُ أَوْنَكُ يَا يُمَّا الَّذِينَ الْمَعُواتُونُو اللَّهِ اللَّهِ تُوبَةُ نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُونَ يُكَفِّرَ عَنْكُوسَ يَاتِكُو وَيُخِكُمُ جَنَّةٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَهْرُ وَمِلَا يُخْزِي لِللَّهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ امْوَامَعَهُ نُورُهُ وَيَسْعَى بَيْنَ أَيْدِ يُهِمْ وَبِأَيْمَا فِهِ مِيقُولُونَ رَبِّنَا أَقِمْ لِنَا نُؤْرِنَا وَاغْفِلُ إِنَّا عَلَى كُلِّنَّ ثُمَّ قَرِيرٌ كَا يَتُهَا النَّبِيُّ جَاهِ بِأَلَكُفَّا رَوَالْمُنْفِقِ يُنَ وَاعْلَظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُولُهُمْ جَهَنَّمُ وَيَئِسُ لَكِمِيرُ فَمَرَّا لِللَّهُ مَثَلًا لِلَّنِيْ كَفَدُ والمَرَاتَ نُوْجٍ وَاسْرَاتَ لُوْطِ كَانَتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِيَادِ نَاصَالِكَيْنِ فَغَانَتُهُمَا فَلَوْيُغُنِيَا عَنْهُمَاصِ لِللَّهِ شَيْعًا وَقِبْ لَ ادْنُعُلَاالتَّارَمَعَ التَّاخِلِينَ ۞ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَّا لِلَّذِينَ أَمَنُوا وتفكن المرات فرعون اَذْقَالَت رَبّا بُن لِي عِنْدَ لَا بَيْتًا فِل لَحَنَّةِ وَعَجِّنِي صَ فِرْعَوْنَ وَعَلِه وَيَعِينِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ٥ وَمَرْيَمَ الْبَنَّ عِمْدِنَ الْيِّيُّ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَغْنَا فِي دِمِنْ رُّ وَحِبَا وَ وَصَدَّا قَتَ بِكُلِمْتِ رَبِّهَا وَكُنَّيْهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَيْدِينَ وَنَ



## قَالُـُالُهُ مَكِّنَّدُ وَهِي شَلْتُو مِيْرًا إِبِكُمَّا واللهالة خيزالت حيير تَابُرُكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَعَلَى كُلِّ ثَنْيَّ قَدِيرُ ۚ إِلَّذِي مُ خَلَقَ لَلْوَتَ وَالْحَيْوِةَ لِيسَالُوكُوا أَيُّكُو الْحِسْنُ عَلَا وَهُو الْعَرِيْنِ لْغَفُوْرُ<sup>ن</sup>ُ الَّذِي ْخَلَقَ سَبْعَ سَمْلُوتٍ طِلْبَاقًا مَا تَرَامِي فِيْخَلُقِ زِّحْنِ مِنْ تَفُوْتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرُ هُلُ تَرِّى مِنْ فَعُلُورِ لَيُرَارِجِع لَجَرُكُرُ تَيْنِ يَنْقَلِبُ الدَكِ لَبَصَرُخَ السِنَّاوَّ مُوْحَسِيرٌ ٥ وَلَقَاهُ زَيِّيَّاالسَّمَاءَالدُّ مُنَامِصَابِيْحَ وَجَعَلْنِهَارُجُوْمًّا لِلشَّاطِ يُن اَعْتَدُنَالُمُوْعَنَاكِ السَّعِيْرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابٌ جَهَنَّهُ وَيُؤْسُلُ لُصَايُرُ إِذَّا ٱلْقُوْافِيهَا سَمِعُوالْهَا شَهِيقً وَهِي تَفُورُ لَ تُكَادُمُ مَنَ يَرُمِنَ الْعَيْظِ كُلَّمَ ٱلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَالَهُمُ خَنَنَهُ اللَّهُ يَأْتِكُوْ يَذِيرُ ٥ قَالُوا بَلْ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرُهُ فَكُذَّبْتُ وَقُلْنَامَانَ كَاللَّهُ مِنْ شَيْعً إِنْ اَنْتُمُ إِلَّا فِيضَلِّلِ كَيْيُرِ ۞ وَقَالُوا لُوْكُنَّالْسُمُعُ أُونَعُقِيلُ مَاكُنَّا نِيْ أَصْحَبِ لِسَّعِيرُ فَاعْتَرُفُو<sup>م</sup>ُ ا نَنْبِهِمُ فَنُكُفًّا لِلْمَكْيِ السَّعِيْرِ الثَّالَّذِينَ يَحْشَبُونَ هِمْ بِالْغَيْبِ لَهُ مُتَعَفِّرَةٌ وَٱجْرُكِيْ يُرُّ O وَأَسِرُّ وَاقُوْلَ كُرُّ الْجَعَرُ وَابِهُ إِنَّهُ عَلِيْهُ مِنْاتِ الصُّدُونِ } إِلاَّ

مَنْ خَلَقٌ وَهُوَاللِّطِفُ الْخَبِيرُ فَهُوَ الَّذِي يُجَعَلَ لَكُوْلِارْضَ ذَنُوكًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِيهَا وَكُلُوامِنْ رِّ ذُقِهُ وَالْيُوالنَّٰتُونِ ءَامِنْ أَمِنْ فِي لِسَمَّا وَانْ يَحْنِيفَ بِكُولُا دُضَّ فِالْدَاهِي مُورِكُ امُلِينُهُ وَمَنْ فِي السَّمَاءَ أَنْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَاصِيًّا فَسَعَكُونِ كَيْفَ نَيْنِيُرِ۞ وَلِقَتْ ثَاكَنَا بَ الَّذِي ثِنَ مِنْ قَبْلِهِ بِمُونَ كَيْفَ كَانَ اَلِكَيْنِ اَوَكَمْ مِنَ وَلا لَى الطَّايْرِ فَوْ أَقَهُمُ وَصَفَّتٍ قَا يَقْبِضَنَ مِرْ مَا يُبْكُمُونَ إِلاَّالَ حُنْ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيُّ بِصِيْدُ ﴿ أَمَّنَ لَمُنَا الَّذِي مُولِ مِنْ وَيُهِ يَعِمُ مُورِي مُورِي التَّحْرِينُ السَّحْرِينُ الْكِفِرُونَ ٳڵ<u>ڒڣٛۼٛ؋ڔڴٲڡۜؽؙڶڶ</u>ڶٳڷؽؽۘؽۯۮؙڰڴۯٳؽٲڝٛڮۮؚۮڡٙڰ بَلُ لِجَعَا فِي عَيْقٍ وَفُورِ } أَفَىنَ تَيْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِ هِ أَهْدِي امَّنْ مَّنْفِي سَوِيًّا عَلْ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْدِ Oِ قُلْ مُوَالَّنِ ثِيَانْتَ أَكُمْ وجَعَلَ لَكُوُ السَّمْعُ وَالْا بَصَارُوالْا فِيكَاةً قِلْيُلْامَّالَسَّكُنُ فَ نَ إِثُلُهُ مَا لَيْنِي ذَرَاكُمُ فِي الأَرْضِ مَا إِلَيْهِ مُحْتَفِ مُ وَنَكِ وَيُقُولُونَ مَنَّى لِمِنَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْدُوكِ بِي قِيْنَ ۖ قُلْ إِنَّهَا كَا الْعِلْمُعِنْكَالِلَّهِ وَإِنَّمْ النَّاكَانَانَ يُرْمِينُ مِنْ فَكُمَّا رَاوَهُ وُلْفَ قَا يَيْنُ وَجِيْ وَالَّيْنِ مِنَ كَفَتَ وَوَا وَقِيلَ لِمُ نَاالَّذِي كُ مُنْكُمْ ؙ؆ؖۼٛۅٛڹٙ۞ڡؙڷٲڒءؽڎۧٳڷٲۿڴڲڹٵڶ*ڎ۠ۅۜڞؽڟ۪ٙڲ*ٲڡٛڰ

É

وقفيمينزل وقفيعفرات فَسَنَ يُجِينُوالْكِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ الدِّرِ قُلْ هُوَ الرَّحْنُ امْتَابِهِ وَعَلَيْهِ وَوَكُلْنَا فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ هُو فِي صَلْلِ مُّبِينِ ٥ قُلْ ارَّءَ يَتُمُرانَ أَصْحَمَا وُكُرْنَعُورًا فَمَنْ يَأْنِيْكُ حُدْمِاً ءِ مَّعِيانِي ٥ القالقاليكتُّرُونِي أَنْدَا فِي الْمُعَالِقِيلِ جدالله الرَّهُ طِيزالتّ حِيدُر نَ وَالْقَالِ وَمَا يَسُطُ وْنَ نُ مِنَّانَتَ بِنِيمَةِ رَبِّكَ بِعَجْنُونِ وَانَّ لَكَ لَاجْزًاغَايُرَ مَمْنُونِ ٥ وَإِنَّكَ لَعَالَى كُلِّحُلُّوعَظِ فَسَلَيْهِمُ وَيُجِرُونَ فِي إِلَيْكُمُ الْمُفَاثُونَ إِلَيْ كَيْلُوالْمُفَاثُونَ إِلَيْ رَبِّكَ هُواعُلًا بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَيِبِيلِهُ وَهُوا عَكُمُ إِلْهُ حَتَّ بِابْنَ ( فَ نُطِعِ الْمُكَنِّيبِ أَنَ 0 وَتُدُوا لَوْتُكُمْ هِنُ فَيْكُ هِمُنُونَ نَ 0 كَا نُطِعُكُلَّ حَالًانِ شِهِ يُنِكُمُ مَنَا نِمَّشَّاءِ بِنَمِيُكُ مَّتَاعِ لِّكَ يُرِصُّعْتَ إِلَيْنَ يُوكِ عُنُيِّلِ بَعْكَ ذَالِكَ زَنِي يُوكَ اَنْ كَانَ خَاصَالِ وَبَينِينَ ٥ إِذَاتُ ثَلَى عَكَيْدِ الْمِثْنَاقَالَ آسَاطِ أَيْ لأَوْلُونُ كُنَّ مُنْ مُعْلَى الْخُوْمُ وُلُومُ كِالْكُونِهُمُ كَاكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالِ اللَّالِمُ لَلَّاللَّالِمُ اللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ تُعْمَا لِحَتَّةُ إِذَا قُسَمُ فِالْيَصْرُمُنَّهُا مُصْبِعِينَ فَي كُلِّ يَسْتَشَنُّونَ ٥ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِتٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَمُسْمَ مُونَ ٥ فَأَصْدَى كَالصَّرِيمُ ٥ فَتَنَادُوْا مُصِيعِ

أنِ اغْدُ وَاعَلَى حَرْنَكِ لَهُ إِنْ كُنْ تُعْرَصَا رِمِي ثِنَ ۞ فَانْطَلِقُو ١ ومريز المورن أن الآيد خُلَتَهَا الْيُؤْمِ عِلَيْكُمْ مِي الْيُؤْمِ عِلَيْكُمْ مِي الْمُؤْمِنِينَ الْ وَّغَدَ وَاعَلَ حَرْدِ قَادِرِينَ O فَلَمَّارَا وَمَافَا لُوَّا إِنَّا لَضَّا لَوُكُ إِبْلُ مُحْنُ مَعْدُ وَمُونَ آوَالَ آوَسَطُهُ مُ الْوَاقُلُ لَّ كُ عُلِكًا شَيِعُونُ ۗ وَالْوَاسُبُحُنَ رَيِّنَا إِنَّاكُتَا ظُلِينَ ۞ فَاقْبُلَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ٥ قَالُوالِوَيْكِنَ ٓ إِنَّالْتَا لَطَعْهُ فَ عَلَى رَبِّنَا آنَ يُبُدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَ النَّالِل رَبِّنَا رَاغِبُونَ ٥ وَيْرِيعُ النَّالِكَ الْمَنَا الْمُ زَلَّهُ وَلَمَنَا اللَّهِ خَوَقَا الْمُرْمُ فَوَكَانُوْ الْمُعَلَّمُونَ ٥ إِنَّ لِلْتَقِينَ عِنْ مَرْتِهِ مُحَبِّنتِ النَّعِيْدِ وَأَفْجُعَ لَلْأُسُلِمِينَ كَالْجُرُوبِينَ ٥ مَالَكُونَ مُعَكُمُونَ ٥ أَمُلِكُوكِ فِيهِ اِنَدُرُسُونَ أَانَّ لَكُمُ فِيهِ لِمَا تَخَدَّرُونَ أَمَّ لَكُمُ أَمْكُمُ أَمْكُ أَمْكُ أَمْكُ أَمْ اعَلَيْنَابِالِغَةُ اللَّيُومِ الْقِيْمَةِ إِنَّ لَكُوْلَا عَكُمُونَ مِنقُكُ السَّهُ مُواَيِّهُ مُرِينًا لِكَ زَعِيثُونَ آمُرَلَهُ مُثَّرًكُا وَفَايَأْتُوا إِنِيُّ كَا إِنِهِ مُلِنَ كَانُوا صَدِيقِينَ ۞ يَوْمُرُيُكُشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُن عَوْنَ إِلَىٰ الشَّجُودِ فَلايسَتَطِيعُونَ كَ خَاشِعَ الشَّعَالَ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ ا تُرْمَقُهُ وَذِلَّهُ وَقَدْكَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشَّبِعُودِ مَعْمَدَ الْعُلَالِمُ وَمِعْمَدُ الْعُلَا فَنَ رُنِي وَمَنْ يُكُذِّبُ بِهِ نَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدُ رِجُهُمُ

مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْبِي مَتِيَّكُ رِيُّنَ مُهُمُ أَجُرًا فَهُمْ حِينَ مَّغُرَمِ رُمُثُقًا أُوْنَ أَأْمَعِنْ لَا هُمُ لْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٥ فَاصْبِرُ لِحُكْمُ رِبِّكَ وَلِاتَكُنْ كَصَاحِيا لَكُونِ إِذْ نَادَى وَهُوَمَكُظُومٌ ۚ لَوَكَّا اَنْ تَلَالُكُ نِعُهُ مِّنْ رَبِّهِ لُنُبِنَ بِالْعَلَاءِ وَهُوَمَنْ مُوْكُرِ وَكُاجُتِبْ هُ رَبُّهُ فَغِيمَ لَهُ مِنَ الصَّلِعِينَ ٥ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُ وَ إ لَيْنُ لِقُوْنَكَ بِٱبْصَادِهِ مُلِيًّا سَمِعُواالنِّ كَ وَيَقُوْلُوْنَ إِنَّهُ لَجَنَّوُنَّ ٥ وَمَا هُوَالَّاذِنْكُ لِلْمُ لِلْمُ لَكِينَ ٥ التقالياقة مَرِيَّتِهُ مَعِيانُنَانُ خَسُقَ الْهِيَا جالله التحيز التي يمر C اَكِمَا قُعُهُ أَنْ مَا اِنْكَاقُهُ فُ وَمَا اَدُرْ لِكَ مَا الْكَاقَةُ فُ كُذَّا بَتُ مُّؤُدُوَعَادُّ بِالْقَارِعَةِ ۞ فَامَّا مُّؤُدُ فَاهُلِكُوُّ اِبِالطَّاعِيةِ ۞ وَأَمَّا عَادُّوا هُلِكُوا بِرِيْحِ غَرْضِ مِعَاتِيةٍ ٥ سَعَّرَهَا عَلَيْهِ هُ سَبْعَ لَيَالِ وَمُنْيَةً أَيَّامٍ وُمُومًا فَأَرَّى لَقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى "

كَانَهُمُ آعِكَازُنَخُ لِخَاوِيَةٍ ثُ فَهَلُ تَرَى لَهُ وُيِّنَ يَامِّيَةٍ

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبُلَهُ وَالْمُؤْتِفِكُ بِالْخَاطِئَةِ فَ فَعَصُوْ

رَسُولَ رَبِّهِمُ فَأَخَذَ هُمُ أَخْذَةً رَّابِيةً ٥ إِنَّا لَاطَعَا الْكَاعُ

وقفلان

ريع

حَلَنَاكُمُ فِي لِخَارِيَةِ ٥ لِنَعْمَا لَهَا لَكُمُّيِنَا كِحَةً وَتَعِيهَا أَوْنَ وَّاعِيَةٌ ٥ فَإِذَا نَفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَهُ وَّاحِدَةٌ ٥ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِيَالُ فَدُكَّا دَكَّةً وَاحِدَةً ٥ فَيُومَعِ بِهِ وَقَعْتِ الْوَاقِعَةُ ٥ وَانْتَقَتِ لِتَمَاءُ فَهِي يَوْمَ بِإِقَاهِيَةٌ ٥ قَالَكُ عُلَى آيَاهَا وَيُمْلُ عُرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يُوْمَ بِنِ مَّانِيةٌ ٥ يُومَ نِ تُعْرَضُونَ لا تَحْفَى مِنْكُونِهَا فِي أَنْ فَاسَّا مِنْ أُوْتِي كِنَّا يُعِينِهُ فَيَقُولُ مُ هَا وُمُ اقْرُءُ وَاكِتٰدِيهُ ٥ إِنِّي ظَنَنْتُ إِنِّي مُلْقِحِسَابِيكُ فَعُو فِيُعِيشَةٍ رَّاضِيةٍ ٥ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ٥ قُطُوفُهَا دَانِيَّةٌ ٥ كُوُّا وَاشْرَ مُوْاهَنِيًّا مِثَالَسُلَفُ تُدُفِي الْأَيَّامِ الْخَالِيةِ 0 وَأَمَّامَنُ اُوُرِي كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ مِّ فَيَقُولُ لِلْبُتِينِي لَوْلُونَ كِتْبِيهُ ٥ وَلَمْ آذَرِمَاحِسَابِيَهُ أَ لِلْيُتَهَاكَانَتِالْقَاضِيَةَ أُمِّااَغُفَى عَنِيْ مَالِيهُ ٥ مَلَكَ عَنِي سُلطنيهُ ٥ خُدُوهُ فَعُلُومُ نُعِ الْحَدُ صَافِرُهُ ٥ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَ اسْبَعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُونُ ۗ أَلِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْمَظْلِيرِ ۗ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِائِنِ ٥ فَلَيْسَ لَهُ الْيُومَ مِهُنَاجِمِيرُ٥ ع الرَّكُ الْمُعَامُ الْآمِنَ عِسُلِينِ " لَا يَأْكُلُهُ الْآالْخَاطِئُونَ " فَلْآافْشِهُ مِمَا مُبْعِيرُ وْنَ فُومَالِانْبُورُ وْنَ فَإِلَّا اللَّهُ عِيرُونَ فَإِلَّا اللَّهُ

لَقُوْلُ رَسُوْلِ كِرَيْرِنَ وَمَاهُوَيقِوْلِ شَاعِدٍ قَلَيْلاً مَّا تُؤْمِنُونَ ٥ وَلا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيُ لاَمَّا تَكَ لَكُونَ ٥ مَ تَانْزِيْلٌ مِنْ رَّبِ الْعٰلَمِيْنَ ۞ وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَــُنَابِعَضَالُكَاوِيْكِ لَاَّخَنَنْ نَامِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ٥ ثُمَّ لَقَطَعْنَامِنْهُ الْوَتِيْنَ ٥ فَكَامِنْكُمْ مِّنْ اَحَدِعَنُهُ حَاجِزِينَ ٥ وَاتَّهُ لَتَنْكِرَةً لِلْتَقِينَ ٥ وَاتَّهُ لَتَنْكِرَةً لِلْتَقِينَ وَاتَّا لَنَعْ لَمُوْاتَ مِنْ كُمُوتِكُ لِيْبِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَىٰ لَكَفِرِ ثَنَّى وَإِنَّهُ لَكُنَّ الْيَقِينِ ٥ فَسَجِحُ بِالسَّمِرَ بَلِكَ لَعَظِ يُو النَّقَ الْمَارِجَ مَيِّتَةً فَي الْمِعَ وَازْنَعُونَ الْمِيْتُ حِدِلْتُهِ التَّحْنُوالِيَّ حِيْمِ سَالِ سَالِكُ بِعَنَابِ قَالِقِعِ ٥ لِلْكُفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ٥ مِّنَ اللهِ فِي لَمَارِج ٥ تَعُومُ الْكَلْبِكَةُ وَالرُّومُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِكَانَ مِقْلَادًا حَسِينَ الْفَ سَنَةِ ٥ فَاصْبِرْصَ بُرًا جَمِيْلًا ﴿ إِنَّهُ مُرْرُونَهُ بَعِينًا ﴿ قَرَا لُهُ قِلْيَا ۚ يُوْمَرَ تَكُوْنُ التَّمَا أَكُالُهُ لِي 0 وَتَكُونُ الْحِيَالُ كَالْعِهُ فِي 0 وَلِا يُسْ كُرِّ مِنْ حَيْمًا ٥ يَبْتَكُرُونَهُ وَيُودُ الْمُحْرُمُ لُوَيْفَتِ مِ مِنْ عَنَا بِيَوْمِ إِيهِ بَنِيكِهِ أَ وَصَاحِبَتِهِ وَالْخِيْهِ ٥ وَفَصِيْلَيِّهِ الَّتِيْ يُتُوْيُهِ ٥ وَمَنْ فِالْأَرْضِ جَمِيْعًا لَكُوْ

Digitized by Google

يُغِبُ وِ كُالْأِنَّهَا لَظِي أُنَّا وَاللَّهُ وَيَ أَلَّنَّهُ وَيُ أَنَّا عَدَّ لِلشَّوْيِ أَنَّا كُوا مَنْ أَدْبُرُ وَتُوَكُّ ٥ وَجَمَّعَ فَأَوْعَى ٥ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُولَيًّا هُلُوْعًا لَ إِذَا مَسَّهُ الشَّيْرُ جَزُوعًا فَ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ٥ إِلَّا الْصُلِّينَ ٥ الَّذِينَ مُوْعَلَى صَلَاتِهِمْ وَآمِوُنَ ٥ وَالَّذِينَ فِي آمُوالِهِمْ حَقٌّ مَّعُافُومٌ ٥ لِلسَّايِلِ وَالْعَثْرُومِ وَ مُ وَالَّذِينَ يُصَدِّي قُونَ بِيَوْمِ الدِّي يُنِ ٥ وَ الَّذِينَ هُ مُرْمِّنَ عَذَا بِرَبِّهِ مُرَّشَفِقُونَ أَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِهُ فَيْ يُصَأَمُونِ ٥ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُو وَجِهِ وَلَيْفُونَ اللهُ عَلَىٰ اَنْ وَاجِهِمُ اَوْمَامَلَكَتُ أَيْمًا نَهُمُ فَالِّمُ عَنْ مُلَوَّمِينَ فَيَنِ الْبَعْفِ وَرَآءٌ ذٰ لِكَ فَأُولَلْإِكَ مُمُ الْعُدُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُ ﴿ لِأَنْ لِيهِمْ وَعَهْدِ هِمْ رَاعُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُ وَيِشَهَا لَقِمْ فَأَيْمُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمُعَلِّي صَلَالِقِمْ يُعَافِظُونَ ٥ أُولَيْكَ فِي جَنْتِ مُّكُومُونَ أَنْ فَإِلِ لَّذِينَ كَفَرُ وَاقِبَلَكَ مُعْطِعِينَ عَنِ الْيَهِيْنِ وَعَنِ الشِّمَ الْعِنْ الْعِنْ فَ الْيُطْمَعُ كُلُّ الْمُوعَ قِنْهُمْ اَنْ يُنْ خَلَجَنَّةَ نَعِيْمِ فَكُلِّ النَّاخَلَقَ الْمُحْرَّةِ تَايِعَلُونَ فَكَ الْقُسِدُ بِرَبِّ لَمُنَّارِقِ وَالْمُغْرِبِ إِنَّالَقَابِ رُوْنَ ٥ عَلَى اَنْ تَبْكِيل كَنْ الْمِنْ فَعُمْ قَمَا خَنْ إِسْمُ وَقِيْنَ فَانَدُهُمُ

ولم

*ؿٷٛڡٛۉ*ٳۅؘؽڵۼٷٳڂؾؖ۬ۑؙڶڠٷٳۑۉۘۘ؞ۿڴٳڷ<u>ۮؽٷٛۘۼٮؙۅٛؾٙ</u>ؖ وْمُ يَغُرُجُونَ مِنَا لَأَجْلَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُ وَإِلَا نُصُبِ يُؤْفِضُونَ ( ۼؖٲۺۼڐٞٲڹڝٵۿۄڗۿڡڠۿڿ<u>ڗ</u>ڷ؋ؙڂڸڰٲڷۑۉڋٳڷڋؽػٲ؈ٛٳٷٛڠڎ*ڎڐ* ْسِقَّ بُوخُ مَكِيَّةُ وَهِي تَمَانَ وَعِيْنُهُونَ مَا الْهَيَّةُ اللهِ الله والله التفاز التحيير بَّأَارُسَ لَمَا نُوْرُمًا إِلَىٰ قَوْمِهُ إِنْ أَنْنِ رُقُومَكَ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَّائِيَهُمُ عَلَابُ الْإِيْرُ ٥ قَالَ لِتَوْمِ لِنِّيُ لَكُمْ يَذِيْرُ مُّتَبِائِنَّ ٥ ٳڹٵڠؠؙٮؙۅٳڶڷه ۅٙٳؾٞڠۅٛٷۅٙڵؽڠۉڹ٥۠ يڠڣۯڷػۄٛؿؖڽٛۮؙٮٛۅٛؠ**ڋ** وَيُؤِخِرُ أَنُ إِلَى أَجِرِ فُهُ مَنَّ إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّدُ لَوُكُنْ تُمْرَقَ لَمُؤُنَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيُلَّارَّ فَمَالِكُ ۗ فَلَمْ يَزِدُهُمُ وُعَانِي إِلاَفِرَارًا ۞ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْهُمُ لِتَغْفِرَ لَهُمُ جَعَاقُ آصَابِعَهُ مُ فَيُ اذَا فِهُ وَاسْتَغْشُوا ثِيَالِهُ مُ مُواصَرُ وَ وَاسْتَكْبُرُ وَالسَّيَكُارًا ٥ ثُمَّا إِنَّ دَعَوْتُهُمُ وَحِمَارًا ٥ ثُمَّةً فَيْ أَعْلَنْتُ لَهُ وُوَاسْمَ وَبِي لَهُ وَاسْمَارًا ۞ فَقُلْتُ اسْتَغَفِرُوْا رَبِّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ٥ يُرْسِ لِل لِتَمَاءَ عَلَيَكُوْمِ بِدُولًا ٥ *ڗؙۜؠؙؽۮڰؿؙؠٳ۫*ٛؖڡٛۅٳڸۊٙؠؘڹؚؽڹؘۅؘۼۘٸڷڴڎؙڿؾ۠ؾۊٙؿۼٛٸڷڴۮؙٳۿٚۯٳڽؖ الكُثُولِا تَرْجُونَ مِلْهِ وَقَالًا أَ وَقَدْ خَلَقَكُمُ إَطُوارًا

ٱلْةُرِّوْالَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمُوٰتٍ طِبَاقًا ۚ وََّحِمَلَ الْقَحَمَ فيُصنَّ بُورًا وَجَعَلَ لِشَّمْسَ سِرَاعًا ۞ وَاللَّهُ ٱنْبُتَكُومِينَ الْأَرْضِ سَاتًا ٥ ثُمَّ يُعِينُ كُرُفِهَا وَيُخْرِجُ لَوُ إِخْرَاجًا ٥ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۚ لِنَسْلُكُو الْمِنْ عَاسُبُلَّا فِي الْجَالَ قَالَ نُوْحُ رَّبِ إِنَّهُمُ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَّهُ يَزِدُهُ مَالَّهُ وَوَلَهُ وَإِلاَّخَسَارًا ٥ وَمُكُرُّو وَامُّكُرًّا كُنَّارًا ٥ وَقَالُواْ لَانَنَارُنَّ الْهَتَكُمُ وَلَانَدُرُنَّ وَدَّ اوَلَاسُوَاعًا لِهِ لَا النَّوْنَ وَيَعُونَ وَنَمْرًا أَ وَقَانَ اَضَافُوا كَ شَيْرًا مُ وَلَا تَزِدِ الظَّلِيْنَ إِلَّاضَ لِللَّا ٥ مِمَّا خَطِيًّا يَهِمُ أُغُرِقُواً فَأَدُخِ لُوَّانَارًاهُ فَ لَمْ يَعِبُ وَالْهَمُ عَنْ دُونِ اللَّهِ آنْ مَارًا وَقَالَ نُوْمُ رِّبِ لِاتِنَ رُعَلِياً لأَرْضِ مِنَ الْكِيْمِ فِي يَنَ دَيَّارًا ( إِنَّكَ إِنْ تَنَ رَمُ مُرِيضٍ أَوَّاعِ مَا دَكَ وَلِا يَلِهُ وَا اِلْأَفَاجِدًا كُفَّارًا مِنِّ اهْفِرْ فِي وَلِوَالِدَيِّ وَلِأَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْوُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَزِيدِ الظَّلِمِينَ إِلَّاتَ بَارًا (رق الْحِنْ سَكِيَّةُ وَهِيَ مَاكِيَّةُ وَهِيَ مَاكِيَّةً الْحَيْثُ مُونِهُ الْيَهَا) واللهاالخفازالتحليط قُلُ أُوْرِي إِنَّ أَنَّهُ الشُّمَّعَ نَفَرُوسَ الْجِنَّ فَقَ الْوَآ إِنَّ

بھ

نصفركج

سَمِعْنَاقُدُانًاعَجِيًّا ۞ تَصَدِّيُ إِلَى الرُّشُدِ فَأَمَنَّا بِهُوَكُنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَاكَ حَدَّاتٌ وَٱنَّهُ تَعْلَىٰ حِدُّ رَبَّ مَا أَيُّكَ نَاصًا حِمَةٌ وَّلَا وَلَدَّا ٥ٌ وَّٱنَّةٌ كَانَ يَقُولُ بِفِيهُنَاعَلِ اللهِ شَطَطًا ٥ وَإِنَّا ظَلَتَ آانُ كُنْ تَعُولَ لُانْسُ وَالْجِيُّ عَلَى اللهِ كَذِبًا ٥ٌ وَّانَّهُ كَانَ رِجَالُ مِتِنَ ٳۺۘڽؘۼۅؙۮؙۅٛڽؠڔڿٳڸۺٙٵؽؚ۪ؾ؈ٚڒٵۮۅۿؙ؞ۯۿڠٵٞ<sup>ڽ</sup> وَانْهُ وَظُنُوا كُمَّا ظَنَتُ مُوْانَ ثَنْ يَنْعَكَ اللَّهُ أَحَدًا ٥ وَانَّا سَنَاالتَمَاءُ فَوَجَدُ نَهَامُ لِمَتْ حَرَسًا شَدِيُهُ وَيُسُعُمِّ وَّا تَكَتُّانَقُهُ مُ مِنْهَامَقَاعِ مَالِلتَّهُ مُعْفَنَ لِيَّسُمُ عِلْانَ يَجِدُ لَهُ شِهَا بَارَصَ مَنَا ٥ وَانَالَانَدُ رَيْ الْنَرُّ الْمِرْ الْمُرَّالُوبُ بِنَ فِي الْأَرْضِ آمُ إِزَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَيْسَنُكُ ٥ وَإِنَّا مِنَاالصَّلِمُونَ وَمِينَّا دُوْنَ ذِلِكَ كُنَّا طَرَآنِقَ قِدَدًا O وَ ٱتَّاظِيَتَ ٓالنَّ لَنُ تَعْجِ زَاللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ تُعْجَزُو ُ مُرَّالًا ۊٙٳؾۜٳڵؾٵڝڡؚڡٛڬٵڷڝؙڵٙؽٳۺؾٳڽڋڡ*ڡۜؽؿ*ٷۛڝؽؠؚڗؾۄڡؘڵؖ يَخَانُ عَنْسًا وَلارَهَقُا ٥ وَآنَامِنَا الْسُيلُونَ وَمِينًا الْعَاسِطُونَ فَمَنَ آسُلُمُ فَالْوَلَاكَ مَحْرَوُ السَّلَا ٥ وَإِيَّا الْعَاسِطُونَ فَكَافُوا لِجَهَ تَرْحَطَنَّا ٥ وَّأَنْ

أَوْاسْتَقَامُوا عَلَىٰ لِطَرِيقِ فِي لَاسْقَدُ لِمُصْرَقًا وَعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلِي الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَى الْعَلَىٰ عَلَى بِنَهُ مِنْ وَمُونِيةً وَمِنْ يَعْرِضُ عَنْ نِهِ كُرِريَّهِ يَسْلُكُهُ عَنْ أَلَّهُ سَعَنَّا ٥ُ وَأَنَّ الْسَلِيمِ لَهِ فِلْاتَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدُكُ ٥ ِ قَانَهُ لِتَاقَامَ عَبُدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوايَكُونُونَ مَلَيْهِ لِيَا الْ عَلَ إِنَّا أَدْعُوارَيْنِ وَلِآا أُشْرِلِهُ بِهِ إِحَدًا ٥ قُلُ إِنِّي لا آمُلِكُ الْكُوْضَرَّاوَلارَشَيْكِ كُلْ إِنْ لَنْ يَجْدَرِنِي مِنَ اللهِ آحَـ فَيْ وَكُنْ يَجِدُمِنْ دُونِهِ مُلْعَكَ أَنْ إِلَّا لِلْغُامِينَ اللَّهِ وَرِيسُلْتِهُ وَمَنْ يَعْضِل للهُ وَرَسُولُهُ فِانَّ لَهُ نَارَجَهَ ثَمَيْخِلِا بِيَنَ فِي **عَلَمُ الْبُلَا**رُ حَتَّى إِذَارَاوَامَا بُوعَلُونَ فَسَيَعُ لَوُنَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَاقَلُ عَدَدًا ۞ قُلُ إِنْ أَدْرَى الرَّبْ مَا تُؤْعَدُ وُنَ آمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي آمَكَ الصَّا عَلِمُ الْعَيْبِ فَلَا يُطْلِمُ عَلَى عَيْدِيةَ إِجَدُانُ إِلاَّمَنِ ارْتَطٰى مِنْ رَّسُوْلِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنَ يَكَ يُهِوَمِنْ خَلْفِهِ رَصِّدًا ۚ لِيَعَلَمُ أَنْ قَدَا بَلْغُوْا رِيسْلْتِرَبِهِمْ وَأَحَاطَ عَالَى يُقِمْ وَأَحْطَى كُلِّ شَيْعٌ عَدَدُكُ (سَوَّ الْمُزَّمِّلِ مُلِيَّتُهُ وَهِي عِشْرُونَ الْمِيْ) حِللهِ النَّهُ إِلَّاكِمِ يُو<sup>0</sup>

نَايُهُا الْمُؤْمِّرِ لُ ثُعِرِ الْمُنْ الْآوَلِيثِ لَا ٥ فَهُولِيكِ

بع

اَوَانْقُصُ مِنْهُ تَلْدِلًا ﴾ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَيِّلْ لَقُوْلُ تَرْتِيْكُ ٥ إِنَّاسَ مُلْقِيْ عَلَىٰكَ قُولًا ثَقِيْلًا ۞ إِنَّ نَايِشِيئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّوَطُ أَوَّا أَقُومُ قِبُلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي التَّهِ الرَّسِبُعُنَّا طُوبُكُونُ وَاذْكُرُ الشَّمَرَ بِكَ وَتَبَتَّلُ اللَّهُ وَتَبَتَّ لَ إِلَيْهِ مَبْتِيكُكُ رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لِآاِلْهَ الاَّهُوَ فَاتَّخِنْنُ أُوَكِيْلًا ٥ وَاصْ بِرْعَلَى مَا يَقُوُ لُوُنَ وَاهِكُ رُهُ مَهُ هَعُرًا إِجْمِيْ لُأُنْ وَذَرْنِيْ وَ الْكُلَّذِينِينَ اوُلِالتَّحْتَ ةِوَمَيِّ لَهُمُوَّلِيْلًا<sup>©</sup> إِنَّ لِدَيْنَ ٓ الثَّكَالَّا قَرَجَهِ هُنَّا ٥ قَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَّعَذَابًا ٱلِيْمَا ٥ يَوْمَ تَرْجُعُ الْأَرْضُ وَابْعِبَ الْوَكَانَتِكَ يُعِمَالُ كَتْ يَاشَهِيُلُا وَإِنَّا أَرْسَلُنَّ اللَّكُوْرُسُولًا لِمُسَالِمِمًّا عَلَيْكُمْ كَأَارْسَكُ أَالِلْ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ٥ فَعَضَى فِرْعَوْنَ الرِّسُول فَاخَذُنْ لَهُ آخُذُكُا وَبِيلًا ۞ فَكُفَ تَتَّعُونَ إِنْ كَفَ رَثُمْ يَوْمًا يَجْعُلُ الْوِلْكَانَ سِنْ يُبَالْ إِلَا لَمَا أَوْلِكَانَ سِنْ يَبَالْ إِلَا لَهَا وَ مُنْفَطِدًية كَانَوَعُدُة مَفْعُولًا ٥ إِنَّ هِنِهِ تَنْكِكُوتًا فَمَنْ شَاءَ الْخُنُدُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ٥ إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ اَتَكَ تَعُوْمُ إِدُنْ مِنْ ثُلُثِي الْبَالِ وَنِصْفَ لَهُ وَثُلُثَةً وَطَابِهَا مُ نِنَ لَذَيْنَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُعَدِّرُ الَّيْلُ وَالنَّهَ ارْعَلَ عِلْمَ

r &

اَنْ لَنْ يَحْصُونُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ فَاقْرَءُوْ امَاتَيَتَى مِنَ الْقُرُانِ عَلِمَ إِنْ سَيَكُونُ مِنْ كُورَ صَّى وَاخْرُونَ يَضْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَتْنَعُونَ مِنْ فَضْلِ لِللهِ وَاخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقَرَءُ وَامَاتَكِتَ رَمِنَ لُهُ وَاتِيمُواالصَّاوَةُ وَاتُواالرَّكُوةَ وَأَقْرِضُوااللَّهَ قَصَّاحَيَّ وَمَا تُقَدِّمُ وَالْإِنْفُسِكُمُ مِينَ خَيْرِيِّجِ مُ وَهُ عِنْمَا لِلَّهِ هُوَ خَارِّا وَآعظم الْجَرَّا وَاسْتَغْفِرُ واللهُ اللهُ اللهُ عَفُورَتِ عِيْكُ العِنْ الْهُن تَرْمِيكُ تَتَمَّى وَهُ مِسِكُ وَحَسُولَ مِنَا مالله المخاز الزعالم نَاتَهُا الْكُتَّةِ فُ مُ فَاكْنِدُ ٥ وَرَبِّكَ فَكَايَرُكُ وَيْيَالَكَ فَطَلِّهَ ٥ وَالرُّجِنَ فَالْجُعُرُ ٥ وَالرُّجِنَ فَالْجُعُرُ ٥ وَلَا تَتُنْنُ تَسْتَكُنْ ٥ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ ٥ فَإِذَ الْفِرَفِ النَّانُونِ نَذَ اللَّهَ يَوْمَ إِنَّ وَهُ عَسِيرٌ مَّ عَلَى الْكُفِرِينَ عَنْ الْكُفِرِينَ عَنْ رُ يَسِيْ وَدُنْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْلًا ٥ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاَتَمَكُودُا ٥ وَبَنِينَ شُهُودُا ٥ وَمَعَنَ عُلَا مُعَالًا مُعَمَّدُ اللهِ وَمَعَنَ عُلَا لَهُ مَهِيْكًا أُ تُعَرِيَطُمَعُ آنَ آزِيْدَ أَكُلَّ إِنَّهُ كَانَ لِإِيْتِ عَنِيْلًا ٥ سَارُهُمَ لَهُ صَعُودًا أَ إِنَّهُ فَكُرَّوَ قَدَّرُ

نَقُبِتِلَكِيْفَ **قَدَّرُ أُن**ُو تُثَرِّقُتِلَكِفَ قَدَّرً كُنْ تُحَدِّ نَظُهُ أَنْ تُعْرَعَبُسَ وَبُسَرٌ أَنْ تُعَرَّا دُبُرُ وَالْسُتَكُمُ فَعَالَ إِنْ لَمِ نَلَا لِكُرْسِفُ مُ يُؤْثَرُ ۞ إِنْ لَمُ ثَلَالِاً صَوْلُ الْ لَبُثَيْرِ ٥ سَالْمُمُ لِيُهِ سَقَرَ ٥ وَمَا إِذَرُ لِيكُمَا سَقَرُكُ كِ مُبْقِي وَلِاتَ ذَرُ ٥ لَوَّاحَةً لِلْبَشِيرُ ٥ عَلَصَاتِسُعَ عَشَرَ ٥ وَمَاجِعَكُنَّا أَصْحَبَ النَّارِ الْأَمَلَلْ كَانَّا أَصْحَبَ النَّارِ الْأَمَلَلْ كَانَّةً قَمّ **ٳٛڹٳڡ۪ڗٙؾڰۿٳڵٳڣؾڹ؋ۧڷڵۮ۪ؽۘڰڡؘۜڔٷۛٳڵؠڛؾؿ** الَّذِينَ أُوتُواالْكِتُ وَيَزْدَادَالَّذِينَ الْمُؤَّا إِيمَانًا وُلِأِيرُكُ الَّذِينَ أُوْتُواالَّكِيْتَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُوْلَ الَّذِينَ فَكُوُّهِ مَّرَضُ وَالْكَفِيرُ وَنَ مَا ذَّ الرَّادَ اللهُ فِلْ الْمَثَلَّاكُمُ لِلْحَ ين أللهُ مَنْ يَتِنَا أَوْرَيَهُ لِي مِنْ يَتَنَامُ وَمَا يَعَدُ <u>جُوُدًر بِّكَ إِلَّاهُوْ مَا هِيَ إِلَّاذَ كُلْ مِ الْبَشَرَ ٥ كَالْمَ</u> وَالْقَهُمِ ۗ وَالْكِيلِ إِذْ اَدْبَرُ ۞ وَالْقُبِيمِ إِذَّ السَّفَ مَ ۞ إِنَّهَا لَاحْدَى الْكُ بَرِنُ نَذِيرٌ الِّلْبُثَيرِ فَ لِمَنْ يَيْ اءَمِنُ كُثُوانَ تَتَعَدُّ مَرَاوَيْتَ اَخْدَ ٥ كُلُّ نَفْيِر كَكَبَتْ رَمِبْنَةً ٥ إِلَّا الْمُعَابِ الْمِي أَنِ كُونَ جَنْتِنا وُنُ ۞عَنِ الْمُجْدِمِيثِنَ۞ مَا سَـلَحَ

معانقه

افى سَقَدَ ٥ قَالُوالْهُ زَلْكُ مِنَ الْمُصَلِّلَيْنَ ٥ وَلَمْ زَلْكُ مُطْعِمُ الْمُسْجِكَيْنَ ٥ وَكُنَّا نَغُوْضُ مَعَ الْخَابِضِينَ وَكُنَّا نَغُوضُ مَعَ الْخَابِضِينَ فَكُتَّ عُكَانَةُ بُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ٥ حَتَّى اَتَٰدَ الْيَقَانُ٥ُ فَمَا تَنْفَعُهُ وَشَفَاعَهُ الشَّافِيانَ ٥ فَمَالَهُ مُعَن التَّانُ كِرَ قِمْعُرِضِيْنَ ٥ كَانَّهُ حُمْرُ مُتَنْفِرَةً ٥ وَيَ مِنْ قَسُورَةِ أَبَلَ يُرِينُكُ كُلُّ الْمُرِئُ مِنْ مُعَمَّدُ اَنْ يُؤَيِّ مُعُفًّا شُنَتَّ رَقَّ ٥ كَ لَا مِلَ لَا يَكَافُونَ الإِخِرَةً ٥ كَ الْآلِتَهُ تَذَكِرَةً ٥ فَمَنْ شَاءَذَكُرَةً ٥ وَمَا لَذُكُونَ الْآانُ يَّنَاءَ اللهُ هُوَاهُ لُل التَّقُومِ وَأَهُ لُل المَّفُونَ وَأَهُ لُل المَعْفِرَةِ 0 التقالقي ليمت مكتبة مع والعبي والمائية مرالله التخازالت أعرالت لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِهِ لِي قُ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِلِ الْقَالَةِ الْمَا أَيْحُسَبُ الْانْسَانُ أَتَّنَ تَجْمَعَ عِظَامَةُ ثُمَلِ قَادِرِيْنَ عَلَى أَنْ نُسُوِي بِنَانَةُ ٥ بَلْ يُرِيثُ الْإِنْسَانُ لِيَغِّبُ آمَامَـهُ أَ يَسْعَلُ آيَّانَ يَوْمُ الْقِيلَةِ أَ فَإِذَا سِرِتَ الْيَصِينُ وَخَسَفَ الْقَدَمُ أَن وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَدُ يَعُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَنِ إِنَّ الْفَتْرُ فَكُلَّ لَاوْزَرَ

المجالياء



اللاربك يَوْمَ فِي إِلْمُ مُتَقَدُّ كُ يُنْبَعُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ عَاتَكَ مَوَ أَحْثَدَ ٥ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْيِهِ وَبَصِيرَةً ا وَّلُوالْقَىٰ مَعَاذِيْرَةُ ٥ُلاَثِحَ وَلَوْبِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ<sup>٢</sup> انَّ عَلَيْنَاجَمْعَ لَهُ وَقُرُانَةُ ۚ أَكَّ فَإِذَ اقْرَأُنَهُ فَا تَّبِعُ قُرُابَ لُكُ تُتَرَانَّ عَلَيْنَاكَانَةُ ٥ كَلَّ بَلْ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ٥ وَ تَذَرُونَ الْاخِزَةَ ٥ وُجُوكَا يَوْمَدِينِ نَاضِرَةً ٥ إِلَى مِمَا نَاظِرَةً ٥ وَوْجُوهُ يَتَوْمَينِ بَاسِرَةً ﴾ تَطْنُ آنَ يَفْعَلَ مِمَا فَاقِرَةً ۞ كَاكَ إِذَابِلَغَتِاللَّهُ ٓ اِقِي ٥ وَقِيْلَ مَنْ ۖ رَاقٍ ٥ وَظَنَّ اتَّهُ الْفِرَاقُ ٥ وَالْتَغَيِّ السَّاقُ بِالسَّاقِ لِ إلى رَبِّكَ يَوْمَدِنِ لِيلَسَّاقُ ٥ غَلَاصَتَّاقَ وَلِاصَلَّى<sup>©</sup> وَلِكِنُ **كَنَّ بَوَتُو ل**َٰيْ تُقَوِّدُهِ لِيَّالِ آهُلِهِ يَعْمَظُ<sup>ن</sup>َ ٱوْلَىٰ لَكَ فَٱوْلَىٰ ثُمَّرُ آوْلَىٰ لَكَ فَسَاوُ لِي لَّ ٱيَحْسَبُ لِإِنْسَانُ انْ يَأْثُرُكُ مُسَدِّى ٥ اَلْوَيْكُ مُطْفَةٌ يَّتِنَجَّى خَ يُمْنُى أُنْدُكُانَ عَلَقَةً فَنَاقَ فَسَوِّي فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَائِنِ النَّكَرُوالاُنْ فَكُالَيْسَ فِإِلَى بِقِيدٍ عِلْ أَنْ يَجْيَ الْمُونِ ٥ الله ومَركب والمستان والمالية الله التخم والتحيير لُ أَنْ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينُ مِنَ الدَّهُ مِ لِهَ يَكُنُ شَبُ

تَنُ أَوْرًا ٥ إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْغَةِ أَمْشَاجٍ ٢ تَبْتَلِبُ وَغِيمَ لَمْنُهُ مُرْمِيمًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هُدَيْنُهُ السَّبِيلَ التَّاشَاكِدُّاقَ إِمَّاكَفُوْرًا ٥إِنَّا اَعْتَدُنَالِلْكَفِيرِينَ سَلْمِهُ لَا وَاغْلَلَا وَسَعِيْدًا ٥ إِنَّ الْأَبْرَارِيَتُمْرَ مُوْنَ امِنْكَأْسِكَانَ مِنَاجِهَاكَافُورًا ٥ُعَيْنَايَتُنْرَبُ بِهَا اعِيَادُاللَّهُ يُفَجِّدُونَهَا تَفْي يُرَّا ۞ يُوُفُونَ بِالسَّانَ إِ ُويِخَافُونَ يَوْمُاكَانَ شَــرُّهُ مُسُتَطِاثِرًا ٥ وَيُطِعِمُونَ الطِّعَامُ عَلَّ مُعِيِّهُ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَآبِ فَيُوا ۞ إِنَّمَا انْطِعِكُمْ لِوَجْ وِاللَّهِ لِا يُرْيُدُ مِنْ كُمْ جَلَّوْ أَوْلَا شُكُونًا ٥ اِنَا نَعَانُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمُنَّا عَبُوْسٌ اقْطُرِيرًا ۞ فَوَقْتُ هُمُ اللهُ شَرِّدُ إِلَّكَ الْيَوْمِ وَلَقُّتْ هُمْ نَضَرَةً وَّسُرُ وْرَّاكُ وَجَزْهُمُ مَاصَبُرُواجَتَّةُ وَّحَرِيْرًا ۚ مُتَكِّكِينَ فِيهَا عَلَى الأزَابِكِ لايرون فِيهَا فَمُسُاقَ لازَمْ هَرِيُونَ وَوَانِيَةً عَلَيْهُمُ ظِلْلُهَاوْدِلْكَ فُطُوفُهُ النَّالِيْلُانَ وَيُطَافُ عَلَيْهُمُ إِنِّيكَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَاَكُوابِ كَانَتُ قُوارِيْكِ أَنْ قَوَارِيْكِ أَنْ قَوَارِيْكِ الْمِنْ فِضَّب عَدَّرُوهَاتَقَدِيرًا ٥ وَيُسْقَوْنَ فِي الْأَسَّاكَانَ يَرَاجُهَا فَكُنِيَّا عَنَافِيُ النَّكُمُ سُلْسَبِكُ ٥ وَيُطُونُ عَلَيْهِمُ وَلَهُ اللَّهِ

عَجَلْدُوْنَ إِذَارَا يَبْهُمُ مُسِبْتَهُمُ لُؤُلُؤًا مَّنْنُوْرًا وَإِذَارَايَتُهُمْ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلكًا كَلِيثِرًا O عَلِيكُمْ نِيَابُ سُندُ سِ مُحضَمِ وَّاسْتَابُرَقُّ وَّحُلُواْاسَا وِرَمِنْ فِضَّ وَّوْسَفَّهُمْ رَبُّهُمْ سَرَابً طَهُوْرًا ۞ إِنَّ لِمِنْ كَانَ لَكُوْجَزَاءً قِرَّكَانَ سَعُكُوْمَ شَكُورًا وَ ٳۼۜ*ٳۼؽؙؙ۫ٷ*ٛڒؘڷڬٵۼڵؽڮٲڵڨٷٛٳڹؾؘؿ۬ؽؚڵٳٚڴٷٵڞؠۯٟڮڴۮۣڔؾڮ وَلا نُطِعُ مِنْهُ مُ إِنَّا الْأَكُفُورًا ۚ وَاذْكُرُ السَّمَ رَبِّكَ مُكَرِّ وَاصِيْلان وَمِنَ الْيُلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَبِحَهُ لَيُلْ وَمِنَ الْيُلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَبِحَهُ لَي لاطوي لا اتَّ آمَوُّلَا عُيْبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَنَ رُوْنَ وَرَاءَ مُرْبَوْمًا ثَقِيلًا نَعْنُ خَلَقْنُهُمْ وَشَكَ نَآاسُرَهُمْ وَإِذَا شِيئَا لِكُأْلُ آلَا آمَيَّا لَهِمْ تَبُدِيْلًا ٥ اِنَّ هٰذِهُ تَذَكِرَةٌ فَنَ شَاءَاعَّغَذَا إِلْ رَبِّهِ سَبِيلًا فَعَاتَسَنَا وُوْنَ اللَّآنَ تَيَنَّاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِمُمَّا أَنَّ يُنْحِلُ مَنْ يَسَّنَا وَفِي رَحْمَتِهُ وَالظَّلِمِينَ اعَدَ لَهُ مُعَلَابًا الدُّمَّا لَ التقالمُ التحمليّة وهي من اليتا ح الله التخلز الرّج يُور وَالْمُرْسَلَتِ عُمْعًا لَ فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا ٥ وَالنَّيْرِي نَشْرًا ۗ فَالْفِرَاتِ فَوْقًاكُ فَالْمُلْقِيْتِ نِكْرًاكٌ عُذَرًا أَوْنُكُرُكُ إِنَّا تُوعَدُونَ لَوَاقِعُ أَفَا النَّجُومُ وُطُمِسَتُ فَ وَإِذَا السَّمَا وُفُرِحِتُ فَ وَإِذَا الْحَالُ

200

نُسِفَتُ ٥ وَلِذَالرُّسُلُ أُقِتَتُ ٥ لِأَي يَوْمِ لُجِّكَ ٥ لِيَوَ لِلْفَصْلِ وَمَّااَدُ رَيْكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيُلْ تَوْمَ بِنِ الْكُلِّقِ بِيُكَالِّهِ فِي الْمُؤْمِلِكِ الأوَّالِينَكَ تُعْرِينَهُ مُ مُ مُ الْاخِرِينِ كَذَٰ لِكَ نَفْعَكُ بِالْمُجُومِينَ وَيُلُّ يَّوْمَ يِذِلِلْكُلِّنِ بِيُنَ ۖ ٱلْمُغَالِّقُكُّهُ مِنْ عَلَيْكُ فِي عَلَىٰهُ فِي قَرَادٍ مَّكِينَ إلى قَدَ رِمَّعُ لُوْمِ فَقَدَ نَافَيْعِ الْقَدِ وُوْزَ وَيُرَّاقِوْمَ لِلْكُلِّدِينِ (الْمُنْجَعَلِلْأَرْضَ لِفَاتًا ٥ أَحْلَا وَأَمُواتًا ٥ وَجَعَلْنَا فيُهَارُوَاسِيَ شِيخِتِ وَاسْقَيْنَاكُومَا أَفُرَاتًا ۚ فَرَاتًا ۚ وَيُلَّ قِصَيِنِ لِلْكُلِّرِبِينَ ٳٮٛٛڟڸڡٞۜۄٛۧٳڸٳۼٵڬڹٛؿؙؠٛ؋ڰڮٙڹڣٷؘڷٛٳٳؽڟڸڡٞۜۉۧٳٳڶڟڷۣ*ۮؽ*ڗؘڶڣۺۘۼ لَاظَلِيْكِ لِلنَّفَيْنِ مِنَ اللَّهَ فِي إِنَّا لَرْمِي بِشَرَرِكَالْقَصْرِ ثَكَالَّةُ جِلْتُ صُوْلٌ وَيُلِّقِهُمَ إِنِيالًا كُنِّي بِينَ هَنَا يَوْمُ لِيَنْطِقُونَ وَلاَ يَوْدُنُ لَهُمْ فَيَعَدَنِهُ وَنَ وَيُلُّ قِصَدٍ لِلَّهُ كَانِّبِينَ لَمْ نَاتَّوَمُ الْفَصْلِحَمَعُ لَكُو وَ الْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمُ كَيْنٌ فَلِينٌ فَكِينٌ فِي وَيُلُّقِّهُمَ إِنِي لِلْكُلِّنِ بِينَ إِلَّ الْنُقَيْنَ فِي ظِلْلِ قَعْيُونِ ٥ وَفَوَالِدَ مِمَّايَشَةُ مُونَ ٥ كُوُا وَاشْرَبُواهَنِيًّا بِمَا كَنْ تُوتِعُمُونَ ﴿ إِنَّا كَنْ لِكَ نَجْزِي الْحُسُنِينِ وَيُلُّ يَوْمَ بِنِيلِكُكُنِّ بِينَ ٥ كُلُوْاوَتَمَتَّعُوْاقِلْ لَا اللَّهُ عُمْوُنَ وَيُلُّ يَوْمَهِ بِإِلَّاكُلِي بِينَ وَإِذَا قِيْلِ لَمُوْازَكُوُّ الْأَيْرِ كَعُوْنَ ( نِيلُكُلَّةِيثِنَ<sup>©</sup> فَيَاتِّى حَدِيثِ بَعْكُأُ يُوْمِعُونَ نَ

ام

101.

(التقالتَ بَاعَلِّتَةُ وَهِيَ رَبَعُونَ مِنَا يَكُل

مرالله التحلن التحيير عَمَّيِتُكَاءَلُونَ ٥ عَمِالتَّبَاالْعَظِيْرِ ٱلَّذِي مُ مُ فِي عُنْتَلِفُونَ ٥ كَلاَّسَيْعَلَوُنَ ٥ ثُمَّةً كَلاَّسَيْعَلَوُنَ٥ أَلَهُ نَجْعَلِلْ لَارْضَ مِهِدًا ٥ وَالْعِمَالِ أَوْتَادًا ٥ وَخَلَقْنُكُمْ آذُوَاچًا ٥ُ وَّجِعَلْنَا نَوْمَكُهُ سُمَاتًا ٥ُ وَّجَعَلْنَا الْيُلَ لِيَاسِّةُ وَّجِعَلْنَاالتَّهَارَمَعَاشًا ٥ وَبَنَيْنَافَوْقَكُوُسَبْعًاشِكَادُكُ وَّجَعَلْنَاسِرَاجًاوَّهُاجًا ٥ وَٱنْزَلْنَامِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَا أَوْ ثَجَّاجًا ٥ لِتَخْثُرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ٥ وَجَنْتِ ٱلْفَافَا ٥ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا لَّ يَوْمَ مِنْفَخِ فِي الصُّورِفَ أَيُّونَ أَفْوَاجًا ٥ وَيُعْتِيا لِسَّمَّاءُ فَكَانَتُ أَبُوَابًا ٥ وَسُ يِرَبِّ الْجِيَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا أَ إِنَّ جَهَانُدُكِانَتُ مِنْ صَادًّا كُ لِلطِّنِينَ مَا بًا ٥ لَيثِينَ فِي آاحَقَابًا ٥ لَايَدُ وَصُوْنَ فِيْ الرَّدُّا وَلاشْرَابًا لِ الْآجِيةَ الرَّعَتَ اقَالُ جَزَارُوفَاقًالُ اِنَّهُ مُكَانُو الايرَجُونَ حِسَابًا ٥ وَكُذَّبُو إِبِالْيِتِ اَكِنَّا مًا ٥ وَكُلَّ شَيْعً أَحْصَيْنَ فُكِتْبًا فَ فَدُوقُواْ فَلَنْ يَزِّيكَ عُهُ الاَّعَنَابًا أَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَادًا لِّ حَكَلَيْقَ وَلَعْنَابًا (

وَّلُوَاهِبَ أَثْرًابًا لَّ وَكَأْسًادِهَا قًا ثُلاَيَهُمُّ عُوْنَ فِيْهَ لَغُوَّاوَلِاكِنَّابًا أَنَّ جَزَاءٌ مِينَ تَرَبِّكَ عَطَّاءً حِسَابًا ٥ رَّتِ التَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ ثُمَّا الرَّحْنِ لَا يَمْكُلُوْنَ فَكُ خِطَابًا ٥ يَوْمَنِيُّوْمُ الرُّوْحُ وَالْكَلِيكَةُ مَقَّالًا يَتَكَلَّمُوْنَ الآمن أذِن لَهُ الرَّحْلَى وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذٰلِكَ لَيُومُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ الْغَنَدَ إِلَى رَبِّهِ مَا بُالِ إِنَّا أَنْدُ رُئِكُمُ عِنَا بُافِرِثِ بُاهُ يَوْمَ ينظر المروع اقدّمت ماه ويقول الكفر الميتن كالميم في الله الما النوالنواعت مَلِيّة هُوسِتُ وَأَرْبَعُونَ البّه مالله التَّحْلِز الرَّحِيْدِ O وَالنِّزِعْتِ نَعَدُقًا ٥ وَالنَّشِطْتِ نَشْطًا ٥ وَالسِّعْتِ سَبْعًا فَالسَّيفَٰتِ سَبْقًا لَ فَالْمُن يَراتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ لُّ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ لُ قُلُوْبُ يَّوْمَ بِ وَّاجِفَةٌ ٥ اَبْصَارُهَاخَاشِعَةٌ ٥ يَقُولُونَ ءَاتَا لَرُدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ٥ ءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا لَخِنرَةً ٥ قَالُواتِلُكَ إِذَّاكُرَةٌ كَاسِرَةٌ ۞ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَالْحِكَةُ فَإِذَاهُ مِي السَّاهِرَةِ ٥ مَلْ اللَّهَ عَدِيثُ مُوسَانَ إِذْنَادُنهُ رَبُّهُ بِالْوَادِالْقُلَّ بَسِ طُوِّى ٥ إِذْ مَبِ إِلَى

نام المرازي فراز موازي

مُونَ إِنَّا فَطَغِي كُ فَقُلْ هِـُلْ أَلْكِ الْإِنْ الْأَرْكُورُ أَهُمُ مِلْكُ ڮڒؠؚۜڷڡؘڰ۬ڠۺؠ<sup>ڷ</sup>ۏؘٳۑۿٳڵٳۿؘٳڵڮڎؘٳڷڰؿؗۯؽڷٚۏۜڿػۮٙ وَعَطِي أَنْ ثُورًا دُبُرِيسُعِي أَنْ فِيرِيونِنِيادِي أَنْ فَعَالَ أَنَ يَّكُوْ الْاَعْلُ أَخَّ فَالْخُذَهُ اللهُ مُنَكَالَ لَاخِزَةِ وَالْاَوْلِي ۚ إِنَّ فُ ذلك لَعِبْرَةً لِمِن يَعْنَشِي ثُ ءَانْنُتُو ٱشَدُّ خَلْقًا [مِ سَمَّا وُبُدُهُ أَنَّ وَفَعَ سَمُكَهَا فَسَوْبِهَالٌ وَأَعْطَسُولَيْكُ نُعْرَجُ فُعُلِهَا ٥ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰ لِكَ دَحْسِهَ فُرَجَ مِنْهَامَاءُهَا وَمَرْعُهَا نُوَائِجُيَالَ ارْسُلَهَا لِ سَتَاعًالُّكُورُولِانَعْمَامِكُونُ فَإِذَا بِيَاءَتِهِ الطَّلَاسَّةُ ٱلكُبْرُكِ فَ وَمُرِيَّتَنَّاكُولُالْانْسَانُ مَاسَعَى ۗ وَبُرِّزَتِ الْجِيرَ وُلِنَ يَّرِٰى ۞ فَأَمَّنَا مَنْ طَغْى ۞ وَ أَثْرَ الْعَيْوِةَ الدُّنْيَا ۞ فَإِنَّ يُحَدُدُى ٱلْأُولِي ٥ وَآمَّاصُ خَاتَ مَقَامَرَتِهِ وَنَعَى لتَّفْسَعَنِ الْهَوْمُ لِ فَإِنَّ الْجَتَّةَ هِيَالِيَّا وُمِكَ بشنك فؤنك عن السّباعة آسّان مُرسلها نِيْرَانْتَ مِنْ ذِكْ رَجًا ٥ إِلَارَبِكَ مُنْتَهَمَّ تَمَّاانَتُ مُنْذِرُمِنَ يَغَشْبِهَا ٥ كَانَعُ رَوْنَهَالَهُ مُلْبُ ثُوَّا الْآعَشِيَّةُ أَوْضُا

(يَقْعَبَ مَلِيَّةً فَي إِنْ نَتَانِ ٱرْبَعُ فَيَ لَا يُكُلُّ

حِلِللهِ التَّهُ إِذَ الرِّحِ يُوكِ

عَبَسَ وَتَوَكِّنُ أَنْ جَاءَةُ الْاعْمَٰى ٥ وَمَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّهُ يُزَكِّنُ أَوْيَنَّكُمْ فَتَنَفَّعَهُ الذِّكُرُ مِٰ أَمَّا مَزِاسْتَغَنِّي

اعله یرف اویه و قسطعه میراوی المه سوت می فائت لهٔ تَصَدّٰی وَمَاعَلَہُ کَ اَلاِیرَ کُلُ اُ وَامَّا اَسْنُ

جًا وَلِيَسْعِي ۗ وَهُوَيَ عَنْهُ لَ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَقَى ۗ كَالْتَ عَنْهُ تَلَقَى ۗ كَالْتُ

اِنَّهَا تَذَكِرُةً ۚ فَمَنْ شَاءَذَكَ ۚ ٥ فِي مُعُفِي مُكُرَّمَ فِي

مَّرُفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ٥ بِالْمِيثِ سَفَعٌ ٥ كِرَامِرِ بَرَيَةٌ ٥

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْفُنَدُ وَمُ مِنَ الْمِيَّةُ ثُوعُ خَلْقَهُ ٥ مِنَ الْمِيَّةُ ثُومُ مِنَ

الْطُفَةُ فِخَلَقَهُ فَقَدَّا كَانَ ثُعَرَّالسَّبِيلَ يَسَّدَّ فَكُولَا السَّبِيلَ يَسَّدُّ فَكُولُو

نَاتَبُرَةً لَّ ثُمَّا إِذَا شَاءَ انشَرَةً ٥ كَالاَلْتَا يَقْضِ مَّا اَسْكُ

فَلْيَنْظُولِلْإِنْسَانُ إِلْ طَعَامِهُ ٥ أَتَّاصَبَبْنَالْكَأَنْفَيْكُ

الْعُرَّشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا ٥ فَانْبَتْنَا فِيهَا حَبًا ٥ وَعِنَبًا

وَّقَضُبًا ۚ وَذَيْنُونَا وَغَنْلُالٌ وَجَلَاثِي عُلْبًا ۗ وَقَالِمُ

وَآبًا ٥ مَّنَاعًا لَكُثُرُ وَلِانْهَا مِكُثُرُ فِإِذَا جَآءَ يَتِالصَّلْقَاتُمُ

يَوْمَرَيْفِيُّ الْدَرُءُمِنُ آخِيْهِ فَ وَأَمِتُهُ وَآمِيْهِ فَ وَصَاحِبَتِهِ

وَبَنِيْهِ ٥ لِكُلِّ امْرِيُ مِنْهُ مُ يَوْمَهِ فِي شَانَ يَعْنِيْ

رغوني:

30-

ٷڔڔ؞؋٨؞ڔڰ؇ ٷؾۜۅڝڔۣڹڠڛڡ۬ۊؖڵڞؙٳڿڵ؋ؖڝڛؾۺؚؠۊۜ۫ٛ۞ۅۅجٷؾۅڝ لَيْ اَعْبَرَةً ۚ ۚ تَرْهِمُ أَنَّ أَنَّ ۗ أَوْلَيْكَ هُـ مُلْكَفَّرَةُ الْفَجِّرَةُ ۗ أُولَيْكَ هُـ مُلْكَفِّرَةُ الْفَجِدَةُ ۗ التَّوْ التَّكُويْرِيكُنِّيَّ وَهِي تَشْعَى وَعِيْسِرَى أَيْلَا) والله التخلز الرجيور ذَاالشُّهُمُ وَكُورَتُ ٥ وَإِذَ النَّجُومُ وَأَنَكُ رَتُ ٥ وَإِذَ النَّجُومُ وَأَنكُ رَتُ ٥ وَإِذَا الْجِ سُيِّرَتُ كَّوَادَ الْمِشَارُعُطِّلَتُ كُّ وَلِا ذَ الْوَحُوشُرُ مُشِرَتُ ٥ وَإِذَا الْمُعَارُسُمِعِ رَتُ ٥ وَإِذَا النَّفُوسُ رُوِّجَهُ وَإِذَا الْوَّءُ دَةُ سُيِلَتُ لَّ بِآيِ ذَنْبِ قُيِلَتُ أَوَا الصَّحَفُ نُشِرَيْ وَانْاالَتَمَا ۚ كَثِيمُ طَتُ لُ وَلِنَا الْجَعِيْدُ مُسْتِرَتُ لِ ۖ وَلِذَ الْجَبَّةُ ٱنْ لِفَتْ ٥ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَنَّ الْحَضَرَتُ ٥ فَكَرَّا أَثِيمُ بِالْغُنْيِّرِ ٥ الْجَوَارِ الْكُنْيِّنِ ۗ وَالْمَيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۗ وَالصَّبْحِ إِذَا تَنْفَسَكُ ٳؾۜؖڎؙڵڡؘۜۅٛڷڒڛٛۅٛڸؘڒٙۑٛؠٟ<sup>ڴ</sup>ۮؚؽڠؙۊۜۊؚۼٮٛۮۮۣٵڷڡۯۺ مَكِيْنِ٥ مُّطَاعِ ثُمُّ آمِيْنِ٥ وَمَاصَاحِبُكُونِ مُّ وَلَقَانَ زَاهُ مِالْا فَقِيَ الْمُبِينِ ٥ وَمَا هُوَعَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَنِيْتٍ وَمَاهُوبِقِولِ شَيْطِن تَجِيْرِكُ فَأَيْنَ تَنْ هَبُونَكَ إِنْ هُوَ اِلاَّذِكُ ٱلْعَالَمُ الْمَنْ الْمُنْ نِمَاتَتَاءُوْنَ إِلاَّ أَنْ تِينَاءَ اللهُ وَبُ الْسُلَمِينَ

اع ربع

(النَّقُ الْإِنْفِطُ الْحَكِيَّةُ وَهِيَ الْمُعَ عَشَرَةُ الْهِي) حِواللهِ التَّهُونِ التَّحِيوِ إِذَاالتَّمُّاءُانْفَطَرَتُ ٥ وَإِذَاالْكُواكِثُ انْتَثَرَّتُ ٥ وَإِذَاالْكُواكِثُ انْتَثَرَّتُ ٥ وَإِذَاالْكَارُ الْحُوَّيُ فَي وَإِذَا الْقَبُورُ بَعِيْ الْرِيثُ فَي عَلِيثُ نَفْسُ مِّ اَقَامَتُ وَالْحَرَثُ نَايَتُهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَاءَ بَرِيِّكَ الْكَرِيْدِ الَّذِي خَلْقَاكَ فَسَوْيِكَ فَعَكَ لَكَ أَنْ فَيُ آمِي صُورَةِ مَا لَشَاءَ رَكَّ اَكُ أَنْ كَلَّابُكُ ثُكَلِّةً بُوْنَ بِالتِّي بِي فُواتَ عَلَيْكُمُ لِحْفِظِيْنُ كِلَمَّا كَاتِياتِنَ ٥ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ٥ إِنَّ الْآبْدَارَ لَفِي نَعِيدُو لَ وَإِنَّ الْفُجَّارِ لِفِي بَحِيدُ فَي تَصْلَوْ لَمَا يُوْمَ الدِّينَ ٥ وَمَا هُمُ عَنْهَا بِغَابِينَ ٥ وَمَّا اَدْرُيكُ مَا يُوْ الدِّينِ ٥ شُحَّمَا اَدْرلِكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ٥ يُوَكِلْ عَلِكُ النَّفْ لِنَفْسُ لِنَفْسِ شَدِيًّا وَ الْأَمْثُ رُيُومَ إِنِ لِللهِ ٥ النَّالتَّطَهْ عُمَّالِيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِ اللهِ التَّهُ إِن التَّحِيثِ وَيُلُ لِلْمُ طَفِّفِينَ ٥ الَّذِينَ إِذَا الْتَالُو اعْلَى التَّاسِم يَسْتَوْفُونَ ٥ وَإِذَا كَالُوْهُ مُ اَوْوَزِنُوهُ مُعْفِيمُونَ اللايظَنُّ أُولَاكَ اتَّ هُمُعَنَّ بُعُوْتُونَ ٥ لِيَوْمِ عَظِيرُ

Digitized by Google

لتَّاسُ لِرَبَ الْعُلَمِينَ ثُ كُلِّ الثَّكِينَ الْفُيَّ نِفُ سِجِيْنِ ٥ وَمِيَّا اَدُرليكِ مَا سِجِيْنٌ ٥ كِيْكُ مَرْفُوهُ ۅۘؽڵؙؿۜۅٛؠٮڹؚڗڷ<sup>ڰ</sup>ڴڐٙؠؽؘ<sup>۞</sup> الَّذِينَ ۗڰڴڋٙؠۉؚؽؠۅٛۄ وَمَا يُكَذِّ بُ بِهَ إِلاَّكُلُّ مُعْتَدٍ اَتِيْرِ<sup>ڴ</sup> إِذَاتُتُكَاعَ لْتُنَاقَالَ آسَاطِيْكُ الْأَوْلِيْنَ ٥ كَلَاّ بَلَّ ثَانَ عَلَى عُلَوْءَ ؾٵػاٮؙۉٳؾۘػڛؠۅٛڹ۞ػڵڴۧٳۼٞ*ٛٛ*ؗؠٛۼڽٛڗٙؾؚؠؠٛؽۅٛڝٙؠؚڎؚ<del>ڴۼ</del>ٛۅٛؽؚۏٚ نُمُّرَاتِهُمْ لَصَالُوالْجَعِيْمِ ۚ تُعْرِيقِالُ لَمِنَا الَّنِي كُنْ تُمْرِبِ عُكَدِّ بُونَ ٥ كَالْآاتَ كِتْكَالْأَبْرَارِلَفِي عِلِّيِّينَ ٥ وَمَ ٳڎڔۑڬؘڡٵڡؚڵؾٷڹ٥۫ڮڮ*ڰۺۮۊۉڴ*۠ٞ؆ؾۺٛڿڰ۠ٲڵڡٛڗؖ؆ إِنَّ الْأَبْرُ ارْلِغِيْ نَعِيْدِ فُ عَلَى الْأَزَّ إِيكِ يَنْظُوُ وَزَكَ فۣٛۅؙؙؙٛۘۘٷؚۿۿؠٛڹؘڞٛڒؾؘٳڶؾۜٙؠؽڒٞ يۺڡۜٙۅٛڹؘڡڽڽڗۧڿؽق۪ۼٞڂۊؙ كَ وَفَي ذَالِكَ فَلْكِتَنَا فَسِل أَمْتَ نَافِسُونَ ( وَمِنَاجُهُمِنْ تَسْنِيْوِنُ عَيْنَاتَشَرَبُهِمَاالْفُرَّيُّةِ أَنْ ٳڽٙٳڷۜؽؽٵۘڿۯڡۘٷٳػٳٮٷٳڝٵڷؽؽؽٳڝٷٳؽڞػڰۏۘؽ وَإِذَامَرُوْابِهِمْ بِيَنَعَامَرُونَ 💍 وَإِذَاانْقَ لَبُوٓ ٓالْآ المايهمُ انْعَلَبُواْ فَكِهِيْنَ أَضُّوا ذَارَا وَهُمُ وَالْوَالَاتَ وُلاَءِ لَتَمَا أَوْنَ ٥ وَمَا أَرْسِهُ اعْلَىٰ عِدْخِهِ

8

فَالْيَوْمِ الَّذِينَ السُّوامِنَ اللَّهُ قَارِيَضْكَ فُونَ ٥ عَلَالْارَآبِاءِ يَنْظُرُونَ ثُمَّ مَلَ ثُوِّيَ لِلْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفَعَ فُونَ فَ (يَكُونَّ الْإِنشِقَاقَ مَكِيَّةِ فِي <del>حَيْثُ فِي عَثْمُ وْزَالِكَةً)</del> عالله التَّهُانِ التَّحِيثِ ( لِذَاالَتَمَا فَانْشَقَتُ ۚ وَأَذِنْتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۗ وَإِذَالُارْضُ مُتَنَى ٥ وَٱلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ٥ وَاذِنَتْ لِرَبِّهِ وَحُقَّتُ ٥ نَايَتُهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ اللَّهِ اللَّهِ الْكُلَّكَ فَمُلْقِيْكِكُ فَامَّامَنُ الرُّقِيِّكِتُهُ بِيمِيْنِهِ ٥ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا ٥ وَيَنْقَلِبُ إِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا ٥ وَامَّاصُ اوْيِيكِتِهَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَ فَسَوْفَ يَدُعُوا ثَبُوْرًا ٥ وَيَصَلَّ سَعِيرًا أَإِنَّهُ كَانَ فِي آهُلِهِ مَسْرُورًا أَ إِنَّهُ ظُتَّ اَنْ لَنْ يَعُوْرُ أَنْ بَالْ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَ لَا أَتْسِمُ بِالشَّفَقِ لِ وَالْكِيْلِ وَمَا وَسَقَ لُ وَالْقَمَرِاذَ الثَّمَوَّ لَ ٱلْكَارِّ طَلَقًا عَنْ طَبَقِ ٥ُ نَمَالَهُ مُرِلِا يُؤْمِنُونَ ٥ُ وَإِذَا ثُرِيٍّ عَلَيْهِ عُرِالْقُرُ انُ لايسَجُنُ وَنَ صَبِلِ لَذِينَ كَفَرُوا يُلَدِّ وَيَ وَاللَّهُ آعُكُمُ مِمَا يُوْعُونَ ٥ فَ بَيْتِ رَهُمُ مِعَ نَابِ اَلِيْرِ ٥ إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَلِوُ الصَّيلَةِ لَهُ مُ آجَرٌ عَنُومَ وَوَ

مِنْ الْمِنْ فِي عَمْ لِلنَّا فِيْنَ عَمْ لِلنَّا فِيْنَ

سيع كا

20

يَعْ الْأَرُونِ عَلَيْتُ مِنْ وَأَنْتُنَا إِنَّا عِنْدُونَ الَّهِ مَا حِرالله التَّحْلِز التَّحِي وَالتَّمَاءِ ذَايِتِلْأُرُوجِ ٥ وَالْيُوْرِالْوَعُودِ٥ وَشَامِدِ وَمَثْهُودٍ يَلَ آصَا اللَّهُ خُدُودِ التَّارِذَاتِ لُوَقُودِ الْذَهُ عَلَيْ تُعُودُ ٥ وَهُمُ عَلَىمَا يَفْعَافُونَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُودُ ٥ وَمَ مُّوُامِنُهُ ۚ إِلَّا آنَ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحِبْدِ فِي الَّذِيثِ لَهُ لْكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّ شَهِيدٌ ۗ إِنَّ الَّذِينَ فَتَوْ اللَّوْمِينِينَ وَالْمُؤْمِينِي تُعَلِّدُي يُوْمُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَمِّمٌ وَلَهُ مُعَادُلُ لَكُورُ يُقِي إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّيلِي لَمَ يُحَدِّنَّكُ تَعْرِيْمِنْ تَعْتِمَ الْأَهْرُهُ ذٰ لِكَ الْفَوْزُ الْكَيْدُ ۖ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ شَدِيدُ النَّهُ هُوَيدُينُ وَيعِيدُ ٥ وَهُوالْعَفُورُ الْوَدُودُ ٥ وَهُوالْعَفُورُ الْوَدُودُ ٥ دُو عَوْشِل لَحِيدُ ٥ فَعَالُ آيا يُرِيدُ ٥ مَل اللَّهِ حَدِيثُ الْحُنُوكُ رْعَوْنَ وَثَمُّوُدُ ۚ بِالِلَّذِيْنَ لَفَرُوْانِيُ تَكُذِيبٌ ۗ قَاللَّهُ مِنْ قَرَائِيمُ نيُطُلُّ بَلُ مُوقِرُانٌ يَّعِيْكُ ﴿ فِي لَوْجٍ تَحْمُ فُوخٍ ٥ الطَّارِ وَمَكَيْنَةُ وَهِيَ بَعَ عَشَرَةَ الْيَتَ حِلللهِ التَّهْ إِلَّى حِيْمِ وَالتَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ٥ وَمَا أَدُرُ مِكَ مَا الطَّارِقُ

d K

الْخَمُ الثَّاقِبُ أَن كُلُّ نَفْسِ أَتَاعَلَيْ اَحَافِظُ فَلْكَ نَظُر الإنسانُ وترجُلِق أَ خُلِقَ مِن مَا إِدَافِق فَ يَخْرُمُ مِنَ بَيْنِ الصُّلُبِ وَالتَّرَانِي ٥ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ ٥ يَوْمَ الْتُبَكِّي السَّدَرَ إِيرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرِ فَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ٥ وَالْارَضِ ذَاتِ الصَّدُعِ ٥ وَالْهُ لَقُولُ فَصْلُ وَمَاهُوَبِالْمَ : إِنَّ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْنًا ٥ وَأَحِيدُ كَيْلُانَ فَهِلِ الْكِفِرِينَ آمُهِلُهُمُ رُوَيْدًا أَ النوق الأعلى مَلِيَّتُهُ وَهِي تَشِيعُ عَشَرَةً اللَّهِ حِ اللهِ التَّهُ إِلَّاكِمِ اللهِ جِيِّ السَّوَرِيِّا عَالَا عَلَى " الَّذِي يَحَلَقَ فَسَوْى " وَالَّذِي قَدَّرَ فَمَاهُ فَأَوْلَانِهُمَ أَخْرَجَ الْدُوْفِي فَجَعَلَهُ عُمَا الْحُواى فَ سَنْقُرُ عُكَ فَالْالْتُسْكُونُ الْأَمَاشَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرُومَا يَعْفَرُ وَنُيَتِيْرُكِ لِلْيُسْمُ الْحِي فَذَكِّرُ إِنْ نَفْعَتِ لِنَ كُراكِ سَيَّنَكُّرُ صُرّ يَّخَشُوكُ وَيَتَّخَتُهُ الْاَشْقَى الَّذِي يَصْلِلْ لِتَّارِ الْكُورُ فَيُ لايمُوْتُ فِي اولا يَحْمُلُ قَدُا فَكُمِّ مَنْ تَرَكُّ فِي وَذَكُوا الْسَوْرِةِ فَصَدِّ بِلَ يُؤْثِرُ وَنَا لِحَيْوِةَ الدُّنَا فَ وَالْاِزِرَةُ حَارِّ وَالْمُ إِنَّ لَهُ مَا لَقِي الشَّعُ فِي الْحُولِي صَعْفِ إِبْرَاهِ يَدُومُونِلُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَمُونِلُمُ الْح

الإن هال

## مَلَ اللَّهُ لَكُ حَدِيثُ الْغَالِشِيَةِ ٥ وُجُوْلًا يُوْمَ بِإِنَّ خَالِشَكُةُ عَامِلَةٌ تَاصِبَةٌ ٥ تَصْلَى نَارَكِهِ إِمِيةً ٥ شُقَى نَعَيْنِ إِنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّمِنْ ضَرِيْعٍ ٥ لَا يُمْرِمُنُ وَلاَيْغَيْنِمُ مِنْ جُوْرٍ *ۅؙٷڰ*ؾۜۉؘڝۑ۬ۮ۪ؾؙۜٳۼڐؙؖ۞ڷۣڛۘۼؠٵڒٳۻۣؽڎۜ۞ڣۣٛڿؾۧۊٟٟ۪ۘۘٵڸؽۊٟ الشَّمَعُ فِيهَا الْاِغِيَةُ ۚ فِيهَا عَيْنَ جَارِيَةً ۚ فَإِنْهَا لَهُ الْعَلَيْكَ جَارِيَةً ۚ فَإِن شَرُفُوعَةً ﴿ وَالْوَاكِ مِنْ مِهُ وَهُو يَدِينًا ۚ وَيَعَارِ قُ مَصْفُوفَةً شَرُفُوعَةً ﴾ وَالْوَاكِ مِنْ مِنْ فَعُونُوعِيَّةً ۞ وَيُعَارِ قُ مَصْفُوفِةً *ۊۜۯڒٳۑؖ۠ڡؠ*ٛۼٛڗؙؾڰؖ۞ٲڡؘڰٳؽڟؗۯۏڽٳڶڰٳۑڶڲڣٛڂڸڡٙؾ وَالْمَالِسَّمَاءَكَ مُنْ مُنْعِتُ ثُقُوالِكَالِحَالِ كَيْفَ نُصِّبَتُ وَإِذَا لَا رَضِ كُمُ مُعِطِّتُ أَنَّ فَالْكُرِّ إِنَّا أَنْتُ مُنْكُرٌ كُلُ عَلَيْهِمْ عُطَّيْطِ فِي الْأَمْنُ تُولِّي وَكُفَّرٌ ۗ فَيُعَدِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ لأَكْبَرُ ثُانِ الْمُنَّالِمَا بِهُمُ فُ ثُمِّانِ عَلَيْنَا حِسَا ِنَوَّةُ الْفِحْدُ مِكِيِّتُ مُّ وَهِيَ تَلْمُوْمَ رَاكِيَّةً أَنْ مِنْ الْكِيْمَ سَقَّ الْفِحْدُ مِكِيِّتُ مُّ وَهِيَ تَلْمُونُ مِنْ الْكِيْمَ الْكِيْمَةُ مِنْ الْكِيْمَةُ مِنْ الْكِيْمَةُ أ مُ وَلِيَ إِلِغَشْمِرِ فِي وَالشَّفَعِ وَالْوَتْرِ فِي وَالَّيْلِ إِذَايَا

رُقُ ذَلِكَ قَسَرُ لِنِي عِهِ فِي الْهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَ

ٳڒڡٙۮؘؚٳؾٳڷؠٵڋڽۜٳڷؖؾؚٛڷۄٛؿؙڬڷۧڝؿٛڵۿٳڣۣڷۑ**ڵٳۮۨ**ڽۜٷ**ڗؙڠؙٷٛۮ** الَّذِيْنَ جَابُوالتَّحَفَى بِالْوَادِ ٥ٌ وَفِرْعَوْنَ ذِعِلْلاَوْتَادِهُ الَّذِيْنَ طَغَوَافِالْيِلَادِ ٥ فَأَكْثَرُ قُافِيهَا الْفَسَادَ ٥ فَصَبَّ عَلَيْهُمْ رَبُّكِ سَوْطَعَنَابِ٥ٌ إِنَّ رَبِّكَ لِبِالْمُصَادِهُ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَامَاابْتَلْهُ وُرَبُّهُ فَاكْمِهُ وَنَعْهُ مُ فَيَقُولُ وَيَكُاكُرُسِنِ ٥ وَأَمَّا إِذَا مَا الْتَالَهُ فَقَدَ رَعَلَيْهِ رِزْقَهُ مُّفَيَّقُولُ رَتِي ٓالْمَانِيَ ٥ُكُلِّ بَلْلَا ثُكُرِهُ وَنَالْيَتِيْرَكُ وَلا تَعَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكَيْنِ وَتَأْكُونُ الثُّرَاتَ أَكُلاَّتُنَا ٥ وَتُحْتُونَ الْمَالَ حُسَّاجًا ٥ كَلَّا اذَادُكَّ الْأَرْضُ دَكَّادِكُّا ٥ قَيَاءَرَيُّكَ وَالْكَلْكُ صَقَّاتَ فَيَّالَّ وَجِائِيَ يَوْمَ بِنِي بِجَهَنَّهُ وَمُ يَوْمَ بِنِ يَتَنَاكُنُ الْإِنْسَانُ وَاللَّهُ لَهُ النِّكُرِي ثُنَّوُلُ لِلْكَتِّنِي قَتَّامْتُ لِعَيَاتِي ثَافَهُ مَنْ لِكَيَّاتِي ثُلْ فَيَوْمَ فِلْأَلْعُ فَرّ عَنَاكَةُ آحَدُ ٥ وَلَا يُونِقُ وَتَاتَ اَكَ ٱحَدُ ٥ وَلَا يُونِقُ وَتَاتَ اَكَ اَكُ ٥ لَيَالَيُّهُ التَّفْسُ الْطُكِيبَ فَي أَلْ الْجِعِي إِلَى رَبِّكِ وَاضِيةً مُوضِيّةً مُوضِيّةً نَا دُخُلِيْ فِي عِلْمِائِ ٥ وَادْخُلِيْ جَنِّيْنِيْ ٥ الكلامكية وعشرونالية جرالله التخاز الرحث اْقْسِمْ عِهْ لِمَالْيَالَيْ أَوْلَنْتَ حِلَّ إِلَيْ الْبَلِّينَ وَوَالِدٍ

.

وَمَاوَلَكُنُ لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبِيرٍ ثُ أَيَحُسُبُ أَنْ لَنَ تَقْدِ رَعَلَيْهِ إَحَدُ 6 يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَا لَا لَيْكَ الْأَلْكَ الْأَلْكَ الْأَلْكَ الْأَلْكَ

أَنْ لَمْ يَرِهُ أَحَدُ أَلَا أَغُمُعُكُلُ لَدُعْيَنَيْنِ أَ وَلِسَانًا وَسُفَتَايُنِ

وَهَى يَنْهُ النَّجُدُ يَنِ ثُ فَلَا اقْتَحَمَّ الْعَقَلَةَ صُّومَ ٓ الْدُرْلِكِ.

الْعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَقِبَةٍ ۞ أَوْلِطُلَا يُؤِي يَوْمِرِنِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمَ

وَامَقَرَىٰةٍ ۞ ٱوْمِيسَكِينًا ذَامَةُ رَبَّةٍ ۞ ثُقَّرُكَانَ مِنَا لَّذِينَ الْمُؤْهُ

وَتَوَاصَوْابِالصَّبْرِوتُواصَوْابِالْكُرْحَةِ ٥ أُولَلْكِ ٱصْحَابُ لَيَمْنَةِ

وَالَّذِي مَنَّ كَفَرُ وَابِالْيِنَاهُمُ وَاعِدُ الْشَكْمُ الْفَكُمُ الْمُكُلِّفِ عَلَيْهُمْ إِنَّا كُتُوفُ صَدَّةً يَقِ الشَّمُسَ مَرِيَّتُ وَهِي مُسَرِّعَ شَكَّ قَالَتُهُمُ

حالله التَّهُ إِن التَّ حِيْمِ (

وَالشَّمْسِ وَضُعْهَا نَّ وَالْقَهَ لِذَا تَلْهَا أُثُّ وَالنَّهَ الِإِذَا جَلَّهُ وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشُمُ أَنَّ وَالسَّمَا ۚ وَمَا بَنْهَا نَّ وَالْازُضِ فَصَاطِّلْهَ

وَنَفِيسِ دَيِمَا سَوْيَهَا نَّ فَأَلْهُمَ مَا نَجُوُرُهَا وَتَقُولِهَا فَ قَدَ ٱنْكِحَ

مَنْ زُكْمًا ٥ وَقَدُ خَابَ مَنْ دَشْمًا ٥ كُنَّابِتُ مُمُودُ

بِطَغُولِهِ مَا اللَّهِ انْبَعَتَ اَشْقُهَا أَنْ فَقَالَ لَهُمُ رَسُو لُلْ لِلَّهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقَيْهَا لَ قَالَنَّا بُورُهُ فَعَقَرُ وُهَا مَّ فَكَامُكُمُ عَلَيْهِمْ

أور بانبهم فسوها أولاينا ف عقلها

عَلَّوعِشْفُ إِلَيْنَا الله التخلز التّحير الَّيُلِ إِذَا يَنْفُهِ فِي وَالنَّهَا رِلِزَا تَعَلَّى فَوَمَا خَلَقَ لِلَّذَرَ وَالْأَنْثُول نَّى سَمْ كُدُّ لَشَكُمُ لَشَكُمُ فَأَمَّا أَمِنَ أَعْظِى وَاتَّقُونَ وَصَابِّ قَ عُ فَسَنْيَتِهِ } لِلْيُسْمِى وَلَمَّامَنْ بَغِلُ وَاسْتَغْنَى وَكُنَّاكَ بِالْعُسْدُ فَكُ فَسَنْكِيتُمْ وَلِلْعُسْمُ وَكُ وَمَا يَغْنِي عَنْ فُ مَالُهُ إِذَا تَرَدُّمُ فِي إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُلُمُ فَ فَإِنَّ لِنَا لَلْاَخِدَةَ وَالْأُوْلِ فَانْنَارُكُونَا رَاكَاتُكُونًا وَاللَّهُ فَكُونَا وَاللَّهُ الْكِلْفَقِ فَيَ الَّذِي كَانَ رَبُّولًى ٥ وَسَيْعِينُّهُمَّا الْأَثْقَى ٥ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَا تَرَكُنُ فَ مَالِاحَدِ عِنْكَامِنْ نَعْمَةٍ تُجُزَّى الْأَابْتِغَا أَوَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسُوْنَ يَرْضَى ٥ الله مكتتاره الماكان الله الله المالة مِ اللهِ الرَّجْزِ التَّحِيْرِ وَالضَّلِي ﴾ وَالَّيْلِ إِذَا سَبِلِي أَمَّا وَتَعَكَ رَبُّكِ وَمَا قَلْ وَلَلْإِخِرَةُ خَارِيًا لَكُونِ الْأُولِ فَلَسُونَ يُعْطِلُكَ رَبُّكَ الَّهُ عِيْدَادِ يَتِيَّا فَأَوْءُ فَ وَوَجِدَاكَ ضَالاً فَيَنَاءُ العَمَالِلا فَاعَنَى فَ فَامَّا الْسَتِيْدَوَ

اع اس 21

بِلَ فَلَاتَهُونُ وَامْتَابِنِهُ وَرِيَّكَ فَعَيِّنْ <sup>ۿۯ</sup>ٷٞٵڷٳؽؿؿڔٙٳؾ؞ڲؾۜ*ڐڰۄڡۣؠ*ٵڹٳۑٳؾ مرالله التخازالت وُنَشْرُحُ لَكُ صَدُرَكَ ٥ وَوَضَعْنَاعَنْكُ وِزُرَلِيَّ ٥ الَّذِيْ نْقَضَ ظَهْرَكِ ٥ وَرَفَعَنَ الْكَ ذِكْرَكِ ٥ فَإِنَّ حَمَّ الْعُسْرِيسُمَّ ا يَمَنُ الْعُسُرِيُسُمُّ الْ فَإِذَا فَرَعْتَ فَانْصَبُ ٥ وَالَى رَبِّكَ فَارْغَهُ كُفُّ التِّينُ مُكِنَّتَةً وَهِي ثَمَانَ اليَّاتِ مرالله الريخاز الت وَالتِّينَ وَالتَّيْثُونُ وَكُوْرِسِيْنِينَ وَهُٰ ذَا ٱلْكَلَالُا خَلَقْنَاالْإِنْسَانَ فَي آحْسِنَ تَقِويُونُ ثُمَّ زَدَدُنْهُ أَسْفَ إِلاَّ الَّذِينَ أُمَّوُ اوَعَلِوا الصِّلِيٰتِ فَلَهُ مُ أَجُرُّ غَيْرٌ مَنْوُنٍ فَمَا يُكُذِّبُكَ بَعُثُ بِالدِّينِ ٥ الْيُشَلِ لِللَّهُ بِأَحْكُ وَلَا يُعِينَ النَّالْعَلَقَ مَكِيَّةُ وَهِي لِسَمْعَ عَشِرَةً إِيَّلَا حرالله التخفز التجيور قُرُأُ بِالْسُورِيِّكِ الَّذِي يُحَلِّيُّ أَنْ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلِق أَ اِقُرُأُورَتُكِ الْأَكْرُمُ ( ) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلِمِ ( عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالْهُ يَعْلَمُ فَ كَالْآلِقَ الْإِنْسَانَ لَيَطْغُي لَ إِنْ رَاهُ اسْتَغْلَا

إِنَّ إِلَّ رَبِّكَ الرُّجْعَى أَارَّءَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ٥ عَنْ لَا إِذَا صَلَّى أُرَوِيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ لُمُ أَيْ أَوْ أَمْرَ بِالتَّقُومِ فَيَ ٳڔ؞ؽؾٳڽٛڴڹۜڔؘوتوڷ۠٥ ألوَيعَ لَهُ الله يَرْعِكُ ٳڔ؞ؽؾٳڽٛڴڹۜڔۅؾۘۊڷؿ۞ٲڵۄؘيعَ لَمُرِباتَ الله يَرْعِكُ كَ لَا لَهِنَ لَهُ كِنْتُهِ مُ لَنَسْفَعًا بِالتَّاصِدُ فَي انَاصِيةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ٥ فَلَكُمْ مَادِيةً ٥ سَنَدُعُ الزَّيَّانِيَةً ٥ كَ لَأَلَاتُطُعْهُ وَاشْجُهُ وَاقْتُرْبُ ٥ ((سَيِّةُ الْقَالَ مَا كَيْتَةُ وَهِي حَسَى الْتِيَا) حِيلِتُهِ التَّهُ إِنَّ حِيدِ اِتَّااَنْ لَنْهُ فِي لَـُ لَةِ الْقَـ مُدِ كُأُومَا اَدُرْالِكَ مَ لَسَلَةُ الْقَدُولُ لَيْكُةُ الْقَدُرِ خُفَيْرُ فَنَ الْفِ شَهْدِ أُن مَن أَلُ الْسَلْمَ الْمُؤْوَالدُّوْحُ فِيهَا لِإِذْنِ رَبِينَ سِّنْ عُلِّا أَشِرِ أُسَالَةً فِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفِيرِ فَ (سَوَّ الْكَتِّ نَهُ مِنْ مُتَّ مِنْ وَهِي مُمَانَ الْكَاتِ حِلللهِ الرَّحُازِ التَّحِيدِ لَهُ يَكُنُ الَّذَيْنَ كَفَدُو وَامِنَ آهُ لِللَّكِينِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّنَ حَتَّى تَأْتِيمُ مُ الْبَيِّنَةُ ٥ رَسُولُ مِنْ لَيْمِ لَلْهِ بِعَلْمَا صُّعُفًا سُّطَةً وَّ أَنْ فِي كَلْثُكُّ قَيْمَةً أَنْ وَمَا تَغَرَّقَ الَّذِينَ أُوْقُوا الْكِسْبَ

لَامِن بَعْدِ مَاجًاءَ ثُمُّ الْمَيْنَةُ أَنْ وَمَا الْمُوْفَ اللَّا لِمَعْمُ وَاللَّهِ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مُ حَنَّا أَوْيُقِيمُواالصَّاوَةَ وَيُؤْتُواالرَّكُوعَ وَذَٰ لِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ثَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْامِنَ اَهْلِ الْكِتْب وَالْمُثْرِكِينَ فِي نَارِجَهَ تَعَرِّحُلِدِينَ فِيهَ ٱلْوُلْلِكَ هُوْسَتُمُ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ أَمُّوا وَعَدُواالصِّلِعَ إِنَّ أُولَا إِنَّ الَّذِينَ أَمُّوا لَهُ عَلَّمُ الْبَرِيَّةِ ٥ جَزَأَةُ عِنْدَرَيِّهُ جَنْتُ عَدُنِ تَجَرِي مِنْ تَحْيَى الْاَهْرُ كُلِدِينَ فِيهُ ٱللَّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُواعَنْهُ ذَٰ لِكَ لِنْ خَشِي رَبُّهُ مِعِ الرِّنْ النِّتِ مِن مِنَانَ الْهَالِيَّةِ الْمُعَانَ الْهَالِيَّةِ والله التحميز الرح إِذَا نُكْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَلِهَا ٥ وَٱخْرَجَتِ الْأَرْضُ ٱثْفَ الْهَ وَقَالَ لَإِنْسَانُ مَالَهَا كَوْمَ إِنِي ثُعَدِّ ثُو اَخْبَارَهَا كَإِنَّ رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا لَ يَوْمَبِ بِإِنَّصْ مُكُارُ النَّ اَشْتَاتًا مُّلِيُرُوااعُمَالَهُمُ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَارُاتِرَةُ ٥ وَمَنْ يَعَمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شِسَّاتًا لِيَّا وَكُورُ العَقَ الْعُتَدَّمَلِيَّةٌ وَهِي حَلَيْ عَشَرَةً الْيَدِي حِ الله الرَّهُ إِلَيْ تِ ضَعًا ٥ فَالْوُرِيْتِ قَدْحًا ٥ فَالْغُورِيْتِ قَدْحًا ٥ فَالْغُورُ

100

الْمُعَالَ فَاتَرُنَ بِهِ نَقْعًا فَوسَطْنَ بِهِ جَمْعًا فَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُوُدُّ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَنَّهِ يُدُّنَّ وَإِنَّهُ إِيْسَا نَغَيْرِلَتَ مِي مُكُنَّ أَفَلَا يِعَلَمُ إِذَا بُعُيْرُمَا فِي الْقُسْجُورِكُ وَحُقِلَ مَا فِلْ لَقُدُونِ إِنَّ رَبِّهُ وَرِهُم يَوْمَ بِنِ كَغَب يُرُّ (سَيِّةُ الْقَارِعَةُ مَلِّيَةً وَهِيَاحَتُ عَيْسُوالِيَةً) حالله التخلز التحيير اَلْقَادِعَةُ لَّ مَاالْقَارِعَةُ ٥ وَمَّااَدُولِكَ مَاالْقَارِعَةُ ٥ يُوْمُ لِكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَايِشْ لُلَبُثُونَ فَ وَتَكُونُ الْحِيَالُ كَالْعِهْنِ لَمُنْفُوشِ أَفَامَّا مَنْ تَقَالَتُ مَوَانِبُنُهُ ٥ فَهُ وَيْعِيْتُ يَوْ تَاضِيَةٍ أَ وَاحَامَنَ خَفَّتُ مَوَازِيْكُ ٥ فَامُّهُ هَاوِيَةً ﴿ وَمَّا ادْرُىكَ مَاهِيَهُ أَنَّكَامِيَّةً ٥ (مُنَّقُ التَّكَ اثْمُكِيَّةُ وَهِيَّ ثَمَانَ أَيَّاتٍ والله التخازات أيو ٱلْهَاكُوُالتَّكَانُّ ﴾ حُتَّى ذُوْتُوالْقَابِرُ ۞ كَلَّسُونَ تَعْلَوُنَ أَنْ تُتَكَالُاسَوْنَ تَعْلَوُنَ كَاكُلُونَ كَالْأَوْتَعْلَوُنَ عِلْمُ الْيَقِينَ أَلَةً وُتَ الْجَعِيدُ فَ يُحَالِمُ وَتَهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ الْثُمَّ لِتُشْيَاثُنَّ يَوْمَ إِنِ عَنِ التَّعِيْدِ

فَيُ الْعَصْرَ كِيْتَةُ وَهِيَ ثُلْثَ الْيَاتِ حِولِللهِ التَّحْيِرِ التَّحْيِرِ وَالْعَصْمِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِغِيْ جُسْرِ لَ إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُونًا وَعَلِوُ الصَّيلَاتِ وَتَوَاصُوابِالْعَقِّ مُّوتَوَاصُوابِالصَّبْرِ المُن الْمُستَوِّقُ مَكِيَّتُهُ وَهِي لِشَكَّ الْيَاتِ حرالله التحيز التحيير وَيُنُ لِّكُ لِّ مُ مَزَةٍ أُسَرَةٍ أُسَالًا اللهِ عُرَجَمَعَ مَالًا تَّعَدَّدُهُ لَّ يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ آخُلُدُهُ كُلِي عَلَيْهُ فَا كَا لَكُنْكِذَنَّ فِلْكُعُطُ مَةِ ٥ وَمَّا اَدُرُ لِكَ مَا الْمُعْطَةُ ا نَارُاللهِ الْوُقَدَةُ ٥ُ الَّتِي تَطَلِعُ عَلَى الْاَفْ لَدِّ إِنَّهَا عَلَيْهُ مُ شُؤْمَ لَهُ أَن فِي عَبِي مُمَ لَّذَةٍ ٥ ٤٠٤ اَلْفِيْ لِمَكِيَّةً مُوهِيَّةً اللهِ الله حرالله التحثيز التحديثور عَيْفَ فَعَلَرَ بُكَ بِأَصْحِلِ الْفِي لِ ٱلْمَرْ يَجْبَ لَكُ مُدَالُهُ مُ وَنِي تُضَالِيلِ ٥ وَارْسَا عَلَيْهِ وَطَايُرًا أَبَابِ يُلَ ٥ تَرْمِيْهِ عِيَارَةِ مِنْ سِجِيْلِ لَ فَجَعَلَهُ كُعَنْفٍ مَا كُوْلِ

( مُنْ الْقُرُيْشِ مَكِيْتَةً وَهِي الْأَبْعُ الْيَاتِ والله التخفر الترجيم لِيِكْفِ قُرَيْشٍ ۚ الْفِهِمُ بِحَلَّةَ السِّيِّكَ وَالصَّيْفِ ۖ فَلَيْعَيْدُوْلَكِ الْمِنَا الْبَيْتِ لَّ الَّذِي اَطْعَهُمُ مِنْ جُوعٍ مُقَامَنَهُمُ مِنْ خُونٍ (مُنَّقُ الْمَاعُون مَكِّيتَ مَرِهِي سَبْعَ الْيَاتِ) اللهالي التالي يول ٱ*ۮٷۘ*ؾَالَّذِيٛۑۘڲؙڵڐؚؠُؠٳڶڋؠٛ۬ڮٛۏؙڶڸڬٲڵڹۣؠٛؽڰ۫ۼٛٳڷؾؾڿؖ٥ڰ يَحُضُّ عَاطِعًا مِلْيُسَكِيْنِ فَوَيْلٌ لِلْصَلَّةُ وَالَّذِيثُمُ عَصَلَا اسَاهُونَ أَلَيْنَ مُ مُ يُرَاءُونَ فُ وَيَنْعُونَ لَا عُونَ (سَيُّ الْكُوْشُ مُكِيِّتُكُّ وَهِي ثَلْكَ الْيَاتِ حِمِاللَّهِ التَّحْمَٰزِ التَّحْمِيْزِ التَّحْمِيْزِ التَّحْمِيْزِ التَّحْمِيْزِ التَّحْمِيْزِ التَّ إِنَّا أَعَطَىٰ لِهَا لَكُوْ مُرَكُّ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرَّكُ إِنَّ شَايِئَكَ مُوَالَّكُ والله التحيز التحيير تُلْ يَأَيُّهُا الْكُفِرُونَ ٥ كَا آعَيُكُ مَا تَعَثُ كُونَ ٥ وَلاَ انْتُوْعِيدُونَ مَّا اعْبُدُ ٥ وَلاَ انَاعَابِدُمَّا عَيْدُمُّ وَلِا انْدُوْعِيدُ وَنَ مَا اعْدُدُ ثُلَا انْدُو فِي الْمُولِي دِينِ فَ

مِنْ النَّصُرُ مُتِكُنَّا فَ هِيَ خَلْثَ ايَّاتٍ والله التحيز التحيير إِذَاجًا ۚ وَنَصُرُ اللَّهِ وَالْفَقُ ۗ وَرَايَتِ انَّاسَ يَنْ خُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ ٱفْوَلِجَّالُ فَسِبِحُ بِحَيْرِ رَبِكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۚ كَوْ اللَّهِ مَكِيَّةً وَهِي حَيْسَ أَيَاتٍ حاللهالتخازالق حيلا تَبَّتَ يَكَ اَإِيْ لَهِبِ وَتَبَّ أُمَّ الْعُنَّى عَنْهُ مَالُهُ وَمَ كَنَبُ ٥ سَيَهُ لِي نَارًا ذَاتَ لَمِينٌ قَاصُرَاتُ فَعُ عَالَةَ الْعَطَبِ 0 فِي جِيْدِهَا حَبْلُ مِنْ مَّسَيِ المن الإخ الاسمكيَّة وع النَّالِي الله حالله التهاز الرحيور عُلْهُ وَاللَّهُ أَحَثُ أَنْلُهُ الصَّمَانُ أَلْهُ الصَّمَانُ أَلَهُ مِلْاللَّهُ وَلَمْ يُولَدُنُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواا حَسَكُمُ النَّغُ الْفَ لَقَ يُسِّتُنَّ وَهِي خَيْسَ لَا يَاتِ مرالله التخلز الرجائير قُلْ عُونْ بِرَبِ الْفَلْقِ فِي مِنْ تَرْمِيا خَلَقُ وَمِنْ ثَيْرِ فَاسِقِ إِذَا وَفَجَ وَمِنْ ثَيْرِ النَّفْتُ فِي إِلْمُعْكِ ٥ وَمِنْ شَرِّحَاسِي إِذَا حَسَكَ٥

((سُكُةِ النَّاس نَتِ تَدُوهِي سِتَ أَيَاتٍ) مرالله التخاز الرحيم قُلْ أَعُودُ بِرَيِّ التَّاسِ مَلِكِ التَّاسِ فَ الْمُوالتَّاسِ صَ شَرِالُوسُواسِ مَّالَغَتَّاسِ ٥ الَّذِي يُوَسُوسُ فِي صُدُورِالتَّاسِ ٥ صِنَالِعِنَّةِ وَالتَّاسِ ٥ للُّهُ ةَارْحَمْنِي بِالْقُوْلِ الْعَظِيْدِوَاجْعَلُهُ لِي إِمَامًا وَنُوْكًا وَّهُ نَّى وَرَحْمَةُ اللَّهُ رِّذَتِ مُنِيْمِنُهُ مَانَمِيْتُ عِلْمَنِيْ مِنْهُ مَاجِهِكُ وَارْزُقْنِيْ تِلاَفَيَّةُ أَنَاءَالَّكُ اناءَالتَّهَا رِوَاجْعَلُهُ لِيُحْجَّةُ يَّارَبُ الْعُلْمَانَ

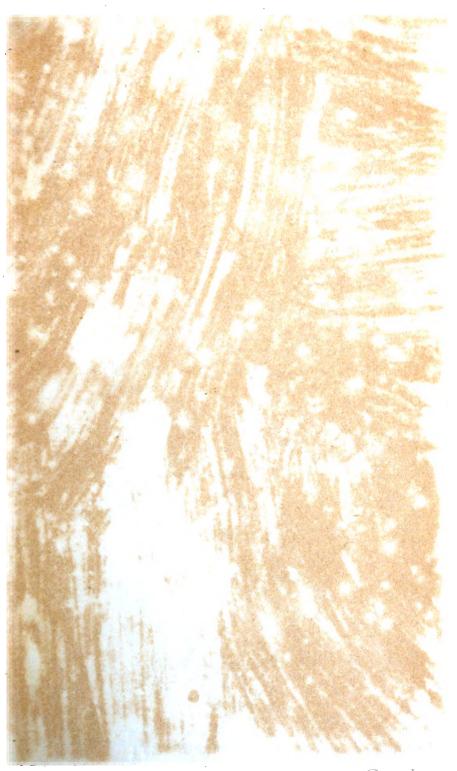



